nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

ى فيال الناج الباراء عادلة المناجة بداد

> مشق موزوارانينين موزوارانينين

درالدادللادي نود



| red by Hir Combine - (no stamps are applied by registered version)          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|
| ecctoy III A Complice - (no saamies are al pulice by Trey isretero Walsion) |  |
|                                                                             |  |

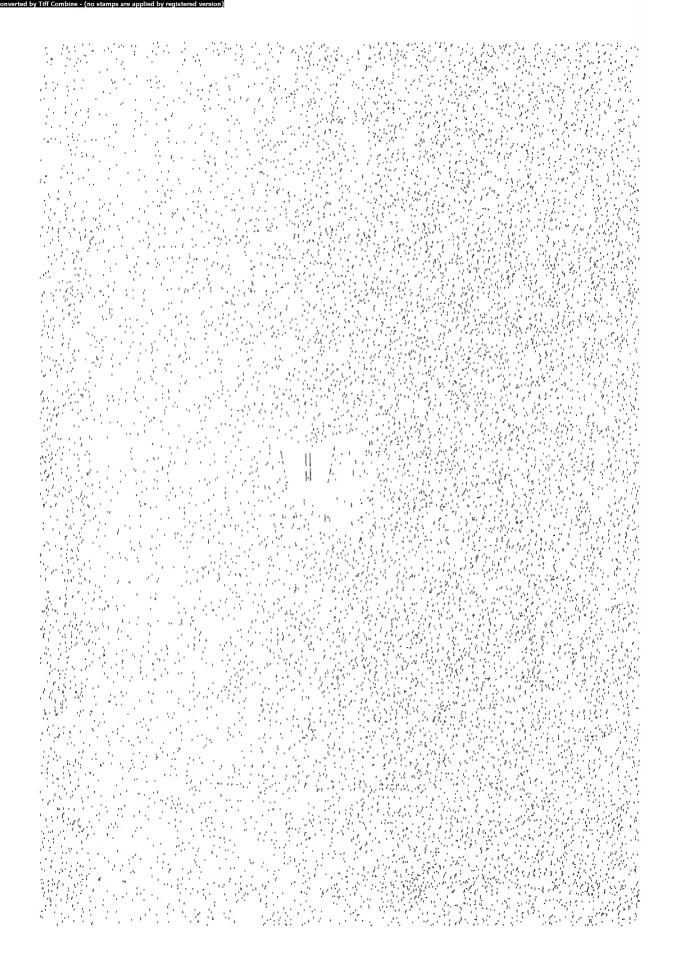



فى ظِلَال نِج البَلَاعِة عُاوَلَ مَا لِمَهِ يَهِ جَدِيدًه مُعُاوَلَ مَا لِمُعَنِيدً جَدِيدًه



# في ظلال في البكاعة

شرح محرّجوا دمُغنِبِيّنهٔ

ولجزولالاليث

دار العام الملايين

ص.ب ۱۰۸۵ - بیروت

الطبعة الأولى : ١٩٧٣

الطبعّة الثالثة تشرين الأول (أكنومر) ١٩٧٩

# الخطبة

# - 177-

# الله ومحمد .. فقرة ١:

لا يَشْغَلُهُ شَأْنُ . وَلَا يُغَيِّرُهُ زَمَانُ ، وَلَا يَخْوِيهِ مَكَانُ . وَلَا يَصِفُهُ لِسَانٌ . وَلَا يَعْرُبُ عَنْهُ عَدَدُ قَطْرِ الْمَاءِ ، وَلَا نَجْبُ ومِ السَّمَاء ، وَلَا مَقِيلُ سَوَا فِي الرَّبِحِ فِي الْهُواء ، وَلَا دَبِيبُ النَّمْلِ عَلَى الصَّفَا ، وَلَا مَقِيلُ اللَّهُ وَ اللَّهْ اللَّهُ اللَّهُ مَسَاقِطَ الْأُوْرَاقِ وَخَفِيَّ طَرْفِ الْأُحدَاقِ . وَالْشَهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ عَيْرَ مَعْدُولِ بِهِ ، وَلا مَشْكُوكُ فِيهِ ، وَلا مَشْكُوكُ عَلَيْ مَعْدُولِ بِهِ ، وَلا مَشْكُوكُ فِيهِ ، وَلا مَشْكُوكُ فِيهُ ، وَلَا مُعْدَاقُ مَنْ صَدَقَتُ نِيّتُهُ وَصَفَتُ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللّهُ عَبْدَهُ ، وَتَقَلّتُ مَواذِينُهُ ، وَالْمُعْتَامُ لِشَرْحِ حَقَا نِقِهِ وَاللّهُ عَلَى عَرْدُهُ وَرَسُولُهُ اللّهُ وَلَا مُصْطَفَى لِكَرَا فِيم رَسَالَاتِهِ . وَالْمُوضَافَى لِكَرَا فِيم رِسَالَاتِهِ . وَالْمُوضَافَةُ بِه غِرْ بِيبُ الْعَمَى (١) . وَالْمُوضَافَةُ بِه غِرْ بِيبُ الْعَمَى (١) . وَالْمُوضَافَةُ بِه غِرْ بِيبُ الْعَمَى (١) .

#### اللغة:

لا يعوب: لا يغيب ولا يخفى . وسوافي : جمع سافية من سفت الريسح التراب اذا أذرته . والدبيب : المشي البطيء . والمقيل : الاستراحة وان لم يكن نوم . والطرف : – بسكون الراء – الحركة ، وطرف العين : تحريك جفنها . والأحداق : العيون . وتكوينه : خقله . ودخلته : – بكسر الدال وضمها – باطنه . والمعتام : المختار . والعقائل : الكوائم ، والعقيلة من النساء المخدرة . وأشراط : علامات . والغربيب : الأسود الحالك ، والمسراد بغربيب العمى الضلال .

## الإعراب:

غير معدول حال من كلمة الجلالة ، وأشراط نائب فاعل للموضحة،وغربيب نائب فاعل للمجلو به .

# المعنى :

( لا يشغله شأن ) . إن قدرته وعلمه تعالى يسعان كل شيء تماماً كرحمته ، ونسبة الأشياء اليه واحدة ، فلا قريب وبعيد ، وخطير وحقير ، واذن فلا يصح القول في حقه تعالى : انه يشغل عن هذا دون ذاك : « ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً – ٧ غافر » . ( ولا يغيره زمان ) لأنه واجب الوجود ، لا قبل له ولا بعد ( ولا يحويه مكان ) لأنه ليس بجسم ( ولا يصفه لسان ) للجهل بذاته التي لا يشبهها شيء ، ولا يشاركها شيء في الماهية والصفات ، وإثبات وجودها بالحلق والآثار لا يستدعي العلم بحقيقتها ، فنحن نعرف ان « اديسون » كان بالحلق والآثار لا يستدعي العلم بحقيقتها ، فنحن نعرف ان « اديسون » كان موجوداً من الكهرباء ، ولا نعرف عن نسبه شيئاً ( ولا يعزب عنه السخ ) .. يشير الى قوله تعالى : « وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين – ٥٩ الأنعام » .

( غير معدول به ) ليس كمثله شيء ( ولا مشكوك فيه ) كيف وفي كـل

شيء له آية ؟ ( ولا مكفور دينه ) ومن كفر فقد ضل سواء السبيل ( ولا مجحود تكوينه ) لأن الكون الذي خلقه تعالى ثابت بالحس والعيان ( شهادة من صدقت نيته الخ ) .. أي يوافق فيها السر الإعلان ، والقلب اللسان كها جاء في الحطبة ٩٩ ( ورسوله المجتبى من خلقه ) اصطفى سبحانه محمداً (ص) لأنه خيرة الحلق أجمعين ( والمعتام لشرح حقائقه ) المختار لبيان الحقائق الإلهية ( والمختص بعقائل كراماته ) وهي الفضائل والمناقب ( والمصطفى لكراثم رسالاته ) اختاره الله بلاغاً لرسالاته الكريمة ( والموضحة به أشراط الهدى ) برسول الله عرفت دلائل الحق والعدل ( والمجلو به غربيب العمى ) به انكشفت الظلمات ، واهتدت الأجيال الى سواء السبيل .

# الدنيا .. فقرة ٢:

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الدُّنْيَا تَغُرُّ الْمُوِّمِّلَ لَمَا وَالْمُخْلِدَ إِلَيْهَا ، وَلاَ تَنْفَسُ مِنْ نَافَسَ فِيهَا ، وَتَغْلِبُ مَنْ غَلْبَ عَلَيْهَا . وَأَيْمُ اللهِ مَا كَانَ قَوْمٌ وَقَلْ فِي غَضِّ نِغْمَةٍ مِنْ عَيْشٍ فَزَالَ عَنْهُمْ إِلاَّ بِدُنُوبِ أَجْتَرَنُحُوهَا ، وَقَلْ فِي غَضِّ نِغْمَةٍ مِنْ عَيْشٍ فَزَالَ عَنْهُمْ إِلاَّ بِدُنُوبِ أَجْتَرَنُحُوهَا ، لِأَنَّ اللهَ لَيْسَ بِظَلاَّم لِلْعَبِيدِ . وَلَوْ أَنَّ النَّاسَ حِينَ تَنْزِلُ بِهِمُ النَّقَمُ وَوَلَهِ مِن وَتَرُولُ عَنْهُمُ النَّعَمُ فَزِعُوا إِلَى رَبِّهِ — مَ بِصِدْقٍ مِنْ يَبَاتِهِمْ وَوَلَهِ مِن فَلُوبِهِمْ لَرَدَّ عَلَيْهِمْ ثَكَلَّ شَارِدٍ ، وَأَصْلَحَ لَهُمْ كُلَّ فَاسِدٍ . وَإِنِّي لَأَخْشَى فَلُوبِهِمْ لَرَدَّ عَلَيْهِمْ ثَكَلَّ شَارِدٍ ، وَأَصْلَحَ لَهُمْ كُلَّ فَاسِدٍ . وَإِنِّي لَأَخْشَى عَلَيْهِمْ لَرَدَّ عَلَيْهِمْ ثُكَلَّ شَارِدٍ ، وَأَصْلَحَ لَهُمْ كُلَّ فَاسِدٍ . وَإِنِّي لَأَخْشَى عَلَيْهِمْ لَرَدًّ عَلَيْهِمْ ثُكَلَّ شَارِدٍ ، وَأَصْلَحَ لَهُمْ كُلَّ فَاسِدٍ . وَإِنِّي لَأَخْشَى عَلَيْهِمْ لَكَ تَاكُونُوا فِي فَتْرَةٍ . وَقَدْ كَانَتُ أُمُورٌ مَضَتْ مِلْمُ أَنْ اللهُ كُنْمُ فِيهَا عِنْدِي غَيْرَةً عَمُودِينَ ، وَلَيْنَ رُدَّ عَلَيْهِمْ أَمْرُكُمْ مَنْ فَيْهَا عَلَيْ إِلاَ أَنْجُهُمْ دُنِ وَلَوْ أَشَاهُ أَنْ أَقُولَ لَقُلْتُ ؛ وَلَوْ أَشَاهُ أَنْ أَقُولَ لَقُلْتُ ؛ عَمْ اللهُ عَمَّا سَلَفَ أَنْ أَقُولَ لَقُلْتُ ؛ وَلَوْ أَشَاهُ أَنْ أَقُولَ لَقُلْتُ ؛

اللغة:

أخلد الى الشيء : مال اليه وركن . ونفس به ، بكسر الفاء – بخل بسه وحرص عليمه ، ونافس فيه : بارى وزايمه . واجترحوها : اقترفوها وارتكبوها .

# الإعراب:

تستعمل قبط بمعنى حسب مشل قطي وقطك ، أي حسبي وحسبك ، واسم فعل مثل قطني أي يكفيني ، وقسط ظرف زمان لاستغراق الماضي ، وتختص بالنفي ، مثل ما فعلته قط أي فيا مضى ، وجملة فزعوا خبر ان الناس ، ولرد عليهم جواب لو .

## المعنى:

(أيها الناس ان الدنيا تغر المؤمل لها والمخلد اليها). قد يغتر المرء ويركن الى جاهه وماله، أو الى علمه وذكائه، ويظن انه في غنى بذلك عن كل شيء ا وهذا هو الجهل والغباء، فإن الدنيا كالسراب يحسبه الظمآن ماء، ولا يركن اليها من عرف أمرها وغورها ( ولا تنفس بمن نافس فيها ) احرص على الدنيا ما شئت، أما هي فلا تهتم بك على الإطلاق ( وتغلب من غلب عليها ) لا تفرح إذا فزت بمنصب أو ربح نافسك فيه من نافس، فريما دارت عليك الدوائر، وشمت بك من شفيت غيظك منه بالأمس.

( فوالله ما كان قوم – الى – اجترحوها ) . ظن بعض الشارحين أن الإمام يتكلم هنا عن كل ذي نعمة فرداً كان أم جاعة ، وان النعمة تزول بالذنوب أيا كان نوعها ! . وأوقعهم هذا الظن في إشكال ، وهو ان كثيراً من الناس يغرقون في الترف والخطايا معاً ، ومع هذا تنمو ثروتهم وتزداد .. وأجاب عن هذا الإشكال من أجاب بأن كلام الإمام محمول على الأغلب لا على العموم ، أو ان الله إذا أنعم من جهة انتقم من جهة ثانية .

والأرجح ان الإمام يتكلم عن الجهاعة دون الأفراد ، كها هو الظاهر من كلمة «قوم » وان مراده من النعمة الحياة الكريمة بالحصوص ، ومن الذنوب الفرقة والشتات ، وعليه يكون المعنى: ان أي قوم أنعم الله عليهم بدولة كريمة تصونهم من الاعتداء ، وتحقق لهم الطمأنينة والاستقرار ، ثم تشاحنوا وتباغضوا – تزول عنهم هذه النعمة ، ويصبحون لقمة سائغة لكل طامع .. وتفسيرنا هذا يتفق مع الواقع ، ومع قوله تعالى: « ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم – ٤٦ الأنفال». وصرح الإمام بذلك في الحطبة ٧٧ حيث قال لأصحابه : شن عليكم أهل الشام الغارات ، وغزوكم في عقر داركم ، لأنهم اجتمعوا على باطلهم ، وتفرقتم عن حقكم .

( ولو ان الناس حين تنزل بهم النقم ). إذا مر ً بالمؤمن لحظات من المخاوف يلجأ الى الله ، ويطلب منه العون والفرج ، والله يسمع ويجيب دعوة الداعي شريطة أن يستجيب هو بدوره الى الله كما جاء في الآية ١٨٦ من سورة البقرة : « وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي » . وليست الاستجابة له تعالى بالكلمات والابتهالات ، ولا بمجرد الصوم والصلاة ، بل بالعمل والأخذ بأسبابه سبحانه وسننه في جميع خلقه « ولن تجد لسنة الله تحويل في سننه ، جلت لسنة الله تحويل ألى سننه ، أبداً لا تبديل ولا تحويل في سننه ، جلت حكمته ، وهي ان لكل شيء سبباً طبيعياً كان ، أم اجتماعياً ، والبطالة ليست بسبب لشيء من الأشياء إلا الهم والغم ، والتخلف والانحطاط : « وما أصابكم من مصيبة فها كسبت أيديكم — ٣٠ الشورى». وقال الإمام : من قصر في العمل ابتلي بالهم . . والداعي بلا عمل كالرامي بلا وتر .

( واني لأخشى أن تكونوا في فترة ) من الاستقرار يعقبها خوف واضطراب ( وقد كانت أمور مضت – الى – غــير محمودين ) . ما صرح الإمام بتلك الأمور ، ولا دليل عليها من غيره ، وقال بعض الشارحين : يشير الإمام بالأمور الى تقديم عثمان يوم الشورى ، وقال آخر : يشير الى ما سبق الشورى ! . وكلا القولين حدس بلا أساس . وأية علاقة للمخاطبين بالشورى والسقيفة ، ويكفي لصحة الحطاب أن يكون المخاطب على علم بمراد المتكلم .

( ولئن رد عليكم أمركم ) من جمع صفوف ، ووحدة الكلمة ( انكم لسعداء)

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

عياة الاستقرار وحقن الدماء ( ولو أشاء أن أقول لقلت ) ما حدث منكم ، وأسكت عنها لا عن نسيان ، بل ( عفا الله عما سلف ). والعفو أقرب للتقوى. وقال في مكان آخر : متى أشفي غيظي اذا غضبت ؟. أحين أعجز عن الانتقام فيقال لي لو صبرت ؟. أم حين أقدر عليه فيقال لي لو عفوت ؟.

# الخطبة

# - 177-

## من صفاته تعالى :

فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ؛ أَفَاعْبُدُ مَا لاَ أَرَى؟ فَقَالَ ؛ وَكَيْفَ تَرَاهُ ؟ فَقَالَ ؛ لاَ تَرَاهُ ٱلْعُيُونُ يُمِشَاهِدَةِ ٱلْعَيَانِ ، وَلَكِنْ تُدْرِكُهُ ٱلْقُلُوبُ فَقَالِقِ الْإِيمَانِ . قَرِيبٌ مِنَ الْأَشْيَاءِ غَيْرَ مُلاَمِسٍ . بَعِيدٌ مِنْهَا غَيْرَ مُبَايِنِ . مُتَكَمِّمٌ لاَ بِرَوِيَّةِ ، مُرِيدٌ لاَ بِيمَّةٍ . صَانِعٌ لاَ يَجَارِحَةٍ . مُبايِنٍ . مُتَكَمِّمٌ لاَ بِرَوِيَّةٍ ، مُرِيدٌ لاَ بِيمَّةٍ . صَانِعٌ لاَ يَجَارِحَةٍ . لَطِيفٌ لاَ يُوصَفُ بِالْجَفَاءِ . بَصِيرٌ لاَ يُوصَفُ بِالْجَفَاءِ . بَصِيرٌ لاَ يُوصَفُ بِالْجَفَاءِ . بَصِيرٌ لاَ يُوصَفُ بِالْجَفَاءِ . وَتَجِبُ لَا يُوصَفُ بِالْجَفَاءِ . وَتَجِبُ الْقُلُوبُ مِنْ عَغَافَتِهِ ، وَتَجِبُ الْقُلُوبُ مِنْ عَغَافَتِهِ ، وَتَجِبُ الْقُلُوبُ مِنْ عَغَافَتِهِ ، وَتَجِبُ الْقُلُوبُ مِنْ عَغَافَتِهِ .

#### اللغة :

الهمة : الاهتمام وشدة العناية جلباً لنفع أو دفعاً لضرر . والجارحة : العضو . واللطيف : غير المحسوس . وتعنو : تخضع . وتجب : تضطرب .

## الإعراب:

لا تدركه الضمير لله سبحانه . وقريب وما بعده من الأوصاف أخبــــار لمبتدأ عمدوف أي هو ، وغير حال .

## المعنى:

قال قائل للإمام (ع): هل رأيت ربك ؟ فقال له: أفأعبد ما لا أرى: قال السائل: وكيف تراه ؟ قال الإمام: (لا تدركه العيون الخ).. المعرفة على أنواع: منها حسية، وتقوم على موضوعات من مرثيات، ومسموعات، وروائح، ومداقات، وملموسات، وهذه كلها إحساسات مادية، والله منزه عن المادية، وإذن فالطريق الى معرفة وجوده لا يقف عند الحس وحده.

ومنها عقلية ، وهي أن ينتقل بنا العقل من معلوم الى مجهول ، من شاهد عصوس الى واقعة تترتب عليه ، ولا تنفك عنه بحال ، من شاهد الى غائب ، مها شئت فعبّر . وقد شاهدنا الكون بقوانينه الثابتة العامة الشاملة لكل ركن من أركانه ، شاهدنا ذلك بالحس ، فانتقل العقل بنا الى وجود سلطة خالقة مدبرة تماماً كها انتقل عقل «نيوتن» من مشاهدة التفاحة تسقط من الشجرة على الأرض لانتقل من ذلك الى حقيقة قانون الجاذبية ، وامتلأ قلبه إيماناً بهذه الحقيقة، وقلده كل العلماء ثقة بصدقه .

لقد رأت العيون الحلق ، وحكم العقل وجزم بوجود الحالق ، واعتقد القلب وآمن . وهذا ما عناه الإمام بقوله : ( تدركه القلوب محقائق الإمان ) . أي آمن القلب حقا واقعا لأنه رأى بعن الحس والعقل ( قريب من الأشياء غير ملامس، بعيد منها غير مباين ) هو قريب من الأشياء ، لأنها في قبضته وعلمه وتدبيره ، وهو غير ملامس ، لأنه ليس بجسم فيلمس، وهو بعيد عن الأشياء بذاته وصفاته وآثاره ، وتقدم مثله مع الشرح في الحطبة ٤٩ .

( متكلم لا بروية ) وجولة فكر في معنى الكلام وإنشائه، بل يخلق الكلام كها يخلق الكلام كها يخلق الأعيان ، لإفهام قصده ومراده وبيان أمره ونهيه ( مريد لا بهمة ) . اذا أراد الانسان شيئاً فلا يوجد هذا الشيء بمجرد أن يريد ، بل لا بد من الاهتمام بالأسباب الموجبة ، والسعي والعمل ، ومع هذا الاهتمام والسعي قد يوجد المراد ،

وقد تعترض طريقه الصعوبات والعراقيل .. هذا بالنسبة الى المخلوق ، أما إرادة الحالق فهي لا تنفك عن المراد ، ويوجد بمجرد وجودها ، بل هي هو «ما شاء الله ، وإن لم يشأ لم يكن » . وبكلمة: مراد الإنسان إمكان، ومراده تعالى وجوب أي بلا سبب إلا الإرادة وحدها .. هذا ، الى ان الإنسان يعلم بالمصلحة فيريد ، ثم يصمم ويعزم في قلبه على الفعل بجوارحه . وأين هذا ممن يقول للشيء كن فيكون ! .

(صانع لا بجارحة ) أي عضو ، بل بكلمة «كن » . ( لطيف لا يوصف بالحفاء ) . المراد باللطيف هنا غير المحسوس . ولكيلا يقول قائل : ان الجسم الذي بلغ الغاية من الصغر هو أيضاً خفي لا يُعس ، وعليه يكون لله شبيه ونظير من هذه الجهة – قال الإمام : « لا يوصف بالحفاء » أي احتجب الجسم الصغير عن العيون لصغره ودقته ورقته ، والله سبحانه احتجب عنها ، لأنه ليس بجسم، ومع هذا فهو ظاهر مخلقه وآثاره (كبير لا يوصف بالجفاء ) . انه تعالى كبير وأكبر ذاتاً ووصفاً وأثراً ، لا غلظة وجفاء ( بصير لا يوصف بالحاسة ) أي بالعين والله منزه عنه ( رحيم لا يوصف بالرقة ) بل بالإحسان والإفضال، والرقة انفعال وتأثر ، والله منزه عنه ( تعنو الخ ) . . كل الحلق خاضع لعظمته ، وخائف من سطوته .

# الخطبة

# -177-

# أما دين بجمعكم .. فقرة ١ - ٢:

أَخْمَدُ اللهَ عَلَى مَا قَضَى مِنْ أَمْرٍ وَقَدَّرَ مِنْ فِعْلِ ، وَعَلَى أَبْيلائِي بِكُمْ أَثْمَا الْفِرْقَةُ الِّيْ إِذَا أَمَرْتُ لَمْ تُعِلِعْ ، وَإِنْ أَجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَى إِمَامِ طَعَنْتُمْ ، وَإِنْ أَجْتَمَعُ النَّهُ وَأَلْجِمَادِ عَلَى حَقِّكُمْ ؟ الْمَوْتَ أَوِ الذَّلُّ لَكُمْ . فَوَاللهِ لَيْنُ جَاء بِنَصْرِكُمْ وَأَلْجِمَادِ عَلَى حَقِّكُمْ ؟ الْمَوْتَ أَوِ الذَّلُّ لَكُمْ . فَوَاللهِ لَيْنَ جَاء يَوْمِي — وَلَيَأْتِينِي — لَيُفَرِّقَنَّ بَيْنِي وَبَيْنَسَكُمْ وَأَنَا لِصُحْبَيْكُمْ قَالٍ ، يَعْمِعُ مَعْ وَأَنَا لِصَحْبَيْكُمْ وَاللهِ لَيْنِ وَبِيْنَسَكُمْ عَيْرُ كَثِيرِ اللهِ أَنْتُمْ . أَمَا دِينُ يَجْمَعُكُمْ ؟ وَلَا جَمِيَّةُ تَشْحَذَكُمْ ؟ وَلَا جَمِيَّةُ تَشْحَذَكُمْ ؟ وَلَا مَعْدَدُكُمْ ؟ وَلَا مَعْتَمْ فَيْلُونِ مَا اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَيْتُ وَلَى الْمَعُونَةِ وَطَاوِيَةً مِنَ الْعَطَاءِ فَتَفَرَّ فُونَ عَنِي وَتَغْتَلِفُونَ عَلَى وَاللهُ اللّهُ مَا وَلَكُمْ اللّهُ عَلَاهِ . وَأَنَا أَدْعُوكُمْ — وَأَنْتُمْ نَوْدِنَ عَنِي وَتَغْتَلِفُونَ عَلَى وَاللّهُ اللّهُ مَا وَلَا اللّهُ عَلَى عَلَى الْمَعُونَةِ وَطَافِقَةٍ مِنَ الْعَطَاءِ فَتَفَرَّ فُونَ عَنِي وَتَغْتَلِفُونَ عَلَى عَلَى الْمَعُونَةِ وَطَافِقَةٍ مِنَ الْعَطَاءِ فَتَفَرَّ فُونَ عَنْي وَتَغْتَلِفُونَ عَلَى وَاللّهُ الْمَعُونَةِ وَطَافِقَةً مِنْ الْعَطَاءِ فَتَفَرَّ فُونَ عَنْي وَتَغْتَلِفُونَ عَلَى أَلَاللهُ مَا مَا وَلَا الْمَعُونَةُ وَلَا اللّهُ عَلَى الْمَعُونَةُ وَلَا اللّهُ عَلَى عَلْمَ اللّهُ الْمَعُونَةُ وَلَا اللّهُ عَلَى الْمَعُونَةُ وَلَا اللّهُ عَلَى الْمَعُونَةُ وَلَا الللّهُ الْمَعُونَةُ وَلَا اللّهُ الْمَالِمُ اللّهُ الْمَعُونَةُ اللّهُ الْمَعْوَلَةُ الللّهُ الْمَعُونَا الللّهُ الْمَعُونَةُ اللّهُ الْمَعُونَ اللّهُ اللّهُ الْ

إِنَّهُ لَا يَغْرُجُ إِلَيْكُمْ مِنْ أَمْرِي رِضَى فَتَرْضَوْنَهُ ، وَلَا سُخْطُ فَتَجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ . وَإِنَّ أَحَبَّ مَا أَنَا لَاقِ إِلَيَّ الْمَوْتُ . قَدْ دَارَسْتُكُمْ الْكِتَابَ ، وَعَلَيْهِ . وَإِنَّ أَحَبُّ مَا أَنَا لَاقِ إِلَيَّ الْمَوْتُ ، وَسَوَّ غَتُكُمْ مَا تَجَجْتُم ، لَوْ وَفَاتَّخَتُكُمُ الْحِجَاجَ ، وَعَرَّ فَتُكُمْ مَا أَنْكَرْثُمْ ، وَسَوَّ غَتُكُمْ مَا تَجَجْتُم ، لَوْ كَانَ الْأَعْمَى يَلْحَظُ ، أو النَّائِمُ يَسْتَيْقِظُ . وَأَقْرِبْ بِقَوْمٍ مِنَ الْجَهْلِ بِاللهِ قَائِدُهُمْ مُعَاوِيَةُ ، وَمُؤدِّبُهُمْ أَبْنُ النَّا بِغَةِ (٢) .

#### اللغة:

أمهلتم : أرفق بكم . وخضتم : دخلتم في الباطل . وعمرتم : ضعفتم وجبنتم . وأجثتم : ألجثتم ، أوجىء بكم . والمشاقة – بضم الميم – المخاصمة ، والمراد بها هنا الحرب ، ونكصتم : رجعتم القهقرى أو أحجمتم . وقال : كاره . وتشحلكم : تحرككم، من شحل السكن اذا سنتها وحددها . وتريكة الإسلام : خلف لمن جاهد في سبيل الإسلام . وفاتحتكم : حاكمتكم وقاضيتكم .

## الإعراب:

لا أبا «لا» نافية للجنس ، وأب اسمها ، ولما أشبعت فتحة الباء صارت ألفاً، ولمغير كم خبر . وبكم متعلق بكثير ، وغير خبر لمبتدأ محلوف أي وانا غير كشير بكم ، أما حرف طلب وتحضيض مثل ألا على مذهب « المالقي الأندسي » ودين فاعل لفعل محلوف أي أما مجمعكم دين ، وبجوز أن يكون دين مبتدأ والحبر محلوف أي أما لكم دين بجمعكم ، والجملة من هذا الفعل والفاعل صفة لدين ، وأقرب بقوم اللفظ لفظ الأمر ، والمعنى خبر مع التعجب ، والباء زائدة ، وقوم فاعل أقرب .

# المعنى :

( أحمد الله على ما قضى - الى - لم تجب ) . كانت مهمة الإمام (ع) مع

أصحابه عسيرة أشد العسر ، أرادهم للدفاع عن أنفسهم وعن الإسلام الذي بدأت شمسه تميل الى الغروب .. فآثروا حياة الدعة مع الـذل والهوان على الكرامة مسع الجهاد والتضحية ، فشكى الإمام وتألم ، وحد رهم من سوء العاقبة ، وقر عهم في العديد من خطبه وأقواله .. ولكن بلا جدوى حتى كأنه كان يطلب النصر منهم لمصلحته ، لا لمصلحة الإسلام والمسلمين ، فصبر على الخطب ، بل حمد الله عليه تماماً كما يحمده على السراء .

( ان أمهلتم – الى – نكصتم ) . الخطاب للرؤساء وأصحاب النفوذ ، والمعنى لا أدري ماذا يصلحكم ؟ . إن تلطفت بكم وأرفقت تماديتم في الباطل ، وإن ألجأتكم الى الحرب تخاذلتم وضعفتم ، وان رأيتم قلوب المسلمين معي شاغبتم وتآمرتم . . ( لا أبا لغيركم ) . تستعمل العرب هذه الكلمة عند المسألة والطلب ، وهي تومىء الى الدعاء بفقد الأب ، أو التعيير بجهله ، ولكن الإمام تلطف في الأسلوب حيث وجه الدعاء أو اللم الى غيرهم في الظاهر ، وهم القصد حقيقة وواقعاً .

(ما تنتظرون بنصركم والجهاد على حقكم) ؟. العدو يستفزكم ، ويتغلغل في أرضكم ، ويعتدي على كرامتكم ، وأنتم لا تحركون ساكناً ! هل تنتظرون قسوة تنزل من السهاء لنصرتكم ، أو قرة أجنبية تأتي من أقصى المعمورة تدافع عنكم ؟ ( الموت أو الله لكم ) .. أبداً لا شيء يليق بكم إلا واحد من اثنين : الله والهوان ما دمتم على هذه الحال ، أو الموت يفنيكم عن آخركم ، فهو خير لكم وللإنسانية من حياتكم . قال ابن أبسي الحديد : « هذا دعاء من الإمام عليهم .. وقد استجاب الله دعاءه ، فإن شيعته أيام الأمويين ذلوا كفقع قرقر » . والفقع أو الفقاقيع نفاخات تعلو الماء ، وأراد بالقرقر – كما نظن – لعاب الجمل حين يهدر ويجرجر .

( فوالله لئن جاء يومي – الى – كثير ) . سأفارقكم بالموت لا محالة ، ولكن عن بغض وكراهية لكم ولصحبتكم ، لأني ما كنت بكم قوياً على الباطل وأهله .. ومن أجل هذا نطق الإمام بكلمة السرور والفرحة حين ضربه اللعين ابن ملجم : فزت ورب الكعبة ( أما دين يجمعكم ، ولا حمية تشحدكم ) ؟. أتد عون الإسلام ، والحلافات تستنزف منكم الدين وكل ما تملكون من طاقات ؟. وإذا لم يكن لكم دين فلتكن لكم حمية وأنفة تبعثكم على الدفاع عن أرضكم وكرامتكم .

(أوليس عجباً ان معاوية – الى – فتجتمعون عليه). الطغام – بفتح الطاء – الأراذل، والمراد بالعطاء الراتب المعين لكل فرد، والمعونة العلاوة تُعطى للمحارب لإصلاح سلاحه أو علف دابته، كالعلاوة التي تُعطى الآن للموظف من أجل مرض أو نحوه، وكان بيت المال آنذاك يوزع على الجند وغيرهم من المعوزين، وما كانت وزارة للأشغال، وثانية للصحة، وثالثة للتربية السخ. وكان الإمام يقسم المال بالسوية لا يحرم أخداً من حقه، ولا يرضي الأقوياء على حساب الضعفاء ويقول: لو كان المال لي لسويت بينهم كيف والمال مال الله ؟.

أما معاوية فكان يعطي من أجله ، لا من أجل الله وسد حاجة المعوزين ، فيأخذ أموال الجند ، وسهم الفقراء ، ويغري بمال الله وبالمناصب أرباب الجاه والنفوذ ، ويبيح لهم كل حرام دعماً لحكمه وسلطانه .. ومن أجل هذا وحده اتبعوه ، وكانوا أطوع له من بنانه ، ولو ان معاوية عدل وساوى في العطاء والمعونة لكان المتبوعون معه كها كان أمثالهم مع الإمام . قال ابن أبي الحديد في شرح هذه الحطبة : « كان الرؤساء يحقدون على الإمام ، لأنه يساوي بينهم وبين الأتباع ، فيخذلونه باطناً ، وإن أظهروا له النصر ، واذا أحس الأتباع بتخاذل الرؤساء تواكلوا أيضاً وتخاذلوا ، لأن انتصار التابع مع تخاذل الرئيس المتبوع لا يتصور وقوعه » .

وهنا يصدق قول القائل: « أريد حياته ، ويريد قتلي » . وقف الإمام مع الأتباع المستضعفين ، وانتصر لهم من الأقوياء المستغلين ، فتركه الأتباع ، وانضموا الى أعداء الله وأعدائهم ضد الإمام (ع) . . حدث هذا من قبل ، ويحدث الآن: تقوم الثورة في الشرق أو في الغرب لتحرر الكادحين من الطغاة ، وتدور الحرب بين الأحرار والفئة الطاغية الباغية على الضعفاء ، فينتقض جاعة من هؤلاء على ثورتهم ، وينضمون الى الثورة المضادة لهم ولحياتهم جهلاً أو خيانة ، وينتحرون بأيدهم من حيث لا يشعرون .

( وان أحب ما أنا لاق إلي الموت ) حيث لا سبيل الى الحلاص مما هو فيه إلا الموت . قيل لفيلسوف ، هل من مصيبة أعظم من الموت ؟ فقال : المصيبة التي تتمنى معها الموت ( قد دارستكم الكتاب ) أي در ستكم وبينت لكم ما فيه ، وبخاصة آيات الوحدة والاخوة ، والجهاد لإحقاق الحق ، وإقامة العدل ( وفاتحتكم الحجاج ) حاكمتكم الى العقل ووسائل الاقناع التي يحتج بها الله غداً عسلى عباده

( وسوغتكم ما مجيجتم ) . ساغ الشراب سه لل مدخله في الحلق ، ومجة رمى به من فه ، والمعنى بدلت كل ما أملك من جهد لإرشادكم وهدايتكم ولكنكم تماماً كالأعمى والميت لا تحسون ولا تبصرون : « لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها — ١٧٩ الأعراف » . ( أقرب بقوم من الجهل بالله النخ ) . المراد بالقوم هنا أهل الشام ، والمعنى لا أحد أقرب الى الجهل بالله ودينه من قوم يتصرف بهم معاويه وابن العاص ، ويلعبان بعقولهم كيف شاءا وأرادا . والحق ان المال هو الذي تصرف بالعقول والقلوب ، وكنتى الإمام عنه بمعاوية لأنه اشترى العقول والضمائر ودفع الثمن كاملاً ، أما ابن العاص فله دور الوسيط بين البائع والمشتري .

ونختم هذا الشرح بكلمة لأحمد عباس صالح ، قال في كتاب « اليمين واليسار في الإسلام » : « أبى على أن يفعل شيئاً من هذا الذي يفعله معاوية ، لأن انتصاره عندئذ يكون انتصاراً ناقصاً خيراً منه الهزيمة » .

# الخطبة

## -149-

# بعدآ لهم:

بُعْداً لَمُمْ كَا بَعِدَت مَمُودُ . أمَّا لَوْ أَشْرِعَتِ ٱلْأَسِنَّةُ إِلَيْهِمْ ، وَصُلَّتُ الشَّيْطَانَ الشَّيْوفُ عَلَى هَامَاتِهِمْ . لَقَدْ نَدِمُوا عَلَى مَا كَانَ مِنْهُمْ . إِنَّ الشَّيْطَانَ الشَّيْوفُ عَلَى هَامَاتِهِمْ ، وَهُو عَداً مُتَبَرِّى ﴿ مِنْهُمْ وَمُتَخَلِّ عَنْهُمْ . فَحَسْبُهُمْ اللَّيَوْمَ قَدِ آسْتَفَلَّهُمْ ، وَهُو عَداً مُتَبَرِّى ﴿ مِنْهُمْ وَمُتَخَلِّ عَنْهُمْ . فَحَسْبُهُمْ اللَّيُومَ قَدِ آسْتَفَلَّهُمْ ، وَهُو عَداً مُتَبَرِّى ﴿ مِنْهُمْ وَمُتَخَلِّ عَنْهُمْ . فَحَسْبُهُمْ فِي النَّيْهِ ، وَصَدِّهِمْ فِي النَّيْهِ ، وَصَدِّهِمْ فِي النَّهِ .

#### اللغة :

بعداً لهم : دعاء عليهم بالهلاك . وأشرعت : امتدت وصوبت . وهاماتهم : رؤوسهم . وتفلل وانفل القوم : انكسروا وانهزموا ، واستفلهم الشيطان دعاهم للانشقاق والانهزام عن الجاعة . وارتكس : انتكس وانقلب . وتاه : ضل . وجاحهم : إسراعهم .

## الإعراب:

بعداً نصب على المصدرية ، وأما تكون حرف استفتاح ، وتكون بمعنى حقاً أو أحقاً على خلاف في ذلك ، كما في مغني ابن هشام ، وهي هنا بالمعنى الثاني بقرينة السياق ، ولقد ندموا جواب لو ، وحسبهم بخروجهم « حسب » مصدر مبتدأ ، والباء زائدة ، وخروجهم خبر ، أي كفايتهم خروجهم عن الجاعة ، مثل عذرهم جهلهم .

# الخريت بن راشد:

كان الحريت بن راشد من بني ناجية ، وشهد صفين مع الإمام ، وقال له في ذات يوم : أنا لا أطبع أمرك ، ولا أصلي خلفك ، واني غسداً لمفارقك . فقال له الإمام : أذكر لي كل ما يدور في ذهنك حولي من الشبهات ، وعلي أن أزيلها وأدفعها بالحق . فقال : آتيك غداً . قال له الإمام : ان استرشدتني لأهدينتك سبيل الرشاد ، ثم نهاه أن يتعرض لأحد بسوء وإلا أدبه واقتص منه . فقال رجل للإمام : لم لا تأخذه الآن قبل ان يحرج ، ويفسد في الأرض ؟ . فقال الإمام : لو فعلنا هذا بكل من يتهم لملأنا السجون ، ولا يسعني أن أعاقب أحداً حتى يظهر الحلاف . وانتظر الإمام عودة الحريت في الغد ، ولكنه لم يأت ، وكان معه ٣٠ رجلاً ، فأرسل الإمام أحد أصحابه يعلم له أحوالهم ، فلما عاد الرسول قال له : أأمن القوم فقطنوا — أي أقاموا — أم جبنوا فظعنوا أي رحلوا : قال : بل ظعنوا يا أمير المؤمنين . فقال : بعداً لهم النغ .

خرج الحريت في جماعته ، وقطعوا طريق الآمنين .. لقوا رجلاً يقال له زادان فروخ . فقالوا له : أمسلم أنت أم كافر ؟ قال : بل مسلم . قالوا : ما تقول في علي ؟. قال : أقول خيراً ، انه أمير المؤمنين وسيد البشر ، ووصي رسول الله (ص) . قالوا له : كفرت . وقطعوه بأسيافهم . ثم رأوا رجلاً آخر ، فقالوا له : أمسلم أنت أم كافر ؟ قال : أنا بهودي . قالوا : خلوا سبيله . ولما علم الإمام أرسل الى حربهم زياد بن أبي حفصة في ١٣٠ رجلاً ، فقتل نفسراً منهم ، وفر الحريت بجمع حوله العلوج والأكراد ومن اليهم ، فندب الإمام ألفين من أهل الكوفة، وأرسلهم لقتال الحريت بقيادة معقل بن قيس الرياحي .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

فسار معقل بجيشه يسأل عن مكان الحريت . فقيل له : انه في أسياف البحر بفارس ، فقصده ، ولما سمع الحريت بمسير معقل تأهب للحرب ، ودارت المعركة على أشدها ، فقت لل الحريت ، ومئة وسبعون من أصحابه ، وذهب الباقسون في في الأرض يميناً وشمالاً ، وكانت منية الحريت بيد النعان بن صهيان الراسي من أصحاب معقل .

هذه خلاصة لقصة الحريت، ومن أراد التفصيل فليرجع الى شرح ابن أبي الحديد للخطبة ٤٤ ص ٢٦٤ من المجلد الأول الطبعة القديمة ، وقد استغرقت حوالى عشرين صفحة بقطع هذا الكتاب

# الخطبة

# - 1 / -

# لم يلد ولم يولد .. فقرة ١ – ٣:

الْحَمْدُ يَلِهِ الَّذِي إِلَيْهِ مَصَائِرُ الْخَلْقِ ، وَعَوَاقِبُ الْأَمْرِ . نَحْمَدُهُ عَلَى عَظِيمِ إِحْسَانِهِ وَنَيْرِ بُرْهَانِهِ ، وَنَوَامِي فَصْلِهِ وَآمْتِنَانِهِ ، حَمْداً يَكُونُ عَظِيمٍ إِحْسَانِهِ وَلَيْتُ بُرِهِ أَدَاء ، وَإِلَى ثَوَابِهِ مُقَرِّباً وَيَحْسَنِ مَزِيدِهِ مُوجِباً . لِحَقَّةٍ قَصْاء وَلِيُسْتُحِينُ بِهِ السَّيْعَانَة رَاجٍ لِفَصْلِهِ ، مُومِّملِ لِنَفْعِهِ ، وَاثِقِ بِدَفْعِهِ ، وَاثِقِ بِدَفْعِهِ ، وَاثِقِ بِدَفْعِهِ ، مُعْتَرِفٍ لَهُ بِالطَّولِ ، مُذْعِنِ لَهُ بِالْعَمَلِ وَالْقَولُ . وَنُومْمِنُ بِهِ إِيجَانَ مَنْ رَجَاهُ مُوقِنَا ، وَأَنَابَ إِلَيْهِ مُومِيناً ، وَخَنْعَ لَهُ مُذْعِناً ، وَأَخَلَصَ مَنْ رَجَاهُ مُوقِناً ، وَأَنَابَ إِلَيْهِ مُومِيناً ، وَخَنْعَ لَهُ مُذْعِناً ، وَأَخَلَصَ مَنْ رَجَاهُ مُوقِناً ، وَأَنَابَ إِلَيْهِ مُومِيناً ، وَخَنْعَ لَهُ مُذْعِناً ، وَأَخَلَصَ مَنْ رَجَاهُ مُوقِناً ، وَأَنَابَ إِلَيْهِ مُومِيناً ، وَخَنْعَ لَهُ مُذْعِناً ، وَأَخْلَصَ مَنْ رَجَاهُ مُوقِناً ، وَقَالَبَ إِلَيْهِ مُؤْمِناً ، وَخَنْعَ لَهُ مُذْعِناً ، وَأَخْلَصَ مَنْ رَجَاهُ مُوقِناً ، وَقَطْمَهُ مُعَجِّداً ، وَلَاذَ بِهِ رَاغِبا عُثَيْحِالًا . لَمْ يُولِدُ مُولِيناً ، وَقَالَبَ إِلَيْهِ مُؤْمِناً ، وَلَا نَعْبَا مُؤْمِناً ، وَخَضَانَ ، مَلْ يُولِدُ مُولِيناً مُولِيكاً . وَلَمْ يَتَعَاوِرَهُ وَيَادَةٌ وَلَا نَقْصَانُ ، بَلُ طَلَمَ لَهُ فَلَا يَعْفُولِ بِهِ الْمُنْصَانُ ، بَلُ طَلَمَ اللَّهِ اللَّهُ مُلْ اللَّهِ اللَّهُ مُولِي يَعَلَى وَالْقَصَاءِ اللَّهُ مُ وَقُتْ وَلَا مَنْ عَلَامَاتِ النَّذِيمِ الْمُثَقِّنِ وَالْقَصَاءِ الْمُلْرَمِ . فَيَنْ وَالْقَصَاءِ اللْمُرَامِ . فَيْنَا أَرَانًا مِنْ عَلَامَاتِ النَّذِيمِ الْمُثَقِنِ وَالْقَصَاءِ اللْمُؤْمِ . فَيْنَا أَرَانًا مِنْ عَلَامَاتِ النَّذِيمِ الْمُنْمِ وَالْقَصَاءِ اللْمُؤْمِ . وَالْقَصَاءِ اللْمُومِ . فَيْنَا أَرَانَ مِنْ عَلَامَاتِ النَّذِيمِ اللْمُؤْمِ وَالْقَصَاءِ اللْمُعَلِي وَالْقَصَاءِ وَالْمُؤْمِ . وَلَا مُؤْمِلًا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللْهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّ

شَوَاهِدِ خَلْقِهِ خَلْقُ ٱلسَّمْوَاتِ مُوَطَّدَاتٍ بَلَا عَمَدٍ ، قَاقِمَاتٍ بَلَا سَنَدٍ . دَعَاهُنَّ فَأَجَبْنَ طَائِعَاتِ مُدْعِنَاتِ ، غَــنْيَ مُتَلَكِّنَات وَلَا مُبْطِئَات. وَ لَوْ لَا إِقْرَارُهُنَّ لَهُ بِالرُّبُوبِيَّةِ وَإِذْعَانَهُنَّ بِالطُّواعِيَةِ لَمَا جَعَلَهُنَّ مَوْضِعاً لِعَرْشِهِ ، وَلَا مَسْكَنَا لِللَّائِكَتِهِ ، وَلَا مَصْعَدًا لِلْكُلِّمِ الطَّيُّبِ وَالْعَمَل الصَّالِحِ مِنْ خَلْقِهِ(١) . جَعَلَ نُجُومَهِا أَعْلَاماً يَسْتَدِلُ بَهِا ٱلْخَيْرَانُ فِي مُغْتَلِفِ فِجَاجِ ٱلْأَقْطَادِ . لَمْ يَمْنَعُ صَوْء نُه رِهـ الْدَلِمْهَمُ سِجَف اللَّيَل ٱلْمُظْلِم . وَلَا ٱسْتَطَاعَتْ جَلَابِيبُ سَوَادِ ٱلْخَنَادِسِ أَنْ تَرُدُّ مَا شَاعَ فِي السَّمْوَاتِ مِنْ تَلَأَلُو أُنُورِ ٱلْقَمَرِ . فَسُبْحَانَ مَنْ لَا يَغْفَى عَلَيْهِ سَوَادُ غَسَقِ دَاجٍ وَلَا لَيْلِ سَاجٍ فِي بِقَاعِ الْأَرْضِينَ ٱلْمُتَطَأَطِئَاتِ ، وَلَا فِي يَفَاعِ السُّفْعِ الْمُتَجَاوِرَاتِ . وَمَا يَتَجَلْجَلُ بِهِ الرَّعْدُ فِي أَفْـقِ السَّمَاءِ ، وَمَا تَلَاشَتْ عَنْهُ بُرُوقُ ٱلْغَمَامِ ، وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ تُزيلُهَا عَنْ مَسْقَطِهَا عَوَاصِفُ الْأَنْوَاءِ وَٱنْهُطَالُ السَّمَاءُ وَيَعْلَمُ مَسْقَطَ ٱلْقَطْرَةِ وَمَقَرَّهَا، وَ مَسْحَبَ الَّذَّرَّةِ وَ تَجَرَّهَا ، وَ مَا يَكْفِي ٱلْبَغُوضَةَ مِنْ قُوتِهَا ، ومَا تَحْمِلُ الْأُنْتَى فِي بَطْنِهَا (٣) .

## اللغة:

النوامي : الزوائد . والامتنان : الإنعام . والطول : الفضل . وخنع : خضع . وموطدات : مثبتات في مدارها . ومتلكئات : مبطئات كما فسرها الإمام بالعطف عليها . والطواعية : الطاعة . والأعلام : العلامات . والفجاج : الطرق بين الجبال . والادلهام : الظلمة الشديدة . والسجف : الستر . والجلابيب : الثياب.

والحنادس: الليالي المظلمة. والداجي: المظلم. والساجي: الساكن. واليفاع: كل ما ارتفع من الأرض، وغلام يافع: ناهز البلوغ. والسُّفع: الجبال. والجلجلة، صوت الرعد. وتلاشت: اضمحلت. والمسحب والمجر : مكان السحب والجر.

# الإعراب:

الذي صفة لله ، واليه خبر مقدم ، ومصائر الخلق مبتدأ مؤخر ، والجملة صلة الموصول ، ولشكره أداء أي ويكون الحمد أداء لشكره ، ومثله ما بعده ، ومؤمل صفة لراج ، ومثله ما بعده ، وموقنا حال ، وكذلك ما بعده من المنصوبات ، وموطدات وقائبات وطائعات أحوال ، وادلهام فاعل يمنع ، وضوء مفعول ، والمصدر من أن ترد مفعول استطاعت .

## المعنى :

( الحمد لله الذي اليه مصائر – الى – مزيده موجباً ) . أسبخ سبحانه على عياده نعماً لا يحيط بها الإحصاء ، وأعادهم اليه ليجزي الذين أحسنوا بالحسى ، والدين أساءوا بما عملوا ، ومن حسنات العبد عند الله شكر المنعم وحمده على فضله وإحسانه ، مع العلم بأن شكر المنعم دين يجب الوفاء به محكم العقل، ويشير الى ذلك قول الإمام : « قضاء وأداء » ولكن تقدست أسماؤه ، يثيب عليه كأنه نلب وإحسان ، وكذلك التوبة من الذب حتم والزام ، ومسع هذا يثيب عليها سبحانه كأنها إحسان لا إلزام . والسر انه تعالى حليم كريم . وتجدر الإشارة الى ان من عرف النعمة بقلبه فقد شكرها ، ولكن الشكر الكامل لا يكون إلا بالفعل والتضحية : « لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون – ١٢ آل عران » .

ونستعين به النح .. يريد الإمام بقوله : مؤمنًــل وواثق ، ومؤمن وتاثب ، وراغب ومجتهد ، وما الى ذلك من الأوصاف ، يريد بها ان الاستعانة بالله حقاً هي أن لا نخاف مع الله شيئـاً ، ولا نرجو أحــداً ، وأن نطيعه بإخلاص قولاً وعملاً ، ونرجع اليه وحده في كل شيء فهو المصدر والغاية ، وما عداه طريق

ووسيلة: « انما هو إله واحد وليد كر أولو الألباب -- ٥٢ ابراهيم ». ومعنى هذا ان من قال لله في صلاته: « اياك نعب واياك نستعين » فه و كاذب في دعواه اذا خضع وخنع لعبد مثله متوسلاً به في حاجة له، مؤمناً بأنه السبيل الوحيد لقضائها ونجاحها.

( لم يولد الخ ) .. لو كان لله أب لكان محلوقاً لا خالقاً ، وممكناً لا واجباً ، وكان أبوه مفضلاً عليه ، وشريكاً له في العظمة والجلال ، وأيضاً لو كان لله وكان أبوه مفضلاً عليه ، وكان شأنه شأن الآباء يشيخ ويهرم ، ثم يموت ويور"ث الأولاد والأحفاد !.. وتجدر الإشارة الى ان اليونان كانسوا يعبدون جاعة من الآلهة تحب وتعشق وتعالج وتنكح ، وتلد العديد من الآلهة غير الشرعين .. وأيضاً كانت تكذب وتخدع وتحسد وتحقد ، وتصطاد وتحارب ، وتركب عربات الترفيه والنزهة .. ومع هذا فهي تخلق وترزق ، وترسل الصواعق فتصيب بها من تشاء .

( ولم يتقدمه وقت ولا زمان ) وإلا كان حادثاً يفتقر وجوده الى علة فاعلة ، وقيل : « الوقت جزء من الزمان ، والزمان أعم منه » . ومع هذا يجوز أن يكون المراد بهما واحداً ، والعطف للتفسير ( ولم يتعاوره زيادة ولا نقصان ) والا كان متغيراً ومحلاً للحوادث ( بل ظهر للعقول المنخ ) .. بخلق الكون ونظامه المحكم الثابت ( فمن شواهد خلقه خلق السموات بلا عمد ) . خلق الكواكب وأودع فيها قوانين تفعل فعلها ، وتؤثر أثرها ، ومنها قانون الجاذبية فيها وفي جميع الأجسام ( قاثات بلا سند ) عطف تفسير ، وتقدم مثله مع الشرح المفصل في الحطية ١ .

( دعاهن فأجبن طائعات ) . خلق سبحانه أجــرام السباء على وضع خاص حجهاً وهيئة ، ووضعها في أماكنها على وفق الحكمة والهندسة الكونية ، لتؤدي الغرض المنشود كها أراده الله سبحانه ، وكنتى الإمام عن تمــاسك الكواكب ، وما يترتب عليها من الآثار المنشودة ، كنتى عن ذلك بالطائعات الملعنات تبعــاً للآية ١١ من سورة فصلت : «ثم استوى الى السهاء وهي دخان فقال لها وللأرض اثنيا طوعاً أو كرهاً قالنا أتينا طائعن ، .

( ولولا إقرارهن ــ الى ــ لعرشه ) لو لم تكن السموات في قدرته وقبضته لكانت خارجة عن أمره وملكاً لغيره ( ومسكناً لملائكته ) لأن الله سبحانـــه لا

يُسكن عباده في غير ملكه ، وفيه إيماء إلى أن على بعض الكواكب حياة وخلائق (ولا مصعداً للكلم الطبب والعمل الصالح من خلقه) يدل هذا ان لله خلقاً يسجلون أقوال العباد وأفعالهم ، ويصعدون بها الى السهاء ، قال تعالى : «وان عليكم لحافظين كراماً كاتبين يعلمون ما تفعلون – ١٢ الانفطار » . ومن أنكر ذلك فقد أنكر ما مجهل .

( جعل نجومها اعلاماً النخ) .. بعض الكواكب لا يصل نورها الى الأرض ، لأنها تبعد عن الأرض مئات الملاين من السنين الضوئية، وسرعة الضوء ١٨٦٠٠٠ ميل في الثانية ، وبعض الكواكب يصل نورها الى الأرض دون أن تراها العين المجردة ، ونوع منها يصل نوره الى الأرض ، وتراه العين ، ويقول علماء الفلك: المجردة ، ونوع منها يصل نوره الى الأرض ، وتراه العين ، ويقول علماء الفلك: ان عدد النجوم التي تراها من موضع واحد من الأرض ــ يبلغ مـا يين ٢٥٠٠ و و ٣٠٠٠ نجم ، أما التي تراها المناظر الحديثة فيزيد عددها عـن ألف مليون ، والمناظر الحديثة ترى على بعد ٥٠٠ مليون سنة ضوئية ، وربما تطورت الى ألف مليون أو أكثر .

وفي النهار يطغى نور الشمس على ضوء النجوم فتخفيه وتضيء النجوم بأوضح رؤية في ليلة ليلاء مع صفاء الجو ، وإذن فالليل المظلم لا يمنع ضوء النجوم والقمر بل على العكس يزيده تلألؤا ، وإلى هذا أشار الإمام بقول د ( لم يمنع ضوء نورها ادلهام النح ) .. أما قوله : ( اعلاماً يستدل بها الحيران النح ) .. فيشير إلى الآية ١٦ من سورة النحل : « وبالنجم هم يهتدون » . ( فسبحان من لا يُخفى عليه النح ) .. تقدم هم لما مرات ، ولا غرض من الاعادة ومن مسحب اللرة ومسقط القطرة إلا التأكيد بأن الله قد أحاط بكل شيء على كي يستشعر الانسان الحوف من ربه .

# كان ولم يكن معه شيء .. فقرة ٤ ــ ٥ :

الْحَمْدُ للهِ الْكَائِنِ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ كُرْسِيٌّ أَوْ عَرْشُ ، أَوْ سَمَالُهُ أَوْ أَرْضُ الْوَ بَعْمَلُهُ أَوْ عَرْشُ ، أَوْ سَمَالُهُ أَوْ أَرْضُ أَوْ جَانَ أَوْ إِنْسُ . لاَ يُدْرَكُ بِوَهْمِ . وَلا يُقَدَّرُ بِفَهْمٍ . وَلا يُتَقْمُهُ وَلا يُنفَعُهُ فَائِلْ . وَلا يُبْصِرُ بِعَيْنِ . وَلا يُحَدُّ بِأَيْنِ . يَشْعَلُهُ سَائِلُ ، وَلا يُحَدُّ بِأَيْنِ .

وَلَا يُوصَفُ بِالْأَزْوَاجِ ، وَلَا يَخْلُقُ بِعِلاَجٍ . وَلَا يُدْرَكُ بِالْحُوَاسِّ. وَ لَا يُقَاسُ بِالنَّاسِ . الَّذِي كُلُّمَ مُوسَى تَكْلِيهًا ، وَأَرَاهُ مِنْ آيَاتِهِ عَظِيمًا . بلاً جَوَارِحَ وَلَا أَدَوَاتِ ، وَلَا نُطْقِ وَلَا لَمُوَاتٍ . بَلْ إِنْ كُنْتَ صَادِقاً أَيُّهَا الْمُتَكِّلُّفُ لِوَصْف رَبُّكَ فَصِفْ جَبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَتُجنُودَ الْمَلاَ يُكَةِ الْمُقَرَّ بِينَ فِي تُحجُرَاتِ الْقُدْسِ مُرْجَحِيِّينَ ، مُتَوَلِّفَةً عُقُولُهُمُ أَنْ يَحُدُّوا أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ . فَإِنَّمَا يُدْرَكُ بِالصِّفَاتِ ذُوُو الْمَيْنَاتِ وَالْأَدَوَاتِ ، وَمَنْ يَنْقَضِي إِذَا بَلَغَ أَمَدَ حَدِّهِ بِالْفَنَاءِ، فَلَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ أَضَاءَ بنُورِهِ كُلَّ ظَلاَم ، وَأَظْلَمَ بِظُلْمَتِهِ كُلَّ نُودِ (١) . أُوصِيكُمْ عِبَادَ اللهِ بِتَقْوَى اللهِ الَّذِي أَلْبَسَكُمُ الرِّيَاشَ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمُ الْمَعَاشَ . قَلَوْ أَنَّ أَحَداً يَجِدُ إِلَى ٱلْبَقَاءِ سُلَّمًا ، أَوْ إِلَى دَفْعِ الْمُوْتِ سَبِيلًا ، لَكَانَ ذَٰلِكَ سُلَّيْانَ بْنَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ الَّذِي سُخِّرَ لَهُ مُلْكُ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ مَعَ النَّبُوَّةِ وَعَظِيمٍ الزُّ لْفَةِ . فَلَمَّا اسْتَوْفَى طُغْمَتَهُ ، وَأَسْتَكُمْلَ مُدَّتَهُ ، رَمَتْهُ قِسِيُّ ٱلْفَنَاء بنِبَال المَوْت . وَأَصْبَحَت الدِّيَارُ مِنْهُ خَالِيَةً ، وَالْمَسَاكِنُ مُعَطَّلَةً ، وَوَرِثْهَا قَوْمٌ آخَرُونَ ، وَإِنَّ لَــُكُمْ فِي ٱلْقُرُونِ السَّالِفَةِ لَعِبْرَةً . أَيْنَ ٱلْعَمَالِقَةُ وَأَبْنَاءُ ٱلْعَمَالِقَةِ . أَيْنَ ٱلْفَرَاعِنَةُ وَأَبْنَاءُ ٱلْفَرَاعِنَةِ . أَيْنَ أَصْحَابُ مَدَائِنِ الرَّسِّ ٱلَّذِينَ قَتَلُوا النَّبيِّينَ وَأَطْفَــأُوا سُنَنَ الْمُرْسَلِينَ. وَأَحْمَوْا سُنَنَ الْجَبَّارِينَ . وَأَيْنَ الَّذِينَ سَارُوا بِالْجُيُوشِ وَهَزَمُــوا الْأَلُوفَ ، وَعَسْكُرُوا ٱلْعَسَاكِرَ وَمَدَّنُوا الْمَدَائِنَ (٥).

اللغة:

كرسيه تعالى : علمه، والمراد به هنا الشيء المعلوم له . وعرشه: ملكه وتدبيره. والنوال : العطاء . والأزواج : الأمثال . والجوارح : الأعضاء . ولهـــوات : جمع حجرة أي جمع لهاة ، وهي لحمــة في أقصى سقف الفم . وحجرات : جمع حجرة أي غرفة . ومرجحتين : جمع مرجحن أي مــائل أو خاضع . متولهة من الوله ، وهو الوجد والحزن والحيرة والحوف . والرياش : اللباس الفاخر . وأسبغ : أتم ، وطعمته : مأكله .

## الإعراب :

لفظ «أين » يسأل به عن المكان ، فإن أردت مكاناً خاصاً بنيته على الفتح، وان أردت أي مكان أعربت . والذي كلم صفة لله ، أو خبر لمبتدأ محلوف أي هو الذي كلم ، ومرجحنين حال ، وكذا متولهة ، وعقولهم فاعل متولها ، والمصدر من أن محدوا منصوب بنزع الخافض أي حارت عقولهم في حده تعالى أو خافت من ذلك ، وذوو نائب فاعل ليُدرك .

المعنى

( الحمد لله الكان – الى – إنس ) . لا شيء في الأزل إلا الله ، لأن كل ما عداه فيض منه ، ومتأخر عنه بما في ذلك عرشه أي ملكه ، وكرسيسه أي الأشياء المعلومة له ، كما قلنا في فقرة اللغة ، وليس من الضروري أن يكون المعلوم والمملوك لله سبحانه موجودا في الأزل بوجوده ، لأنه علة لمشيئته التي تعلقت بوجود الشيء في حينه المتأخر عن الذات لا المقارن لها ( لا يدرك بوهم ، ولا يقدر بفهم ) . الوهم تصور ، وكذلك الفهم ، والفرق بينها ان الوهم تصور بعقاييس وضوابط ، وتقدم أكثر من مرة ان بلا ضابط وقياس ، والفهم تصور بمقاييس وضوابط ، وتقدم أكثر من مرة ان الذات القدسية لا تكرك بكنهها بل بأفعالها وآثارها ، وأنها فوق التصور وهما كان أم فهما ، وهذا معنى قول الإمام الباقر (ع) : كل ما ميزتم الله بأوهامكم فهو مردود اليكم .

( ولا يشغله سائل ) لأن ذاته بما هي تحيط بكل شيء علماً وقدرة ، وتقدم مثله في الحطبة ١٧٦ ( ولا ينقصه فائل ) . انه يعطي بلا حساب ، وخزائنه على ما هي ، لا فرق أنفق أو لم ينفق لأنها تستمد من قوة لا حد لها ولا نهاية ، والحزائن التي تنقص بالإنفاق تمتلىء بالكسب والجمع من هنا وهناك ( ولا ينظر بعين – الى – الناس ) . انه تعالى قوة عليا فوق الطبيعة، عالمة قادرة، لا يقع عليها حس ، ولا تدخل في دائرة المشاهدة ، لأنها ليست بمادة كي تُنظر وتُلمس ، وتفتقر الى حيز ومكان ، واذا عجزت العقول عن إدراكها فكيف تدركها الحواس ، وتقاس بالناس ! . انها تخلق بكلمة «كن» لا بآلة ومزاولة ، وتدبر بقوانين تودعها في الكائنات لا بجوارح وأدوات .

(الذي كلّم موسى الخ) .. أي خلق الكلام في الشجرة فسمعه موسى ، كما في الآية ٣٠ من سورة القصص : « نُودي من شاطىء الوادي الأيمن في البقعة من الشجرة » فن الشجرة متعلق بنودي ، فالشجرة بالنسبة الى موسى كالاسطوانة بالنسبة الينا مع الفرق البعيد ، لأن الذي نسمعه من الاسطوانة خارج من فم ، ومسجل بآلة، والكلام الذي سمعه موسى حل في الشجرة بمجرد الإرادة القدسية ( بل إن كنت صادقاً – الى – الحالقين ) . لا تحاول المحال بوصف الله وتحديد ذاته .. وان أبيت إلا الفضول والتمحل فنحن بهون عليك ، ونكتفي منك أن تصف جبريل أو غيره من الملائكة الذين عجزوا عن وصفه تعالى ، وهم أقرب اليه منك وأعلم ، وإذا عجزت عن وصف المخلوق فأنت عن وصف الحالق أعجز .

( فإنما يُدرك بالصفات الخ ) .. الغرض واحد من اثنين : إما أن تكون له أعضاء وهيئة من الهيئات فتحده بها ، وإما أن يكون له أجل ينتهي بنهايته فتعرفه به ، والله سبحانه لا حد له ولا نهاية ، ولا شكل وهيئة ( فلا إله إلا هو أضاء بنوره كل ظلام ) أي ان العلم والعمل بدين الله وحلاله وحرامه هدى ونور لا تضر معه أية صفة يراها النساس نقصاً وظلاماً كالفقر وقلة الرجال والأنصار ( وأظلم بظلمته كل نور ) . المراد بظلمته تعالى حجاب الجهل والمعصية بين الله وعبده ، والمعنى ان الجهل بدين الله أو العلم به بلا عمل ضلال وظلم لا يجدي معه أي وصف يراه الناس نوراً وكمالاً كالجاه والمال،ومن أجل هذا قال الإمام: الغنى والفقر بعد العرض على الله .

(أوصيكم عباد الله النح) . أعطانا الله نع لا يبلغها الإحصاء ، ومنها اللباس الفاخر ، والطعام والشراب ، فعلينا أن نعطيه من أنفسنا ما أحب ، وان كرهت . (فلو ان أحدا يجد النح ) . . جمع الله لسليان بن داود الملك والنبوة ، وسخر له الربح والطير والانس والجسن ، فبنوا له ما أراد من هياكل وتماثيل وجفان كالجوابي وقدور راسيات . وما انقضت أيامه حتى لنف يخرقة ودفن في حضرة ، وذهب سلطانه مع الربح التي كان يمتطيها في غدوه ورواحه .

(أين العالقة ؟). قال أصحاب التواريخ: ان العالقة ينسبون الى عملاق ابن إرم بن سام بن نوح ، وانه كان لهم سلطان في اليمن والحجاز وما تاخم ذلك من أقاليم، وقد أخى عليهم الذي أخى على هتلر وموسوليني. قال المسعودي: « بغوا في الأرض فسلط الله عليهم ملوك الأرض ». وأيضاً سلط الله على هؤلاء الملوك من أفناهم ، وكذلك يسلط سبحانه على خلفاء هتلر وموسوليني ، وعلى كل باغية وطاغية « فهل ينظرون إلا سنة الأولين - ٤٣ فاطر » .

( أين أصحاب مدائن الرس الخ ) .. قيل : الرس اسم بشر ، وان أصحابه اذا جاءهم نبي ألقوه فيها . فأرسل الله عليهم رعاً عاصفة ملتهبة سلقت أبدانهم، وان الأرض قلفتهم بمواد كبريتية متقدة فذابت أجسامهم ، ودمرت مدائنهم .

# لبس للحكمة جنتها .. فقرة ٢:

قَدْ لَيِسَ لِلْحِكْمَةِ ثُجَنَّمَا . وَأَخَذَهَا يَجِمِيعِ أَدَبِهَا مِنَ الْإِثْبَالِ عَلَيْهَا وَاللَّغُوفَةِ بِهَا وَالتَّفَرُ عَيْ لَهَا . وَهِيَ عِنْدَ نَفْسِهِ صَالَّتُهُ الَّتِي يَطْلُبُهُ ا ، وَهِيَ عِنْدَ نَفْسِهِ صَالَّتُهُ الَّتِي يَطْلُبُهُ ا وَصَرَبَ وَحَاجَتُهُ الِيْ يَسْأَلُ عَنْهَا . فَهُو مُغْتَرِبٌ إِذَا أَغْتَرَبَ الْإِسْلاَمُ ، وَصَرَبَ بِعَسِيبِ ذَنْبِهِ ، وَأَلْصَقَ الْأَرْضَ بِجِرَانِهِ . بَقِيَّتُ مِنْ بَقَايَا مُحجَّتِهِ ، وَأَلْصَقَ الْأَرْضَ بِجِرَانِهِ . بَقِيَّتُ مِنْ بَقَايَا مُحجَّتِهِ ، خَلِيفَةٌ مِنْ خَلاَئِكُ أَنْجِيائِهِ ( ثُمَّ قَالَ عَلَيْهِ السَّلامُ ) أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ بَثَثْتُ لَكُمُ المَواعِظَ الَّتِي وَعَظَ الْأَنْبِيَاءُ بِهَا أَتَمَهُمْ . وَأَدَّيْتُ إِلَيْكُمْ مَا أَدَّتِ لَكُمُ المَواعِظَ الَّتِي وَعَظَ الْأَنْبِيَاءُ بِهَا أَتَمَهُمْ . وَأَدَّيْتُ إِلَيْكُمْ مَا أَدَّتِ

الْأُوْصِيَاءُ إِلَى مَنْ بَعْدَهُمْ . وَأَذَّ بَتُكُمْ بِسَوْطِي فَلَمْ تَسْتَقِيمُوا . وَحَدَوْتُكُمْ بِالزَّوَاجِرِ فَلَمْ تَسْتَوْثِقُوا . يِثْهِ أَنْتُمْ ! أَتَتُوَقَّعُونَ إِمَاماً غَيْرِي يَطَأْ بِكُمُ الطَّرِيقَ ، وَيُرْشِدُكُمُ السَّبِيلَ (٢) ؟

#### اللغة:

الجُنة – بضم الجيم – الوقايــة . والعسيب ، عظم الذنب . والجران من البعير : مقدم عنقه ، يقال : ألقى البعير جرانه ، أي برك . فلم تستوثقوا : لم تجتمعوا .

## الإعراب:

بجرانه الباء زائدة ، وجرانه مفعول ألصق ، وبقية خبر لمبتدأ محلوف أي هو ، ويجوز أن تكون خبراً ثانياً لهو مغترب ، ولله أنتم اللام للتعجب .

## المعنى :

(قد لبس للحكمة جُنتها). يريد الإمام (ع) بهذا الوصف المؤمن العارف، ولا يريد إماماً غائباً أو ولياً حاضراً ، والمراد بالحكمة هنا محافة الله ، كما جاء في الحديث ٥ رأس الحكمة محافة الله ، أما جُنة الحكمة فقه فسد فسرها الإمام بقوله: ( وأخذها بجميع أدبها الخ ) .. أي عمل بموجبها ، وذلك بسأن مخلص الخائف لله ، ويتكل عليه وحده ، ويفوض الأمر اليه كله ، ويعمل بكل مسامر به ، وينتهي عن كل ما نهي عنه ( والمعرفة بها ) أي بأحكامها ومواردها ( والتفرغ لها ) الانصراف عن الفضول والحوض فيا لا طائل تحته .

( فهي عند نفسه ضالته النغ ) .. الحكمة ضالة المؤمن يأخذها أين وجدها ، ومن أقوال الإمام : ان الحكمة تكون في صدر المنافق فتتلجلج -- أي تتحرك --

في صدره حتى تخرج ، فتسكن الى صواحبها في صدر المؤمن ( فهو مغترب إذا اغترب الإسلام ). إذا كان الإسلام غريباً بن القوم الفاسقين فالمؤمن أيضاً يكون غريباً بينهم ، كما هو الشأن في عصرنا حيث يسخر أكثر أبنائه من المحافظين على دين الآباء والأجداد .

( وضرب بعسيب ذنبه ، وألصق الأرض بجرانه ) أي ان المسلم المخلص يكون بين القوم الفاسقين كالبعير الذي ألصق نحره في الأرض ، وضربها بذنبه ولا يستطيع التصرف في شيء سوى ذلك ( بقية من بقايا حجته ، خليفة من خلائف أنبيائه ) . الضمير في حجته وأنبيائه لله تعالى ، والمعنى ان ذاك المسلم المغترب هو بقية الذين محتج بهم سبحانه على خلقه، وامتداد لأنبياء الله ورسله .

## الدين تسلية ورفاهية:

(أيها الناس قد بثثت لكم المواعظ الخ) .. وعظ الإمام أصحابه بمواعظ الله وأنبيائه بأسلوب العليم الحكيم، ووعظهم وبالغ في النصيحة لا لمنفعة شخصية، ولا حباً بالكلام ، أو إظهاراً للمقدرة ، أو لأن الوعظ مجرد وظيفة كخطبة الجمعة في المسجد ، أو خطبة الأحد في الكنيسة ، بل لشعوره بأنه مسؤول عنهم أمام ربه وضميره .. ومع هذا صموا الآذان ، ونفضوا الأيدي ، وهم على يقين من نصح الواعظ ، وثقة بعلمه ودينه .

ولا عجب! فقد وعظ نوح قومه فقالوا له : لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين ، وأيضاً وعظ ابراهيم قومه فقالوا : حرقوه . وحاول بنو اسرائيـــل صلب السيد المسيح، وحاولت قريش قتل محمد (ص). والذين قتلهم قومهم من الأنبياء لا يعلم عدتهم إلا الله .. والذنب الوحيد هو الوعظ والإرشاد .

وآمن النصارى بعيسى ، وقالوا : دينهم هو دين الانسانية والمحبة ، ثم ظهرت هذه المحبة من قبل في جرائم محاكم التفتيش ، وفي المدابيح الصليبية ، وظهرت من بعد في هيروشيا وكوريا وافريقيا والهند الصينية . واليهود آمنوا بموسى وانه بعث لمحاربة البغي في شخص فرعون الذي كان يستعبد رجالهم ونساءهم، ويذبح أطفالهم .. وتمثل ايمان اليهود برسالة موسى في فظائع اسرائيل بفلسطين .. وأيضاً آمن المسلمون بمحمد (ص) وانه الحاتم لما سبق ، والفاتح لما استقبل، وان الإسلام

هو دين القوة والحياة ، ودين العلم والحضارة ، والتعاون على البر والحير، وظهر كل ذلك جلياً في تناحر المسلمين وجهلهم وانحطاطهم وذلهم وهوانهم .. حتى على الأذل الأحقر .

والسر ان الدين شيء ، وممارسته شيء آخر ، انه مجـرد فكرة ونظرية عند المنتسبين اليه ، أو شعائر وكلمات جوفاء لا تعني شيئاً ، أو عادة وتقليد ، أو تسلية وترفيه ، أو ما شئت من التعبير على أن تدع كلمة التجاوب والتفاعل بين الدين والمنتسبين اليه .. حتى الذين يعلو صراخهم من أجـل الدين ، ويتباكون عليه ، تشهد عليهم أفعالهم ، أو على أكثرهم ، أو الكثير منهم بأنهم بلادين .

# اخوان الإمام .. فقرة ٧:

أَلَا إِنَّهُ قَدْ أَدْبَرَ مِنَ الدُّنْيَا مَا كَانَ مُقْبِلاً ، وَأَقْبَلَ مِنْهَا مَا كَانَ مُدْبِراً ، وَأَزْمَعَ التَّرْحَالَ عِبَادُ اللهِ الْأَخْيَارُ ، وَبَاعُوا قَلِيلاً مِنَ الدُّنْيَا لَا يَبْقَى بِكَوْنُوا الْيَوْمَ أَخْيَاءً ؟ يُسِيغُونَ سُفِكَتْ دِمَاوُهُمْ وَهُمْ بِصِفِّينَ أَنْ لاَ يَكُونُوا الْيَوْمَ أَخْيَاءً ؟ يُسِيغُونَ الْغُصَصَ وَيَشْرَبُونَ الرَّنِقَ. قَدْ وَاللهِ لَقُوا اللهَ فَوَقَاهُمْ أُجُورَهُمْ ، وَأَحَلَّهُمْ الْخُصَصَ وَيَشْرَبُونَ الرَّنِقَ. قَدْ وَاللهِ لَقُوا اللهَ فَوَقَاهُمْ أُجُورَهُمْ ، وَأَحَلَّهُمْ الْخُصَصَ وَيَشْرَبُونَ الرَّيْقَ مَ أَيْنَ إِخْوَانِي النَّيْهَانِ؟ وَأَيْنَ دَكِبُوا الطَّرِيقَ وَمَضَوْا وَاللهِ لَقُوا اللهَ فَوَقَاهُمْ أُجُورَهُمْ ، وَأَحَلَّهُمْ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ وَقَالَمُ اللّهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ

دُّعُوا لِلْجِهَادِ فَأَجَانُوا ، وَوَ ثِقُوا بِالْقَائِدِ فَا تَّبَعُوهُ ( ثُمَّ نَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ ) ؛ الْجِهَادَ اللهِ عَبَادَ اللهِ . أَلَا وَإِنِّي مُعَسَّكِرٌ فِي يَوْمِي هَذَا فَمَنْ أَرَادَ الرَّوَاحَ إِلَى اللهِ فَلْيَخْرُجُ (٧) . الرَّوَاحَ إِلَى اللهِ فَلْيَخْرُجُ (٧) .

#### اللغة:

أزمع : عزم . والرنق : الكدر .

### الإعراب:

قليلاً صفة لمفعول محلوف أي باعوا متاعاً قليـلاً ، ما ضر « ما » استفهام للإنكار ، ومحلها الرفع بالابتداء ، واخواننـا مفعول ضر ، والمصدر من أن لا يكونوا فاعل ، واوه اسم فعل بمعنى أتوجع .

## المعنى :

( قد أدبر من الدنيا ما كان مقبلا ، وأقبل منها ما كان مدبرا ) . أدبر الضلال والجاهلية ، وأقبل الهدى والنور في عهد رسول الله (ص) ولما حكم معاوية الشام ، وصار له رجال وأتباع أدبر الهدى والرشاد ، وأقبل الضلال والفساد . قال ابن أبي الحديد : «روى أبو عبدالله البصري في كتابه «نقض السفيانية» على الجاحظ أحباراً كثيرة تدل على أن معاوية مطعون في دينه ، وروى أحمد بن أبي طاهر في كتاب «أخبار الملوك» : ان معاوية سمع المؤذن يقول : أشهد ان لا إله إلا الله وان محمداً رسول الله فقال : لله أبوك يا ابن عبدالله لقد كنت عالى الهمة ، وما رضيت لنفسك إلا أن يقرن اسمك باسم رب العالمين » . قاس معاوية نفس رسول الرحمة على نفسه فخاطبه بما يهتز له العرش .

( وأزمع الترحال عباد الله الأخيار ــ الى ــ لا تفنى ) يشير بهذا الى اخوان له في الدين ، وانهم ذهبوا الى ربهم راضين مرضين ، وكنتى عن انقضاء أجلهم بالعزم على الرحيل الى الله، لأنهم آثروا الآجلة على العاجلة ، والباقية على الفانية ، وبعد قليل يذكر أسماء بعضهم ( ما ضر اخواننا – الى – بعد خوفهم ) . استشهد بعض إخوان الإمام بصفين في سبيل الله فقال : هنيئاً لهم ، لقد استراحوا من المأزق الحرج الذي أعانيه من تفرق الكلمة وشتات الرأي .. انهم الآن في جوار ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله «جاورت أعداثي وجاور ربه «شتان بين جواره وجواري » .

# لا يموت على الحق إلا المجاهدون:

﴿ أَينَ إِخُوانِي اللَّذِينَ رَكِبُوا الطَّرِيقَ ﴾ القويم ؟ ﴿ ومضوا عَسَلِي الحَقِّ ﴾ آي قاتلوا من أجل الحق ، وقُتلوا في سبيله ، ومها شككت فإني لا أشك أبداً في أن ما من أحد يموت ويمضي على الحق إلا إذا جاهد الطغاة أو كان على نيسة جهادهم .. وليس مـن الضروري أن مجاهد بالسيف ، فجهـاد كل محسبه ، فالتشهير بالظالم وإذاعة أهدافه واسوائه جّهاد ، وكذلك الوقوف بجانب الّمجّاهدين، والتحسس بأنهم على حق ، ومن الجهاد أيضاً الإعراض عن طغى وبغى ، والكف عن تأييده وانتخابه لمنصب من المناصب . قال الرسول الأعظم (ص) « من مات ولم يغز ، ولم يحدث ففسه بغزو مات ميتة جاهلية ، وهذا الحديث محمل في ثناياه الدليل على صحته ، ويعززه قوله ، عز من قائل : « إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرْتابوا وجاهدوا بأمــوالهم وأنفسهم ــ ١٥ الحجــرات » . وكلمة « إنما » حصرت الإيمان بهذه الأركان ، ومنها الجهاد بالنفس والمال ، فهو تماماً كالإيمان بالله ورسوله.ولا بد من الإشارة الى أن الكدح في سبيل الأهل والعيال ، والدفاع عن المال الحلال ، وبذل الجهد في طلب العلم ، وكبيح النفس عن الحرام ، كل أولئك جهاد في سبيل الله ، وأفضل أنواع الجهاد كلمة عدل عند إمام جاثر ، أما الحج فقد كان جهاد كل ضميف في عصر الجمل والدواب لا في عصر الطيارة والسيارة.

(أين عمار) بن ياسر، أسلم هو وأبوه وأمه، وكان المشركون يخرجونهم الى مسيل ماء فيه الحصى، ويسمى الأبطح، فإذا حميت الرمضاء عذبوهم بحرِّها، ومر النبي (ص) ذات يوم، وهم يُعذَّبون. فقال صبراً آل ياسر: فإن موعدكم الجنة، فمات ياسر في العذاب، وهو أول شهيد في الإسلام، وطعن

أبو جهل أم عمار في المكان الحساس ، وقيل وكله برجله حتى ماتت ، وهي أول شهيدة في الإسلام ، أما عمار فعذ بوه بالتغريق في الماء تارة ، وبوضع صخرة على صدره أخرى .. ولكن الله أرجأ قتله الى يوم صفين ، ليميز بقتله الفئة الباغية عن الفئة المؤمنة العادلة .

( وأين ابن التيهان ) ؟ واسمه مالك ، وهو صحابي جليل ، وله العديد من السوابق والمناقب ، منها أنه أول من بايع رسول الله من الأنصار ليلة العقبة وقبل الهجرة ، كما جاء في كتاب « الاستيعاب » لابن عبد البر ، ومنها انه كان أحد النقباء اللين اختارهم الأنصار ليلة العقبة فلا . ومنها انه شهد بدراً وغيرها مع رسول الله (ص). وفي كتاب « الاستيعاب » وغيره: انه استشهد بصفين مع الإمام . وفي الاستيعاب لابن عبد البر : « شهد خزيمة بن ثابت الأنصاري من الأوس ، وفي الاستيعاب لابن عبد البر : « شهد خزيمة بدراً وما بعدها من المشاهد ، وكان مع علي في حرب الجمل وصفين ، فلما قدل عمار قال : سمعت رسول الله (ص) يقول : تقتل عاراً الفئة الباغية ، ثم سل سيفه فقاتل حتى قدل » . وجعل رسول الله شهادته بشهادتين ، وقد غلب عليه هذا الاسم ، وقيل في سبب ذلك: ان اعرابياً باع فرساً لرسول الله (ص) ثم ندم ، وأنكر البيع ، وقال للرسول: أين شاهدك على البيع ؟ فشهد خزيمة بأن الاعرابي باع فرسه للنبي . فقال له النبي أكنت حاضراً عند البيع يا خزيمة ؟. فقال : لا يا رسول الله ، ولكن هل أصدقك بما جئت به عن الله ، ولا أصدقك على هذا الأعرابي الخبيث ؟. فقال له ألنبي (ص) : شهادتك شهادة رجلن .

( وأين نظائرهم الخ ) .. كان مع الإمام في صفين ٢٨٠٠ من الصحابة ، منهم ٨٧ من البدريين و ٩٠٠ ممن شهد بيعة الرضوان التي أشارت اليها الآية ١٨ من سورة الفتح ، وكان الصحابة قد تعاهدوا على الموت مع الإمام ، وقُتل منهم غير قليل، وأرسلت رؤوسهم مع البريد الى الأشرار والفجار (أوه على إخواني الخ)..

كان النبي يعرض نفسه على القبائل ، وفي احد المواسم التقى بستة من الخزرج ولما كلمهم أسلموا ، فجاءوه في العام التالي ومعهم مثلهم ، وبايع الاثنا عشر النبي عند العقبة ، وتسمى هذه بيعة العقبة الصغرى ، وعادوا في العام الذي يليه مع آخرين ، وبلغ الجميع سبعين ، وبايعوا النبي عند العقبة ايضا على السمع والطاعة في اليسر والعسر ، وتسمى هذه بيعة العقبة الكبرى .

يتأوه الإمام ويتوجع على الصفوة من الصحابة الأخيار الذين عملوا بكتاب الله، واستنُّوا بسنة رسول الله ، واستشهدوا بصفين في سبيل الله .

( وثقوا بالقائد فاتبعوه ) وافتدوه بأرواحهم مغتبطين مسرورين ، لأنهم رأوا في قائدهم أمير المؤمنين علم رسول الله وأمانته ، وهديه وسيرته . قال أحمد عباس صالح في كتاب « اليمين واليسار في الإسلام » : كان علي واسع الشعبية ، لأنه امتداد لرسول الله (ص) وان كان معاوية استطاع أن يختار من بين أنصار علي من لديه قابلية الحيانة بحكم الوضع الطبقي ، والمصلحة الطبقية .

( الجهاد الجهاد النخ ) .. روي ان هذه الحطبة آخر خطب الإمام، وانه كان قد صم على العودة الى صفين لحرب معاوية مها كلفه الأمر ، فحث أصحابه على الجهاد ، وأخبرهم بعزمه ، وقال لهم : ( فمن أراد الرواح الى الله فليخرج ) فاستجاب له من استجاب ، ولكن شاء الله سبحانه أن يريحه من هموم الناس وشقاقهم ونفاقهم ، فاختاره اليه قبل أن يستأنف الحرب .

# الخطبة

# -111-

# الله والقرآن .. فقرة ١ ــ ٣:

الْحَمْدُ اللهِ الْمَعْرُوفِ مِنْ غَيْرِ رُوْيَةٍ ، وَالْخَالِقِ مِنْ غَيْرِ مَنْصَبَةٍ . خَلَقَ الْحَلَمَةُ الْحَلَمَةُ الْحَرْقِةِ ، وَسَادَ الْعُظَمَاء بِجُودِهِ . وَهُوَ الّذِي أَسْكُنَ الدُّنْيَا خَلْقَهُ ، وَبَعَثَ إِلَى ٱلْجِنَّ بِهِ وَالْإِنْسِ رُسُلَهُ وَهُوَ الّذِي أَسْكَنَ الدُّنْيَا خَلْقَهُ ، وَبَعَثَ إِلَى ٱلْجِنَّ وَالْإِنْسِ رُسُلَهُ لِيَحْشَفُوا لَهُمْ عَنْ غِطَائِهَا ، وَلِيُحَدِّرُوهُمْ مِنْ ضَرَّائِهَا ، وَلِيَضْرِبُوا لَمُمْ الْمُقَالَمَا ، وَلِيَبْجُمُوا عَلَيْهِمْ بُمُعْتَبَرِ مِنْ تَصَرُّفِ مَصَاحُهَا وَلَيْبَعِمْ وَمُعَلِيمِهُمُ اللهُ لِلْمُطِيعِينَ مِنْهُمُ مَصَاحُهَا وَلَيْبَعُمُوا عَلَيْهِمْ بُمُعْتَبَرِ مِنْ تَصَرُّفِ مَصَاحُهَا وَلَا لَهُمُ اللهُ لِللهُ لِلْمُطِيعِينَ مِنْهُمُ وَلَا وَحَرامِها . وَمَا أَعَدَّ اللهُ لِلْمُطِيعِينَ مِنْهُمُ مَصَاحُهَا وَأَسْقَامِهَا ، وَحَلا لِهَا وَحَرامِها . وَمَا أَعَدَّ اللهُ لِلْمُطِيعِينَ مِنْهُمُ مَصَاحُهَا وَأَسْقَاقِهِمَا ، وَحَلا لِهَا وَحَرامِها . وَمَا أَعَدَّ اللهُ لِلْمُطِيعِينَ مِنْهُمُ وَلَا مُولِكُم اللهُ وَمُولَانِ . أَحْمَدُهُ إِلَى نَفْسِهِ كَا ٱسْتَحْمَدَ مَصَاحُهَا وَالْعُصَاةِ مِنْ جَنَّةٍ وَنَارٍ وَكَرَامَةٍ وَهُوانٍ . أَحْمَدُهُ إِلَى نَفْسِهِ كَا ٱسْتَحْمَدَ إِلَى خَلْقِهِ جَعَلَ لِكُلِّ شَيْهُ قَدْرًا ، وَلِكُلِّ قَدْرٍ أَجَلًا ، وَلِكُلِّ قَدْرٍ أَجَلًا ، وَلِكُلِّ قَدْمُ أَجَلًا اللهُ عَلَى لَيْسِهُ كَا أَسْتَحْمَدَ اللهِ عَلَى كُلُولُهُ مَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى مُنْ مَنْ مَنْ مَا أَمْ وَلَا فَرَا مُولَا مُنْ عَلَيْهِ . أَخَذَ عَلَيْهِمْ مِيثَاقَهُ . وَأَرْتَهُنَ عَلَيْهِ . أَخَذَ عَلَيْهِم مِيثَاقَهُ . وَأَرْتَهُنَ عَلَيْهِ الْفُولُونُ . أَخَذُ عَلَيْهِم مِيثَاقَهُ . وَأَرْتَهُنَ عَلَيْهِ الْفُولُ . أَنْفُولُونُ اللهُ عَلَيْهِ . أَخَذَ عَلْيُهِم مِيثَاقَهُ . وَأَرْتَهُنَ عَلَيْهِ الْمُؤْلُولُ اللهُ عَلْلُهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الْعَلْمُ اللهُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ الْعَلْمُ اللهِ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْعَلْمُ اللهِ اللهِ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

وَأَكْمَلَ بِهِ دِينَهُ ، وَقَبَضَ نَبِيَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَقَــدْ فَرَغَ إِلَى الْخَلْقِ مِنْ أَحْكَامِ الْهُدَى بِهِ . فَعَظَّمُوا مِنْهُ سُبْحَالَهُ مَا عَظَّمِم مِنْ نَفْسِهِ . فَإِنَّهُ لَمْ يُخْف عَنْـكُمْ شَيْئًا مِنْ دِينِهِ . وَلَمْ يَتْرُكُ شَيْئًا رَضِيَهُ أَوْ كَرَهَهُ إِلَّا وَتَجَعَلَ لَهُ عَلَمًا بَادِياً وَآيَــةً مُحْكَمَةً تَوْجُورُ عَنْهُ أَوْ تَدْعُو إِلَيْهِ . فَرَضَاهُ فِيَمَا بَقِيَ وَاحِدُ ، وَسَخَطُهُ فِيمَا بَقِيَ وَاحِدُ (٢) . وَٱعْلَمُوا أَنَّهُ لَنْ يَرْضَى عَنْكُمْ بِشَيْءِ سَخِطَهُ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، وَلَنْ يَسْخَطَ عَلَيْكُمْ بِشَيْءِ رَضِيَهُ مِّمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، وَإِنَّمَا تَسِيرُونَ فِي أَثَرَ بَيِّن ، وَ تَتَكَلَّمُونَ بِرَجْعِ قُولِ قَدْ قَالَهُ الرِّجَالُ مِنْ قَبْلِكُمْ . قَدْ كَفَاكُمْ مَوْْوَنَةَ دُنْيَاكُمْ ، وَتَحَشُّكُمْ عَلَى الشُّكْـرِ ، وَٱفْتَرَضَ مِنْ ٱلْسِنَتِـــُكُمُ الذُّكْرَ . وَأُوْصَاكُمْ بِالتَّقْوَى وَجَعَلَهَا مُنْتَهَى رَضَاهُ وَحَاجَتَهُ مِنْ خَلْقِهِ . فَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِعَيْنِهِ وَنَوَاصِيكُمْ بِيَدِهِ ، وَتَقَلَّبُكُمْ فِي قَبْضَتِهِ . وَإِنْ أَسْرَرْتُمْ عَلِمَهُ ، وَإِنْ أَعْلَنْتُمْ كَتَبَهُ. قَدْ وَكُلَ بِذَلِكَ حَفَظَةً كِرَاماً لَا يُسْقِطُونَ حَقًّا ، وَلَا يُثْبِتُونَ بَاطِلاً (٣) .

#### اللغة :

منصبة : من النصّب ، وهو التعب. وهجم عليه : انتهى اليه بغتة . ومعتبر : من الاعتبار بمعنى الاتعاظ . والتصرف : الانتقال من حال الى حال . والمصح : من الصحة ضد السقم والمرض . واستحمد : طلب الحمد .

## الإعراب::

المصدر من « ان ، المضمرة بعـــد اللام في ليكشفوا متعلق ببعث ، وكذلك ليحذروا وليضربوا الخ . وآمر وزاجر وصامت ناطق كلها أخبار عن القرآن .

# المعنى :

(الحمد لله المعروف) بآياته لا بداته (من غير رؤية) البصر وإلا كان محسوساً (والحالق من غير منصبة) . أبداً لا جهد وإرهاق ، بل ولا جولة فكر ، لا شيء إلا الإرادة وحدها (خلق الحلائق بقدرته) ولا تفسير لهذه القدرة إلا عا شاء كان ، وما لم يشأ لم يكن ، كما هـو شأن الكال المطلق (واستعبـد الأرباب بعزته) قهر بسلطانه كل عزيز وعنيد (وساد العظاء بحـوده) أي لا يئلمه العطاء .. وإلا فلا عظاء بالنسبة اليه تعالى ولا رؤساء (وهـو الذي أسكن يثلمه العالى - عيومها) ، خلـق العباد وأسكنهم في ملكه ، وأرسل اليهم معلمـين ومرشدين يأمرونهم الى الصالحات وفعل الحيرات .

( وليهجموا عليه بمعتبر من تصرف مصاحها واسقاسها ، وحلالها وحرامها ). المراد بالهجوم هنا البيان بأسلوب تقشعر منه الجلود ، وتلين له القلوب ، وذلك بأن يكشف الأنبياء للناس عن حقيقة الدنيا وأطوارها ، وعاقبة من ركن اليها ، وأن يضربوا لهم الأمثال من حياة الأمم الماضية والقرون الخالية ، ويبينوا لهم أن الله سبحانه يختبرهم بحلاله وحرامه ، وأيضاً يبينوا لهم ( ما أعد الله للمطبعين منهم والعصاة الخ ) .. كل امرىء بما كسب رهين ، ان خيراً فخير ، وإن شراً فشر ( أحمده الى نفسه كها استحمد الى خلقه ) . الإمام مجمد الله حمداً يكون به عند الله مرضياً ومحموداً ، لأنه على وفق ما أحب سبحانه وأراد .

( وجعل لكل شيء قدراً ) . المراد بالقدر هنا إيجاد الشيء على وضع خاص كما وكيفاً ، والمعنى ان ما من شيء كبر أم صغر يصدر عن الله عبثاً أو سهواً، بل عن علم وإرادة ، وعلى مقتضى الحكمة والمصلحة : « ان الله بالغ أمره قد جعل لكل شيء قدراً — ٣ الطلاق » . ( ولكل قدر أجلاً ) لا يتقدم عليه ، ولا يتأخر عنه « ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون — ٥ الحجر » . (ولكل أجل كتاباً ) أي ان كل أجل الى انتهاء « كل من عليها فان ويبقى وجه ربك

ذو الجلال والإكرام » . ومن أقوال الإمام : « ان لكل أجل وقتاً لا يعدوه » فقد جعل لغاية الوقت وقتاً .

( فالقرآن آمر زاجر ) . يأمر بالحير والصلاح ، ويزجر عن الشر والفساد ( وصامت ناطق ) . يكون التعبير باللفظ والكتابة والإشارة ، وبالرسم والرقص والموسيقي والنحت ، وبالآثار والأفعال ، وهي أسبق من اللفظ ، واللفظ أسبق من الكتابة ، فالطفل يتكلم قبل أن يكتب ، والقرآن صامت حيث لا صوت له يقرع الأسماع ، وهو ناطق ، لأن لغته هي نفس اللغة الملفوظة ، وقد دُونت على نظام وأصول يعرفها كل قارىء تماماً كما لو سمعها بأذنيه ( حجة الله على ان خلقه ) . يحتج سبحانه بالقرآن على عباده ، لأنه يحمل في ثناياه البرهان على ان كل ما فيه حق وصدق .

(أخذ عليه ميثاقه). الضمير المستر في أخذ الله تعالى ، وضمير «عليه » للخلق ، وضمير ميثاقه للقرآن ، والمعنى ان الله سبحانه أخذ على عباده بواسطة نبيه الكريم أن يعملوا بالقرآن (وارتهن عليهم أنفسهم). أرواح العباد كلها في قبضة الله رهينة على الوفاء بحقه تعالى وطاعته ، فمن أدى هذا الحق كاملاً سلم ونجا من غضب الله وعذابه ، ومن قصر وأهمل فهو من الهالكين (أتم نوره ، وأكمل دينه ). أتم وأكمل عطف تفسير ، وكذلك نوره ودينه ، والمعنى ان في القرآن الكريم تبيان كل شيء يُصلح البشرية ، ويحل مشكلاتها.

( وقبض نبيه (ص) الخ ) .. بعث محمد (ص) الى البشرية جمعاء بالهدى ودين الحق ، وبعد أن أنهى مهمته هذه على وجهها اختاره الله الى جواره ورضوانه ( فعظه من نفسه ) كالإيمان بعدله ورحمته ، وتنزيه عن الشرك والظلم ، وانه على كل شيء قدير ، وغني وخبير .. الى ما جاء في كتابه تعالى من صفات الكمال والجلال ( فإنه لم يخف عنكم – الى بتدعو اليه ) . بين ، جلت حكمته ، في كتابه وعلى لسان نبيه جميع ما يحب وما يكره ، ونهى عن هذا ، وأمر بذاك ( فرضاه فيا بقي واحد ، وسخطه فيا بقي واحد ، وسخطه فيا بقي واحد ) . المراد بما بقي ما لا نص فيه ، وحكمه لا يتغير ، فهو حلال فيا بقي واحد ) . المراد بما بقي ما لا نص فيه ، وحكمه لا يتغير ، فهو حلال يسخط الله على فاعله ويغضب .

( واعلموا انه لن يرضى – الى – قبلكم ) ما كان حراماً في عهد رسول الله فهو حرام الآن والى آخر يوم ، وكذلك الحلال ، وتقدم مثله مع الشرح في الخطبة ١٧٤ ( وانما تسيرون في اثر الخ ) .. الأحكام واحدة ، وأدلتها واحدة ، وأدلتها واحدة ، وأن يسير فتوى ودليلاً على سيرة السلف الصالح من العلهاء . وإن قال قائل : ولماذا كل هذا الضغط علينا من السلف والدوران في فلكهم ؟ قلنا في جوابه : الضغط هنا للدين والحق لا للسلف ، والدوران انما هو في فلكه لا في فلكهم ، وإن انحرفوا عن الدين والحق ملنا عنهم، وقد روى أهل البيت (ع) عن جدهم (ص) : إن ما خالف كتاب الله فهو زخرف .. وانه لا قول بلا عمل ، ولا عمل بلا نية ، ولا نية إلا بإصابة الكتاب والسنة .

(قد كفاكم مؤونة دنياكم ) أي مهد لكم الطريق الى الرزق ، ودلكم عليه بالحث على العمل بشتى الأساليب ، منها قوله : « فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله – ١٠ الجمعة » . « فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه – ١٥ الملك » . ( وحثكم على الشكر الخ ) . . أنعم سبحانه على عباده ، وأراد منهم أن يستشعر نعمه وعطاءه بقلوبهم ، ويشكروه عليها بالسنتهم ، ويخضعوا بالركوع والسجود بين يديه ، وأن يطيعوه في كل ما يفعلون ويتركون ، والغرض الأول والأخير من ذلك كله هو التربية والتنشئة على الحضوع لله وحده ، لا لأحد من الناس ، والاعتصام به تعالى لا بغيره ، وأخذ الحق من كتاب الله وسنة نبيه .

( ونواصيكم بيده النح ) .. لا أحد يملك مع الله شيئاً حتى نفسه ، فهو وحده تعالى المالك القاهر لكل شيء ، العالم بكل شيء .. ونحن نعلم ذلك بلا ريب ، وأيضاً نعلم ان لله شرعاً نافلاً ، وانه تعالى بحاسب ويعاقب ، ومسع هذا نقتحم حماه ، ونتجاوز حدوده ، وصدق الله العظيم : « إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوماً جهولاً — ٧٧ الأحزاب » .

بين طابقين من نار .. فقرة ٤ ــ ٧:

وَاعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَغْرَجًا مِنَ ٱلْفِتَنِ وَنُورًا مِنَ الظُّلَمِ ،

وَيُخَلِّدُهُ فِيَمَا ٱشْتَهَتْ نَفْسُهُ ، وَيُنْزِلُهُ مَنْزِلَ الكَرَامَةِ عِنْدَهُ . فِي دَار أَصْطَنَعَهَا لِنَفْسِهِ. ظِلْهَا عَرْشُهُ. وَنُورُها بَهْجَتُهُ. وَزُوَّارُهَا مَلَائِكَتُهُ. وَرُفَقَاوُهَا رُسُلُهُ . فَبَادِرُوا المَعَادَ . وَسَابِقُوا الْآجَالَ . فَــَإِنَّ النَّاسَ يُوشِكُ أَنْ يَنْقَطِعَ بِهِمُ الْأَمَلُ ، وَيَرْهَفَهُمُ الْأَجَلُ ، وَيُسَدُّ عَنْهُمْ بَابُ التُّو بَةِ . فَقَدْ أَصْبَحْتُمْ فِي مِثْلِ مَا سَأَلَ إِلَيْهِ الرَّجْعَةَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ . وَأَنْتُمْ تَبْنُو سَبِيلِ عَلَى سَفَرِ مِنْ دَارِ لَيْسَتْ بِدَارِكُمْ ، وَقَـــدْ أُوذِنْتُمْ مِنْهَا بِالِآرْتِحَالِ ، وَأَمِرْتُمْ فِيهَا بِالزَّادِ<sup>(١)</sup> . وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ لِهٰ لَـذَا الْجِلْدِ الرَّقِيقِ صَبْرٌ عَلَى النَّارِ ، فَارْحَمُوا نُفُوسَكُمْ فَإِنَّكُمْ قَدْ جَرَّ بْتُمُوهَا فِي مَصَائِبِ الدُّنْيَا . أَفَرَأَيْتُمْ جَزَعَ أَحَدِكُمْ مِنَ الشَّوْكَــةِ تُصِيبُهُ ، وَالعَثْرَةِ تُدْمِيهِ . وَالرَّ مُضَاءِ تُحْرِقُهُ ؟ فَكَيْفَ إِذَا كَانَ بَيْنَ طَـابَقَيْن مِنْ نَارِ ، صَحِيعَ حَجَرِ وَقَرينَ شَيْطَان . أَعَلِمُتُمْ أَنَّ مَالِكًا إِذَا غَضِبَ عَلَى النَّارِ حَطَمَ بَعْضُهَا بَعْضًا لِغَضَبِهِ ، وَإِذَا زَجَرَهَ الْوَثَّبَتُ بَيْنَ أَبْوَابِهَا جَزَعاً مِنْ زَجْرَتِهِ (٥) . أَيُّهَا ٱلْيَفَنُ الكَّبِيرُ ٱلَّذِي قَدْ لَهَزَهُ القَتِيرُ ، كَيْفَ أَنْتَ إِذَا ٱلْتَحَمَّتُ أَطُواقُ النَّارِ بِعِظَامِ الْأَعْنَا إِلَّهُ اللَّهِ ا وَ نَشِيبَتِ الْجَوَامِعُ حَتَّى أَكَلَتْ لُخُومَ السَّوَاعِدِ . فَاللَّهَ اللَّهَ مَعْشَرَ العِبَـادِ وَأَنْتُمْ سَالِمُونَ فِي الصِّحَّةِ قَبْلَ السُّقْمِ . وَفِي الْفُسْحَةِ قَبْــلَ الطِّيْقِ . فَاسْعَوْ ا فِي فِكَاكِ رِقَا بِكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَغْلَقَ رَهَا يُنْهَا. أَسْهِرُوا عُيُو نَكُمْ، وَأَضْيِرُوا بُطُونَكُمْ وَٱسْتَعْمِلُوا أَقْدَامَكُمْ (٦) ، وَأَنْفِقُوا أَمْوَالَكُمْ ، وَخُذُوا

مِنْ أَجْسَادِكُمْ وَتُجُودُوا بَهَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ ، وَلَا تَبْخَلُوا بِهَا عَنْهَا فَقَـــدُ قَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ : « إِنْ تَنْصُرُوا اللهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ » . وَ قَالَ تَعَالَى : « مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرضُ اللهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَــهُ وَلَهُ أَجْرُ كُرِيمٌ › . فَلَمْ يَسْتَنْصِرْكُمُ مِنْ ذُلٌّ ، وَكَمْ يَسْتَقْرِضُكُمْ مِنْ قُلِّ ، ٱسْتَنْصَرَكُمْ وَلَهُ تُجِنُودُ السَّمْوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. أَرَادَ أَنْ يَبْلُوَكُمْ أَيْكُمْ أَصْلَ عَمَلًا . فَبَادِرُوا بِأَعْمَالِكُمْ تَكُونُوا مَعَ جِيرَانِ اللهِ فِي دَارِهِ . رَافَقَ بِهِمْ رُسُلَهُ ، وَأَزَارَهُمْ مَلَا يُكَتَّهُ ، وَأَكْرَمَ أَشْمَاعَهُمْ أَنْ تَسْمَعَ حَسِيسَ قَارِ أَبَــدا ، وَصَانَ أَجْسَادُهُمْ أَنْ تَلْقَى لُغُوبًا وَ نَصَبًا « ذَٰ لِكَ فَصْلُ اللهِ يُوثِّيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ ذُو ٱلْفَصْلِ العَظِيمِ » أَتُولُ مَا تَسْمَعُونَ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى نَفْسِي وَأَنْفُسِكُمْ ، وَهُــوَ حَسْبِي وَيْغُمُّ الوَّكِيلُ (٧) .

#### اللغة:

اليفن -- بفتح الياء والفاء -- المسن الذي بلغ من عمره أقصاه . ولهز: خالط . والقتير : الشيب . وغلق الرهن : عجز الراهن عن افتكاكه في الأجل المضروب . والحسيس : الصوت الحفي . والنصب : التعب ، واللغب أشده ، وتطلق عليه كلمة الإعياء .

## الإعراب:

جزعاً مفعول من أجله لتوثبت . والله الله نُصب على التحذير أي أحذركم أو خافوا الله ، وعملاً في قوله « أحسن عملاً » تمييز ، وتكونوا مجزوم لأنه جواب بادروا ، وأبداً نصب على الظرفية ، والمصدر من أن تلقى مجرور بمن محدوفة أي صان أجسامهم من لقاء التعب والإعياء .

## المعنى :

( من يتق الله يجعل له مخرجاً من الفتن ) . من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ، يبتعد تلقائياً عن المزالق والمهالك ، ومنها الفتن وأسبابها ( ونوراً من الظلم ) الهوى يكسف نور الدين والعقل ، والورع يكبح الهوى ، ويردعه عن تجاوز الحدود ، وعندئذ ينتفع المتورع والمتقي بنور عقله وابمانه (ويخلده فيما اشتهت الى برسله ) . المراد من « ظلها عرشه » حياة الأمان والاستقرار ، ومن « نورها بهجته » الفرح والمسرة ، والمعنى: إن من يتق الله يأمن في الدنيا من شرافتن ، وله في الآخرة ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين في صحبة الأنبياء والصالحين والملائكة المقربين .

( فبادروا المعاد – الى – التوبة ) . الأيام تمر كالريح، وتأخد معها أعماركم وأعز الأشياء عليكم ، فلا تضيعوا منها ثانية باللهو والأباطيل ، وبادروا اللحظات بالتوبة والعمل الصالح ، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً ( فقد أصبحتم في مثل ما سأل اليه الرجعة من كان قبلكم ) . أنتم الآن في فسحة من العمر عكنكم أن تعملوا ليوم الفزع الأكبر ، وإن لم تبادروا الفرصة ذهبت كما ذهب مكنكم أن تعملوا ليوم الفزع الأكبر ، وإن لم تبادروا الفرصة ذهبت كما ذهب أمس من العمر ، وندمتم حيث لا ينفع الندم ، وأصابكم ما أصاب الذي قال أحس من قبل – لما جاءه الموت : « رب ارجعون لعلي أعمل صالحاً فيما تركت كلا انها كلمة هو قائلها – ١٠٠ المؤمنون » . ( وأنتم بنو سبيل – الى الزاد ) . ومثله تماماً ما جاء في الخطبة ٢٠١ : إنما الدنيا دار مجاز ، والآخرة دار قرار ، فخذوا من ممركم لمقركم .

# أعلى الأصوات في نهج البلاغة :

( واعلموا أنه ليس لهذا الجلد الرقيق صبر على النار النح ) .. لا تكاد تمر خطبة من خطب النهج إلا وتقرأ فيها واحداً من ثلاثــة ، أو اثنين ، أو هي عجتمعة : ذكر الله سبحانه بالحمد وتعظيمه بأسمائه الحسني ، وصفات الكال ، وذكر رسول الله (ص) والثناء عليه بالمقام المحمود عند الله ، وبما أسداه للإنسانية من فور وهداية ، والثالث الحديث عن الدنيا وغرورها ، والموت وسكرته ، والقبر ووحشته ، والحشر وأهواله ، والحساب ونقاشه ، والعذاب وشدته .. فأي موضوع يتحدث عنه ينتقل منه \_ في الغالب \_ الى التحذير والتخويف من الدنيا والآخرة معاً .

شرحت أول خطبة تضمنت هذا الموضوع ، شرحت وفسرت بما تهيأ لي من صياغة وتركيب ، وجاءت الثانية ، وفيها نفس الموضوع بأسلوب آخر ، فشرحتها بأسلوب آخر ، ثم الثالثة والرابعة .. الى عشرات، فوقفت حائراً : هل أكرر ما سبق ، كما فعل غيري من الشارحين ، أو أحيل على ما تقدم ، أو أشرح بأسلوب عاشر أو حادي عشر ؟ ومن أين ؟ « فأفنيت علاتي فحاذا أقول ؟» وقد اكرر مع التلخيص أو أحيل ، أو أتكلف وأتعسف .

ان في كتاب الله العديد من الموضوعات ، ومنها الدنيا وزخرفها ، والجنة ونعيمها ، والنار وجحيمها ، وكذلك نهج الإمام ، كما أشرت في المقدمة، ولكن التخويف من عداب الله هو أعلى الأصوات في خطب النهج ، وأكثرها قسوة وحماساً ، وما التخويف والتحدير من الدنيا إلا وسيلة لاتقاء عداب الله .. إن صوت النهج وهو يتحدث عن هذا العداب بهزك من الأعماق ، وتحس معه كأنك في قلب الجحيم ، والسر ان الإمام يشارك الناس، كل الناس ، في آلامهم ، ويشفق عليهم من نار الله ، وهو أعلم بها وبحقيقتها حتى كأنه يقاسيها ويعانيها ، وهو في الحياة الدنيا .

بهذا وحده نجد التفسير الصحيح لكلمات الإمام اللاهبة ، وهو يتحدث عن غضب الله وعذابه .. انه يشفق على هذا الجسم الضعيف ، والجلد الرقيق، تدميه العثرة ، وتؤلمه الشوكة ، وتحرقه حرارة الشمس ، فكيف يكون حاله اذا أوقدت النار من فوقه ومن تحته ؟. يسخرها مالك الموكل بها ، ويزجرها بغضبه فترمي

بشرر كالقصر كأنه جمالة صُفر .. وهو الى هذا ضجيع أحجار من الكبريت ، وقرين لشياطن الإنس والجن .. نار وأحجار ، وشياطن .. الى ما يفوق التصور . ولماذا كل ذلك ؟ . الجواب : انه قليل ويسر ، وينبغي أن يضاعف أضعافاً كثيرة لمن أفسد على الناس حياتهم ، وتهب أقواتهم ، وألقى بقنابله على الآمنين، ولوث الجيو ودم الانسان والحيوان بقنابله النووية وتفجيرها .. حتى الزرع والأشجار والصخور والأحجار تأثرت بهذه السموم ، واختل التوازن الطبيعي بين الكائنات في كثير من المناطق ، وقال أهل الاختصاص : ستعم الكارثة العالم بكامله ، إن تكررت هذه الجريمة واستمرت .

(أيها اليفن الكبير الخ) .. خص الإمام الشيح الفاني بالسؤال عن حاله حين تحاصره النار من كل جانب تشوي لحمه ، وتحرق عظمه ، خصه بهلا السؤال لقيام الحجة عليه من نفسه ، وتراكم علله وأوجاعه ( فالله الله معشر العباد الى لا تبخلوا بها عنها). اذا كانت عاقبة التسويف والإهمال هي النار فعلى كل عاقل أن يسعى في تحريره وفكاك رقبته من العذاب بعفة بطنه وفرجه عن الحرام ، وبالسعي والجهاد في سبيل الصالح العام ، ومن يجاهد من أجل الحق والعدالة يأخد من الله والناس أكثر مما يعطى .

(قال سبحانه ان تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم - ٧ محمد) أي ان جاهدتم يداً واحدة ، وصبرتم صبر الأحرار ينصركم الله على عدوه وعدوكم ، ويثبت أقدامكم في جهاده وقتاله ، أما إذا تنازعتم ونكصتم عن الجهاد فإن الله يخدلكم ويُدهب ريحكم .. وأيضاً إن عملتم في الحقل أو المصنع أو المتجر أو المكتب يرزقكم من فضله ، وهكذا كل من سار على سبيل انتهت به الى غايتها ، وحين سار المسلمون على طريق الشهادة كتب الله لهم السعادة ، ولما ساروا على طريق الجبن والشتات كتب عليهم اللل والانحطاط .

وقال سبحانه : من ذا الذي يتُقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كشيرة — ٢٤٥ البقرة ) . لا غيني إلا من الله وبالله ، فهو سبحانه مصدر الجود والفيض ، يعطي من سأله ومن لم يسأله تفضلاً منه وكرماً ، ولكن يشترط على من أعطاه أن ينفق من مال الله على المعوزين من عيال الله لمجرد الامتحان والاختبار تماماً كما وهب الانسان القدرة والحرية لتظهر الأفعال التي بها يستحق الثواب والعقاب : « فاما من أعطى واتقى وصدق بالحسني فسنيسره أليسرى، واما من

يخل واستغنى وكذَّب الحسنى فسنيسره للعسرى – ١٠ الليل ، .

( فبادروا بأعمالكم الخ ) .. هذا تفسير وتأكيد لما تقدم في نفس الحطبة ، وهو قوله : « من يتق الله بجمل له مخرجاً ... ومخلده فيها اشتهت نفسه ... فاسعوا في فكاك رقابكم الخ ) .. وخلاصته: لن تنالوا الفوز بجوار الله ورسله ، وزيارة ملائكته ، وسلامة الروح والبدن من العداب والأتعاب إلا بالسير على الطريق السوي ، والعمل الشريف ، وكف الأذى عن الناس ، والوقوف عند حدود الله وحرامه .

# الانسان ابن الدنيا:

وتسأل: انك أشرت قبل لحظة الى أن أعلى صوت في نهج البلاغة هو التحدير من الدنيا ، ولا شك في ذلك ، ولكن الإنسان ابن الأرض وجزء من الطبيعة ، وهي تفرض عليه أشياءها وأغراضها ، ولا مفر إلا أن يتأثر بها ، ويسمع لها ويطيع .. حتى النبات والحيوان والجهاد تتأثر بالطبيعة ، وتتفاعل معها، وتأخذ منها اللون والحجم والحركة والسكون ، وأي كائن يستطيع الحروج من عالمه وواقعه مهها كانت طاقته وقدرته ، والإمام أعرف الناس بهذه الحقيقة ، وقد أشار اليها في الكثير من أقواله ، ومن ذلك قوله : « الناس أبناء الدنيا ، ولا يلام المرء على حب أمه » . واذن فبأي شيء تجمع بين قوله هذا وقوله : « أحدركم الدنيا فإنها غرارة ضرارة ، أكالة غوالة .. تميد بأهلها ميدان السفينة تقصفها العواصف في لجج البحار ، وأمثال هذا في كلام الإمام طويل وكثير .

الجواب :

أولاً : إن قوله : « لا يلام » ليس معناه لا يُكلَّف ، وانما هو مجرد بيان لسب الحب .

ثانياً: أجل ، لا مفر من مطالب الحياة إلا بالموت .. وعلى الإنسان أن يسعى لها سعيها ، ومن قصر وأهمل فهو مسؤول عن تقصيره، وممقوت عند الله والناس، وقد اشتهر عن الإمام قوله: « اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً » . ومن آيات الله سبحانه: « ولا تنس نصيبك من الدنيا — ۷۷ القصص » . وقال الرسول الأعظم (ص): « ليس خيركم من ترك الحياة وطيباتها لغسيره » . ولا يختلف

اثنان من علماء المسلمين في وجوب السعي للرزق وسد الحاجة .. والحرام هو الكسب غير المشروع ، والعيش على حساب الآخرين ، وبهذا يتبين معنا ان الدنيا التي ذمها الإمام وحدر منها هي الدنيا الحرام، هي الروح العدوانية . وقد أوضحنا ذلك فها سبق أكثر من مرة .

# هل نهج البلاغة منحول ؟

ختم ابن أبي الحديد شرحه لهذه الخطبة بكلام طويل، ومن المفيد أن نلخصه عا يلي :

قال قوم أعمت العصبية أعينهم: ان كثيراً من نهج البلاغة منحول ، بعضه يُعزى الى فصحاء الشيعة ، وبعضه الآخر الى الشريف الرضي ، ومن تأمل النهج وجده كله ماء واحداً ، ونفساً واحدة ، وأسلوباً واحداً ، كالقرآن الكريم ، أوله كأوسطه ، وأوسطه كآخره ، وكل سورة منه وكل آية بماثلة لغيرها في المأخد والمذهب والفن ، ونهج البلاغة كذلك ، ولو كان بعضه منحولاً وبعضه صحيحاً لم يكن كذلك .. ولو فتحنا هذا الباب لم نثق بقول منقول عن رسول الله ، أو عن أبي بكر وعمر ، ولا عن أحد من الأثمة ، ولوجب الشك في جميع الكتب والدواوين والحطب والرسائل .

# الخطبة

# - 117-

# الأثرم:

أُسْكُتُ قَبِّحَكَ اللهُ يَا أَثْرَمُ ، فَوَاللهِ لَقَدْ ظَهَرَ الْحَقُّ فَكُنْتَ فِيكِ ضَيْيلاً شَخْصُكَ . خَفِيًّا صَوْتُكَ ، حَتَّى إِذَا نَعَرَ ٱلْبَاطِلُ نَجَمْتَ نُجُومَ قَرْنِ الْمَاعِزِ .

#### اللغة:

الأثرم : من كُسرت سنه من أصلها . وضئيلاً : حقيراً صاغراً . ونعر : صاح وصو"ت . ونجم : ظهر وطلع .

# الاعراب:

شخصك فاعل « ضبيلاً » . وصوتك فاعل « خفياً » .

#### المعنى:

كان البرج بن مسهر شاعراً خارجياً ، وفي ذات يوم سمعه الإمام (ع) يقول:

( فوالله لقد ظهر الحق فكنت فيه ضئيلاً النح ) .. إن للحق أهلاً لا يشغلهم عنه شاغل ، وللباطل أهلاً بهتف بهم فيستجيبون ، وما ظهر لهذا السفيه الأثرم أي أثر للحق في قول أو فعل .. حتى اذا ارتفع صوت الباطل لبتى وظهر على المسرح .. وهكذا لا تظهر أسماء الرعاع والصعاليك إلا حين يختل النظام ، وتسود الفتن والمظالم ، وينتشر القتل والسلب .

# الخطية

# - 115-

#### الله ومحمد .. فقرة ١ - ٢:

الْحَمْدُ بِنِهِ الَّذِي لاَ تُدْرِكُهُ الشَّوَاهِدُ ، وَلا تَعْوِيهِ المَشَاهِدُ ، وَلا تَرَاهُ النَّوَاظِرُ ، وَلا تَعْجُبُهُ السَّوَاتِرُ ، الدَّالِّ عَلَى قِدَمِهِ بِحُدُوثِ خَلْقِ هِ ، وَيَعْدُوثِ خَلْقِ هِ ، وَيَعْدُوثِ خَلْقِهِ عَلَى وَبُحُودِهِ ، وَيَاشْتِبَاهِمِمْ عَلَى أَنْ لَا شِبْهَ لَهُ . الَّذِي وَيَعْدُوثِ فِي مِيعَادِهِ ، وَأَرْتَفَعَ عَنْ ظُلْمِ عِبَادِهِ . وَقَامَ بِالْقِسْطِ فِي خَلْقِهِ ، وَعَدَلَ عَلَيْهِمْ فِي حُكْمِهِ . مُسْتَشْهِدٌ بِحُدُوثِ الْأَشْيَاء عَلَى أَزَلِيَّتِهِ ، وَبَمَا وَتَعْمَلُ بِهِ مِنَ الْفَنَاء عَلَى وَتَعْمَلُ بِهِ مِنَ الْفَنَاء عَلَى قَدْرَتِهِ ، وَيَهَا أَصْطَرَّهَا إِلَيْهِ مِنَ الْفَنَاء عَلَى وَتَمْهُدُ لَهُ الْمَرَاثِي لاَ بُحِحَاضَرَةِ . لَمْ يُحَمِّد . تَتَلَقَّاهُ وَتَمْهُدُ لَهُ الْمَرَاثِي لاَ بُحَحَاضَرَةِ . لَمْ يُحَافِي الْأَوْهَانُ لاَ بُحِمَاعِرَةِ (١٠ . وَتَشْهَدُ لَهُ الْمَرَاثِي لاَ بُحَاضَرَةِ . لَمْ يُحَافِي الْأَوْهَانُ لاَ بُحِمَاعِرَةٍ (١٠ . وَتَشْهَدُ لَهُ الْمَرَاثِي لاَ بُحَاضَرَةٍ . لَمْ يُحَافِي الْأَوْهَامُ ، بَلْ يَجْمَلُونَ لاَ بُحَاضَرَةٍ . لَمْ اللّهُ اللّهُ الْمَالُونِ لاَ يُحَاضَرَةٍ . لَمْ يُحِدُونَ اللّهُ وَمَامُ ، بَلْ تَجَلَّى ظَا بِهَا ، وَبِهَا امْتَنَدَ عَ مِنْهَا ، وَإِلَيْهَا حَا كَمَهَا . اللّهُ وَهُمُ مُ اللّهُ وَهُمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَمِّ وَلَا بِذِي عِظْ بِهِ النّهُ اللّهِ النّهُ اللّهُ الْمَالُونُ لاَ يُحْتَقِي مَنْ الْفَالِي النّهُ اللّهُ الْمَالُونُ لَا يُعْجَلِي اللّهُ الْمَالُونُ اللّهُ الْمُعْلِي اللّهُ الْمُهُ الْمُعْلِقِ الللّهُ الْمُعَلِي اللّهُ الْمُولِ الللّهُ الْمَالُونُ لاَ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِقُونُ اللّهُ الْمُولُونِ الللّهُ اللْمُولِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِقُ الللّهُ اللّهُ الْمُعْلِقُونُ اللّهُ الْمُولُونُ الللّهُ الللّهُ الْمُعْلَقُونُ الللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللْمُولِ الللّهُ الْمُعْلِقُ الللّهُ الللّهُ الْمُولُونِ اللّهُ اللْمُولُونُ الللّهُ الْمُعْلِقُ الللّهُ الْمُولُ الللّهُ الْمُولُونُ الللّهُ الْمُعْلَى الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللْمُ اللّهُ الْمُولِ الللْمُ اللّهُ اللْمُولُولُ اللللْمُ اللّهُ اللّهُ الللْمُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللْمُ اللّهُ الل

تَنَاهَتْ بِهِ الغَايَاتُ فَعَظَّمَتُهُ تَجْسِيداً . بَلْ كَبْرَ شَأْنَا ، وَعَظُمْ سُلْطَاناً . وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الصَّفِيُّ ، وَأَمِينُهُ الرَّضِيُّ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْسِهِ وَآلِهِ . أَرْسَلَهُ بِوُجُوبِ الْحُجَجِ ، وَظُهُورِ الْفَلَجِ وَإِيضَاحِ عَلَيْهِ . وَخَلْهُورِ الْفَلَجِ وَإِيضَاحِ الْمُنْهَجِ ، فَبَلَّغَ الرِّسَالَةَ صَادِعاً بِهَا . وَحَلَ عَلَى المَحَجَّةِ دَالاً عَلَيْهَا . وَأَقَامَ أَعْلَم اللهِ الْإِسْلَامِ مَتِينَةً وَأَقَامَ أَعْلَم اللهِ الْإِسْلَامِ مَتِينَةً وَعُرَى الْإِيمَانِ وَيُبِقَةً (٢) .

#### اللغة:

الميعاد: وقت الوعد أو موضعه . والمراد بالأمد هنا الغاية . والمرائي: المرئيات والمنظورات . والفلج : الظفر . والمنهج : الطريق الواضح . وصادعاً: مبلغاً . والمحجة : جادة الطريق أي وسطه . وأمراس : حبال . وعروة الشيء: مقبضه .

### الإعراب:

على ان لا شبه «ان» مخففة، واسمها ضمير الشأن أي انه لا شبه له،ومستشهد خبراً لمبتدأ محذوف أي هو مستشهد ، وشأناً تمييز ، ومثله «سلطاناً » .

### المعنى:

( الحمد لله الذي لا تدركه الشواهد ) أي الحواس ( ولا تحويمه المشاهد ) وهي الأماكن ( ولا تراه النواظر ) أي العيون ، وعطفها على الشواهد من باب عطف الحاص على العام مثل «من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال حدم البقرة » . ( ولا تحجبه السواتر ) جمع ساتر، والسر أن الشواهد والمشاهد

والسواتر ــ من لوازم المرثيــات والمسموعات والرواثح والمداقات والملموسات ، والله منزه عن ذلك كله .

( الدال على قدمه بحدوث خلقه النخ ) .. الحادث لا يحمل في طبيعته السبب الكافي لوجوده والا كان واجب الوجود ، وهو خلاف الفرض ، وإذن فلا بد لوجوده من سبب خارج عن ذاته ، كما هو الشأن في كل حادث ، وإذا لم يكن السبب الموجب موجوداً بنفسه احتاج الى غيره .. ولا مفر من الانتهاء الى سبب ضروري الوجود يكون سبب الأسباب وإلا بقي كل شيء طي الكتمان . وتقدم ذلك في شرح الحطبة ١٥٠ ( وباشتباههم على ان لا شبه له ) . كل المخلوقات بجمعها قاسم مشترك ، وهو انها لم تكن من قبل ثم حدثت وكانت ، ويستحيل أن يكون مبدعها من نوعها وشكلها وإلا لزم أن يكون الشيء علة لنفسه. وتقدمت هذه الجملة بحروفها في الحطبة ١٥٠ .

(الـذي صدق في ميعاده) لأنه لا يخلف الميعاد لحسكم العقل بقبح الكلب والحلف (والرتفع عن ظلم عباده) لحكم العقل بقبح الظلم (وعدل عليهم بحكمه). أمضى حكمه على جميسع خلقه بالعدل ايجاداً وتكليفاً وثواباً وعقاباً (مستشهد محدوث الأشياء على أزليته) كقوله • « إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب - ١٩٠ آل عران ». وأشرنا الى وجه الاستدلال في شرح قوله : « الدال على قيدمه محدوث خلقه » .

### مذهب دیکارت:

( وبما وسمها به من العجز على قدرته الخ ) .. ما من كائن في السياوات والأرض - غير الله - إلا وفيه جهة نقص ، فالجهاد تنقصه الحياة ، والنبات ينقصه الشعور ، والحيوان ينقصه العقل ، والإنسان يفنى. ويزول .. بالإضافة الى ان كل ممكن يفتقر الى سبب مرجب لتكوينه ووجوده ، وبقائه واستمراره ، ويستحيل أن يكون السبب الأول للإيجاد والاستمرار ناقصاً في جهة من الجهات ، بل لا بد أن يكون كاملاً من كل وجه ، وان يكون كاله ذاتياً لا مكتسباً وإلا كان السبب من نوع المسبب ، ومن البداهة أن الشيء لا يكون علة وسبباً لنفسه . ويومىء هذا الى مذهب الفيلسوف الفرنسي ديكارت الذي استنتج من إدراكه

لنفسه أنه ناقص ومحدود ، ومعنى هذا – عند ديكارت – أن في ذهنه فكرة السابقة عن الكامل المطلق القائم بذاته ، ولولا هذه الفكرة لاستحال عليه أن يتصور الناقص ، لأن الأشياء تتميز بأضدادها ، والفكرة عن الكامل لم تحدث جزافً وبلا سبب ، والانسان لم يوجدها في ذهنه ، وإذن فالذي أوجدها هو الكامل بذاته من كل وجه،أي الله الأزلي الأبدي العليم بكل شيء القادر على كل شيء.

( واحد لا بعدد ) . للوحدة أقسام ، منها الوحدة بالجنس والنوع ، ومنها الوحدة بالزمان والمكان ، والله منزه عن ذلك كله ، فهو واحد بوجوده ذاتاً في الأزل والأبد ، وواحد في كاله المطلق من كل وجه ، ليس كمثله شيء ، أما صفاته فهي بكاملها موجودة بوجود واحد ( ودائم لا بأمد ) . لا أمد ولا نهاية لوجوده ، ومن هنا يصح التعبير عنه باللامتناهي ( وقائم لا بعمد ) أي لا سبب لوجوده خارج عن ذاته .

( تتلقاه الأذهان لا بمشاعرة ) . المراد بالمشاعرة هنا الإدراك المباشر ، والمعنى ان العقل يدرك وجود الله بآثاره وتوسط مبدأ العلية – مشلاً – إذا رأيت إنساناً يكتب فإن عقلك يحكم بوجود الكاتب معتمداً في حكمه هذا على رؤية البصر وحدها بلا توسط مبدأ العلية أو غيره ، وتسمى هذه المعرفة بديهية ووجدانية وتجريبية ، وهذه المعرفة لا ممكن تصورها في حقه تعالى .

أما إذا رأيت كتابة ولم تر الكاتب فإن عقلك يحكم بوجود الكاتب معتمداً على رؤية البصر للكتابة ، وعلى مبدأ العلية معاً ، وليس على رؤية البصر وحدها كما لو رأيت الكاتب بالذات ، ومثله حكم العقل بوجوده تعالى ، ترى العين الخلق والآثار فيحكم العقل بوجود الخالق والمؤثر استناداً الى مبدأ العلية . ومن أنكر وجود الله لا يعترف بهذا المبدأ ، ويزعم ان تتابع الحوادث لا يدل على ان السابق علة للأحق .. وجوابنا أن العلماء كانوا وما زالوا يلاحظون الحوادث ، ويستنتجون من تكرار وجود اللاحق مع السابق والسترابط بينها في الوجود ، يستنجون من ذلك قواعد كلية ينتقلون من العلم بها الى معرفة ما كانوا يجهلون، ولولا مبدأ العلية لكان هذا الاستنتاج جهلاً وضلالاً .

( وتشهد له المراثي لا بمحاضرة ) . المراد بالمراثي الأشياء المرثية، وبالمحاضرة الحضور والحلول ، والمعنى أن ما نراه من الكاثنات يدل على وجود الله ، ولكن

وجوده تعالى غير متحد مع وجود الكائنات ، كما يقول أصحاب وحدة الوجود، بل مستقل عنها ، وأسمى منها وأرفع ( ولم تحط به الأوهام بل تجلى لها بها ) . إن الله سبحانه لا يتجلى للعقول بداته ، بل بآثاره ، فضمير «لها» يعود للأوهام – أي العقول – يعود لها لفظاً ومعنى اما ضمير «بها» فإنه يعود للآثار معنى ، وللأوهام لفظاً لوجود العلاقة بين الأثر والمؤثر .

( وبها امتنع منها ) . إن العقول نفسها هي التي حكمت وجزمت بأن ذاته تعالى لا تتجلى للعقول ، وان الذي يتجلى هو الآثار ( واليها حاكمها ) . وان زعم ذو عقل سقيم بأن ذاته، تباركت أسماؤه ، تتجلى للعقول – حاكمه الى ذي عقل سليم ( ليس بدي كبر النح ) . . الله سبحانه كبير وعظيم شأناً وجلالاً ، وسلطاناً وكالاً ، لا طولاً وعرضاً ، وعمقاً وشكلاً .

( وأشهد أن محمداً الخ ) .. اختاره الله لنفسه ، وارتضاه أميناً على وحيه ( أرسله بوجوب الحجج ) أي ان العقل يُلزم بكل ما جاء به محمد (ص) لأنه لخير الانسان جمعاء : « وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ١٠٧ الأنبياء » . وقال الرسول (ص) : جئت لأتم مكارم الأخلاق ( وظهور الفلج ) أرسل الله محمداً لإعلاء كلمة الحق ( وإيضاح المنهج ) وهو الطريق القويم السليم ( فبلغ الرسالة صادعاً بها) .ؤدياً لها على أكمل وجه (وحمل على المحجة دالاً عليها) شهد التاريخ أن المسلمين نجحوا في علوم شي،وان الحضارة الحديثة ثمرة من ثمار علوم المسلمين، والفضل الأول لمحمد ورسالة محمد (ص) . ( وأقام اعلام الاهتداء ، ومنار الضياء) عطف تفسير على « حمل المحجة دالاً عليها » . ( وجعل أمراس الإسلام الخ) .. وأقام محمد (ص) دينه على أمين الأصول وأقوى الأركان ، وإذا تخلف المسلمون كأكثر ما يكون التخلف فإن العيب فيهم ، وليس في دينهم .

# من تفكر أبصر . فقرة ٣ ــ ٤

وَلَوْ فَكَرُّوا فِي عَظِيمٍ ٱلْقُدْرَةِ وَجَسِيمٍ النَّعْمَـــةِ لَرَجَعُوا إِلَى الطَّرِيقِ وَخَافُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ وَلْكِنِ ٱلْقُلُوبُ عَلِيلَةٌ ، وَٱلْبَصَائِرُ مَدُنُحُولَةٌ .

أَلاَ تَنْظُرُونَ إِلَى صَغِير مَا خَلَقَ كَيْفَ أَحْكُمَ خَلْقَهُ ، وَأَتْقَنَ تَرْكِيبَهُ ، وَ فَلَقَ لَهُ السَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ ، وَسَوَّى لَهُ ٱلْعَظْمِمَ وَٱلْبَشَرَ . ٱ نظُرُوا إِلَى النَّمْلَةِ فِي صِغَر جُمَّتِهَا وَلَطَافَةِ هَيْثَتِهَا ، لاَ تَكَادُ تُنَالُ بلَحْظِ ٱلْبَصَر ، وَ لَا يُجسُنَدُورَكُ الْفِحْرِ ، كَيْفَ دَّبَتْ عَلَى أَرْضِهَا ، وَصَبَتْ عَلَى رِزْقِهَا ، تَنْقُلُ ٱلْحَبَّةَ إِلَى بُحِدْرَهَا ، وَتُعِدُّهَا فِي مُسْتَقَرُّهَا . تَجْمَــعُ فِي حَرِّهَا لِبَرْدِهَا ، وَ فِي وُرُودِهَا لِصَدَرَهَا ، مَكْفُولَةٌ برزْقِهَا مَرْزُوقَـةٌ بو ْفَقِهَا . لاَ يُغْفِلُهَا المَنَّانُ ، وَلَا يَحْرِمُهَا الدَّيَّانُ وَلَوْ فِي الصَّفَا ٱلْيَابِسِ وَٱلْحَجَرِ الْجَامِسِ" . وَلَوْ فَكَرْتَ فِي نَجَارِي أَكْلِهَا فِي عُلُوهَا وَسُفْلِهَا وَمَا فِي الْجَوْفِ مِنْ شَرَاسِيفِ بَطْنِهَا ، وَمَا فِي الرَّأْسِ مِنْ عَيْنِهَــا وَأَذُنِّهَا لَقَضَيْتَ مِنْ خَلْقِهَا عَجَباً ، وَلَقِيتَ مِنْ وَصْفِهَا تَعَباً . فَتَعَالَى الَّذِي أَقَامَهَا عَلَى قَوَا يُمِيهَا ، وَ بَنَاهَا عَلَى دَعَا يُمِيهَا ، لَمْ يَشْرَكُهُ فِي فِطْرَيَّهَا فَاطِرْ ، وَلَمْ يُعِنْهُ فِي خَلْقِهَا قَادِرْ . وَلَوْ ضَرَبْتَ فِي مَذَاهِبِ فِكُركَ َ لِتَبْلُغَ غَايَاتِهِ ، مَا دَلَّتُكَ الدَّلاَلَةُ إِلاَّ عَلَى أَنَّ فَاطِرَ النَّمْلَةِ مُو َ فَاطِرُ النَّخْلَةِ ، لِدَقِيق تَفْصِيلِ كُلِّ شَيْءٍ ، وَغَامِضِ ٱخْتِلاَف كُلِّ حَيٌّ ، وَمَا الْجَلِيلُ وَاللَّطِيفُ وَالثَّقِيلُ وَالْخَفِيفُ وَٱلْقَويُّ وَالضَّعِيفُ فِي خَلْقِهِ الا سَوَالة (١).

#### اللغة :

البصائر مدخولة : طرأ عليها خلل . والبشر : جمع بشرة ، وهـي ظاهر

الجلد. والصدّر – بفتح الدال – الرجوع بعد الورود . والوفق – بكسر الواو – ما يوافق ويلاثـم . والصفا : الأملس . والجامس : الجامـــد . والشراسيف : جمع شرسوف – بضم الشين – طرف الضلع اللين المشرف على البطن .

# الإعراب:

كيف دبت « كيف » في موضع الحال ، ومكفول بالرفع خبر لمبتدأ محدوف أي هي ، وبالنصب حال ، وعجباً مفعول من أجله لقضيت ، وتعباً مفعول به للقيت ، وسواء خبر الجليل وما بعده .

### المعنى :

( ولو فكروا في عظيم – الى – الحريق ) . اذا حركت عقلك نحو الكون العجيب ، ونظرت ما فيه من إحكام وتدبير – فإنك ، لا محالة ، تفهم وتدرك من قدرة الحالق ما يدلك على عظمته ، ويملأ نفسك هيبة ورهبة من سطوته وحسابه وجزائه ( ولكن القلوب عليلة ، والبصائر مدخولة ) لا ترى إلا للة عاجلة ، ونشوة عابرة .

( ألا ينظرون الى صغير ما خلق السخ ) .. ما من شيء في الكون كُبر أم صغير ألا وهو آية تدل على وجود الله وعظمته ، وانه واحد لا شريك له في خلقه وصفاته ، وقد ضرب الإمام مثلاً على عظمته تعالى بأصغر غلوق يدب على الأرض ، وهو النملة التي توجد في غرفتي وغرفتك ، وفي رؤوس الجبال ، والحديقة والصحراء وغيرها ، وتذهب الى رزقها المكفول لها بالسعي ، وتهتدي الى مكانه الذي أودعه الله فيه تماماً كما يهتدي الانسان الى محل طعامه وشرابه ، تهدي النملة الى رزقها ببصرها وبصيرتها ، أو بغريزتها أو بالإلهام ، كما نقول في . كل ذلك بهداية بصير قدير .

ومن جملة ما قرأت أن في بعض الفصول يكثر طعام الأسماك في جانب خاص من المحيط الأطلسي ، وان الأسماك في هذا الموسم تأتيه من كل جانب ، وتقطع مثات الأميال ، وان الفيران تلقي بنفسها في البحر طلباً لهذا الرزق!. وفي كتاب

« الظاهرة القرآنية » لمالك بن نبي : ان النمل الأمريكي يغادر مساكنه قبل اندلاع الحريق فيها بليلة ، وان في جنوب قسنطينة نوع من الحيوانات القارضة تسبرح أمكنتها قبل الكوارث الطبيعية ، فهل هذا من باب الصدفة ، أو ان حكمة الله سبحانه أعطت لهذه المخلوقات وغيرها ما أعطت للإنسان ؟ ( وما الجليل واللطيف — أي الكبير والصغير — والثقيل والحفيف ، والقوي والضعيف إلا سسواء ) في القوانين الثابتة الراسخة التي تشمل وتعم جميع الحلاق على تباينها واختلافها حجا وطبيعة وشكلاً ، وهل من تفسير معقول لهذه الوحدة إلا بإرادة حكيمة واحدة، وقدرة واحدة ، وان خالق النملة هو خالق النخلة ، كما قال الإمام ؟

وكتب أهل الاختصاص كثيراً عن النمل وتدبيرها وادخارها وتعاونها ونظامها المحكم في الاقتصاد والاجتماع ، وكلها تبعث الدهشة ، وتدل بوضوح على إرادة حكيم قدير ، وأعجب ما في النمل على الاطلاق ما حكاه سبحانه عن نملة سليان في الآية ١٨ من سورة النمل: «قالت نملة يا أبها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليان وجنوده وهم لا يشعرون » ومكان العجب أن تشفق هذه الذرة على قومها من بأس الجنود الذين جاسوا خلال الديار .. وأن لا يشعر إنسان عاقل بآلام قومه ، وان يبيعهم بثمن بخس لعدو " وعدوهم يمتص دماءهم ويسلب أقواتهم ويهلك الحرث والنسل ا.

وفي بداية الحمسينات من هذا القرن اضطر الاستعار بضغط من حركات التحرر أن يخرج بجنوده من مستعمراته ، ولكنه بحث عن نوع جدبد من الاستعار يكون أكثر أمناً ، وأقل كلفة ، واهتدى الى الخونة من أبناء البلاد ، فأقام منهم قواعد لسيطرته واستغلاله .. وشهد هؤلاء المارقون على أنفسهم - بهذه الصفقة الغادرة - انهم أصغر من النملة وأحقر .

# لا بناء بلا بان .. فقرة ٥ - ٧:

وَكَذَٰ لِكَ السَّمَاءُ وَٱلْهَوَاءُ وَالرِّيَاحُ. وَٱلْهَاءُ . فَانْظُرُ إِلَى الشَّمْسِ وَٱلْقَمَّرِ وَٱلْنَبَاتِ وَٱلْشَادِ ، وَآلُهَ اللَّيْلِ وَالنَّبَادِ ، وَتَفَجَّرِ وَٱلْخَيْلَافِ الْهَذَا اللَّيْلِ وَالنَّبَادِ ، وَتَفَجَّرِ الْخَيْرَ الْمَذِهِ الْفِحَادِ ، وَكُولِ الْهَذِهِ ٱلْقِادِ وَتَفَرُّقُ الْهَذِهِ الْقِادِ وَتَقَرُّقُ الْمَادِةِ الْقِادِ اللهِ اللهُ ا

'هذهِ ٱللغَاتِ ، وَٱلْأَلْسُنِ ٱلْمُخْتَلِفَاتِ . فَالْوَيْلُ لِمَنْ جَحَـــدَ ٱلْمُقَدِّرَ وَأَنْكُرَ ٱلْمُدَبِّرَ. زَعَمُوا أَنَّهُمْ كَالنَّبَاتِ مَا لَهُمْ زَارِعٌ ، وَلَا لِانْحَتِّلَافِ صُورِهِمْ صَانِعٌ . وَلَمْ يَلْجَأُوا إِلَى رُحجَّةٍ فِيَمَا أَدَّعُوا ، وَلَا تَحْقِيقِ لِكَــا أَوْعَوْا . وَهَلْ يَكُونُ بِنَالِهِ مِنْ غَيْرِ بَانِ ، أَوْ جِنَايَةٌ مِنْ غَـــيْرِ جَانِ (٥) . وَإِنْ شِئْتَ قُلْتُ فِي ٱلْجَرَادَةِ إِذْ خَلَقَ لَمَا عَيْنَيْنِ حَمْرَاوَ بِن . وَأَسْرَجَ لَمَا تَحَدَّقَتَيْنِ قَمْرَاوَيْنِ . وَجَعَلَ لَهَا ٱلسَّمْعَ ٱلْخَفِيُّ ، وَفَتَحَ لَمَا الفَّمَ السُّويُّ ، وَجَعَلَ لَمَــا ٱلْحِسُّ القَوِيُّ ، وَنَاتَبْنِ بِهَا تَقْرضُ ، وَمِنْجَلَيْنِ بِهِيَا تَقْبِضُ ، يَرْهَبُهَا الزُّرَّاعُ فِي ذَرْعِهِمْ ، وَلَا يَسْتَطيعُونَ ذَبُّهَا . وَلَوْ أَجْلَبُوا بِجَمْعِهِمْ ، حَتَّى تَرَدَ ٱلْخَرْثَ فِي نَزَوَاتِهَا ، وَتَقْضِيَ مِنْهُ شَهَوَاتِهَا . وَخَلْقُهَا كُلُّهُ لَا يَكُونُ إِصْبَعاً مُسْتَدِيَّةً (١) . فَتَبَارَكَ الَّذِي يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً ، وَيَعْنُو لَهُ خَدًّا وَوَجْهَا ، وَيُلْقِي إِلَيْهِ بِالطَّاعَةِ سِلْماً ، وَيُعْطِي لَهُ القِيَادَ رَ هُبَةً وَخَوْفًا . فَالطَّيْرُ مُسَخَّرَةٌ لِأَمْرِهِ . أَحْصَى عَدَدَ الرِّيشِ مِنْهَا وَالنَّفَسِ ، وَأَرْسَى قَوَا يُمَهَا عَلَى النَّدِّي وَاليَّبَسِ. وَقَدَّرَ أَقْوَاتُهَا ، وَأَحْصَى أَجْنَاسَهَا . فَهَذَا نُحْرَابُ وَ'هذَا عُقَابُ . وَ'هذَا حَمَامُ وَ'هذَا نَعَامُ . دَعَا كُلَّ طَائِرٍ بِاشْمِهِ ، وَكَفَلَ لَهُ بِرِزْقِهِ . وَأَنْشَأَ السَّحَابَ الثَّقَالَ فَأَهْطَلَ دِيَمَهَا وَعَدَّدَ قِسَمَهَا ، فَبَلَّ الْأَرْضَ بَعْدَ جُفُوفِهَا ، وَأَخْرَجَ نَبْتَهَا بَعْدَ ئجدُوبهَا <sup>(٧)</sup> .

#### اللغة:

القلال : جمع القلة - بضم القاف - الجبل وأعلى كل شيء . وأوعوا : من الوعي ، وهو الحفظ والتدبر . وقراوين : مضيتين . والسوي : الكامل لاعيب فيه . والمنجل : آلة من حديد محصد بها الزرع ، والمراد بمنجلين هنا رجلا الجرادة لاعوجاجها كالمنجل ، والنزوات : الوثبات . والديم : جمع الديمة ، وهي مطر يدوم في سكون بلا رعد وبرق . والجدوب والجديب والمجداب : الماحل ، والجدب والمحل والفقر بمعنى .

### الإعراب:

كذلك خبر مقدم ، والسياء مبتدأ مؤخر ، والقلال عطف بيان من هذه ، والويل مبتدأ ، وما بعده خبر ، ويكون تامة ، وبناء فاعل ، ومن غير بان صفة لبناء ، وطوعاً في موضع الحال أي طائعاً ، ومثله سلماً أي مسالماً، ورهبة مفعول من أجله .

### المعنى :

( وكذلك السياء والهواء النخ ) .. كل ذي بصر وبصيرة اذا نظر الى أيسة ظاهرة من ظواهر الكون خشع وآمن بعظمة المبدع والمصور ، إما ايماناً كإيمان العجائز لا يفلسف ولا يسأل إلا قلبه الذي يشع بالنور ، ويسخر من الفبلسوف والمتفلسف في هذا الباب .. وألف طوبى لمن يملك هذا القلب ، وإما ايماناً قائماً على ان العقل لا يمكن أن يتصور هدا الكون العجيب بأرضه وسمائه ، وقانونه ونظامه ، دون أن يكون وراءه حي قيوم خلق فسوسى ، وقد ر فهدى .. ان المادة صماء عياء لا روح فيها ولا شعور ، ولا أغراض لها ولا غايات ، ويستحيل أن تتحرك من غير يحرك ، فكيف ينسب اليها الخلق والإبداع والتنظيم والتدبير؟.

(عزعموا انهم كالنبات الخ ) .. على المزابل والقذارات ، وانهـا هي خلقت الانسان في أحسن تقويم ، وجعلت له السمع والبصر والفؤاد ، وكل الطاقات التي

صعدت به الى القمر ، وفعل بها المعجزات !. ولا أدري : هل اعتمد هؤلاء الزاعمون على التجربة والمشاهدة ، أو على حقائق العقل ونظرياته ؟. ورد سبحانه عليهم بقوله : « أم خُلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السموات والأرض بل لا يوقنون — ٣٦ الطور » . وما من أحد ادعى انه خُلق من غير شيء ، أو قال : أنا خلقت نفسي والكون ، ولكن لا فرق بين من زعم انه كالنبات ، وبن من قال : انه خُلق من غير إرادة قادرة ومدبرة ، وانه هو خلق نفسه والكون عا فيه .

( وان شئت قلت في الجرادة النح ) .. ضرب الإسام مثلاً على عظمة الله سبحانه بأصغر مخلوق من دنيا الحيوانات أو الحشرات التي تدب على الأرض ، وهي النملة ، ثم ضرب مثلاً بأصغر مخلوق من دنيا ما يطير ، وهو الجرادة التي تحير الألباب بسمعها وبصرها وفها ونابيها ورجليها وإلهامها ، وكيف مخافها الزارعون على زرعهم وحقولهم مع ان حجمها لا يبلغ الاصبع الصغيرة الدقيقة .. ولى خرجنا من دنيا ما يدب على الأرض ، وما يطير في الهواء — الى دنيا ما يسبح في الماء وما فيه من عجائب ، ومنه الى دنيا النبات والحشائش وحجمها وأوراقها وورودها وريحها وطعمها ، ومنه الى غيرها مما لا يبلغه الاحصاء — لو في علنا ذلك لامت الحديث عنها سنوات دون أن نبلغ الغاية ونصل الى النهاية : ولو ان ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلات الله ان الله عزيز حكيم — ٧٧ لقان » .

( فتبارك الله الذي يسجد له من في السموات والأرض الخ ) .. المراد بالسجود وتعفير الحدود هنا الحضوع ، وبالطوع والكره والسلم والحوف انقياد الأشياء كلها لأمر الله في شي الأحوال لا في حال دون حال ، وقوله : أحصى عدد الريش والأجناس أي أحاط بكل شيء علماً ، وقوله : أرسى القوائم ، وقدر الأقوات، وأنشأ السحاب وعدد قسمها – كناية عن قدرته تعالى وعلمه وحكمته ، أما ذكر الغراب والعنقاب – طائر من الكواسر – والحام والنعام – فإنه لمجرد

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

التمثيل والاستشهاد على القدرة والحكمة الإلهية ، والقصد الأول والأخير هـو ان نعلم ونؤمن بأنه لا إله إلا الله العزيز الحكيم ، والقدير العليم .

وقلنا فيا سبق ونكرر ان مجرد العلم والإيمان بالله لا يجدي شيئاً إلا مع العمل الصالح ، قال الإمام الصادق (ع) : الإيمان عمل كله ، ولا يثبت للإنسان إيمان إلا بالعمل .

# الخطبة

# -116-

# في صفاته تعالى .. فقرة ١ - ٤:

مَا وَتَّحْدَهُ مَنْ كَيْفَهُ ، وَلَا حَقِيقَتُهُ أَصَابَ مَنْ مَثْلَهُ . وَلَا إِيَّاهُ عَنَى مَنْ شَبَّهُ . وَلَا صَمْدَهُ مَنْ أَشَارَ إِلَيْهِ وَتَوَهِّمَهُ . كُلُّ مَعْرُوفِ بِنَفْسِهِ مَعْنُوعٌ . وَكُلُّ قَائِمٍ فِي سِوَاهُ مَعْلُولٌ . فَاعِلٌ لَا بِأَضطِرَابِ آلَةٍ . مُقَدِّرٌ لَا يَجُولُ فِكْرَةٍ . غَنِيٌّ لَا بِالسَيْفَادَةِ . لَا تَصْحَبُهُ الْأُوقَاتُ ، مُقَدِّرٌ لَا يَجُولُ فِكْرَةٍ . غَنِيٌّ لَا بِالسَيْفَادَةِ . لَا تَصْحَبُهُ الْأُوقَاتُ ، مُقَدِّرٌ لَا يَجُولُ فِكْرَةً . عَنِيٌّ لَا بِالسَيْفَادَةِ . لَا تَصْحَبُهُ الْأُوقَاتُ ، وَلَا تَرْفُدُهُ الْأَدْوَاتُ ، سَبَقَ الْأَوْقَاتَ كَوْنُهُ . وَالْعَلَمَ وَالْعَلَمَ وَالْعَلَمَ لَهُ . وَالْعَلَمَ لَا يَسَعَى اللهُ فَيَاهُ وَالْمُ اللهُ فَي اللهُ مُقَارَنَتِهِ بَيْنَ الْأَشْيَاءُ وَاللهُ بَيْنَ الْأَشْيَاءُ وَلَمُ اللهُ مُورِ عُرِفَ أَنْ لَا صِدًا لَهُ . وَيُجْقَارَنَتِهِ بَيْنَ الْأَشْيَاءُ وَالْمُهُ مُورِ عَرِفَ أَنْ لَا صِدًا لَهُ . وَالْوَضُوحَ بِالْبُهُمِ . وَالْمُشَاءُ وَالْمُهُمُ اللهُ مُورِفَ اللهُ اللهُ مُورِ عُرِفَ أَنْ لَا صِدًا لَهُ أَنْ لَا عَلَى اللهُ اللهُ مُورِ عُرِفَ أَنْ لَا صَلّا اللّهُ إِنْ اللّهُ اللهُ مُورِ عَرِفَ أَنْ لَا عَلَى اللّهُ اللهُ مُ واللهُ مُورِ عَلِيهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ مُورِقَ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

لَا يُشْمَلُ بَحَدٌّ ، وَلَا يُحْسَبُ بَعَدٌّ ، وَإِنَّمْ اللَّهُ وَاتُ أَنْفُسَهَا ، وَ تُشِيرُ ۚ ٱلْآلَةُ ۚ إِلَى نَظَا يُرهَا . مَنَعَتْهَا مُنْذُ ٱلْقِدَمِيَّةَ ، وَحَمَّتُهَا الْأَزَلِيَّةَ . وَجَنَّبَتُهَا لَوْ لَا التَّكْمِلَةَ . بَهَا يَجَلَّى صَانِعُهَا لِلْعُقُولِ ، وَبَهَا ٱمْتَنَعَ عَنْ نَظَرِ ٱلْغُيُّونَ . لَا يَجْرِي عَلَيْهِ ٱلسُّكُونُ وَٱلْحَرَكَةُ . وَكَيْسِفَ يَجْرِي عَلَيْهِ مَا هُوَ أُجْرَاهُ ، وَيَعُودُ فِيهِ مَا هُوَ أَبْدًاهُ ، وَيَحْدُثُ فِيهِ مَـــا هُوَ أَحْدَثُهُ . إِذَا لَتَفَاوَتُتُ ذَاتُهُ ، وَلَتَجَزَّأَ كُنْهُهُ ، وَلَا مُتَنَّعَ مِـنَ ٱلْأَوْلِ مَعْنَاهُ . وَلَكَانَ لَهُ وَرَاءُ إِذْ وُجِدَ لَهُ أَمَامٌ . وَلَا لُتَمَسَ ٱلنَّامَ إِذْ لَرْمَهُ النَّقْصَانُ . وَإِذَا لَقَامَتْ آيَةُ ٱلْمَصْنُوعِ فِيهِ ، وَلَتَحَوَّلَ دَلِيلاً بَعْدَ أَنْ كَانَ مَدْلُولًا عَلَيْهِ . وَخَرَجَ بِسُلْطَانِ ٱلِامْتِنَاعِ مِنْ أَنْ يُؤَثِّرَ فِيهِ مَا يُؤَثِّرُ فِي غَيْرِهِ (٢) ٱلَّذِي لَا يَحُولُ وَلَا يَزُولُ ، وَلَا يَجُوزُ عَلَيْهِ الْأُفُولُ. وَلَمْ يَلِدْ فَيَكُونَ مَوْلُودًا ، وَلَمْ يُولَدْ فَيَصِيرَ تَحْدُودًا. بَجِلَّ عَنِ الثِّخَاذِ ٱلْأَبْنَاءِ، وَطَهْرَ عَنْ مُلَامَسَةِ ٱلنِّساءِ . لَا تَنَالُهُ الْأُوْهَامُ فَتُقَدِّرَهُ ، وَ لَا تَتَوَهَّمُهُ ٱلْفِطَنُ فَتُصَوِّرَهُ . وَ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْحَوَاسُ فَتَحُسَّهُ وَ لَا تَاْمِسُهُ الْأَيْدِي فَتَمَسَّهُ . لَا يَتَغَيَّرُ بِحَالَ ، وَلَا يَتَبَدَّلُ بِالْأَحْوَال وَ لَا تُبْلِيهِ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامُ ، وَ لَا يُغَيِّرُهُ الضَّيَاءُ وَالظَّلَامُ . وَ لَا يُوصَفُ بِشَيْءِ مِنَ الْأَجْزَاءِ ، وَلَا بِالْجَوَارِحِ وَالْأَعْضَاءِ . وَلَا بِعَرَضِ مِنَ الْأَعْرَاضِ ، وَلَا بِالْغَيْرِيَّةِ وَالْأَبْعَاضِ . وَلَا يُقَالُ لَهُ حَـــــــــُ وَلَا نِهَايَةٌ ، وَلَا ٱنْقِطَاعٌ وَلَا غَايَةٌ . وَلَا أَنَّ الْأَشْيَاء تَحْويهِ ، فَتُقِلَّهُ أَوْ ثَهُويَهُ ، أَوْ أَنَّ شَيْئاً يَحْمِلُهُ فَيُمِيلَهُ أَوْ يُعَدِّلُهُ (٣) . لَيْسَ فِي الْأَشْيَاءُ وَالْحِ ، وَلَا عَنْهَا بِخَارِجِ . يُخْبِرُ لَا يِلِسَانٍ وَلَهَ—وَاتٍ ، وَيَسْمَعُ لَا بِخُرُوقٍ وَأَدَوَاتٍ . يَقُولُ وَلَا يَلْفِ—ظُ ، وَيَحْفَظُ وَلَا يَتَحَفَّظُ ، وَيَحْفَظُ وَلَا يَتَحَفَّظُ ، وَيَحْفَظُ وَلَا يَتَحَفَّظُ ، وَيُرِيدُ وَلَا يُضِيرُ . يُحِبُّ ويَرْضَى مِنْ خَيْرِ رِقَّةٍ ، ويُبغِضُ ويَغْضَبُ ويَخْضَبُ مِنْ خَيْرِ مَشَقَّةٍ . يَقُولُ يَلَن أَرَادَ كَوْنَهُ كُن فَيَكُونُ . لَا بِصَوْتِي مَثْقُةً مَنْ عَيْرٍ مَشَقَّةٍ . يَقُولُ يَلَن أَرَادَ كَوْنَهُ كُن فَيَكُونُ . لَا بِصَوْتِي مَثْلَةُ لَمْ يَكُن مِنْ قَبْلِ ذَلِكَ كَائِناً ، وَلَوْ كَانَ قَدِيماً لَكَانَ إِلْمَاهُ . وَيَشَاهُ . وَيَشَلُهُ لَمْ يَكُن مِنْ قَبْلِ ذَلِكَ كَائِناً ، وَلَوْ كَانَ قَدِيماً لَكَانَ إِلْمَالًا . لَا يُقَالُ كَانَ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُن فَتَجْرِي عَلَيْهِ الصَّفَاتُ الْمُحْدَقَاتُ ، وَلَوْ كَانَ قَدِيماً لَكَانَ إِلْمَالًا . لَا يُقَالُ كَانَ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُن فَتَجْرِي عَلَيْهِ الصَّفَاتُ المُحْدَقَاتُ ، وَلَا لَهُ عَلَيْهِ الصَّفَاتُ الْمُحْدَقِينَ فَصْلُ ، وَلَا لَهُ عَلَيْهِ الصَّفَاتُ المُحْدَقِينَ . لا يُقالُ مَنْ مَنْ قَبْلُو فَالُ ، وَلَا لَهُ عَلَيْهِ الصَّفَاتُ المُصْدُوعُ ، وَيَتَكَافًا الْمُبْتَدِيءَ وَالبَدِيعُ وَالبَدِيعُ وَالْمَالُوعُ ، وَيَتَكَافًا الْمُبْتَدِيءَ وَالْبَدِيعُ وَالْبَدِيعُ وَالْمَالِعُ وَالْمَعْفُوعُ ، وَيَتَكَافًا الْمُبْتَدِيءَ وَالْبَدِيعُ وَالْبَدِيعُ وَالْمَعْدُونَ . . .

#### اللغة:

صمده: قصده. وتوهمه: تمثله. وترفده: تعينه. والمشاعر: الحواس، وتشعيرها جعلها تشعر وتنفعل. والحرور - بضم الحاء - الربيح الحارة. والصرد: البرد. والمتعاديات: المتضادات. والمتدانيات: المتماثلات. ولهوات: جمع لهاة، وهي لحمة في سقف أقصى الفم.

# الإعراب:

فاعل خبر لمبتدأ محدوف أي هو فاعل ، ومثله مــؤلف ، وأن لا مشعر أي أنّه لا مشعر ، ومنذ لابتداء الزمان ، وقد للتقريب ، ولولا لامتناع شيء عنــد وجود غيره ، وكل كلمة من هذه الثلاث فاعل للفعل الذي قبله على الحكايــة ودليلاً منصوب بنزع الخافض أي لتحول الى دليل .

## المعنى :

كل ما ذكره الإمام هنا من صفات الله سبحانه ، تقدم مراراً بالحرف أو بالمعنى ، ولذا نوجز في الشرح ما أمكن ( ما وحده من كيفه ) . اذا قلت : كيف فلان ؟ فإنك لا تسأل عن ذاته ، بل عما يعرض لها من الأحوال كالعسر واليسر ، والصحة والسقم ، ومعنى هذا أن الذات المسؤول عنها محل للأحداث ، وأنها تتغير وتتبدل من حال الى حال .. والله سبحانه واحد وكامل من كل وجه يستحيل في حقه التغيير والتحويل ، لأنه فوق الأشياء، وخالق الأحوال والأحداث، قال الرسول الكريم (ص) الكيف علموق ، والله لا يوصف مخلقه ، وقال الإمام الصادق (ع) : من نظر الى الله كيف هو فقد هلك .

( ولا حقيقته أصاب من مثله ) . كل صورة ترسمها في خيالك فهي صورة لجسم يرى ويحس وإلا استحال الرسم والتشخيص ، وهل يوجد ظل وشبح لغير المادة ؟. والله سبحانه منه من ذلك . قال الملاصدرا : إن كان ما تصورته للمات الله مطابقاً للواقع يلزم أن يكون الله جسماً محدوداً ، وهو محال ، وإن لم يطابق فهو كذب وسراب ( ولا اياه عنى من شبهه ) . لأنه لا شبيه له ولا ضد ( ولا صحده من أشار اليه وتوهمه ) . كل الإشارات بشتى أنواعها لا تكون إلا للمحسوسات ، والله فوقها ومنزه عنها ، وفي كلات أهه للبيت : إن أوهام العقول أدق من أبصار العيون ، وأوهام العقول لا تدرك الله فكيف بأبصار العيون ؟.

( وكل معروف بنفسه مصنوع ). المراد بالمعروف بنفسه المعلوم بذاته وحقيقته لا بأفعاله وآثاره . ومن البداهة ان معرفة الشيء بكنهه وحقيقته تتوقف على معرفة العناصر التي تكوّن منها ، ومعنى هذا ان المعروف بالذات والكنه مركب ، والمركب مفتقر الى أجزائه والى من يؤلف بينها أيضاً، فيكون والحال هذه ، ممكن الوجود ( وكل قائم في سواه معلول ) . اذا كان الشيء لا يحمل في طبيعته سبب وجوده فهو مفتقر الى علة لأصل وجوده وحدوثه ، ولبقائه واستمراره ( فاعل

لا باضطراب آلة ) بل بكلمة «كن» .. هذا ، الى انه خالق الآلات ، والخالق لا يوصف بخلقه ( مقد ر لا بجولة فكر ) . هذا من باب السالبة بانتفاء الموضوع، كما يقول أهل المنطق ، حيث لا فكر من الأساس كي يتأمل ويفكر في النظريات والتطبيقات : « وكان أمر الله قدراً مقدوراً » .

( غني لا باستفادة ) بل بداته ، كما هو الشأن في واجب الوجود (لا تصحبه الأوقات ) لأن الزمان يزول ويتغير ، والصاحب معتسر بصاحبه ( ولا ترفده الأدوات ) لأنه غني بالدات ، وخالق الأدوات ، والحالق لا يوصف مخلقه (سبق الأوقات كونه ) . لأنه قبل كل شيء بالأزلية ، ومنه كل شيء بالافتقار والعلية ( والعدم وجوده ، والابتداء أزله ) . الله هو الأول بالوجوب والقسدم ، واذن فهو منزه عن العدم من قبل ومن بعد ( وبتشعيره المشاعر عرف ان لا مشعر له) . خالق الانفعال لا ينفعل ، لأن الحالق لا يوصف مخلقه ( وبمضادته بسن الأمور عرف أن لا ضد له ) . كل من له ضد ينازعه ويزاحمه فهو مخلوق ناقص يفتقر عرف أن لا ضد له ) . كل من له ضد ينازعه ويزاحمه فهو مخلوق ناقص يفتقر عرف أن لا قرين له ) . كل من له ضد ينازعه ويزاحمه فهو مخلوق ناقص يفتقر عرف أن لا قرين له ) . وأيضاً من كان له مساو ونظير في شيء فهو لا يمتاز عن شريكه في ذلك الشيء ، ومعني هذا انها يستمدان هذا التشاب من مصدر واحد لا شبيه له وقرين . وبكلمة ثانية : إن الذي خلق الأشباه والأضداد لا شبه واحد لا شبيه له وقرين . وبكلمة ثانية : إن الذي خلق الأشباه والأضداد لا شبه له ولا ضد ، لأن الحالق لا يوصف مخلقه .

( ضاد النور -- الى -- متدانياتها ) . هـــذه أمثلة للمتضادات والمتشابهات ، وانه تعالى قد جمع وألّف بــن الأضداد ، وفر ق وباعـد بـــن الأشباه ، ذاك الاتصال ، وهذا الانفصال ، وهما يدلان على قدرته تعالى وعظمته ، وانه فوق الأضداد والأشباه ، وإن قال قائل : إن حركة المادة هي التي فصلت الشبيه عن مثله ، وجمعت الضد الى ضده قلمنا في جوابه : إن الله سبحانه هــو الذي خلق المادة ، وأودع فيها الحركة التي توصل وتفصل : « وخلق كــل شيء فقدره تقديراً - ٢ الفرقان ، . ( لا يشمل بحــد ) أي لا يكشف عن ذاته وحقيقته تعالى أي تعريف بالغاً ما بلغ من التطويــل والتفصيل ، لأن من شروط الحــد والتعريف أن يكون مساوياً للمحدود والمعرف ، وذاته تعالى لا أول لها ولا آخر ، فكيف مُخد وتُعرف بالمحدود والمباين ؟.

( ولا يحسب بعد ) ان الله واحد لا بقسمة وكثرة ، بل بعدم المثيل والنظير

« ليس كمثله شيء وهو السميع البصر – ١١ الشورى » . ( وانما تحد الأدوات أنفسها ، وتشر الآلات الى نظائرها ) . الأدوات والآلات شيء واحد ، والمراد بأنفسها أجناسها وأنواعها، والمعنى ان الحواس تكون طريقاً لمعرفة الشيء المحسوس، أما غير المحسوس فلا طريق للعلم بوجوده إلا العقل بسبب الآثار ومبدأ العلية ( منعتها منذ القدمية ، وحمتها قد الأزلية ، وجنبتها لولا التكملة ) هاء التأنيث في الأفعال الثلاثة للأدوات والآلات ، أو لجميع المخلوقات بقرينة السياق ، والمعنى ان كل حادث يقال في حقه : وجد منذ كذا ، وقد كان بعد أن لم يكن ، ولولا الجدوث ما ساغ وجود « منذ وقد » كما ان وجودهما بمنع من القدم والأزلية ، وأيضاً وجود « لولا » بمنع من الكيال واليام . وبالتالي فلا تجري في حقه تعالى كلمة « منذ ولولا وقد » بالمعنى الذي أشرنا اليه .

( وبها تجلى صافعها للعقدول ) أي بالأدوات والحواس ، أو بالحلق والآثار تدرك العقول وجود الله بضميمة مبدأ العلية ( وبها امتنع عن نظر العيون ) ضمير «بها » يعود الى العقول التي حكمت وجزمت بأنه تعالى لا يدرك بالحس ، وسبق الكلام عن ذلك في العديد من الحطب ، وآخرها الحطبة ١٨٣ عند قول الإمام: « تتلقاه الأذهان لا بمشاعرة » وقوله : « وبها امتنع منها » .

( ولا يجري عليه السكون والحركة ) . لا يتصف سبحانه بالسكون والحركة لأمور :

۱ — (وكيف بجري عليه ما هو أجراه) . انه تعالى خالق الحركة والسكون، والحالق لا يتصف بخلقه محكم البديهة .. وقوله : يعود .. ومحدث .. عطف تفسير على قوله : بجري عليه .

 ۲ – ( واذن لتفاوتت ذاته ) لو جرى عليه تعالى السكون والحركة لكانت ذاته متغيرة ساكنة تارة ، وطوراً متحركة ، ولا تارات واطواراً لله سبحانه .

٣ – ( ولتجزأ كنهه ) أي لو اتصف بالحركة والسكون لكانت حقيقته تعالى مركبة منها والمركب مفتقر الأجزائه ، ولفاعل يؤلف بينها ، والله غني بالذات، وغيره مفتقر اليه .

٤ ــ ( ولامتنع من الأزل معناه ) . الله قديم أزلاً ، داثم أبداً ، والمركب حادث وجوداً ، والى أجل .

ه \_ ( ولكان له وراء إذ وُجد له إمام ) . المتحرك ينتقل من وضع حاضر الى مستقبل، والحاضر يصير ماضياً والماضي يُدبر فيكون وراء ، والمستقبل يقتحم فيكون أماماً ، والله منزه عن الاقبال والادبار ، والتغير من حال الى حال ، وعن الجهات والأوقات .

7 - ( ولالنمس التمام إذ لزمه النقصان ) . السكون نقص لأنه ،وت وعدم ، والحركة الناس للكمال ، والله كامل بالمدات ، وكماله مطلق من كل وجه (وإذن لقامت آية المصنوع فيه ، ولتحول دليلا بعد أن كان مدلولا عليه ) أي ان السكون والحركة هما من العلامات الدالة على وجود الصانع والمؤثر حركة وسكونا، ولو اتصف بهما خالقها وموجدهما لانعكس الأمر ، وصار المؤثر أثراً ، والحالق علموقاً ، والمدلول عليه بالآثار دليلاً ( وخرج بسلطان الامتناع من أن يؤثر فيه ما يؤثر في غيره ) . الله أجل وأرفع من أن يؤثر فيه ، ويفعل به غيره ما فعل هو بغيره ، كيف ؟ وهل يخلق الفعل فاعله ، والبناء من بناه ؟.

(الذي لا يحول ولا يزول ولا يجوز عليه الأفول). انه تعالى منزه عن قبول التغيرات .. أبداً لا يحدث فيه شيء كان معدوماً ، ولا يعدم منه شيء كان موجوداً .. انه يحبي الأموات ، ويميت الأحياء ، وهو حي دائم لا يموت (لم يلد فيكون مولوداً ، ولم يولد فيصير محدوداً ) . لو جاز أن يكون سبحانه والدا لجاز أيضاً أن يكون ولداً ، وان قال قائل : ان آدم والد لغيره ، وليس ولداً لأحد – قلنا في جوابه : ان آدم تولد من الأرض بقدرة الله ، وان لم يتولد بالتناسل المعروف .. هذا ، الى أن آدم محدود بداية ونهاية . تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . وتقدم مثله مع الشرح مفصلاً في الحطبة ١٨٠ (جل عن اتخاذ الأبناء الخ ) .. والنساء ، لأنه غني بذاته عن كل شيء .

( لا تناله الأوهام – الى – ما يعدّله ) . ذات الله لا تدرك بحس ولا بعقل ويُدرك وجوده تعالى بمنطق الحس والعقل معاً : فالأول يرى الحلق والآثار ، والثاني يحكم بوجود المؤثر مستنداً لمبدأ العلية ، وذاته جل وعلا هي قوة عليا وراء الطبيعة ، وليست من جنسها في شيء ، انها دائمة سرمدية لا بداية لها ولا نهاية، لا يحويها أو يحملها شيء ، بل هي فوق الأشياء ، ولو حملها أو حواها شيء لمالت بحركاته يمنة ويسرة ، وعلواً وانحفاضاً ، وأيضاً هي قوة عالمة وحكيمة ،

وقادرة عادلة ، تفعل وتُشرّع ، وتثيب وتعاقب، وتسمع الشكوى ، وتكشفها ان شاءت .

( ليس في الأشياء بوالج ، ولا عنها محارج ) . انه تعالى مع الأشياء ، وغير بعيد عنها ، لأنه خالقها ومدبرها وعالم بأحوالها ، ولأنها تفتقر الى رحمته وعنايته ، ولو تحلى عنها لحظة لم تكن شيئاً مذكوراً ، وهو سبحانه بعيد عن الأشياء بلماته الغنية عن كل شيء ، وصفاته التي ليس كمثلها شيء ( يخبر لا بلسان ولهوات ) . غير الله يتكلم بلسان ، أما هو ، جل وعز ، فيخلق الكلام في لسان من ارتضى من رسول ، أو ما شاء من خلقه ، فالكلام بالنسبة اليه تعالى كالرزق من الصفات الإضافية لا الله اتية . قال الشيخ محمد عبده : « كلام الله حادث عنه جميع الفرق ما خلا جماعة من الحنابلة » فإنهم قالوا : كلام الله صفة له ، وكل ما هو صفة له فهو قديم . وتقدم مثله في الحطبة ١٨٠ .

( ويسمع لا بخروق وأدوات ) لأنه ليس بجسم ، ومعنى سمعه تعالى علمه بالمسموعات : « ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد – ١٨ ق » . ( يقول ولا يلفظ ) بل يخلق الكلام ، كها أشرنا ( ويحفظ ) أي يراقب ويدبر ( ولا يتحفظ ) لا يحتاط ويحترس ، لأن الحراسة والتحفظ مصدرهما الحوف .. ولا أمن وسلام إلا بالله ومن الله ، وقد وصف سبحانه نفسه به « السلام المؤمن – ٣٣ الحشر » . ( يريد ولا يضمر ) . ولماذا الإضار والإسرار ما دام يقول للشيء كن فيكون ( يحب ويرضى الخ ) . ومن البداهة أن حبه تعالى ورضاه هو إنعامه ورحمته ، وإن بغضه وغضبه هو عدابه ونقمته ، أما الرقة والمشقة فن صفات الممكن الحادث ، لا من صفات الواجب القديم .

(يقول لمن أراد كونه الخ) .. يشير بهذا الى الآية ٨٢ من سورة يس : « انما أمره اذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون » . « وانما كلامه فعل منه الخ » .. أشرنا الى انه تعالى يخلق الكلام كما يخلق سائر الأشياء ، ولو كان كلامه صفة ذاتية له لكان قديماً مثله ، ويلزم من ذلك تعدد الآلهة ( لا يقال كان الخ ) .. في كان ضمير مستر يعود البه تعالى ، لا الى كلامه ، والمعنى ان الله هو الأول بالقدم والأزلية ، والآخر بالأبدية والسرمدية ، ولو كان له أول لكان هو والمخلوق سواء ، لا يمتاز عنه بفضيلة ، ولا له عليه من فضل ، ونكرر القول : إن الحالق لا يوصف بخلقه .

وتسأل : كيف لا يوصف الخالق بخلقه مع العلم بأن الله يوصف بالــوجود وكذلك جميع الكاثنات ، وأيضاً يوصف بالحياة ، وبها يوصف كل ذي روح، ويوصف سبحانه بالعلم، وكثيراً غيره ؟

#### الجواب:

ان صفاته تعالى تخالف صفات المحدثات من وجوه: أولها ان صفاته أصل، وصفاتها فرع ورشحة من فيضه. ثانيها ان صفاته ضرورية الثبوت ، وممتعة الزوال ، وصفاتها ممكنه تحدث وتزول. ثالثها ان جميع صفاته تعالى موجودة بوجود واحد ، وصفاتها يتعدد وجودها ويكثر بعددها وكثرتها . رابعها ان صفاته لا حد لها ولا نهاية ، وصفاتها تتناهى وتقف عند حد لا تتجاوزه ، وبكلمة ان صفات غيره عدم بالنسبة الى صفاته تعالى ، ولا جامع بين الاثنين إلا أداة التعبير عن الأصل وفروعه .

#### انشاء الدنيا وفناؤها .. فقرة ٥ ــ ٨:

خَلَقَ الْخَلَاثِقَ عَلَى عَيْرِ مِثَالِ خَلَا مِنْ غَيْرِهِ ، وَلَمْ يَسْتَعِنْ عَلَى خَلْقِهَا بِأَحْدِ مِنْ خَلْقِهِ . وَأَنْشَأَ الْأَرْضَ فَأَمْسَكُمَا مِنْ غَسَيْرِ آشَتِغَالٍ . وَأَنْشَأَ الْأَرْضَ فَأَمْسَكُمَا مِنْ غَسَيْرِ آشَتِغَالٍ . وَأَنْشَأَ الْأَرْضَ فَأَمْسَكُمَا مِنْ النَّهَافُتِ وَالإَنْفِرَاجِ . وَمَنْعَهَا مِنَ النَّهَافُتِ وَالإَنْفِرَاجِ . وَمَنْعَهَا مِنَ النَّهَافُتِ وَالإَنْفِرَاجِ . وَمَنْعَهَا مِنَ النَّهَافُتِ وَالإَنْفِرَاجِ . أَرْسَى أَوْتَادَهَا ، وَضَرَبَ أَسْدَادَهَا ، وَآسْتَفَاضَ مُيُونَهَا وَخَدَّ أَوْدِيَتَهَا . وَعَشَرَبَ أَسْدَادَهَا ، وَآسَتَفَاضَ مُيُونَهَا وَخَدَّ أَوْدِيَتَهَا . فَلَمْ يَهِنْ مَا بَنَاهُ ، وَلَا صَعْفَ مَا قَوَّاهُ . هُوَ الظَّاهِرُ عَلَيْهَا بِسُلْطَانِهِ وَعَظَمَتِهِ ، وَهُو ٱلْبَاطِنُ لَمّا بِعِلْهِ وَمَعْرِ فَتِسَدِه ، وَٱلْعَالِي عَلَى كُلَّ شَيْهِ وَمَعْرِ فَتِسَدِه ، وَٱلْعَالِي عَلَى كُلِّ شَيْهِ وَعَظْمَتِه ، وَهُو ٱلْبَاطِنُ لَمّا بِعِلْهِ وَمَعْرِ فَتِسَدِه ، وَٱلْعَالِي عَلَى كُلِّ شَيْهِ وَمَعْرِ فَتِسَدِه ، وَالْعَالِي عَلَى كُلِّ شَيْهِ وَمَعْرِ فَتِسَدِه ، وَلا يَعْتَلِ مَعْ كُلُّ شَيْهِ مِنْهَا عَلِيهِ مَعْرُفَة مُنْهَا طَلَبَهُ ، وَلا يَعْتَلِع قَلَى كُلُ شَيْهِ مَنْهُ اللّهِ مِنْ اللّهُ ، وَلا يَعْوَلُه ، وَلا يَعْتَلُجُ إِلَى ذِي مَالٍ فَيَشْتِهُ ، وَلا يَعْتَاجُ إِلَى ذِي مَالِ فَيَعْلِيهُ ، وَلا يَعْتَاجُ إِلَى ذِي مَالٍ فَيَعْلِيهُ ، وَلا يَعْوَلُه وَلَهُ السَّرِيعُ مِنْهَا فَيَسْفِقَهُ ، وَلا يَعْتَاجُ إِلَى ذِي مَالٍ فَيَعْلِيهُ مِنْهُ السَّرِيعُ مِنْهَا فَيَسْفِقَهُ ، وَلا يَعْتَاجُ إِلَى ذِي مَال

فَيَرْزُقَهُ . خَضَعَت الْأَشْيَاءُ لَهُ ، وَذَلَّتْ مُسْتَكِينَةً لِعَظَمَتِهِ ، لاَ تَسْتَطِيعُ الْهَرَبَ مِنْ سُلْطَانِهِ إِلَى غَيْرِهِ فَتَمْتَنِعَ مِنْ نَفْعِهِ وَصَرَّهِ ، وَلَا كُفُو لَهُ ا فَيُكَافِئَهُ ، وَكَا نَظِيرَ لَهُ فَيُسَاوِيَهُ . هُوَ المَفْنِي لَمَا بَعْدَ وُجُودِهَا ، حَتَّى يَصِيرَ مَوْ جُودُهَا كَمَفْقُودِهَا (٥) . وَلَيْسَ فَنَاءُ الدُّنْيَا بَعْدَ ٱبْتِدَاعِهَا بِأُعْجَبَ مِنْ إِنْشَائِهَا وَٱنْحَيْرَاعِهَا . وَكَيْفَ لَو ٱجْتَمَعَ جَمِيعُ حَيْوَانِهَا مِنْ طَايْرِهَا وَبَهَا يُمِيهَا ، وَتَمَا كَانَ مِنْ مُرَاحِهِا وَسَاهِيهَا ، وَأَصْنَاف أَسْنَاخِهَا وَأَجْنَاسِهَا ، وَمُتَبَلِّدَةِ أَتِمِهَا وَأَكْيَاسِهَا عَلَى إِحْدَاثِ بَعُوضَةٍ مَـا قَدَرَتْ عَلَى إِحْدَاثِهَا ، وَ لَا عَرَفَتْ كَيْفَ السَّبِيلُ إِلَى إِيجَادِهَا . وَلَتَحَيَّرَتْ عُقُولُهَا فِي عِلْمِ ذَٰلِكَ وَتَاهَتْ ، وَعَجَزَتْ قُواهَا وَتَنَاهَتْ ، وَرَجَعَتْ خَاسِثَةً حَسِيرَةً عَارِفَةً بِأَنَّهَا مَقْهُورَةٌ ، مُقِرَّةً بِالْعَجْزِ عَنْ إِنْشَائِهَا ، مُذْعِنَةً بِالضَّعْفِ عَنْ إِفْنَائِهَا (٦) . وَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ يَعُودُ بَعْدَ فَنَاهِ الدُّنْيَا وَحُدَهُ لاَ شَيْء مَعَهُ . كَمَا كَانَ قَبْلَ ٱبْتِدَائِهَا كَذَٰلِكَ يَكُونُ بَعْدَ فَنَائِهَا . بَلَا وَ قُتِ وَ لَا مَكَانٍ ، وَ لَا حِين وَ لَا زَمَان . عُدِمَتْ عِنْدَ ذَلِكَ الْآَجَالُ وَالْأَوْقَاتُ ، وَزَالَتِ السُّنُونَ وَالسَّاعَاتُ . فَلَا شَيْءَ إِلاَّ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّارُ ٱلَّذِي إِلَيْهِ مَصِيرٌ جَمِيسِعِ الْأَمُورِ . بِلَا قُدْرَةٍ مِنْهَا كَانَ ٱبْتِدَاهِ خَلْقِهَا ، وَ بِغَيْرِ آمْتِنَاعِ مِنْهَا كَانَ فَنَاوُهَا. وَلَوْ قَدَرَتُ عَلَى ٱلِامْتِنَاعِ دَامَ بَقَاوُهَا . لَمْ يَتَكَاءَدُهُ صُنْهِ عِنْهَا إِذْ صَنَعَهُ ، وَلَمْ يَوْدُهُ

مِنْهَا خَلْقُ مَا خَلَقَهُ وَبَرَأَهُ. وَلَمْ يُكُوَّنَّهَا لِتَشْدِيدِ سُلْطَانِ ، وَلاَ خَوْف مِنْ زَوَال وَ نُقْصَان ، وَ لَا لِلإَسْتِعَالَةِ بَهِـا عَلَى نِدٌّ مُكَاثِرٍ ، وَلا لِلاَّحْتِرَادِ بِهَا مِنْ ضِدٌ مُشَاوِدٍ . وَلَا لِلاَّرْدِيَادِ بِهَا فِي مُلْكِهِ ، وَلَا لِلْكَاثَرَةِ شَرِيكِ فِي شِرْكِهِ . وَلَا لِوَحْشَةٍ كَانَتْ مِنْهُ فَأَرَادَأَنْ يَسْتَأْنِسَ إِلَيْهَا (٧) . ثُمَّ هُوَ يُفْنِيهَا بَعْدَ تَكُوبِينِهَا لاَ لِسَأْمِ دَخَـلَ عَلَيْهِ فِي تَصْرِيفِهَا وَ تَدْ بيرِهَا ، وَ لَا لِرَاحَةٍ وَاصِلَةٍ إِلَيْهِ . وَ لَا لِيْقَل شَيْءٍ مِنْهَا عَلَيْهِ . لَمْ يُمِلَّهُ طُولُ بَقَائِهَا فَيَدْعُوهُ إِلَى سُرْعَةِ إِفْنَائِهَا. لَكِنَّهُ سُبْحَانَهُ دَبَّرَهَا بِلُطْفِهِ ، وَأَمْسَكَمَهَا بِأَمْرِهِ ، وَأَنْقَنَهَا بِقُدْرَتِهِ ، ثُمَّ يُعِيدُهَا بَعْدَ الْفَنَاءِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ مِنْهُ إِلَيْهَا ، وَلَا ٱسْتِعَانَةٍ بِشَيْءٍ مِنْهَا عَلَيْهَا ، وَلَا لا نصرَافٍ مِنْ حَالٍ وَحْشَةٍ إِلَى حَالِ ٱسْتِثْنَاسٍ ، وَلَا مِنْ حَالٍ جَهْلِ وَعَمَّى إِلَى حَالٍ عِلْمِ وَٱلْتِمَاسِ . وَكَلَّ مِنْ فَقْرِ وَتَحَاجَةٍ إِلَى غِنِّى وَكُثْرَةٍ . وَ لَا مِنْ ذُلٌّ وَضَعَةٍ إِلَى عِزٌّ وَ قُدْرَةٍ (٨).

#### اللغة:

الأود: الاعوجاج. وتهافت: تساقط. وانفرج: انفتح. وأسداد: جمع سد. وخد : شق . والمراح بفتح المم بموضع الرواح ، وبضمها: مأوى الإبل والبقر والغنم والماعز، وهو المراد هنا. وسائمها: راعيها. ومتبلدة: غبية. وأكياس: جمع كيس بتشديد الياء به وهو العاقل الحاذق. وخاسئة: ذليلة. وحسيرة: كليلة. وتكاد وتكادد وتكاد الأمر: شق عليه. وآده يــؤوده: ثقل ويثقل. وبرأه: خلقه. ومثاور: من ثاوره أي واثبه وهاجمه.

#### الإعراب:

تمتنع منصوب بأن مضمرة بعد الفاء، ويصير بأن مضمرة بعد حتى، وكمفقودها الكاف بمعنى مثل خبراً ليصير ، وبأعجب الباء زائدة ، وأعجب خب ليس ، وما قدرت جواب لو ، والسبيل مبتدأ مؤخر ، وكيف خبر مقدم ، وخاسئة حال ، ومثلها حسيرة وعارفة ، ووحده حال ، وجملة لا شيء معه بدل من وحده ، حبث أجاز ابن هشام وغيره أن تبدل الجملة من المفرد .

#### المعنى :

(خلق الحلائق – الى – خلقه ) . المثال هو الشبيسه والنظير ، وكان الله ولم يكن معسه شيء ، ومن ارادته وحدها نبع الكون بمادته وصورته ، وإذا لم يكن في الوجسود من شيء غير الله فمن أين تأتي العدوى والمحاكاة ؟ ( وأنشأ الأرض – الى – الانفراج ) . خلق الله الكون ، وجعل له قوانين دائمة ثابتية تعمل فيه عملها وتؤثر أثرها ، ومنها قانون الجاذبية الذي اكتشفه أسحق نيوتن ، وبهدا القانون تثبت الأرض في فلكها من غير دعاثم وقوائم ، وبه تدور حول فسها وحول الشمس ، ولو انحرفت عن مكانها المقرر وأسرعت أكثر مما ينبغي لتطايرت أجزاؤها في الهواء ، ولو أبطأت في حركتها عن المعدل لهلك الناس من لتطايرت أجزاؤها في الهواء ، ولو أبطأت في حركتها عن المعدل لهلك الناس من حر أو يرد ، كما قال أهل الاختصاص ، وتقدم مثله في الحطبة ٨٩ .

(أرسى أوتادها) قال سبحانه: «ألم نجعل الأرض مهاداً والجبال أوتاداً ... النبأ ». (وضرب أسدادها) جمع سد ، وهو الحاجز والحد بين شيئين .. وغير بعيد أن يكون هذا إشارة الى الحدود والعلامات بين القارات (واستفاض عيونها ، وخد أوديتها). فجر الأرض عيوناً، فسلك الماء في الجداول والقنوات، وتقدم مثله في الحطبة ٨٩ (فلم بهن ما بناه ، ولا ضعف ما قواه). خلق كل شيء تاماً في عالمه ، لا خلل فيه ولا فتور: «صنع الله الذي أتقن كل شيء الله النمل». (الظاهر عليها بسلطانه وعظمته). كل شيء في قبضته (وهو الباطن لها بعلمه ومعرفته). أحاط علماً بظاهرها وباطنها (والعالي على كل شيء بجلاله وعزته). لا يدانيه شيء كالا ويجلالا ، لأنه خالق كل شيء .

( لا يعجزه شيء – الى – ضره ) . هو القوي ذاتاً ، ولا حول ولا قوة إلا به ومنه ، وكل شيء خاضع له ، فكيف يفوته ويمتنع عنه ما طلب ، أو يطلب المعونة من معين ؟ . ( ولا كفء له الخ ) . . لو كان في الوجود إلهان ، وعجز كل منها عن القضاء على صاحبه – ولو بحسب الإمكان – لانتفت صفة الألوهية عنها معاً ، لمكان العجز ، وإن قدر كل منها على الآخر تناحرا وانتهى الأمر ، وكان وجودهما سبباً لعدمها ، على حد ما قال صاحب «الأسفار» (هو المفني لها الخ ) . . يوجدها ثم يفنيها ، ولا يبقى إلا وجهه الكريم . ومن البداهة ان الإفناء أيسر من الإيجاد ، والهدم أهون من البناء . . ويصلح هذا رداً على من قال : إن المادة أولية أولية أولية لا بداية لها ولا نهاية .

(وكيف ولو اجتمع - الى - إنشائها). كيف ينكر الدهريون والماديون فناء الكون، وهم يعلمون انه لو اجتمعت الكائنات الحية بشى أنواعها، من يعقل منها، وما لا يعقل، وحاولت جاهدة أن توجد بعوضة على تفاهتها لعجزت خاسئة معترفة بعجزها، وإذن فإحداث الشيء وإبجاده أصعب من إفنائه واعدامه، قال تعالى: « يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان اللاين تدعون من دون الله لن مخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم اللباب شيئاً لن يستنقلوه منه ضعف الطالب والمطلوب - ٧٣ الحج ». مدعنة بالضعف عن افنائها) أي عن إفناء جنس البعوض من الوجود، أو إفناء بعوضة امتنعت بالهرب، واختفت عن الأعن. وتجدر الإشارة الى أن القرآن الكريم أخر منذ ألف وأربعمئة واختبار بالغيب، فكيف أتيح لمحمد العلم به إذا لم يكن وحياً من الله ؟.

( وان الله سبحانه يعود — الى — فنائها ) . كان الله ولم يكن معه شيء ، ويبقى بعد فناء كل شيء ( بلا وقت ولا مكان النخ ) .. المكان جسم أو وضع خاص للجسم ، والزمان المعروف بالسنين والشهور والأيام والساعات والثواني هو عبارة عن دوران الأرض حول نفسها وحول الشمس ، وبعد فناء كل شيء لا أرض ولا شمس ، ولا أجسام واحداث فمن أين يأتي الزمان والمكان والفوق والتحت واليمين والشهال والماضي والحاضر ؟ ( فلا شيء إلا الواحد القهار الذي اليه مصير جميع الأمور ) منه تبتدىء ، واليه تنتهي ( بلا قدرة منها كان ابتداء خلقها النخ ) .. هذا رد على من قال : ان الأشياء وجدت أول ما وجدت من

( لم يتكاءده صنع شيء الخ ) .. الكون بكامله وجناح البعوضة بمنزلة سواء عند الله ، يخلق هذا وذاك بكلمة «كن» فمن أين يأتي التعب واللغب، والكلفة والمشقة ؟ ( ولم يكو "نها لتشديد سلطان الخ ) .. لأنه غني بذاته عمن سواه ، وما خلاه مفتقر اليه افتقار الممكن للواجب ، والمخلوق للخالق ( ولا للاستعانة بها على ند مكاثر ) لأنه لا ند له ، والند هو المثيل ، والمكاثر المفاخر بكثرة المال والرجال ( ولا للاحتراز بها من ضد مثاور ) لأنه لا ضد له ، والضد هو الحصم والمخالف ، والمثاور المهاجم والمواثب ( ولا للازدياد بها في ملكه ) لأن ملكه تعالى تام ولا موجب الى الزيادة ، وهو أمره للشيء كن فيكون ، أو لأنه تعالى مالك الملك ، وكل ما يقال له «ملك » فهو له وحده ، وعليه يستحيل تصور الزيادة في ملكه ( ولا لمكاثرة شريك في شركه ) لأنه لا شريك له ، والمراد بشركه هنا النصيب والملك ( ولا لوحشة كانت الخ ) .. المستوحش يطلب الجليس والأنيس لحاجته اليه ، والله غني بذاته عن كل شيء . وتقدم مثله في الحطبة ١ و ١٠٧ .

(ثم هو يفنيها بعد تكوينها النح) .. ضمير التأنيث في تكوينها وفي الكلمات السابقة ، يعود الى الدنيا . لقد خلق سبحانه الدنيا بقدرته ، وأتقن كل شيء محكمته ، ودبره بلطفه ، لا لحاجة منه اليه ، بل إظهاراً لعظمته وكماله ، أو للدلك ولاشياء أخر هو بها أدرى وأعلم ، ثم يفني الدنيا لا لسأم وملل ، بل لأن الهدف المقصود من وجودها قد حصل وتحقق ، ثم يعيد الحلق من جديد ليجزي الدين أحسنوا بالحسني ، والدين أساءوا بما عملوا .

وتسأل : لقد أطال الإمام في نفي صفات المخلوق عنه تعالى ، كالإيحاش والاستيناس ، والتعب والراحة، والفقر والجهل الخ .. مع ان الأمر واضح لا يحتاج الى تطويل وتفصيل ، ويكفي القول : الحالق لا يوصف بخلقه .. والعقل لا يدرك إلا المحدود والمخلوق .

الجواب :

لا محق لأحد أن يفسر أي قول أو فعل بمعزل عن أوضاع القائل والفاعل ،

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وعن الظروف التي كانت تحيط به ، وتدفعه الى القول والفعل . ومن الجائز ان بعض من خاطبهم الإمام بكلامه هذا كان يوسوس لهم الشيطان بهذه الخطرات ، فدعت الحاجة الى التكرار والتأكيد ، والتنزيه عما تناله الأوهام . وفي كتاب الكافي ان رجلاً قال للإمام الصادق (ع) : من الناس من يقول : إن الله جسم، ومنهم من يقول : إنه صورة .

## الخطبة

## -140-

## حكم الصغار:

ألا يأيي وَأَمِّي مُمْ مِنْ عِدَّةِ أَسْمَاوُهُمْ فِي السَّمَاء مَعْرُوفَةٌ ، وَفِي ٱلأَرْضِ عَمْهُولَةٌ ، ألا فَتَوَقَّعُوا مَا يَكُونُ مِنَ إِذْبَارِ أَمُورِكُمْ ، وَٱنْقِطَاعِ وَصْلِكُمْ ، وَٱسْتِعْمَالِ صِغَارِكُمْ . ذَاكَ حَيْثُ تَحَيْثُ تَحَيُّونُ صَرْبَةُ السَّيْفِ عَلَى الْمُؤْمِنِ أَهْوَنَ مِنَ الدِّرْهِمِ مِنْ حِلِّهِ . ذَاكَ حَيْثُ يَكُونُ الْمُعْطَى عَلَى الْمُؤْمِنِ أَهْوَنَ مِنَ الدِّرْهِمِ مِنْ حِلِّهِ . ذَاكَ حَيْثُ يَكُونُ الْمُعْطَى أَعْظَمَ أَجْراً مِسَنَ المُعْطَى . ذَاكَ حَيْثُ تَسْكَرُونَ مِنْ غَيْرِ شَرَابٍ ، وَتَعْلِقُونَ مِسَنْ فَيْرِ أَصْطِرَادٍ ، وَتَكُذِيُونَ بَلْ مِنَ النَّعْمَةِ وَالنَّعِيمِ ، وتَعْلِفُونَ مِسَنْ فَيْرِ أَصْطِرَادٍ ، وتَكُذِيُونَ مِنْ غَيْرِ إِحْرَاجٍ . ذَلِكَ إِذَا عَضَّكُمُ الْبَلَاءُ كَا يَعْضُ الْقَتَبُ عَارِبَ مِنْ غَيْرِ إِحْرَاجٍ . ذَلِكَ إِذَا عَضَّكُمُ الْبَلَاءُ كَا يَعْضُ القَتَبُ عَارِبَ مَنْ غَيْرِ الْحَرَاجِ . . ذَلِكَ إِذَا عَضَّكُمُ الْبَلَاءُ كَا يَعْضُ القَتَبُ عَارِبَ السَّعْبَلُهُ أَلْولَ هُولَ الْمَوْلُ الْمَوْلُ الْمُولُ الْمَوْلُ الْمَوْلُ الْمَوْلُ الْمَوْلُ مِنْ أَيْدِيكُمْ ، وَلا تَقْتَحِمُوا مَا النَّاسُ أَلْقُوا عَلَى شَلْطَانِكُمْ فَتَذُمُوا غِبٌ فِعَالِكُمْ . وَلا تَقْتَحِمُوا مَا السَّقُبُلُتُمْ مِنْ أَنْدُوا عَبْ فِعَالِكُمْ . وَلا تَقْتَحِمُوا مَا السَّقُبُلُتُمْ مِنْ أَنْهُولُ مِنْ أَيْدِيكُمْ ، وَلا تَقْتَحِمُوا مَا السَّقْبُلُتُمْ مِنْ أَيْلُ اللَّهُ مِنْ أَلِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْتَعْمَلُ مُ فَا أَنْهُ مُولًا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ مِنْ أَيْدِيكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّه

فَوْدِ نَادِ ٱلْفِتنَةِ . وَأَمِيطُوا عَنْ سَنَيْهَا ، وَخَلُوا قَصْدَ السَّبِيلِ لَهَا . وَخَلُوا قَصْدَ السَّبِيلِ لَهَا . فَقَدْ لَعَمْرِي يَهْلِكُ فِي لَمَيْهِا ٱلْمُوْمِنُ وْيَسْلَمُ فِيهَا غَيْرُ الْمُسْلِمِ . إِنَّمَا مَثَلِي بَيْنَكُمْ مَثَلُ السِّرَاجِ فِي الطَّلْمَةِ يَسْتَضِيءَ بِهِ مَنْ وَجَهَا . فَاسْمَعُوا أَيُّهَا النَّاسُ وَعُوا ، وأُحضِرُوا آذَانَ قُلُو بِكُمْ تَفْهَمُوا .

#### اللغة:

العدة – بكسر العين – الجهاعة ، وبضمها الاستعداد . والصغار : لا دين لهم ولا شأن . والقتب : ما يوضع على ظهر الجمل كالسرج . والغارب : ما بين العنق والسنام . والأزمة : جمع زمام ، وهو المقود . والغب – بكسر الغين – العاقبة . وفور النار : لهبها . وأميطوا : تنحوا . وعن سننها : عن طريقها : ولتجها : دخلها .

## الإعراب :

بأبي متعلق بمحدوف أي أفدي بأبي وأمي ، وهم مبتدأ أول ، وأسماؤهم مبتدأ ثان ، ومعروفة مجهولة خبر الثاني ، والجملة خبر الأول، واشتبه من قال: يأبي خبر مقدم وهم مبتدأ مؤخر ، لأن « هم » وما بعدها كلام مستأنف ، كأن سائلا قال : من هم اللدين تفديهم ؟ فأجاب « هم المنح » . وما أطول هما» مبتدأ بمعنى شيء ، وأطول فعل ماض للتعجب وفاعله مستر، وهذا مفعول ، والعناء عطف بيان من هذا ، والجملة خبر ، وفيها معنى التعجب .

### المعنى :

( ألا بأبي وأمي الخ ) .. يشير بهذا الى زمرة من أهل الله يأتون من بعده، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ، أما عند الناس فهـــم من المنسيين لا لشيء إلا

لأنهم يتقون الله ، وبأمره يعملون ( ألا فتوقعوا مــا يكون من إدبار أموركم ، وانقطاع وصلكم ، واستعال صغاركم ) . أنتم الآن في ظـل حاكم يسوسكم بالحق والعدل ، ويحمل همومكم وآلامكم ، ويؤثركم على نفسه وذويه، وسوف يتولى أمركم من بعده ظلوم غشوم ، لا يرى إلا همومه ونفسه ، والا إذلالكم واستعبادكم .

( ذاك حيث تكون ضربة الخ ) .. تنسد أبواب الرزق ومسالكه إلا على الحونة والقراصنة ، ولا يجد الحر الأمين وسيلة للعيش : ويكون ضربه بالسيوف وطعنه بالرماح أهون عليه وأيسر من الحصول على لقمة الحلال (ذاك حيث يكون المعطى – اسم مفعول – أعظم أجراً من المعطي ، اسم فاعل) ، أي يأتي زمان يكرن المؤمن المخلص الذي يأخذ الصدقة أفضل عند الله من معطيها .. وأطال الشارحون في تأويل هذا الكلام وتوجيهه بما يتفق مع ما هر معروف من و ان اليد العليا خير من اليد السفلي » ولكنهم لم يأتوا بشيء – كها نظن – والذي نراه ان كل من يجد العمل السائغ ولا يعمل ، ويعيش عالة على غيره فهو من الذين لا شأن من يجد العمل السائغ ولا يعمل ، ويعيش عالة على غيره فهو من الذين لا شأن لهم عند الله والناس ، والنملة الكادحة خير منه . أما من يأنف من الأخد ، ويأبى بطبعه أن يكون كلا "على غيره ، وفي الوقت نفسه يتورع عن الحرام بشتى أنواعه ، ويبحث جاهداً عن الحلال والعيش بكد اليمين ، ولكن لا بجد السبيل اليه ، فيضطر مكرها لأخد الصدقات لا مختاراً – أما هذا الشريف المتعفف السبيل اليه ، فيضطر مكرها لأخد الصدقات لا مختاراً – أما هذا الشريف المتعفف فهو أعظم أجراً عند الله ممن يتصدق، لأن الظروف أرخمته على تقبل الذل والعيش على أوساخ الناس ، فيعوضه الله سبحانه عن ذلك بالأجر العظيم .

( ذاك حيث تسكرون من غير شراب ، بل من النعمة والنعيم ) . يريد بهذا المترفن ورجال المال ، وحكام الجور وأذنابهم بدليل كلمة « النعمة والنعيم » . ( وتحلفون من غير اضطرار الخ ) . . قد يجوز الكذب مع التورية لدفع الضرر . حتى اليمين الكاذبة تسوغ وتحل لنجاة نفس محترمة من الهلاك ، وخلاصها من طاغية شريطة أن ينحصر سبيل نجساته بهذه اليمين . . أما الكذب تملقاً ورياء لا لشيء إلا للربح وجلب المنفعة فهو من أكبر الكبائر (ذاك اذا عضكم البلاء كها يعض القتب غارب البعير ) . قيل : ان هذه الجملة لا صلة لها بما قبلها ، وان الشريف الرضي اقتطعها من كلام آخر ، وحشرها هنا ، كما هي عادته . . وليس هذا الرضي اقتطعها من كلام آخر ، وحشرها هنا ، كما هي عادته . . وليس هذا ببعيد ، وعلى أية حال فالمعنى الظاهر منها أن شيعة الإمام (ع) سوف يسلاقون بعده الشدائد ، ولا يعرفون وجه الحلاص ، وقد حدث ذلك بالفعل .

(ما أطول هذا العناء ، وأبعد هذا الرجاء ) . يشير بالعناء الى فساد الأوضاع من بعده ، وانها تنتقل من سيء الى أسوأ (أيها الناس ألقوا هذه الأزمة الى السطائكم ) . المراد بالأزمة هنا الآراء الفاسدة ، والضمير في ظهورها يعود الى الأزمة ، ومن أيديكم متعلق بألقوا ، والمعنى ان الآراء الفاسدة تحمل الكثير من الدنوب والخطايا ، وتترك أسوأ الأثر ، فيجب تركها وعدم العمل بها ، ثم أمر أصحابه بوحدة الصفوف ، وطاعة السلطان ، ويعني به نفسه ( فتلموا غب فعالكم ) أي اذا اتبعتم الآراء الفاسدة ، وتفرقتم عن إمامكم — ظهر عليكم عدوكم ، وكانت العاقبة له عليكم (ولا تقتحموا ما استقبلتم الخ) .. ابتعدوا عن الخلافات والمشاحنات ، فإنها تكري بنارها الأخيار ، ولا يستفيد منها إلا الانتهازيون الأشرار .

( إنما مثلي بينكم الخ ) .. المراد بالظلمة الفساد والضلال ، وبالسراج الهـدى والصلاح ، والإمام علم الهدى والحق ، ومنار الحير والعدل ، من استرشد بــه فهو المهتدي ، ومن ضل عن سبيله فهو من الحاسرين .

## الخطبة

### -117-

## كفي بالموت واعظاً:

أُوصِيكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ بِتَقُوَى اللهِ وَكَثْرَةِ خَدْهِ عَلَى آلَا يُهِ إِلَيْكُمْ ، وَ نَعْمَا يُهِ عَلَيْكُمْ ، وَ بَلاَئِهِ لَدَيْهُ كُمْ . فَكُمْ خَصَّكُمْ بِيَعْمَةٍ ، وَ تَدَارَكُكُمْ بِرَخْةٍ ، أَعُورَتُمْ لَهُ فَسَنَرَكُمْ ، وَ تَعَرَّضُتُمْ لِأَخْذِهِ فَأَمْهَلَكُمْ . وَأُوصِيكُمْ بِذِكْرِ الْمُوتِ وَإِقْلالِ الْغَفْلَةِ عَنْهُ . وَكَيْفَ غَفْلَتُكُمْ عَمَّا لَيْسَ يُغْفِلُكُمْ ، وَطَمَعُكُمْ الْمُوتِ وَإِقْلالِ الْغَفْلَةِ عَنْهُ . وَكَيْفَ غَفْلَتُكُمْ عَمَّا لَيْسَ يُغْفِلُكُمْ ، وَطَمَعُكُمْ فَيْ لَيْسَ يُمْهِلُكُمْ ، وَكَيْفَ غَفْلَتُكُمْ عَمَّا لَيْسَ يُغْفِلُكُمْ ، وَطَمَعُكُمْ فَيْمَنْ لَيْسَ يُمْهُلِكُمْ ، وَكَيْفَ وَاعِظا يَهُو تَى عَايَنْتُمُوهُمْ . مُعلُوا إِلَى فَيمَنْ لَيْسَ يُمْهِلُكُمْ ، وَأُنْوِلُوا فَيهَا غَيْرَ فَازِلِينَ . فَكَأَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا لِيلَا ثَيْلَ عَيْرَ ذَارِلِينَ . فَكَأَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا لِيلَا أَيْنِ الْمُؤْولِيمِ عَيْرَ دَاكِينِينَ ، وَأُنْوِلُوا فَيهَا غَيْرَ فَازِلِينَ . فَكَأَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا لِيلَا ثَيْلًا عُيْرَا ، وَكَأَنَّ الْآخِولَةُ الْمَوا لِيلَا أَيْنِ الْمُؤْلُولُ . أَنْ وَأَوْلُوا مَا كَانُوا يُوحِشُونَ . وَأَشْتَعَلُوا يَهَا فَارَقُوا مَا كَانُوا يُعْقَلُوا . لا عَنْ قَبِيحٍ يَسْتَطِيعُونَ آثَتِقُلُوا . لا عَنْ قَبِيحٍ يَسْتَطِيعُونَ آثَنِهُ أَلَا أَو اللهُ فَي حَسَنِ يَسْتَطِيعُونَ آزَدِيَادًا . أَوْسُوا بِالدُّنْيَا فَغَرَّتُهُمْ ، وَوَيْقُوا بِهَا فَصَرَعَتُهُمْ . يَسْتَطِيعُونَ آزَدِيَادًا . أَنْسُوا بِالدُّنْيَا فَغَرَّتُهُمْ ، وَوَيْقُوا بِهَا فَصَرَعَتُهُمْ . يَسْتَطِيعُونَ آزَدِيَادًا . أَوْسُوا بِالدُّنْيَا فَغَرَّتُهُمْ ، وَوَيْقُوا بِهَا فَصَرَعَتُهُمْ .

فَسَابِقُوا - رَحَمُمُ اللهُ - إِلَى مَنَازِلِكُمُ اللَّي أُمِرْتُمْ أَنْ تَعْمُرُوهَا ، وَاللَّي وَرُغْبُتُمْ فِيهَا وَدُعِيتُمْ إِلَيْهَا . وَأَسْتَتِمُوا نِعَمَ اللهِ عَلَيْكُمْ بِالصَّبْرِ عَلَى طَاعَتِهِ ، وَاللَّهَ أَنْهَ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ بِالصَّبْرِ عَلَى طَاعَتِهِ ، وَاللَّهَ أَنْهَ عَلَيْكُمْ السَّاعَاتِ فِي وَاللّهَ عَلَيْهُ مَا أَسْرَعَ السَّاعَاتِ فِي اللّهَ مِنَ اللّهِ مِن اللّهُ وَاللّهُ وَلّا لَا مُؤْلِقُولُ وَالل

#### اللغة:

البلاء: الاختبار بالخير والشر ، قال تعالى : « وبلوناهم بالحسنات والسيئات — ١٦٨ الاعراف » . والمراد به هنا البلاء بالخير . وأعورتم : أظهرتم عوراتكم ي عيوبكم . وأوحشوا المكان : هجروه . وأوطنوه : سكنوه واتخذوه وطنآ .

## الإعراب:

كم خبرية ، وتمييزها محدوف أي كم مرة ، ومحلها الرفع بالابتداء ، وجملة خصكم خبر ، وطمعكم عطف على غفلتكم ، وكفى فعل ماض ، ووعظاً تمييز ، وموتى فاعل ، والباء زائدة ، وغير راكبين حال من فاعل حملوا ، ومثله غير نازلين ، ومن البوم متعلق بقريب .

#### المعنى :

(أوصيكم أيها الناس – الى – امهلكم ). أطبعوا الله واحمدوه ، لأنه أحسن وأكرم، لقد عصيتموه في الخفاء فستر وأمهل رحمة منه وتفضيُّلاً ، فتداركوا ذنوبكم بالمتوبة ، كما تدارككم هو بالرحمة (وأوصيكم بلكر الموت ) لأن من ذكره وارتقبه سارع الى الحيرات قبل فوات الأوان (وكيف غفلتكم النخ ) .. لا مفر من الموت ، وأيضاً لا تعجيل أو تأجيل لأمده ، فكيف تغفلون عنه ، ولا تعدون له عكمته ؟.

( فكفى بموتى عاينتموهم ) ان مصيركم هو مصير من رأيتم من الأموات ، والعاقل من اتعظ بغيره قبل أن يوعظ به ( حملوا الى قبورهم السخ ) .. أركبوا الأعواد، ولم ينزلوا مريدين ( فكأنهم الأعواد، ولم ينزلوا مريدين ( فكأنهم لم يكونوا للدنيا – الى – صرعتهم ) . انصرفوا الى الدنيا بكل ما لديهم مسن طاقة ، فبنوا وشيدوا ، وزرعوا وأتقنوا ، أما الآخرة فكأنها لم تكن ، وسرعان ما انتقلوا من تلك العامرة الى هذه الحراب اليباب خالدين فيها لا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويلاً .

( فسابقوا رحمكم الله الخ ) .. اعملوا للآخرة فإنها خير وأبقى ( والتي رغبتم فيها ) . رغبوا في الجنة ، ولكن بلا عمل ، وطلبوا المغفرة ، ولكن بلا توبة ( واستتموا نعم الله الخ ) .. وتمام النعم بدوامها ، ولا تدوم إلا بالشكر ، والصبر على طاعة الله ، والبعد عن المعصية .. والجزاء آت لا محالة ، وكل آت قريب ، وان طال الزمن ، لأن الساعة جزء من اليوم ، واليوم جزء من الشهر ، والشهر جزء من السنين . قال الشيخ محمد عبده : وابتدأ والشهر جزء من الدي ينتهي سريعا ، وانتهاؤه يستوجب انتهاء الكبر ، وهكذا حتى يكون انتهاء الأكبر لازما .. وهو كلام بالغ الغاية في الموعظة ،

# الخطبة

## -114-

## في الإيمان والهجرة:

قِنَ الْإِيَمَانِ مَا يَكُونُ ثَابِتَا مُسْتَقِرًا فِي الْقُلُوبِ . وَمِنْهُ مَا يَكُونُ عَوَارِيَ بَيْنَ الْقُلُوبِ وَالصَّدُورِ إِلَى أَجَلِ مَعْلُومٍ . فَإِذَا كَانَتْ لَكُمْ عَرَاءَةٌ مِنْ أَحَدِ وَ الْقُلُوبِ وَالصَّدُورِ إِلَى أَجَلِ مَعْلُومٍ . فَإِذَا كَانَتْ لَكَ يَقَعُ حَدَّ بَرَاءَةٌ مِنْ أَخْدِرَةً قَافِمُ عَلَى حَدِّهَا الْأَوْلِ . مَا كَانَ يَثِهِ فِي أَهْلِ الْأَرْضِ الْبَرَاءَةِ . وَالْحِبْرَةُ قَافِمَةٌ عَلَى حَدِّهَا الْأَوْلِ . مَا كَانَ يَثِهِ فِي أَهْلِ الْأَرْضِ حَاجَةٌ مِنْ مُسْتَسَرِّ الْإِنَّةِ وَمُعْلَيْهَا . لا يَقَعُ أَسْمُ الْحِبْرَةِ عَلَى أَحَدِ إِلاَّ يَقَعُ أَسْمُ الْحِبْرَةِ عَلَى أَحَدِ إِلاَّ يَقَعُ أَسْمُ الْحِبْرَةِ مَهَاجِرٌ . وَلاَ يَقَعُ أَسْمُ اللهِ بَعْدُ مُؤْمِنَ أَمْدَ إِلاَّ يَقَعُ أَسْمُ الْحِبْرَةِ فَى الْأَرْضِ . وَلَا يَقِعُ أَسْمُ اللهِ بَهْوَ مُهَاجِرٌ . وَلاَ يَقَعُ أَسْمُ اللهِ مُولِينَ أَلْوَلُ مَعْلَى مَنْ بَلَغَتْهُ الْخُجَّةُ فَسَمِعَتُهَا أَذُنّهُ وَوَعَاهِ اللهِ مُولِينَ أَسْمُ اللهِ مَا اللهِ عَلْمُ مُؤْمِنَ أَمْرَانَ صَعْبُ مُسْتَصْعَبُ ، لا يَضِيلُهُ إِلّا عَبْدُ مُؤْمِنَ أَمْرَانَ صَعْبُ مُسْتَصْعَبُ ، لا يَضِيلُهُ إلا عَبْدُ مُؤْمِنَ أَمْرَانَ صَعْبُ مُسْتَصَعْبُ ، لا يَضِيلُهُ إلا عَبْدُ مُؤْمِنَ أَمْرَانُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

بِطُرُقِ الْأَرْضِ ، قَبْلَ أَن تَشْغَرَ بِرِجْلِهَا فِتْنَةٌ تَطَأْ فِي خِطَامِهَا ، وَتَذْهَبُ بِأَخْلَام قَوْمِهَا .

#### اللغة:

عواري : جمع عارية . فقفوه : أوقفوا الحكم عليه . ومستسر : من استسر الأمر إذا كتمه . والإمة — بكسر الهمزة — الحالة . والمراد بالأحلام هنا العقول. وشغر برجله : رفعها . والحطام — بكسر الحاء — مقود البعسير ، والحطم : الأنف وما يليه .

#### الإعراب:

من الإيمان خبر مقدم ، وما يكون مبتدأ مؤخر ، ومستقرآ صفة مؤكدة لد « ثابتاً » وحاجة اسم كان ، ومن مستسر « من » بيانية ، ويجوز أن تكون زائدة لوقوعها بعد النفي ، ومستسر ومعلن بدل مفصل من مجمل ، والمبدل منه أهل الأرض .

#### الأعان:

يطلق القرآن كلمة الإيمان على مجرد التصديق بأي شيء ، قال تعالى حكايبة عن اخوة يوسف : « ومّا أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين – ١٧ يوسف » أي بمصدق لنا ، وأيضاً يطلقها القرآن على من نطق بكلمي الشهادة ، كما في الآية ٩٢ من سورة النساء : « ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة» وأوضح من هذه الآية قوله تعالى : « ولا تقولوا لمن ألقى اليكم السلام لست مؤمناً – ٩٤ النساء ». قال المفسرون : نزلت هذه الآية في بعض الصحابة الذين قتلوا رجلاً نطق بكلمة الإسلام ظناً منهم انه قالها لينجو من القتل .. ولكن الغرض الأول من إطلاق

كلمة الإيمان على هذا وأمثاله هو مجرد البيان بأن أحكام الإيمـــان تجري عليه ، كصيانة دمه ، وتزويجه وتوريثه .

أما الإيمان حقاً وواقعاً فلا بد فيسه من العمل ، كما في الآية ٤ من سورة الأنفال : و الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقاً». وقال الإمام الصادق : الإيمان عمل كله .

ومن تتبع كتب التاريخ والفقه والأخلاق وعلم الكلام - يجد أن كلمة مؤمن مرت بأطوار عديدة .. كانت تُطلق في صدر الإسلام على كل مسلم ، وبصورة خاصة في قبال المنافق ، ولا يرى الحوارج فرقاً بين الإسلام والإيمان حيث قالوا: من ازتكب ذنبة صغيراً كان أم كبيراً فهو كافر ، لا يُعد مسلما ولا مؤمناً ، وقال المعتزلة : مرتكب الكبيرة لبس بمؤمن ، وان كان مسلماً مخلداً في النار !. ونقعهاء الشيعة الإمامية بالحصوص اصطلاح في المؤمن الذي يُعطي الزكاة ، وتصح الصلاة خلفه جاعة حيث اشرطوا أن يكون موالياً لأهل البيت .

وقال الأشاعرة : الإيمان هو مجرد التصديق بما جاء به محمـــد (ص) وليس العمل بشرط مه وقال الكرامية : بل هو مجرد النطق بكلمتي الشهـــادة ، وليس التصديق أبشرط فضلاً عن العمل « المواقف للإيجي ج ٨ » .

أما الإيمان الذي عناه الإمام في هذه الحطبة فهو ما كان طريقاً وسبباً لرضوان الله وجناته .. وليس من شك ان الفوز بجنة الحلد لا يكون إلا بالعمل الصالح ، قال تعالى : « تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيباً — ٦٣ مريم » . وقال : « أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين — ١٤٢ آل عمران » . ثم قستم الإمام هذا الإيمان الى قسمين : منه الأصيل الراسخ حتى النفس الأخر ، ومنه العارية المتزلزل الذي يفارق صاحبه قبل الموت. ومن أجل هذا أوصى الإمام أصحابه بقوله :

( فإذا كانت لكم براءة الخ ) .. ان رأيتم منكراً من أي انسان فلا تعجلوا في الحكم عليه بما ظهر لكم منه ، وتقولوا : اللهم إنّا نبرأ اليك من هذا المجرم الأثيم ، بل عليكم بالصبر والتريث حتى يدركه الموت .. فربما كفّر عن سيئاته بالتوبة ، ومحاها بالحسنات .

#### الهجرة:

( والهجرة قائمة على حدها الأول ) . كانت الهجرة واجبة في عهد رسول الله (ص) وما زالت على حكمها اليوم والى آخريوم .. وان صح حديث الاهجرة بعد الفتح » فهو محمول على الهجرة من مكة المكرمة الى المدينة المنورة ( ما كان لله في أهل الأرض النح ) .. الله غيى عن العالمين ، وعن معصية من عصاه ، وطاعة من أطاعه سواء أعلن طاعته في دار الإسلام ، أم أسر ها خوفاً وتقية في بلاد الكفر .

#### سبب الهجرة:

( لا يقع اسم الهجرة على أحد إلا بمعرفة الحجة في الأرض ) , وفي بعض طبعات النهج سقطت « الا » ولا يستقيم الكلام إلا بها . والمراد بالحجة في الأرض من يحتج الله به غداً على المقصرين في معرفة الدين أصولاً وفروعاً معصوماً كان، أم عالماً تقياً ، أما سبب الهجرة فهو واحد من اثنين :

الأول: أن يكون المسلم عارفاً بأحكام دينه ، ولكنه لا يستطيع ممارستها والقيام بها ، لأنه يقيم في بلد كافر ، ولا حرية فيه اللأديان ، وقد أمر النبي (ص) جاعة من أصحابه بالهجرة الأولى الى الحبشة فراراً من الاضطهاد ، وخوفاً ان يرتد بعض المسلمين عن دينهم بسبب الضغط والتعذيب ، وتُطلق على هؤلاء كلمة المستضعة بن، وأيضاً أمر النبي آخرين من الصحابة بالهجرة الثانية الى المدينة المنورة، فهاجروا ، ولحق هو بهم بعد ذلك توقعاً لحياة أفضل للإسلام والمسلمين .

السبب الثاني : أن يكون المسلم جاهلاً بالدين وأحكامه ، ولا يجد من يرشده في البلد الذي يقيم فيه ، فيجب عليه ، والحال هذه ، أن يهاجر لطلب المعرفة بما هو مكلف به من أصول الدين وفروعه ، ان استطاع الى ذلك سبيلاً .

وعليه فمن عرف العالم بدين الله ، وأخذه عنه مباشرة أو بالواسطة، واستطاع أن يمارسه ، ويقوم بأحكَامه كاملة – فلا تجب الهجرة عليه ، بل له أجر من هاجر في سبيل الدين وإن كان مقيماً ، وهذا هو المراد من قول الإمام : (فن

عرفها وأقرَّ بها فهو مهاجر) أي عرف الحجة ، وهي العالِم بدين الله ، والمعنى من عرف هذا العالم ، وتعلم منه وعمل فله أجر المهاجر ، وإن كان في بيته ( ولا يقع اسم الاستضعاف على من بلغته الحجة الخ ) .. عطف بيان وتفسير على من عرف وأقر .

بقي قسم ثالث ، وهو ان العالم بالدين وأحكامه يجب عليه كفاية أن يهاجر للإرشاد والتعليم الى الأماكن الاسلامية التي لا يوجد فيها مرشد ، ويأتي الكلام عن ذلك مفصلاً ان شاء الله عند قول الإمام : « ما أخد الله على أهل الجهل أن يتعلموا حتى أخد على أهل العلم أن يعلموا » باب الحكم رقم ٤٧٨ .

## أمر أهل البيت:

(إن أمرنا صعب مستصعب). ليس لأهل البيت (ع) أمر إلا أمر الاسلام، ولا هدف إلا إعلاء كلمته، وإحياء آثاره ومعالمه.. انه نزل في بيتهم، وعلى قلب جدهم (ص) فهم له بكل ما يملكون، وهو معهم نصاً وروحاً، ومن أجله ضحوا بكل شيء، وتحملوا ما يطاق وما لا يطاق، وبهذا يتضح تفسير قول الإمام: (لا محمله إلا عبد مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان) أي ان المسلم حقاً وواقعاً هو من يغضب لله، ويجاهد في سبيله، ويستهن بالمصيبات من أجل الحفاظ على دينه (أفظر رقم ٣٠ من حكم الإمام في آخر النهج) وقوله: «الإيمان على أربع دعائم الخ ، .. وفي بعض الروايات انه لما اشتد البلاء على المستضعفين من الصحابة شكوا الى رسول الله (ص) فقال: إن من كان قبلكم نشروا بالمناشير فصروا، ولم يرتدوا عن دينهم.

هذا هو المراد بالأمر الصعب المستصعب ، أما قول من قال : « المراد بسه الإشراقات والمغيبات ، والمعجونات بما فوق السموات ، ونحو ذلك فهو جرأة على الغيب الذي لا يثبت إلا بنص مقطوع به متنا وسندا ( ولا يعي حديثنا إلا صدور أمينة الخ ) .. لأن حديث أهل البيت هو قول الله وسنة رسوله ، ولا تعيها إلا أذن واعية وقلوب صاغية . قال الإمام الصادق : من خالف كتاب الله وسنة عمد (ص) فقد كفر . وقال حفيده الإمام الرضا : إنا عن الله وعن رسوله

نحدث .. إن لكلامنا حقيقة ، وإن عليه لنوراً ، فما لا حقيقة له ، ولا نور عليه فداك قول الشيطان .

(أيها الناس سلوني – الى – الأرض). المراد بطرق السهاء العلوم الإلهية، وبطرق الأرض العلوم الزمنية كالصناعة والزراعة، وتقدم مثله مع الشرح مفصلاً في الخطبة ٩١ ( وقبل أن تشغر برجلها ) أي سلوني قبل أن تفقدوني ، وقبل أن تبتلوا بمعضلات الفتن وأوبائها . وتقدم مثله مع الشرح في الخطبة ٩١ .

## الخطبة

## - 111-

## ظلمة القبر .. فقرة ١ ــ٣:

أَخْدُهُ شُكُراً لِإِنْعَامِهِ ، وَأَسْتَعِينُهُ عَلَى وَظَائِفِ حُقُوقِ . عَزِيرَ الْجُنْدِ عَظِيمَ الْمَجْدِ . وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ دَعَا إِلَى طَاعَتِهِ ، الْجُنْدِ عَظِيمَ الْمَجْدِ . وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ دَعَا إِلَى طَاعَتِهِ ، وَقَاهَرَ أَعْدَاءهُ جِهاداً عَلى دِينِهِ . لَا يَثْنِيهِ عَنْ ذَلِكَ أَجْتِاعٌ عَلَى وَقَاهَرَ أَعْدَاءهُ جِهاداً عَلى دِينِهِ . لَا يَثْنِيهِ عَنْ ذَلِكَ أَجْتِاعٌ عَلَى وَقَاهِ وَاليَّاسُ لِإِطْفَاهُ نُورِهِ (١١ . فَاعْتَصِمُوا بِتَقُوى اللهِ فَإِنَّ لَمَلَى عَبْلًا وَيُبِيعًا عُرُولُهُ ، وَبَعْقِلًا مَنْ عَلَى ذَرُولُهُ . وَبَادِرُوا المَسونَ فِي حَبْلًا وَيُبِيعًا عُرُولُهُ ، وَمَعْقِلًا مَنْ عَلَى اللهُ قَبْلَ نُولِهِ . فَسَإِنَّ عَمْراتِهِ . وَأَعْدُوا لَهُ قَبْلَ نُولِهِ . فَسَإِنَّ عَمْراتِهِ . وَأَعْدُوا لَهُ قَبْلَ نُولِهِ . فَسَإِنَّ الْعَايَةُ القِيامَةُ . وَكَفَى بِذَٰلِكَ وَاعِظاً يَمَنْ عَقَلَ ، وَمُعْتَبَراً يَمُنْ جَمِلَ . وَهُولِ الْمُعْلَعِ ، وَرَوْعَاتِ الفَرَعِ . وَأَعْتِلَا مُ اللهَايَةُ الْقِيامَةُ وَالْعَلَى مُ وَرَوْعَاتِ الفَرَعِ . وَأَخْتِلَافِ الْأَرْمَاسِ ، وَشِدَّةِ الْإِبْلَاسِ. وَشَدِّ الْفَايَةِ مَا تَعْلَمُونَ مِنْ ضِيقِ الْأَرْمَاسِ ، وَشِدَّةِ الْإِبْلَاسِ. وَهُولِ الْمُطَلِعِ ، ورَوْعَاتِ الفَرَعِ . وَأَخْتِلَافِ الْأَضَلَاعِ وَأَسْتِكَاكِ وَهُولِ الْمُطَلِعِ ، ورَوْعَاتِ الفَرَعِ . وآخَتِلَافِ الْأَضَلَاعِ وَأَسْتِكَاكِ وَهُولِ الْمُطَلِعِ ، ورَوْعَاتِ الفَرَعِ . وآخَتِيلًا فِي الْفَاقِعِ وَأَسْتِكَاكِ وَالْمُولُ الْمُطَلِعِ ، ورَوْعَاتِ الفَرَعِ . وآخَتِيلًا فِي الْفَاقِلَ مَ ورَوْعَاتِ الفَرْعِ . وآخَتِيلًا فَي الْفَاقِلُ مَ وَرَوْعَاتِ الفَرَعِ . وآخَتُولُ الْمُولِ الْمُطَلِعِ ، ورَوْعَاتِ الفَرَعِ . وآخَتِيلُ فَي الْمُعْلِعُ والْمُ الْمُولِ الْمُولِ الْمُعْلِعِ مُولِ الْمُولِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُ الْمُؤْمِ اللهِ الْمُؤْمِ اللهِ الْمُؤْمِ الْقِيلَةِ الْمُؤْمِ اللهِ الْمُؤْمِ اللهِ الْمُؤْمِ اللهِ الْمُؤْمِ اللهِ اللهِ اللهِ الْمُؤْمِ اللهِ الْمُؤْمِ اللهِ الْمُؤْمِ اللهِ الْمُؤْمِ اللهِ اللْمُؤْمِ اللهِ اللهِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللهِ الْمُؤْمِ اللّ

الأنتماع . وَخُلْمَةِ اللَّهُ اللَّهُ عِبَادَ اللَّهِ فَإِنَّ الدُّنْيَا مَاضِيَةٌ بِكُمْ عَلَى سَنَنِ ، الصَّفِيحِ . وَخُلْمَةُ اللهِ عَبَادَ اللهِ فَإِنَّ الدُّنْيَا مَاضِيَةٌ بِكُمْ عَلَى سَنَنِ ، وَأَنْتُمْ وَالسَّاعَةُ فِي قَرَنِ . وَكَأَنَّهَا قَدْ جَاءَتْ بِأَشْرَاطِهَا ، وَأَذِفَتْ بِرَلَادِ لِمَا، وَأَنْتُمْ وَالسَّاعَةُ فَي قَرَنِ . وَكَأَنَّهَا قَدْ أَشْرَاطِهَا ، وَأَذِفَتْ بِرَلَادِ لِمَا، وَأَنْتَ عِلَى صِرَاطِهَا . وَكَأَنَّهَا قَدْ أَشْرَفَتْ بِرَلَادِ لِمَا، وَأَنْتَ بِأَفْرَاطِهَا ، وَوَقَفَتْ بِكُمْ عَلَى صِرَاطِهَا . وَكَأَنَّهَا قَدْ أَشْرَاطِهَا ، وَأَخْرَجَتُهُمْ مِنْ وَأَنْخَتْ بِكَلَاكِلِهِكَ . وَآنَ مَرْمَتِ الدُّنْيَا بِأَهْلِهَا ، وَأَخْرَجَتُهُمْ مِنْ وَأَنْخَتْ بِكَلَاكِلِهِكَ . وَصَادَ جَدِيدُهِا وَنَانَحَتْ بَكَوْمُ مَضَى أَوْ شَهْرِ أَنْقَضَى . وَصَادَ جَدِيدُهِا وَتُودُهَا ، وَنَا مَ مَعْنَى أَوْ مَنْكِ المقامِ ، وَأُمُورٍ مُشْتَبِهَ عِظَامٍ . وَنَا بَعِيدُ مُودُهُا ، فَنَاكُ المقامِ ، وَأُمُورٍ مُشْتَبِهَ عِظَامٍ . وَنَارٍ شَدِيدٍ كَلَبُهَا ، عَالٍ لَجَبُهُمْ ، سَاطِع مَ خَبْمِكًا ، مُتَغَيِّظُ زَفِيرُهَا ، مُتَعْبِطُ زَفِيرُهَا ، مُنَاجِعِ سَعِيدُها ، مُعْلِيةً أَنْعَارُهُ اللَّهُ وَتُودُهَا ، فَظِيعَةً أُمُورُهُا ، مُعْلِيقةً أُمُورُهُا ، مُعْلِيقةً أُمُورُهُا . خَامِية قُدُورُهُا ، فَطِيعَة أُمُورُهُا ، مُعْلِيقة أُمُورُهُا ، مُعْلِيقة أُمُورُهُا ، مُعْلِيقة أُمُورُهُا ، فَطِيعة أُمُورُهُا ، فَطَارِهُا . وَعَرِيهُا ، فَطَارِهُا ، مُعْلِيقة أُمُورُهُا ، فَطَيعة أُمُورُهُا ، فَطَارَهُا ، فَطَامُ ، مُعْلِيعة أُمُورُهُا ، فَطَامُ ، فَطَامُ ، فَطَلِيقة أُمُورُهُا ، فَطَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

#### اللغة:

المعقل: الملجأ. وذروة كل شيء: أعلاه. ومبادرة الموت: الاستعداد له. والغمرات: الشدائد. والأرماس: القبور. والإبلاس بكسر الهمزة الحزن واليأس والانكسار. والمطلع: موضع الاطلاع. والروعات: الأفزاع، والإضافة من باب إضافة الموصوف الى صفته كليل أليل. واختلاف الأضلاع: تداخلها. واستكاك الأسماع: صممها. والغم: العطاء. والصفيح: الحجر. والسنن و بفتح السين و الطريق. والقرن: الاقتران. والأشراط والأفراط: العلامات والدلائل. والكلاكل: الصدور. والكلب بفتح اللام و الأكل بلا شبع. والنجب: الصياح.

## الإعراب:

شكراً مفعول مطلق لأحمده ، مثل قمت وقوفاً ، وعزيز الجند حال، ومثله عظيم المجد ، وأيضاً جهاداً في موضع الحال أي مجاهداً ، وقبل بلوغ خبر مقدم ، وما تعلمون مبتدأ مؤخر ، فالله نصب على التحذير ، وكلبها فاعل شديد، ومثله ما بعده .

## المعنى :

(أحمده شكراً لإنعامه). ومن شكر الله شكره الله: « وكان الله شاكراً عليماً – ١٤٧ النساء ». أي يثيب الشاكر ، ويزيده من فضله: « ولئن شكرتم لأزيدنكم – ٧ ابراهيم ». وكل شكر يسمى جزاء ووفاء (وأستعينه على وظائف حقوقه) وهي السمع والطاعة والإخلاص. وأيضاً طلب العون منه على طاعته وأداء حقوقه ، حتى له ، لأنه ( عزيز الجند ) لا مثيل لجنده قوة ومنعة (عظيم المجد ) الواحد الأحد في ملكه وسلطانه .

( وأشهد أن محمداً الخ ) . . بلغ رسالة ربه ، ودافع عنها ، وعن الانسان وكرامته ، وقاتل الطغاة المعتدين ، وحطم أوثائهم وسلطانهم حتى أصبحت كلمة الاسلام هي العليا ، وكلمة الظلم هي السفلي ، وعاش المسلمون بنور الدين والإيمان بلا ضعف ووهن ، وبلا مذلة وهوان .

( فاعتصموا بتقوى الله النح ) .. في القصاص والعقوبات حياة وردع عن الجراثم ، كما قال القرآن الكريم ، وأثبتت التجارب الطويلة ، ولكن التقوى حارس وشرطي من الداخل لا يغفل ويغيب ولا يحابي ويرتشي ، والعقوبات شرطي من الحارج يغفل ويغيب ويحابي ويرتشي ، ( وبادروا الموت المخ ) .. بالموت تختم الحياة ، ومن قصر وأهمل فهو من القسوم الحاسرين ( وكفى بذلك واعظا الخ ) .. وزاجراً عن الجراثم والاعتداءات ( وقبل بلوغ الغاية الخ ) .. وهي القيامة ، والدنيا طريق اليها ووسيلة ، والمعنى أنتم تعلمون علم اليقين بأن مصر كم الى اللحد والطم وكسر الأضلاع وصم الأسماع ، ومن ذلك الى ما هو أشد ، ومع هذا لا تبالون وتتورعون .

( فإن الدنيا ماضية بكم على ستن ) على طريق من قد مضى قبلكم من الهلاك والدمار ( وأنتم والساعة في قرن ) أي مقرونان ، لأنها آتية لا ريب فيها، والآتي عكم الحاضر ، لعلاقة الأول ( وكأنها قد جاءت بأشراطها ) بعلاماتها .. ومن مات فقد قامت قيامته ( وأزفت بإفراطها ) عطف تفسير ( وأناخت بكلاكلها ) كناية عن الأهوال والأثقال ، وتقدم مثله مع الشرح في الحطبة ١٠٧ ( وأخرجتهم من حضنها ) ويخرجون من الاجداث كأنهم جراد منتشر - ٧ القمر ٤ ( وصاد جديدها رثاً ، وسمينها غشاً ) . يبلي الجديد ، ويهزل السمين ( في موقف ضنك المقام ) وأي موقف أشد هولا من الوقوف بين يدي الله للعرض والحساب، ومنه الى العقباب والعداب ؟ . ( وأمور مشتبهة عظام ) . كل شيء يوم القيامة عظيم وغريب عن العقول والأوهام يبعث الدهشة والحيرة ، والفزع والحلع .

( ونار شدید کلبها ) . اشارة الی قوله تعالی: « یوم نقول لجهنم هل امتلأت فتقول هل من مزید ۳۰ ق » . ( عال لجبها ) «إذا ألقوا فیها سمعوا لها شهیقاً وهي تفور – ۷ الملك » ( غمّ قرارها ) أي أرضها ، وهي مستورة ومغطاة بالناس والحجارة واللهیب والدخان (مظلمة أقطارها) سوداء لیلاء ترهب وترعب. وتقدم مثله في الحطبة ۱۰۷ .

## بادروا الآجال بالأعمال .. فقرة ٤ – ٣:

ويسيق الذين آتَقوا رَبّهُمْ إِلَى الْجَنّةِ رُمَراً ، قد أمن القدار ،
 وآنقطع العِتَابُ . وَرُحْوِحُوا عَنِ النّسارِ ، وَأَطْمَأَنّتُ بِهِمُ الدَّارُ ،
 ورَضُوا المَثْوَى وَالْقَرَارَ . الّذين كَانَتُ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا زَاكِئَةً ،
 ورَضُوا المَثْوَى وَالْقَرَارَ . الّذين كَانَتُ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَإَسْتِغْفَاراً .
 وأعينهُمْ بَاكِيَةً . وكان لَيْلُهُمْ فِي دُنْيَاهُمْ نَهَاراً ، تَخَشَّعاً وَأَسْتِغْفَاراً .
 وكان نَهَارُهُمْ لَيْلاً تَوَخَّمُهَا وَأَنْقِطَاعاً . فَجَعَلَ اللهُ لَهُمُ الْجَنّةَ مَآباً ،
 وآلَجُزَاء ثَوَاباً . وكانُوا أَحق بِهَا وَأَهْلَها . فِي مُلْكِ دَائِمٍ ، وَنَعِيمٍ وَالْجَرَاء ثَوَاباً . وكانُوا أَحق بِهَا وَأَهْلَها . فِي مُلْكِ دَائِمٍ ، وَنَعِيمٍ وَالْجَرَاء قَوَاباً . وكانُوا أَحق بِهَا وَأَهْلَها . فِي مُلْكِ دَائِمٍ ، وَنَعِيمٍ .

قَائِم (''). فَارْعُوْا عِبَادَ اللهِ مَا بِرِعَايَتِهِ يَفُوزُ فَايَزُكُمْ. وَبِإِضَاعَتِهِ يَغْشُرُ مُبْطِلُكُمْ . وَبَادِرُوا آجَالُكُمْ بِأَعْمَالِكُمْ . فَإِنْكُمْ مُرْتَهَنُونَ بِمَا اللهُ مُرْتَهُنُونَ بِمَا قَدَّمُمْ . وَكَأْنُ قَدْ نَزَلَ بِكُمُ المَخُوفُ . فَلاَ رَبْعَةً تَنَالُونَ ، وَلا عَثْرَةً تُقَالُونَ ، السّتَعْمَلَنَا اللهُ وَإِيَّاكُمْ بِطَاعَتِهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ ، وَعَفَا عَنَّا وَعَنْكُمْ بِفَصْلِ رَجْمَتِهِ '' . الْاَمُوا الْأَرْضَ ، وَطَاعَةِ رَسُولِهِ ، وَعَفَا عَنَّا وَعَنْكُمْ بِفَصْلِ رَجْمَتِهِ '' . الْاَمُوا الْأَرْضَ ، وَطَاعَةِ رَسُولِهِ ، وَعَفَا عَنَّا وَعَنْكُمْ بِفَصْلِ رَجْمَتِهِ ' . الْاَيْدِيكُمْ وَسُيُوفِكُمْ فِي هَوَى وَأَصْيِرُوا عَلَى اللّهِ ، وَلا تَسْتَغْجِلُوا بِمَا لَمْ يُعَجِّلُهُ اللهُ لَكُمْ . فَإِنّهُ مَنْ مَاتَ السّنَتِكُمْ ، وَلَا تَسْتَغْجِلُوا بِمَا لَمْ يُعَجِّلُهُ اللهُ لَكُمْ . فَإِنّهُ مَنْ مَاتَ مَنْ مَاتَ مَنْ مَاتَ شَبِيدًا وَوَقَعَ أَجِهِ وَعَقْ رَسُولِهِ وَأَهُلِ بَيْتِهِ مَاكُمْ عَلَى فِرَاشِهِ وَهُو عَلَى مَعْرِفَةِ حَقِّ رَبِّهِ وَحَقِّ رَسُولِهِ وَأَهُلِ بَيْتِهِ مَالَحُ صَعْلِهِ ، وَقَامَتِ النَّيْةُ مَقَامَ إِصْلاَتِهِ لِسَيْفِهِ . وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْهِ مُ اللّهِ ، وَأَسْتُوبَ بَنُ وَابِ مَا لَوْكَى مِنْ مَاتَ مُالِحٍ عَمْلِهِ . وَقَامَتِ النَّيْةُ مَقَامَ إِصْلاَتِهِ لِسَيْفِهِ . وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْهِ مُقَامَ وَاجَلاً '' . .

#### اللغة:

زمر : جمع زمرة أي الجاعة . والمثوى : المنزل .

#### الإعراب:

زمراً حال من الذين اتقوا ، والذين كانت أعمالهم بدل من واو الجاعـة في رضوا ، وتخشعاً واستغفاراً نصب على المصدرية أي يخشعون ويستغفرون ، أو في موضع الحال أي خاشعين ومستغفرين ، ومثله توحشاً وانقطاعاً ، وما برعيته «ما»

موصول مفعولاً لارعوا ، وكأن قد نزل أي كأنّه قد نزل ، ورجعــة مفعول مقدم لتنالون ، ومثله ما بعده ، وشهيداً حال .

#### المعني

«وسيق اللدين اتقوا رسم الى الجنة وزمراً – ٧٧ الزمر ». ذلك جزاء المحسنين ( اللدين كانت أعمالهم في الدنيا زاكية ) . والعمل الصالح والزاكي هو الذي يحل مشكلة من مشكلات الحياة ، ويسبر بها الى الأمام ( وأعينهم باكية ) لا على المال والجاه ، بل خوفاً من الله ، وألما من الجور وفساد الأوضاع ( وكان ليلهم في دنياهم نهاراً ) لا لتدبير الدسائس والمؤامرات ، بل للتفكير في خلاص أنفسهم من غضب الله وعدابه ، وخلاص المعذبين في الأرض بأيدي الطغاة والمستغلين . ( وكان نهارهم ليلاً توحشاً وانقطاعاً) عن المفاسد والمظالم ( ... وكانوا أحق بها وأهلها ) . وفيه تقديم وتأخير ، والأصل وكانوا هم أهل الجنة وأحق بها ، لأنهم علموا لها عملها ( في ملك دائم ، ونعيم قائم ) ومثله في الحطبة ٨٣ : لا ينقطع نعيمها – أي الجنة — ولا يظعن مقيمها ، ولا يهرم خالدها ، ولا يياس ساكنها .

( فارعوا عباد الله ما برعايته النح ) .. دعوا المشاحنات والمعارك الكلامية ، والبحث فيما لا بجدي نفعاً ، وفكروا في ضعفكم وتخلفكم ، والأخطار التي دهمتكم وأحاطت بكم ، وابنوا حياتكم على العلم والعمل المنتج ، لتكونوا شيئاً مذكوراً مع لأمم المتقدمة ، لا من البلدان « النامية » .. هذا الوصف الذي ستر به الغرب عواركم وشناركم ( وبادروا آجالكم ) . استعدوا للموت حيث لا إقالة ولا رجعة ، واتركوا وراءكم من الأعمال ما تُذكرون به عند الله والناس .

( إلزموا الأرض الخ ) .. المراد بلزوم الأرض السكون والإغضاء ، وبهوى الألسن هفوات اللسان ، كالكذب والغيبة ، وكان في أصحاب الإمام (ع) المؤمن المخلص كالأشتر وحجر بن عدي ، وفيهم الحائن المنافق كالأشعث بن قيس وغيره من عملاء معاوية .. وربما اصطدم في حين من الأحيان بعض المؤمنين مع المنافقين ، وكاشفوهم بما يضمرون ويعملون ، فخاف الإمام أن تنشأ الحلافات بين جنده والفرقة التي لا اجتماع معها ولا رجاء في خير، فأمر المؤمنين من أصحابه بالسكون والصبر على المنافقين ( ولا تستعجلوا بما لم يعجله الله لكم ) انه تعالى ما

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

أمركم بحساب من خان ونافق ، فلا تتكلفوه وتتعرضوا له .

( فإنه من مات منكم على فراشه النخ ) .. الحطاب للمخلصين من أصحابه ، والمعنى عليكم بأنفسكم ، لا يضركم من ضل اذا اهتديتم ، وأي انسان يموت على الإيمان بالله وطاعته ، والولاية لرسول الله وأهل بيته ، وعلى نية الجهاد في سبيل الله والحق ، فهو مع الشهداء والصدِّيقين وحسنُن أولئك رفيقاً.

## الخطية

## -119-

## لا تضعوا من رفعته التقوى .. فقرة ١ ــ ٣:

الحَمْدُ يِنْهِ الْفَاشِي حَمْدُهُ ، وَالْغَالِبِ بُحِنْدُهُ ، وَالْمُتَعَالِي جَدَّهُ . أَحْدُهُ عَلَى يَعْمِهِ النُّوَّامِ ، وَآلَا يُهِ الْعِظَامِ . ٱلَّذِي عَظْمَ حِلْمُهُ فَعَفَا ، وَعَدَلَ فِي كُلِّ مَا قَضَى ، وَعَلِمَ مَا يَمْضِي وَمَلَ مَضَى . مُبْتَدعِ الْخَلَافِقِ بِعِلْمِهِ . وَمُنْشِيْهِمْ بِحِكَمِهِ ، بِلَا أَقْتِدَاهِ وَلَا تَعْلَيمٍ ، وَلَا احْتِدَاهِ بِعِلْمِهِ . وَمُنْشِيْهِمْ بِحِكَمِهِ ، بِلَا أَقْتِدَاهِ وَلَا تَعْلَيمٍ ، وَلَا احْتِدَاهِ بِعِلْمِهِ . وَمُنْشِيئِمْ بِحِكَمِهِ ، بِلَا أَقْتِدَاهِ وَلَا تَعْلَيمٍ ، وَلَا احْتِدَاهِ بِعِلْمِهِ . وَمُنْشِيئِمْ بِحِكَمِهِ ، بِلَا أَقْتِدَاهِ وَلَا تَعْلَيمٍ ، وَلَا احْتِدَاهِ فَلَا تَعْلَيمٍ ، وَلَا احْتِدَاهِ فَلَا صَابِعِ حَكِيمٍ . وَلَا إصَابَةِ خَطَا وَلا حَضْرَةِ مَلاٍ . وَأَشْهَدُ أَنَّ لَمُعْدُا مَا مُنْ مَنْ فَا فَيْدَتِهِمْ أَوْقَلَ أَنْ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ اللهِ عَلَيْهِ فَا اللهِ عَلَيْهِ أَلْهُ اللهِ عَلَيْهِ أَلْهُ اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ وَلَسْتَعِينُوا بَهَا اللهِ وَلَسْتَعِينُوا عَلَيْهَا بِاللهِ وَلَسْتَعِينُوا بِهَا اللهِ وَلَسْتَعِينُوا بِهَا اللهِ وَلَاللهُ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ إِلَى اللهِ وَلَمْ اللهِ وَلَا اللهِ وَلَالَا أَلْهُ عَلَيْهِ إِلَى اللهِ وَلَالَهُ مِي اللهِ وَلَوْنَ وَالْمَالُ اللهِ وَلَوْنَ فَا اللهِ وَلَا اللهِ مَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَاللهِ إِللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ فَا اللهِ وَاللهِ فَا اللهِ وَالْمَالِهِ فَا اللهِ فَا اللهِ وَاللهِ فَا اللهِ فَا اللهِ عَلَى اللهِ وَاللهِ اللهِ ال

الْجَنَّةِ . مَسْلَكُمُهَا وَاضِحٌ ، وَسَالِكُهُمَا رَا بِهِ ، وَمُسْتَوْدَعُهَا حَافِظٌ . لَمْ نَبْرَحْ عَارَضَةً نَفْسَهَا عَلَى الْأَمَمِ الْمَاضِينَ وَالْغَابِرِينَ لَحَاجَتِهِمْ إَلَيْهَا ` غَداً إِذَا أَعَادَ اللهُ مَا أَبْدَى ، وَأَخَذَ مَا أَعْطَى ، وَسَأَلَ مَا أَسْدَى . فَمَا أَقَلَّ مَنْ قَبِلَهَا وَتَحَلَّهَا حَقَّ خَلِهَمًا . أُولَئِكَ الْأَقَلُونَ عَـدَدًا . وَهُمْ أَهْلُ صِفَةِ اللهِ سُبْحَانَهُ إِذْ يَقُولُ ؛ ﴿ وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ ۗ (٢٠). فَأَهْطِعُوا بِأَسْمَاءِ لَكُمْ إِلَيْهَا ، وَكُظُّوا بِجَدِّكُمْ عَلَيْهَا . وَأَعْتَاصُوهَا مِنْ كُلِّ سَلَف خَلَفاً ، وَمِنْ كُلِّ نُحَالِف مُوافِقاً . أَيْقِظُوا بِهَا نَوْمَـــكُمْ ، وَٱقْطَعُوا بِهَا يَوْمَكُمْ . وَأَشْعِرُوهَا قُلُو بَـكُمْ ، وَآرْتَحَشُوا بِهَا ذُنُو بَـكُمْ ، وَدَاوُوا بِهَا الْأَسْقَامَ ، وَبَادِرُوا بِهَا الْحِياَمَ ، وَأَعْتَبرُوا بَمِنْ أَضَاعَهَا ، وَلاَ يَعْتَبِرَنَّ بِكُمْ مَنْ أَطَاعَهَا . أَلاَ فَصُونُوهَا وَتَصَوَّنُوا بَهَا ، وَكُونُوا عَنِ الدُّنْيَا نُزَّاهاً ، وَإِلَى الْآخِـــرَةِ وُلَّاهاً . وَلاَ تَضَعُوا مَنْ رَفَعَتْهُ النَّقْوَى ، وَلاَ تَرْفَعُوا مَنْ رَفَعَتْهُ الدُّنْيَا . وَلاَ تَشِيمُوا بَارِقَهَا ، وَلاَ تَسْتَيعُوا نَاطِقَهَا ، وَلَا تُجِيبُوا نَاعِقَهَا . وَلَا تَسْتَضِيثُوا بِإِشْرَاقِهَا ، وَلاَ تَفْتَنُوا بِأَعْلاَقِهَا (٣) .

#### اللغة :

تَوَاثُم وتُوَّام : جمع توأم ، وهو المولود مع غيره في حمل واحد . والآلاء: النعم . وبحكمه : بحكمته . ويضربون في غمرة : يمضون في شدة . والحسّين

- بفتح الحاء - الهلاك . والرين - بفتح الراء - الحجاب والدنس . والغابرين : الباقين ، ويستعمل فيا مضى ، فيكون من الأضداد . وأسدى : أعطى وأهط عوا : أسرعوا ، أي لا يفرتكم شيء من سماع الحكمة والموعظة التي تستوجب التقوى . وكظوا عليها : اصبروا على ثقلها . وارحضوا : اغسلوا . ولا تشيموا : لا تنظروا . والبارق : السحاب ، والبارقة : السحابة . والأعلاق : جمع العلق ، والعلقة - بكسر العين - هي القطعة .

#### الإعراب:

المصدر من أن تستعينوا مجرور بالباء المحدوفة ، والمجرور معطوف على ما قبله أي وأوصيكم بالاستعانة الخ . وما أقل من أفعال التعجب ، و « ما » بمعنى شيء ومحلها الرفع بالابتداء ، وأقل فعل ماض ، وفاعلها مستتر ، والجملة خبر ، ومن قبلها مفعول به ، وحق حملها مفعول مطلق .

## المعنى :

( الحمد لله الفاشي في الحلق حمده ). كل الحلائق تسبح بحمد الله بلسان المقال أو بلسان الحال . وكتب بعض الشارحين في تفسير الحمد الفاشي ١٥ صفحة ، نقلها من هنا وهناك ، ولا أدري لمن كتب ؟ وخلاصتها ما أشرنا اليه ، وكانت أوقات القدامي تتسع للشروح والتعليقات وملحقاتها ، وللنقاش الفارغ ( والغالب جنده ) ان حزب الله هم الغالبون بالحجة والبرهان في الحياة الدنيا ، وبالقوة والسلطان في الدار الآخرة .

( والمتعالي جده ) أي كماله وجلاله ( أحمده على نعمه التؤام وآلائه العظام ) بكثرتها وتتابعها ، والرزق والصحة من النعم ، ما في ذلك ريب ، ولكن النعمة العظمى عند الإمام هي الهداية والقدرة على الحير وصالح الأعمال ( الله عظم حلمه الخ ) .. يقضي بعدل ، ويرحم بعلم ، ويغفر بحلم حتى كأنه لم يُعص ( مبتدع الحلائق الخ ) .. خلق الكون بعلمه وحكمته اختراعاً لا محاكاة لأحد أو مشورته أو حضوره .. كان الله ولم يكن معه شيء .

( واشهد ان محمداً عبده ورسوله ابتعثه النح ) .. رحمة للعالمين ، فأنقذهم من الجهالة والضلالة ، وقادهم الى النور والهداية .. وتقدم مثله مراراً ، وأخيرها في الخطبة السابقة بلا فاصل ١٨٨ .

#### التقوى :

(عباد الله أوصيكم بتقوى الله ) . لا معنى لتقوى الله إلا طاعته ، كما يوميء قول الإمام : ( فإنها حق الله عليكم ) . وهي فرض وحتم على العبد ، وهـو تعالى يثيب عليها سواء أكان سببها والباعث عليها الرهبة من عذابه ، أم الرغبة في ثوابه ، أم شكراً لإنعامه وتعظياً لكماله ، وان كانت الطاعة بهذا الباعث أفضل وأكمل . وبهذه المناسبة نشير الى قول الإمام الباقر (ع) : والله ما شيعتنا إلا من اتفى الله . وقال حفيده الإمام الرضا (ع) : ليس من أوليائنا من هـو في قرية فيها عشرة آلاف رجل ، فيهم من هو أورع منه .

( والموجبة على الله حقكم ) . الطاعة حق لله على عبده ، والثواب عليها حق للعبد على ربه ، والفرق ان طاعة العبد لله فرض بحكم العقل ، أما الثواب على الطاعة منه تعالى فقد فرضها هو على نفسه : « كتب ربكم على نفسه الرحمة و الطاعة منه تعالى فقد فرضها على نفسه لأن سنته الإفضال ، وعادته الإحسان ، وسبيله العفو ، كما قال الإمام زين العابدين : « سبحانك ما أبين كرمك في معاملة من أطاعك أو عصاك ، تشكر للمطبع ما أنت توليته له ، وتملي للعاصي فيا تملك معاجلته فيه ، أعطيت كلاً منها ما لم بجب له وتفضلت على كل منها بما يقصر عمله عنه » .

( وان تستعينوا عليها بالله ) . إن كنت تريد طاعة الله حقاً فاطلب العون عليها منه تعالى ، وقل صادقاً : « ومسا توفيقي إلا بالله » فإن هذا الطلب من الطاعة أيضاً ( وتستعينوا بها على الله ) أي على العافية والحلاص من عذاب الله حيث لا سبيل الى النجاة منه إلا بالطاعة ( فإن التقوى في اليوم الحرز والجئة ، وفي غد الطريق الى الجنة ) . المراد باليوم الدنيا ، وبالغد الآخرة ، والجنة وفي غد الطريق الى الجنة ) . المراد باليوم الدنيا ، وبالغد الآخرة ، والجنة — بضم الجيم — الوقاية ، وعطفها على الحرز للتفسير ، والمعنى ان للتقوى أثرها البالغ دنياً وآخرة ، أما في الدنيا فلأنها تبتعد بصاحبها عن الشر والأذى والفتن

والجراثم . ومن البداهة ان هذا المتقي أعظم الناس راحــة واستقراراً ، وله في الآخرة مساكن طيبة ، وأجر كرح .

( مسلكها واضح ) . وهو الاستقامة ، والعلم والعمل النافع للأفراد والجاعة ( وسالكها رابح ) . وأي شيء أكثر ربحاً للمرء من أثر نبيل ينتفع به الناس ؟ ( ومستودعها حافظ ) من يتقي الله فقد جعل تقواه وديعة عند الله ، وهو سبحانه محفظها له ، ويكافئه عليها بأحسن منها ( لم تبرح عارضة نفسها الخ ) . ما من أحد إلا وهو يستطيع أن يتقي الله سواء أكان من القرون الحالية ، أم الحاضرة أم الآتية .. اللهم إلا إذا كان وحشاً كاسراً .. وأيضاً ما من أحد إلا وهو في حاجة الى التقوى يوم القيامة ، لأنها السبيل الوحيد للنجاة . وفي الحديث: كف الأذى عن الناس صدقة .

( اذا أعاد الله ما أبدى ) أي ان الانسان في أشد الحاجة الى التقوى في يوم القيامة ، وقوله : « أعاد .. وأبدى » إشارة الى قوله تعالى : « كما بدأنا أول خلق نعيده – ١٠٤ الأنبياء » . ( وأخد وأعطى ) . الله يحيي ويميت ( وسأل عما أسدى ) لتُسألُن يومئل عن النعيم ( فما أقبل من قبلها ) لأن الكرام قليل ( فأهطعوا بأسماعكم الخ ) .. استجيبوا لدعوة التقوى ، واعملوا بها ، واجعلوها نعم الحلف لما سلف من الدنوب ( ومن كل مخالف موافقاً ) من أسلف المعصية وخالف التقوى فليستدرك الآن ، ويعمل بموجبها وعلى وفقها قبل الفوات .

(أيقظوا بها نومكم). للغفلة عثرات ، والتقوى درع حصين من الغفلات والعثرات ( واقطعوا بها يومكم ). اشغلوا يومكم بالطاعات لا بالمحرمات (واشعروها قلوبكم ). اجعلوا قلوبكم تحس وتشعر بالتقوى ، فإنها ربيع القلوب ( وارحضوا بها الح ) .. التقوى للنفس طهرر ، ولأدوائها دواء ، ولموتها عدة وقوة (واعتبروا بمن أضاعها، ولا يعتبرن بكم من أطاعها ). نبذ غيركم التقوى فأخله الله بالعذاب، فاعتبروا به ، ولا تكونوا عبرة لمن سمع وأطاع .

( فصونوها وتصونوا بها ) . لا تدنسوا التقوى بالتأويلات ، واتخذوا منها حرزاً رادعاً عن المحرمات ( وكونوا عن الدنيا نزاهاً ) بعد أن حث على التقوى وبيّن محاسنها ، حدر من الدنيا ومساوئها، والمعنى : نزّهوا أنفسكم بحلال الله عن حرامه (والى الآخرة وُلاها) أي اعملوا لها عملاً (ولا تضعوا من رفعته التقوى) . إن أكرمكم عند الله أتقاكم . فلا يكن الكريم عنده حقيراً عندكم ( ولا ترفعوا من

رفعته الدنيا) لمال أو سلطان ، فإن الفقر والغنى بعد العرض على الله (ولا تشيموا بارقها ) لا تنظروا الى زينة الدنيا وزخرفها ، وازهدوا في حرامها وحطامها (ولا تسمعوا الخ ) .. الى من يوسوس ويزين لكم القبائح والسيئات ، ويضفي عليها أثواب النعم والخيرات .

## دار حرب وسلب .. فقرة ٤ ــ ٥:

فَإِنَّ بَرْقَهَا خَالِبٌ وَنُطْقَهَا كَاذِبٌ . وَأَمْوَاكَمَا تَحْرُوبَةٌ ، وَأَعْلَاقَهَا الْعَالَ مَسْلُوبَةٌ . أَلَا وَهِيَ ٱلْمُتَصَدِّيَةُ ٱلْعَنُونُ ، وَالْجَاعِةُ الْخَرُونُ ، وَٱلْبَائِنَتِـةُ الْخَوْلُونُ . وَٱلْجَحُودُ ٱلْكَنُودُ ، وَٱلْعَنُودُ الصَّدُودُ ، وَٱلْخَيُودُ ٱلْمَيْـودُ . حَالُمًا انْتِقَالُ ، وَوَطْأُنُّهَا زِلْزَالُ ، وَعِزْهَا ذُلُّ ، وَجِدُّها هَزْلُ ، وَعُلُوْهَا سُفُلٌ. دَارُ حَرَبِ وَسَلْبِ ، وَنَهْبِ وَعَطَبِ . أَهْلُهَا عَلَى سَاقِ وَسِيَاقِ، وَ لَحَاقِ وَفِرَاقِ . قَدْ تَحَيَّرَتْ مَذَاهِبُهَا ، وَأَعْجَزَتْ مَهَارِبُهَا ، وَخَابَتْ مَطَالِبُهَا (١) . فَأَسْلَمَتُهُمُ ٱلْمَعَاقِلُ ، وَلَفَظَتْهُمُ ٱلْمَنَاذِلُ ، وَأَعْيَتْهُمُ ٱلْمَحَاوِلُ . فَيْنُ نَاجٍ مَعْقُورٍ ، وَكُمْ يَجْزُورِ ، وَشِلْوِ مَذْبُوحٍ ، وَدَم مَسْفُوحٍ . وَعَاضٌ عَلَى يَدَيْهِ ، وَصَافِقِ بِكَفَّيْهِ ، وَمُرْتَفِقِ بِخَدَّيْهِ ، وَزَارِ عَلَى رَأْيِهِ ، وَرَاجِعٍ عَنْ عَزْمِهِ . وَقَدِدُ أَذْبَرَتِ الْحِيلَةُ وَأَقْبَلَتِ الْغِيلَةُ ، وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ . وَهَيْهَاتَ هَيْهَاتَ قَدْ قَاتَ مَا قَاتَ وَذَهبَ مَــا ذَهَبَ ، وَمَضَتِ الدُّنْيَا لِحَالِ بَالِهَا « فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَّمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ ﴾<sup>(ه)</sup> .

#### اللغة:

خالب : خادع . ومحروبة ومسلوبة بمعنى واحد . والمتصدية : المتعرضة . والعنون : من عن الشيء إذا ظهر . وفرس جامح وجموح : يركب رأسه لا يثنيه شيء . والحرون : الممتنعة عن السير . والماثنة : الكاذبة . والحؤون : مبالغة في الحيانة . والجحود والكنود بمعنى واحد . والعنود : مبالغة في العناد . والصدود : مبالغة في الصد والهجر . والحيود : من حاد ومال عن الطريق . والمحدود : من ماد اذا تحرك واضطرب . وحرب - بفتح الراء - السلب . والمحاول : جمع محالة : وهي القدرة على التصرف . ومعقور : مجروح . ومجزور : منحور أو مسلوخ . والشلو : ولد الناقة والعضو . ومسفوح : مسفوك . والغيلة : الشر . والبال : القلب والحاطر .

### الإعراب:

دار حرب خبر لمبتدأ محدوف أي هي دار ، فن ناج متعلق بمحدوف خبراً لمبتدأ محدوف أي هم بين ناج الخ .. ولات حين «لا » تعمل عمل ليس ترفع الاسم وتنصب الحبر ، والتاء زائدة مثل تاء رُبة ، وقال ابن هشام : « وعملها واجب ، وله شرطان : كون معموليها اسمي زمان ، وحدف أحدهما ، والغالب كونه المرفوع – أي الاسم – نحو ولات حين مناص أي لات الحين حين مناص أو ليس الحين حين مناص » فالحين الأول اسمها ، والحين الثاني خبرها، وهيهات اسم فعل بمعنى بتعدد .

#### المعنى:

( فإن برقها خالب ) .. ذكرنا معاني المفردات في فقرة اللغة ، ولا شيء وراءها غير ذم الدنيا ، وهي في نظر الإمام (ع) كارثة ومأساة ، ولا حدونهاية لما فيها من سوء وشر ، والطامع فيها خاسر إلا ما كان منها وسيلة للخير والعمل النافع ، وتقسدم ذلك مرات ومرات ، ونعود الآن الى هذا الموضوع بأسلوب آخر ، ونتساءل بوحي من كلام الإمام في هذه الحطبة :

هل من حال واحدة من حالات الدنيا يمكن الركون اليها والاعتماد عليها ؟ وما هي هذه الحال ؟ هل هي الشباب أو الصحة ؟ ولا أحد أكثر قلقاً واهتزازاً من شباب هذا العصر .. وهل ينجي الشباب من الموت ، والصحة والسقم ؟ واذا تجاوزنا الشباب والصحة الى المال والثراء ، والنفوذ والسلطان فهل يدوم شيء من ذلك ، أو يسلم من الآفات والمفاجآت ؟ وقد رأينا وقرأنا ألواناً من الحادثات حلت بأهل الجاه والمال ، ورأيناهم معها يتمنون لو كانوا نسياً منسياً .. وبالأمس القريب انتحر هتلر .. ومن الذي لم يفقد عزيزاً ، أو يقع في أزمة خانقة ؟.

والآن هل فهمت حقيقة الدنيا ؟ وهل تعيد النظر في موقفك منها ، وتراها - كما رآها الإمام - وسيلة ، والهدف هو العمل لبناء مجتمع صالح ، كما أراده الله ورسوله الذي قال : « لا تؤمنوا .. حتى تحابوا .. أفشوا السلام بينكم ) ولا حب وسلام ما وجد على ظهرها شائية للظلم والعدوان .

(أهلها على ساق سياق) كناية عن حالة النزع والاحتضار حيث تلتوي إحدى ساقي المحتضر على الأخرى من شدة الهول. قال سبحانه: «والتفسّت الساق بالساق الى ربك يومئل المساق — ٢٩ القيامة ، (ولحاق وفراق) هم السابقون ، ونحن اللاحقون ( وقد تحيرت مذاهبها ..) أي تحير الناس فيها (ومرتفق بخديه) . المرفق هو الموصل بين الساعد والعضد ، والمعنى واضع خديه في كفيه ، ومرفقيه على ركبتيه ، والمراد انه حزين كثيب ( ومضت الدنيا لحال بالها ) . مضت لشأنها وفي طريقها لا تلوي على شيء ، ولا تكترث بمن كان يعبدها وبحرص عليها .

# الخطبة

## -19 . -

# ما بين الله وأحد ِ هوادة وصداقة .. فقرة ١ – ٢:

الحَمْدُ يَنْهِ الَّذِي لَبِسَ الْعِزَّ وَالْكِيْرِيَاءَ وَالْحَتَارَهُمَا لِنَفْسِهِ دُونَ خَلْقِهِ ، وَجَعَلَهُمَا جَمِّى وَجَعَلَهُمَا جَمِّى وَجَعَلَهُمَا عَلَى عَيْرِهِ ، وَاصْطَفَاهُمَا لَجَلَالِهِ ، وَجَعَلَ اللَّعْنَةَ عَلَى مَنْ نَازَعَهُ فِيهِمَا مِنْ عِبَادِهِ . ثُمَّ الْحَتَبَرَ بِذَلِكَ مَلاَئِكَتَهُ الْمُقَرَّبِينَ عَلَى مَنْ الْمُسْتَكْيِرِينَ ، فَقَالَ سُبْحَانَهُ مَهُو الْعَالَمُ لِيمِينَ الْمُتَوَاضِعِينَ مِنْهُمْ مِنَ الْمُسْتَكْيِرِينَ ، فَقَالَ سُبْحَانَهُ مَهُو الْعَالَمُ يُعِينِ الْمُتَوَاضِعِينَ مِنْهُمْ مِنَ الْمُسْتَكْيُرِينَ ، فَقَالَ سُبْحَانَهُ مَقْوَلًا لَهُ مَاحِدِينَ فَسَجَدَّ يُعِينِ الْفُلُوبِ ، وَتَحْجُوبَاتِ الْغُيُوبِ ؛ « إِنِّي خَالِقُ بَشَراً مِنْ طِينٍ فَهِوا لَهُ سَاحِدِينَ فَسَجَدَ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفُخْتُ فِيسِهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاحِدِينَ فَسَجَدَ اللّهَ إِمَا مُ اللّهَ مُنْهُمْ أَجْمَعُونَ إِلاَّ إِبْلِيسَ ، اعْتَرَضَتُهُ الْحَمِينَةُ فَافْتَخْرَ عَلَى آدَمَ اللّهَ يُمْ أَجْمَعُونَ إِلاَّ إِبْلِيسَ ، اعْتَرَضَتُهُ الْحَمِينَ مُ وَسَلَقُ اللّهُ إِلَى اللّهُ إِمَامُ اللّهَ مُونَى اللّهِ إِمَامُ اللّهَ مُ اللّهُ مُنْ وَعِينَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَتَعَمَّبِينَ ، وَسَلْفُ اللّهُ إِلَى اللّهُ إِمَامُ اللّهَ وَدَاءَ الْجَبَرِيّةِ . وَتَعَصَّبَ مَ اللّهُ مِنْ وَحَمْ إِلّهُ إِمَامُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مُرْدِينَ ، النّه وَضَعَ أَسَاسَ الْعَصِيلَةِ ، وَنَازَعَ الللهُ وَدَاءَ الْجَبَرِيّةِ . وَاللّهُ مُرْدِينَ ، اللّهُ مُنْ وَنَعَ أَسَلَمُ النَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَوْنَ لَهُمُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ مَرْدُونَ كَيْفَ وَالْمُولِ اللّهُ مَرْدُونَ كَيْفَ

صِّغَّرَهُ اللهُ بِتَكَثِّرهِ ، وَوَصَعَهُ بِتَرَقُّعِهِ . فَجَعَلَهُ في الدُّنيَـا مَدْ ُحوراً ، وَأَعَدُّ لَهُ فِي الْآخِرَةِ سَعِيرًا (١). وَلَوْ أَرَادَ اللهُ أَنْ يَغْلُقَ آدَمَ مِنْ نُودٍ يَغْطَفُ الْأَبْصَارَ ضِيَاوُهُ ، وَيَبْهَرُ ٱلْغُقُولَ رُوَاوُهُ ، وَطِيب يَأْخُذُ الْأَنْفَاسَ عَوْفُهُ لَفَعَلَ. وَلَوْ فَعَلَ لَظَلَّتْ لَهُ الْأَعْنَاقُ خَاضِعَةً ، وَكَفَّت الْبَلْوَى فِيهِ عَلَى الْمَلاَ يُكَدِّى . وَالْكِنَّ اللهُ شُبْحًا نَهُ يَبْتَلَى خَلْقَهُ بِبَعْض مَا يَجْهَلُونَ أَصْلَهُ تَمْسِيرًا بِالْإِخْتِبَارِ لَهُمْ ، وَ نَفْياً لِللَّسْتِكْبَارِ عَنْهُمْ ، وَإِبْعَادًا لِلْخُيَلاَء مِنْهُمْ . فَاعْتَبِرُوا بِمَا كَانَ مِنْ فِعْلِ اللهِ بِإَبْلِيسَ إِذْ أُحْبَطَ عَمَلَهُ الطُّوبِلَ وَجَهْدَهُ الْجَهِيدَ ، وَكَانَ قَدْ عَبَدَ اللهَ سِتَّةَ آلاَف سَنَةٍ لاَ يُدْرَى أَمِنْ سِني الدُّنْيَا أَمْ سِني الْآخِرَةِ عَنْ كَبْر سَاعَةٍ وَاحِــدَة . فَمَنْ ذَا بَعْدَ إُبلِيسَ يَسْلَمُ عَلَى اللهِ بمِيثُلِ مَعْصِيَتِهُ ؟ كَلاَّ ، مَا كَانَ اللهُ سُبْحَانَهُ لِيُدْخِلَ الْجَنَّةَ بَشَرًا بأَمْرِ أُخْرَجَ بِهِ مِنْهَا مَلَكًا . إِنَّ مُحَكِّمَهُ فِي أَهْلِ السَّهَاهِ وَأَهْلِ الْأَرْضِ لَوَاحِدٌ . وَمَا بَيْنَ اللهِ وَبَيْنَ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ هَوَادَةٌ في إِنَاحَةٍ حِمَّى حَرَّمَهُ عَلَى ٱلْعَالِمُينَ (٢).

#### اللغة :

الحرم ـ بفتح الحاء والراء ـ ما يحميه الانسان ويدافع عنـه . والحمية : الأنفة . والجبرية : العلو والعظمـة . والرُواء : حسن المنظر . والعرف ـ بفتح العين ـ الرائحة . والهوادة : الرخصة واللين .

## الإعراب:

ساجدين حال من فاعل فقعرا ، وتمييزاً مفعول من أجله ليبتلي ، فن ذا مبتدأ وخبر ، وبعد متعلن بيسلم ، وعلى الله «على» بمعنى من ، قال تعالى : « الله اكتالوا على الناس يستوفون - ٧ المطففين » . وكلا حرف ردع وزجر .

## المعنى :

( الحمد لله الذي لبس الخ ) .. المتكبر هو الذي يرى غيره حقيراً بالإضافة اليه ، فإن كانت هذه الرؤية صادقة ، ومن القوي في كل شيء ، والكامل من كل وجه — كان التكبر مدحاً لازماً ، وان كانت الرؤية من ضعيف لا حول ولا قوة له إلا بالله ومن الله — كانت الرؤية كاذبة ، والتكبر قبيحاً ومدموماً ، ومن البداهة أن الله سبحانه هو وحده الكامل من كل جهة ، والقاهر فوق عباده ، وان كل شيء سواه في قبضته وفيض من رحمته ، وعليه تكون كبرياؤه وتكبره وان كل شيء سواه في قبضته وفيض من رحمته ، وعليه تكون كبرياؤه وتكبره تعالى حقاً ومدحاً ، وكل متكبر غيره فهو مفتر كذاب ، ولذا جاء في الحديث القدسي : « الكبرياء ردائي ، والعظمة إزاري فن نازعي فيها قصمته » . وقال سبحانه : « أليس في جهنم مثوى المتكبرين — ١٠ الزمر » .

(ثم اختبر بذلك ملائكته النح) .. ذلك إشارة الى الكبرياء أو المنازعة فيها ، والمراد بالاختبار هنا مجرد التمييز والإظهار ، لأن الله يعلم السر وأخفى ، والمعنى انه تعالى أراد أن يظهر لملائكته وغيرهم ، من عصى وتكبر على أمره ، ويميزه عن أطاع وتواضع، فأمر الملائكة أن يسجدوا لآدم الذي خلقه من تراب ، يُداس بالأقدام ، ولا شيء أهون منه ، فاستجابوا لأمره طائعين ، بل ومغتبطين ايضاً محلاوة الطاعة ولذتها ، ورفض إبليس بصلافة ، واحتج على الأمر واعتبره إهانة له ، ومساً بكرامته تماماً كما يفعل بعض أرباب المناصب الذين يقولون : « لا نسمح ولا نرضى بهذا » إذا سمعوا كلمة حق ونصيحة .

رفض إبليس وتفلسف ، وأظهر ما كان يبطن من الترفع والتكبر ، وقال بله بشموخ : ألمثلي يقال هذا ؟ وكيف أسجد لمن هو دوني ؟ أنا خير منه ، هو

من تراب ، والتراب أرض وظلام ، وأنا من نار ، والنار تعلــو وتشرق !.. وكل من يرى نفسه شيئاً فما هو بشيء عند الله ، قال سبحانــه : « الله الذي خلقكم من ضعف ــ ٤٥ الروم » . وقال الرسول الأعظم (ص) : اللهم اليك أشكو ضعفى وقلة حيلتى .

وبعد ، فلا رذياة أثقل وأسمج من التكبر ، وبالخصوص إذا كان سببه التعصب للأصل والعرق ( ألا ترون كيف صغره الله الخ) .. الضمير لإبليس .. استعظم نفسه ، واستصغر غيره ، فصغره الله وحقره .. وكل من يأنف من المساواة مع مخلوق ، ويستأثر عليه بغير حق فهو أحقر كائن .. ان الحلق كلهم عباد الله ، والكبرياء والعظمة لله وحده . وتقدم الكلام عن قصة إبليس مع آدم في الحطبة افقرة «آدم وإبليس .

## الملائكة والأنانية:

( ولو أراد الله أن يخلق آدم النع ) .. لماذا خلق الله آدم من مادة لا وزن لها ولا ثمن ، ولم يخلقه من أعز الأشياء وأثمنها ؟ وأجاب الإمام بأن الملائكة يشاركون الانسان في حب الذات والأنائية ، وان كانت طبيعتهم وظروفهم غير طبيعة الانسان وظروفه .. فالإنسان محابي نفسه ، ويعطيها فضائل ليست فيها ، وقد علكه الغرور بصفة كالعلم ، فيأنف بسببها من المساواة مع الآخرين والتواضع لمن هو دونه علم ومكانة .. وما إلى ذلك من لوازم حب الذات وآثارها ، ولا بد من وجود هذه الأنانية في الملائكة ، وبها يكون لهم الاختيار والحرية وإلا بطل تكليفهم ، ولم يكن لهم من فضل في أي شيء ، وكانوا تماماً كالثمرة على الشجرة ، والريشة في مهب الريح .. وبكلمة ان الأنانية في الملائكة كغريزة الجنس في الانسان حيث يستطيع كبحها والصبر عليها .

وبعد أن خلق سبحانه حب الذات في الملائكة بالمعنى الذي أشرنا اليه وأعطاهم الحرية الكاملة ـ أراد أن يظهر كلاً منهم على حقيقته بالفعل الذي يستحق به المدح أو الذم ، فخلق آدم من طين ، وأمرهم بالسجود له ( تمبيـزاً بالاختبار لهم ، ونفياً للاستكبار عنهم ، وإبعاداً للخيلاء منهم ) فمن سمع وأطاع فهو من المقربين ، ومن أعرض ونأى فهو مطرود من رحمته تعالى كإبليس . ولو ان الله

خلق آدم «من نور يخطف الأبصار .. وطيب يأخذ الأنفاس» ثم أمرهم بالسجود فامتثلوا وسجدوا – لو كان الأمر كذلك لم يكن للملائكــة من فضل ، لأنه لا يتعارض مع الأنانية وحب الذات . ويأتي في هذه الخطبــة ان الله سبحانه اختبر عباده بأحجار لا تبصر ولا تسمع ، وانه لهذه الغاية جعلها بأوعر بقاع الأرض .

## الفرق بين الشيطان وإبليس:

( فاعتبروا بما كان من فعل الله بإبليس الخ ) .. في القسرآن الكريم كلمات يستوي في معرفتها العالم والجاهل مثل الأعين والآذان ، وكلمات يعرفها أهل اللغة مثل كلمة الطلح - الموز - وكلمة شطأ الزرع أي ما يتفسرع عنه من أغصان وثمر ، وفيه كلمات يجب الرجوع في فهمها والمراد منها الى القرآن نفسه ، أو الى النص من المعصوم ، ومن هذا النوع كلمتا إبليس والشيطان حيث لا نعرف كائناً يقال له : إبليس أو شيطان .

وقد رأينا الذكر الحكيم يطلق كلمة الشيطان على الشيطان الإنسي ، والشيطان الجني ، وعلى الوسوسة والحواطر السوداء . قال تعالى : « شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غروراً — ١١٢ الأنعام » . وقال تعالى فيا يعود الى الوسوسة ونحوها : « اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون — ٢٠١ الأعراف » . وأوضح من هذه الآية قوله تعالى حكاية لقول يوسف : « من بعد أن نزع الشيطان بيني وبين اخوتي — ١٠٠ يوسف » . وما نزع بين يوسف وبين اخوته إلا عداوة الحسد .

أما إبليس فهو كائن حسي يدرك ويعقل، ويفعل ويترك بإرادته واختياره، ولذا خاطبه سبحانه وقال له: « ما منعك أن لا تجسد إذ أمرتك – ١٧ الأعراف ، وطرده ولعنه، واحتج هي بأصله، وهدد وتوعد بكيده وضلالته، وقد أجابه، جلت كلمته: « لأملأن جهم منك وممن اتبعك منهم أجمعين – ٨٥ ص » . وإذن فتأويل كلمة إبليس بغير الحسي – جهل وتضليل، أما كلمة الشيطان فيصح تأويلها بما يوسوس ويزين حسياً كان أو معنوياً .

( إذ أحبط عمله الطويل – الى – ساعة واحدة ) . هذا شاهد آخر على ان إبليس كاثن حسى لا معنوي ، وانه عبد الله دهراً طويلاً ، ثم ارتـــد ونكص على عقبيه حيث تمرد على أمره تعالى فكان من الحاسرين ، أما التحديد بستة آلاف أو دونها أو أكثر منها كما في بعض الروايات فهو كناية عن طول أمد العبادة ، وانها لم تجده نفعاً مع معصية لحظة ، كما قال الإمام : ( فحن ذا بعد إبليس يسلم على الله بمثل معصيته ) أي معصية إبليس والطرد من رحمة الله وإحباط العبادة التي امتدت أمداً غير قصير ، ومها كان المراد بتحديد أمد عبادة إبليس فنحن غير مسؤولين عن معرفته يوم القيامة ، ولا يمت الى حياتنا بسبب قريب أو بعيد .

(كلا ، ماكان الله ليدخل الجنة بشراً بأمر أخرج به ملكاً) بفتح السلام ، والمراد به هنا إبليس ، والمعنى ان الله طرد إبليس من رحمته لمعصية واحدة ، فكيف يرجو رحمته تعالى من عصاه في كثير من الذنوب ؟. كلا : « ان رحمة الله قريب من المحسنين – ٥٦ الاعراف » . ( ان حكمه في أهل السهاء الخ).. ليس لله صداقة وعلاقة مع أحد من خلقه ، فكل عباده عنده سواء يتعامل معهم على أساس العمل : « من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد – ٤٦ فصلت » سواء أكانوا من أهل الأرض أم من أهل السهاء .

وتسأل : كيف عد" الإمام إبليس من الملائكة مع ان الآيــة ٥٠ من سورة الكهف تقول : « وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه » ؟

الجواب :

ان الإمام عد إبليس من الملائكة تبعاً لهــذه الآية حيث اعتبرت إبليس من الملائكة ، ثم أخرجته من بينهم بعد أن فسق وتمرد... وهو من الجن ما في ذلك ريب، لنص الآية ، ولكن الله سبحانه أجرى عليه حكم الملائكة ، وأمره بالسجود كما أمرهم ، لأنه كان يشاركهم في العبادة ويزيد ، ولما كان منه ما كان أخرج من بينهم وطرد وعليه فكان من الملائكة حكماً ، وهو من الجن موضوعاً . فيب بهذا لمجرد التوجيه .. والله أعلم بغيبه .

# في كل أمة جنود لإبليس .. فقرة ٣ ــ ٥ :

فَاحْذَرُوا عِبَادَ اللهِ أَنْ يُعْدِيَكُمْ بِدَائِهِ ، وَأَنْ يَسْتَفِزَّكُمْ بِنِدَائِهِ ، وَأَنْ

يُجْلِبَ عَلَيْكُمْ بَخَيْلِهِ وَرَجْلِهِ . فَلَعَمْرِي لَقَدْ فَوَّقَ لَكُمْ سَهُمَ ٱلْوَعِيدِ ، وَأَغْرَقَ لَكُمْ بِالنَّرْعِ الشَّدِيدِ ، وَرَمَاكُمْ مِنْ مَكَانِ قَرِيبٍ . وَقَالَ : ﴿ رَبِّ بَمَا أَغُو َيْتَنِي لَأَزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأَعْوِ يَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ، قَذْفاً بِغَيْبِ بَعِيدٍ ، وَرَجْمَا بِظُنَّ مُصِيبٍ. صَدَّقَهُ بِهِ أَبْنَاءُ الْحَمِيَّةِ ، وَإِحْوَانُ ٱلْعَصَبِيَّةِ ، وَفُرْسَانُ ٱلْكِبْرِ وَالْجَاهِلِيَّةِ . حَتَّى إِذَا ٱنْقَادَتْ لَهُ الْجَاعِمَةُ مِنْكُمْ ، وَٱسْتَحْكَمَت الطَّمَاعِيَّةُ مِنْهُ فِيكُمْ ، فَنَجَمَت الْحَالُ مِنَ السِّرِّ الْخَفِيِّ إِلَى الْأَمْرِ الْجَلِيِّ ، أَسْتَفْحَلَ سُلْطَانُهُ عَلَيْكُمْ ، وَدَلَفَ بَجُنُودِهِ نَحْوَكُمْ . فَأَقْحَمُوكُمْ وَلَجَاتِ الذُّلِّ ، وَأَحَلُّوكُمْ وَرَطَاتِ ٱلْقَتْسِلِ ، وَأُوْطُأُوكُمْ إِثْخَانَ الْجِرَاحَةِ طَعْنَا فِي عُيُونِكُمْ ، وَتَحَرًّا فِي حُلُوتِكُمْ ، وَدَقًا لِمَنَاخِرِكُمْ ، وَقَصْداً لِلْقَاتِلِكُمْ ، وَسَوْقاً بِخَزَائِمِ ٱلْقَهْرِ إِلَى النَّارِ ٱلمُعَدَّةِ (٣) . فَأَصْبَحَ أَعْظَمَ في دِينِكُمْ جَرْحــا ، وَأُوْرَى في دُنْيَاكُمْ قَدْحاً مِـنَ ٱلَّذِينَ أَصْبَحْتُمْ لَهُمْ مُنَاصِبِينَ وَعَلَيْهِمْ مُتَأَلِّبِينَ . فَاجْعَلُوا عَلَيْهِ حَدَّكُمْ ، وَلَهُ جِدَّكُمْ ، فَلَعَمْرُ اللهِ لَقَدْ فَخَرَ عَلَى أَصْلِكُمْ ، وَوَقَعَ فِي حَسَبِكُمْ ، وَدَفَعَ فِي نَسَبِكُمْ ، وَأَجْلَبَ بِخَيْلِهِ عَلَيْكُمْ ، وَقَصَدَ برَ جُلِهِ سَبِيلَكُمْ . يَقْتَنِصُونَكُمْ بِكُلُّ مَكَانِ ، وَيَضْرِبُونَ مِنْكُمْ كُلُّ بَنَانَ . لَا تَمْتَنِعُونَ بِحِيلَةٍ ، وَلَا تَدْفَعُونَ بِعَزِيمَةٍ . فِي حَوْمَةِ ذُلٌّ . وَحَلْقَةِ ضِيقٍ . وَعَرْصَةِ مَوْتٍ . وَجَوْلَةِ بَلَاهِ . فَأَطْفِئُوا مَا كَمَنَ في قُلُو بِكُمْ مِنْ نِيرَ انِ ٱلْعَصَبِيَّةِ وَأَحْقَادِ الْجَاهِلِيَّةِ ، فَإِنَّمَا تِلْكَ الْحَمِيَّـــةُ

تَكُونُ فِي ٱلْمُسْلَمِ مِنْ خَطَرَاتِ ٱلشَّيْطَانِ وَتَخَوَاتِهِ ، وَ نَزَغَاتِهِ وَ نَفَقَاتِهِ (''). وَأَعْتَمِدُوا وَضْعَ التَّذَأُلِ عَلَى رُوْوِسِكُمْ ، وَإِلْقَاءَ التَّعَرُّزِ تَحْتَ أَقْدَامِكُمْ ، وَالْحَذُوا التَّوَاضُعَ مَسْلَحَةً بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ عَدُو كُمْ إِبْلِيسَ وَبُجنُودِهِ ، فَإِنَّ لَهُ مِنْ كُلِّ أَمَّةٍ بُجنُوداً وَأَعُواناً ، وَبَيْنَ عَدُو كُمْ إِبْلِيسَ وَبُجنُودِهِ ، فَإِنَّ لَهُ مِنْ كُلِّ أَمَّةٍ بُجنُوداً وَأَعُواناً ، وَلَا تَكُونُوا كَالْمَتَكَبِّرِ عَلَى آبْنِ أَمَّةٍ مِنْ عَيْرِ مَا فَضُلِ جَعَلَهُ اللهُ فِيهِ سِوَى مَا أَلْحَقَتِ ٱلْعَظَمَةُ بِنَفْسِهِ مِنْ عَدَاوَةِ ٱلْحَسَدِ ، وَنَفَحَ الشَّيْطَانُ فِي أَنْفِهِ وَقَدَّتِ الْعَظَمَةُ بِنَفْسِهِ مِنْ عَدَاوَةِ ٱلْحَسَدِ ، وَقَدَّتِ الْعَظَمَةُ اللهُ فِيهِ سِوَى مَا أَلْحَقَتِ الْعَظَمَةُ بِنَفْسِهِ مِنْ عَدَاوَةِ ٱلْحَسَدِ ، وَقَدَتَ الشَّيْطَانُ فِي أَنْفِهِ وَقَدَّتِ الْعَضَبِ ، وَنَفَحَ الشَّيْطَانُ فِي أَنْفِهِ مِنْ عَدَاوَةِ اللهِ اللهِ اللهُ بِهِ النَّدَامَةَ ، وَأَلْزَمَهُ آثَامَ الْقَالِينَ فِي أَنْفِهِ إِلَى اللهُ بِهِ النَّدَامَةَ ، وَأَلْزَمَهُ آثَامَ الْقَالِينَ فِي أَنْفِهِ إِلَى يَعْمَ الْقَيَامَةِ ('') .

#### اللغة :

الرجل – بفتح الراء وسكون الجيم – جمع راجل أي يمشي على رجليه . وفوق السهم : وضعه في الوتر . وأغرق الأمر : بالغ فيه . ونزع بالسهم : رمى به ، وبالدلو : جلبها . والجموح من الرجال : العنود . والطاعية : الطمع . وثبحت : ظهرت . ودلف : مشى . وورطات : جمع ورطة – بفتح الواو – وهي الأمر الشاق . وخزائم : جمع خزام أو خزيمة ، وهي حلقة يشد فيها الزمام . وأورى الزند : أخرج ناره . ومناصبين : مجاهرين بالعداوة . ومثالمين: مجتمعين ومحتشدين . وأجلب : صاح . والمسلحة : القوم المسلحون أو المكان الذي يرابطون فيه .

## الإعراب :

المصدر من أن يعديكم منصوب بنزع الحافض أي احدروا من عدواه لكم ،

وقدفاً نصب على المصدرية أي يقدف قدفاً أو ني موضع الحال أي قاذفاً ، ومثله رجماً وطعناً وما بعده ، وفي حومة متعلق بمحدوف حالاً من كاف الخطاب في يقتنصونكم .

## المعنى : .

( فاحدروا عباد الله – الى – النزع الشديد ) . المراد بعدو الله إبليس ، وبندائه وخيله ورجله وسهمه – المغريات والشهوات ، وانه سما يصطاد ويضلل أبناء آدم عدو"ه اللدود ، وروي عن إبليس انه قال : مهما تورع ابن آدم ، واحتاط لدينه فإني موقعه ، لا محالة ، مجريمة من ثلاث : أن يأخد المال من غير حل ، أو يمنعه من غير حق ، أو ينفقه في غير وجهه .. فالدرهم والدينار هما المحك الوحيد أخداً وعطاء ، والحد الفاصل بين الإخلاص والحيانة ، وبهما يمتحن المؤمن لا بصلاته وصيامه ، ولا بتواضعه ، أو بأية فضيلة من الفضائل .

( ورماكم من مكان بعيد وقال : « رب بما أغويتني لأزين لهـم في الأرض ولأغوينهم أجمعين ــ ٢٩ الحجر» ) . الشيطان لا يعتدي على أحد ، انه يزين ويحسن ، ويغري ويكذب في المواعيد ، وخيار الانسان بيده ، فإن تنازل عنه للشيطان ، وأسلم له القياد ــ فعل به ما يشاء ، ورماه من قريب حيث يجري منه مجرى الدم .. وقال بعض العارفين : إن الشيطان مهذب ، يقرع الباب، ويتوارى خلفه ، فإن فتحت له دخل وإلا تركك ومضى في سبيله .

(قذفاً بغيب بعيد ، ورجماً بظن مصيب ) . وفي بعض النسخ «غير مصيب» بزيادة «غير» وهو خطأ بدليل قول الإمام بلا فاصل : « صدقه به أبناء الحمية » وقوله تعالى : « ولقد صدق عليهم إبليس ظنه — ٢٠ سبأ » أي أصاب في ظنه بهم ، ولم يخطىء ، واذن فكلمة «غير» حشو ، والمعنى ان إبليس قال : لأغوين بني آدم ، ولم يكن عند قوله هذا آدمي على وجه الأرض ، وانما قال ذلك ظناً ورجماً بالغيب .. ومع هذا صدق في ظنه ، لأن الناس كلهم من حزبه إلا قليلاً .

( صدقه به أبناء الحمية الخ ) .. الهاء في صدقه الإبليس ، وفي « به » لظنه

في قوله: « والأغوينهم أجمعين » والمعنى لقد صدق ظن إبليس على أهل المعصية والكبرياء والجاهلية ، وتسرب الى نفوسهم من طريق تعصبهم الأصلهم ، وسفههم وحبهم للتعاظم والشهرة الزائفة (حتى اذا انقادت له الجامحة منكم الخ ) .. المراد بالجامحة النفوس التي لم يقرع الشيطان بابها بعد ، ولكنها على تمام الاستعداد الآن تفتح له ، وتنقاد اليه ، والمعنى ان نفوسكم طاهرة في الظاهر ، وخبيئة في الباطن ، ولما حركها الشيطان ظهرت على حقيقتها ، وتبين للجميع انكم من جند الشيطان وأنصاره .

(استفحل سلطانه عليكم - الى - النار المعدة لكم). واو الجاعة في أقحموكم وما بعده من الأفعال هي لجنود إبليس ، والمعنى استحوذ عليكم الشيطان ، واحتل نفوسكم بجنوده فأوردها موارد الله والهلكة في الدنيا ، وساقها في الآخرة الى النار وغضب الجبار فأصبح أعظم في دينكم جرحاً الخ.. وفي بعض النسخ «حرجاً» وهو خطأ ، والضمير المستر في أصبح يعود للشيطان ، والمعنى ان وساوس الشيطان وألاعيبه أشد ضرراً عليكم دنيا وديناً من اخوانكم في الانسانية الذين تجاهر ونهم بالعداء وتتألبون على حربهم ومنابلتهم .

( فاجعلوا عليه حدكم ، وله جدكم ) . الضمير في « عليه وله » للشيطان ، والمراد بالحد الغضب والحدة ، وبالجد – بكسر الجيم – الجهد والطاقة ، والمعنى حاربوا الشيطان بكل ما تملكون من طاقة وحول وقوة ( فلعمر الله لقد فخر الخ). المراد بالأصل والنسب هنا آدم ، والمعنى ان إبليس ازدرى أباكم آدم ، ورماكم بنبال الهوى ، وداسكم بأقدام الشهوات ، وضربكم بسيوف المغريات حتى أذلكم ، وأوقعكم في البلاء والشدة ، ولم يبق لكم من باقية . وهذا تكرار وتوكيد لما تقدم من قوله : ( دلف مجنوده نحوكم الخ ) .

( فأطفئوا ما كمن في قلوبكم – الى – نزغاته ونفثاته ) . المسلم الحق هو الانسان المتفتح الذي يحب ويسع الناس جميعاً ، أما اللذي يتعصب لعرق أو لون أو فئة – فما هو بمسلم ، بل هو من أتباع الشيطان ، وعلى سنة الجاهلية وأهلها، وسيتكلم الإمام عن العصبية مطولاً في هذه الحطبة ، فإلى هناك ( واعتمدوا وضع التلالل – الى – جنوده ) . دعوا الترفع والتكبر ، فإنه ينم على صاحبه بالصغار، وتواضعوا للحق ، وانقادوا له ، واسمعوا منه ، فإنه الدرع الواتي من إبليس وجنوده .

( ولا تكونوا كالمتكبر على ابن أمه الخ ) .. قيل : هذا إشارة الى ما حدث يبن قابيل وهابيل ، وان نار الغضب وعداوة الحسد في قلب الأول طغتا على القربى وصلة الدم ، والسبب غواية الشيطان وفتنته ( الكبر الذي أعقبه الله بسه الندامة الخ ) .. قتل قابيل أخاه هابيل ، ثم ندم تماماً كما ندمت أمه حواء من قبل ، وباء بإثمه وإثم أخيه ، وكان من أصحاب الجحيم . ذلك جزاء من اقتص أثر الشيطان وترسم خطاه .

## لا تطيعوا الأدعياء .. فقرة ٦ - ٨:

أَلَا وَقَدْ أَمْعَنْتُمْ فِي ٱلْبَغْسِي ، وَأَفْسَدُتُمْ فِي الْأَرْضِ مُصَارَحَةً لِلهِ الْمَنْاصَبَةِ ، وَمُبَارِزَةً لِلْمُؤْمِنِينَ بِالْمُحَارَبَةِ . فَاللهَ اللهَ فِي كَبْرِ الْحَمِيْةِ وَقَخْرِ الْجَاهِلِيَّةِ . فَإِنَّهُ مَلاَقِحُ الشَّنْآنِ وَمَنَافِخُ الشَّيْطَانِ التَّي خَدَعَ بِهَا اللهِ مَمَ اللهِ مَالَّفِهُ ، وَالْقُرُونَ الْخَالِيَة . حَتَّى أَعْنَقُوا فِي حَنَادِسِ جَهَالَتِهِ ، اللهُّمَ المَاضِيَة ، وَالْقُرُونَ الْخَالِيَة . حَتَّى أَعْنَقُوا فِي حَنَادِسِ جَهَالَتِهِ ، وَمَهَاوِي صَلاَلَتِهِ ، ذُلُلاً عَلى سِيَاقِهِ ، سُلُسا فِي قِيَادِهِ . أَمْراً تَشَابَهَتِ الْقُدُونُ عَلَيْهِ ، وَكِهِ بَهُ اللهِ اللهُ ال

وَتَجَاحَدُوا اللَّهَ مَا صَنَّعَ بِهِمْ . مُكَابَرَةً لِقَضَائِهِ ، وَمُغَالَبَةً لِآلاً ثِهِ ، فَإِنَّهُمْ قَوَاعِدُ أَسَاسِ الْعَصَبِيَّةِ . وَدَعَائِمُ أَرْكَانِ الْفِتْنَةِ ، وَسُيُوفُ أَعْتِرَاه الْجَاهِلِيَّةِ . فَاتَّقُوا اللهَ وَلا تَكُونُوا لِنِعَمِهِ عَلَيْكُمْ أَصْدَاداً ، وَلا لِفَصْلِهِ عِنْدَكُمْ حُسَّاداً . وَلَا تُطِيعُوا الْأَدْعِيَاءَ الَّذِينَ شَرِبْتُمْ بِصَفُوكُمْ كَدَرَهُمْ ، وَخَلَطْتُمْ بِصِحَّتِكُمْ مَرَضَهُمْ ، وَأَدْخَلْتُمْ فِي حَقَّكُمْ بَاطِلَهُمْ ، وَهُمْ أَسَاسُ ٱلفُسُوقِ وَأَحْلاَسُ ٱلْعُقُوقِ . ٱتَّخَذَهُمْ إَبْلِيسُ مَطَايَا صَلاَلِ ، وَ جُنْداً بِهِمْ يَصُولُ عَلَى النَّاسِ . وَ تَرَاجَةً يَنْطِقُ عَلَى ٱلْسِنَتِهِمْ . ٱسْتِرَاقاً لِعُقُولِكُمْ وَدُنُحُولًا فِي عُيُونِكُمْ ، وَ نَفْثًا فِي أَسْمَاعِكُمْ . فَجَعَلَكُمْ مَرْمَى نَبْلِهِ ، وَمَوْطِيء قَدَمِهِ ، وَمَأْخَذَ يَدِهِ (٧) . فَاعْتَبِرُوا بَمَا أَصَابَ الْأُمَمَ الْمُسْتَكْبِرِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنْ بَأْسِ اللهِ وَصَوْلاً تِهِ ، وَوَقَائِعِهِ وَمَثْلاَتِهِ ، وَٱتَّعِظُوا يَبَثَاوِي خَدُودِهِمْ ، وَمَصَارِعٍ جُنُوبِهِمْ ، وَٱسْتَعِيذُوا بِاللهِ مِنْ لَوَاقِمِ ٱلْكِبْرِ كَمَا تَسْتَعِيذُونَهُ مِنْ طَوَارِقِ الدُّهـرِ . فَلَوْ رَخْصَ اللهُ فِي ٱلْكِيْسِ لِأَحدِ مِنْ عِبَادِهِ لَرَخْصَ فِيهِ لِخَاصَّةِ أَنْبِيَائِهِ وَأُوْلِيَاثِهِ. وَالْكِنَّهُ سُبْحًانَهُ كَرَّهَ إِلَيْهِمُ التَّكَابُرَ وَرَضِيَ لَهُـمُ التَّوَاضَعَ . فَأَلْصَقُوا بِالْأَرْضِ خُدُودَهُمْ ، وَعَفَّرُوا فِي النَّرَابِ وُتُجوهَهُمْ . وَخَفَضُوا أَجنيحَتَّهُمْ لِلْمُوْمِنِينَ ، وَكَانُوا أَتُواماً مُسْتَضْعَفِينَ . وَقَدِ ٱخْتَبَرَهُمُ اللهُ بِالْمُخْمَصَةِ ، وَٱ بْتَلاَهُمْ بِالْمُجْهَدَةِ ، وَٱمْتَحَنَّهُمْ بِالْمُخَاوِفِ ، وَتَخَضَّهُمْ بِالْمُكَارِهِ . فَلاَ تَعْتَبِرُوا الرِّضَا وَالسُّخُطِّ بِالْمَالِ وَٱلْوَلَدِ جَهُلاًّ بِمُوَاقِعِ ٱلْفِتْنَةِ وَٱلِاخْتِبَارِ

فِي مَوَاضِعِ ٱلْغِنَى وَٱلِا قَتِدَارِ ، وَقَدْ قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : • أَيَحْسَبُونَ الْمَا يُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لاَ يَشْعُرُونَ ، وَأَمَّا يُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لاَ يَشْعُرُونَ ، وَإِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ يَخْتَبِرُ عِبَادَهُ الْمُسْتَحْفِينِ فِي أَنْفُسِمِمْ بِأَوْلِيَائِهِ الْمُسْتَصْعَفِينِ فَي أَنْفُسِمِمْ بِأَوْلِيَائِهِ الْمُسْتَصْعَفِينِ فِي أَنْفُسِمِمْ بِأَوْلِيَائِهِ الْمُسْتَصْعَفِينِ فِي أَنْفُسِمِمْ أَلْ اللهَ سُبْحَانَهُ عَلَيْنِ مُ (٨) .

#### اللغة:

أمعنتم: أبعدتم وبالغتم. والمصارحة: المجاهرة أو المظاهسرة. والمناصبة: العداوة والمقاومة. والملاقح: من اللقاح أي علوق الأنثى من الذكر. وأعنقوا: غابوا. وحنادس: جمع حندس، وهو الظللام الشديد. وسياقه: من ساق الماشية. والهجينة: القبيحة. والاعتزاء: الانتساب والانتماء. وأحلاس: جمع حلس: كل ما يوضع على ظهر الدابسة تحت السرج. والعقوق: العصيان. ومثاوي: منازل. وخدودهم: حفرهم، وفي بعض النسخ بالحاء، وهو خطأ. والمخمصة: الجوع. والمجهدة: المشقة.

## الإعراب:

مصارحة مفعول من أجله الأفسدتم أي أفسدتم عداوة ومقاومة لله،أو في موضه الحال أي ناصبين العداء لله ، وذُلكلا حال من واو وأعنقوا ، ومثله سلسا ، وأمرا مفعول لفعل محذوف أي اعتمدوا أمرا ، ومكابرة مفعول من أجله لجاحدوا ومثله استراقا ، وبجوز أن يكون في موضع الحال أي مسترقا ، وجهلا مفعول من أجله لتعتبروا .

### المعنى :

﴿ أَلَا وَقَدَ امْعَنَّمُ فِي البَّغِي الْخُ ﴾ .. كل بغي وفساد في الأرض هــو حرب

على الله ومقاومة له بالذات ، وكل غضب وحرب على الظلم والضلال هو انتصار لله سبحانه .. فالارتباط بين العمل لوجه الله والعمل لحدمة الانسان ــ وثيق ومتين، ويستحيل ان يفترق أحدهما عن الآخر .. وأية جدوى من الإيمان بالله وحبه إذا لم يكن دافعاً على عمل يرضيه ، وعاصماً من الانحراف عن سبيله ووحياً من خُلق محمد (ص) الذي بُعث ليتمم مكارم الأخلاق ؟

( فالله الله في كبر الحمية ، وفخر الجاهلية ) . أبداً .. لا حدود لطموح الانسان ورغباته، وقد صور الفيلسوف «راسلي هذا الطموح في كتاب «السلطان» بقوله: « كل إنسان يود أن يكون إلها ، وقليلون هم اللين يرون ذلك مستحيلا وصعب المنال به . هذا صحيح ، ولكن الذين يتمنون التأليه ولا ينالوه - يشبعون رغبتهم من التعاظم ، أو الفخر بعظام الأموات ، أو المناصب ، أو الاعدلان عنهم في الصحف وغير ذلك من الوسائل والدعايات المزيفة ( فإنه ملاقح الشنآن ) . ان الفخر والكبر يمان عن الحمق والصغار ، وبحدثان ردة فعل على صاحبها حيث يكرهه الناس ، ويتباعدون عن قربه (ومنافخ الشيطان الخ ) .. أي نفخ الشيطان يكرهه الناس ، ويتباعدون عن قربه (ومنافخ الشيطان الخ ) .. أي نفخ الشيطان في أنوف الرؤساء من روحه التي تمردت على أمر الله وطاعته ، ومهذه النفخات أملك الأمم الماضية ، ومهذه النفخات أهلك الأمم الماضية ، وبهذه البلاء .

( ألا فالحدر الحدر من طاعة ساداتكم ) . حدّر الإمام من الدين يعشقون المناصب والرياسة لا لشيء إلا للذة الحكم وشهوة السلطان ، وأيضاً حدّر من الدين يعشقون الكراسي كوسيلة تمكنهم من الوصول الى غاياتهم ومآربهم ، أما من يطلب الحكم لإقامة العدل وإحقاق الحق ، وللقضاء على الشر والفساد – أما هذا فواجب الطاعة والمؤازرة . قيل : ان الشيطان عرض على السيد المسيح (ع) ممالك الأرض اذا سجد له فأبى ، ولو كانت له مآرب أخرى لسجد وركع ، وتطوع للخيانة والعالة كأكثر أمراء عصره وهذا العصر وحكامه .

( فإنهم قواعد النح ) .. المراد بالعصبية التعصب لغير الحق ، وبالفتنة الفرقة والفساد ، وبالاعتزاء الانتساب . والقصد هو مجرد الذم ، وان الزعاء هم أصل الداء والبلاء ( فاتقوا الله ولا تكونوا لنعمه عليكم أضداداً ) . النعمة تستوجب الشكر والتواضع . والكبر ضد التواضع ، والكفران ضد الشكر . والقصد النهي عن رذيلة الكفران والكبر ( ولا لفضله عندكم حساداً ) . المراد بالحساد هنا الأعداء ، والمعنى لا تعملوا ما يستوجب زوال النعمة عنكم ، وإلا يكون شأنكم مع أنفسكم شأن العدو السذي يتمنى زوال النعمة عن عدوه . وبكلمة لا تكونوا أعداء أنفسكم .

( ولا تطيعوا الأدعياء - الى العقوق ) . الدعي هو الذي ينتسب الى غير أبيه ، ومثله الندل الحسيس حيث يدعي الشرف والمكانة ، والمعنى أنتم ودعاء وأبرياء ، لأنكم لا تهدفون الى شيء سوى العيش في أمان واستقرار وبكد اليمين وعرق الجبين ، أما الرؤساء الحبشاء فهم سفلة ولصوص قد تخصصوا بأساليب الحداع ، وتفننوا في طرق السلب والاستغلال ، وعليكم أن تكافحوهم ، ولا تركنوا اليهم ، ومن تحالف معهم عن وعي وعلم ، ومن أجل الربح والكسب فهو مجرم وخائن، ومن ركن إليهم عن غفلة وجهل أخلوا منه دينه وضميره الصافي النقي ، وبره لوطنه وأمته ، وأعطوه الكدر والمرض والباطل .. وقد يتعدر المنعزل والساكت عن الأمر بالمعروف اذا أيقن بعدم الجدوى من وعظه وإرشاده .. وعلى أية حال فإن لكل ظروفه الحاصة ، شريطة أن لا يُحرق ويزيف بالتأويل والتضليل .

( اتخدهم إبليس مطايا السخ ) .. إن الزعماء المنحرفين يفعلون بوحي من الشيطان ، وينطقون بلسانه ، وينظرون بعينه، وبأذنه يسمعون ، بل هم في قبضته وتحت قدمه . وتقدم مثله أكثر من مرة في هذه الحطبة باللاات .

( فاعتبروا بما أصاب ـ الى ـ مثلاته ). المراد بالأمم المستكبرين الجبابرة من

سادة الأمم كفرعون موسى ونمرود ابراهيم، وغيرهما من طغاة الأكاسرة والقياصرة، أما الكثرة العاملة فكانت تصنع للكبار القصور والأهرامات، وتبني الحصون والسدود، وتحفر الترع والأنهار .. وقد أخد سبحانه بصواعقه وعواصفه المستكبرين والتابعين لهم من المستضعفين ، أخد أولئك بظلمهم ، وهؤلاء بنومهم على الضيم والظلم .. ويقول الإمام للمستضعفين : اتعظوا بمن سبق ، وكافحوا العدوان قبل أن ينزل عليكم العداب بغتة ، ويعم الظالم والساكت عنه .

( واتعظوا بمثاوي خدودهم ، ومصارع جنوبهم ). وفي بعض النسخ حدودهم ، وهو خطأ ، وألمعنى اتعظوا بالقبور التي أكلت الحدود، وأبلت الجنوب ( واستعيدوا بالله من لواقح الكبر ، كما تستعيدونه من طوارق الدهر ) . ما من عاقل إلا ويخشى المخبآت والمفاجآت ، ولكن المتكبر لا يخشى، بل لا يتصور إطلاقاً عاقبة التعالي والكبرياء وإلا تواضع وتنازل عن شموخه ، واذا سلم المتكبر من طوارق الدهر فهل يسلم من سكرات الموت وظلمة القبر .

( فلو رخيس الله في الكبر الأحد لرخص فيه لحاصة أنبيائه النح ) .. بــل شهاهم عنه ، وقال لحاتمهم وسيدهم: « واخفض جناحك للمؤمنين ــ ١٨٨ الحجر». وفي الحديث : من تواضع رفعه الله ، ومن تكبر خفضه الله » وقد امتحن سبحانه أنبياءه بأنواع من المكاره فصبروا ورضوا بما قضى وأحب .. وأوذي محمد (ص) في سبيل الله أشد الإيداء ، فما تظلم أو تبرم ، بل تطلع الى خالقه ، وشكا اليه ضعفه وهوانه على الناس .. وخاف أن يكون قد غضب الله عليه ، فلاذ به ، وقال : أعوذ بنور وجهك أن تنزل بي غضبك ، أو تحل علي سخطك .. لك وقال : أعوذ بنور وجهك أن تنزل بي غضبك ، أو تحل علي سخطك .. لك العتبي حتى ترضى .. إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي . أما قول الإمام عن الأنبياء والأولياء : « فألصقوا بالأرض خدودهم النح » .. فهو كناية عن شدة خضوعهم وتواضعهم لله جل وعز .

( فلا تعتبروا الرضا والسخط بالمال النخ ) .. لو كان رضاه تعالى يعتبر بالمال لكان أصحاب الملايين في « وول ستريت » وأرباب الشركات والاحتكارات ، في أعلى عليين عند الله ، وكان المعلبون في الأرض اللدين لا عم لهم ولا خال ـ في الدرك الأسفل من النار .. حاشا لله .. ولكنه يختبر عباده بالمال والسلطان كما يختبرهم بالمخمصة والمجهدة ، لتظهر الأفعال التي يُستحق بها الثواب والعقاب ..

هذا ، الى ان الدنيا دار زوال وفناء ، ولا تعادل عند الله جناح بعوضة ، وقد جملها للمرور والتزود من الصالحات الى دار الحلد والبقاء ، فكيف يكون الحقير الزائل جزاء من أحسن وتورع ؟.

وتسأل : هل لنا أن نفهم من اختباره تعالى عباده بالمسال أو الحرمان انهها بقضائه وقدره ، وان العبد لا أثر له في شيء من ذلك ؟.

#### الجواب:

لقد جرت سنة الله في خلقه ان من عمل واجتهد رزقه الله، ومن أهمل وتكاسل حرمه الله ، وان من اقتصد ودبر عاش حميداً ميسوراً ، ومن بذر وأسرف قعد ملوماً محسوراً مؤمناً كان أم كافراً ، براً أم فاجراً .. ولن تجد لستة الله تبديلاً.. واذن فللإنسان حريته وأثره ، والاختبار منه تعالى انما يكون بعد الجد والعمل ، فن أفاد مالاً من عمل مشروع ، وأنفقه في وجهه فهو من الطائعين ، وان أفاده من حرام ، وأنفقه في غير حل فهو من العصاة .. وان فشل في عمله ، وذهب جهده سدى ، ومع هذا صبر وقال : ما فعل الله بي إلا خيراً ، فهو مشكوو ومأجور ، وان سخط على الله وقضائه ، وخرج عن الحدود يميناً وشمالاً فهو من الدين باءوا بغضب من الله وعذابه .

## موسى وفرعون .. فقرة ٩ - ١١:

وَلَقَدْ دَخَلَ مُوسَى بْنُ عِسْرَانَ وَمَعَهُ أُخُوهُ هَارُونُ عَلَيْهِا السَّلَامُ عَلَى فِرْعَوْنَ وَعَلَيْهِا مَدَارِعُ الصَّوفِ وَ بِأَيْدِيهِا الْعِصِيُّ فَشَرَطَا لَهُ إِنْ أَسْلَمَ بَقَاء مُلْكِهِ وَدَوَامَ عِزِّهِ فَقَالَ : • أَلَا تَعْجَبُونَ مِنْ اهْدَيْنِ يَشْرِطَانِ لِي مَقَاء مُلْكِهِ وَدَوَامَ عِزِّهِ فَقَالَ : • أَلَا تَعْجَبُونَ مِنْ اهْدَيْنِ يَشْرِطَانِ لِي دَوَامَ الْعِرِ وَالدَّلِ ، فَقَالَ : • أَلَا تَعْجَبُونَ مِنْ حَالِ الْفَقْرِ وَالذَّلُ ، فَي دَوَامَ الْعِرْ وَالذَّلُ ، فَهَا يَه مَنْ ذَهِب ، إعظَاما لِلذَّهب وَجَعِهِ ، وَاحْتِقَاراً فَهَد اللهُ سُبْحَانَهُ بِأَنْبِيَائِهِ وَالْمُهُمُ أَنْ لِلشَّوفِ وَلْبُيهِ (\*) . وَلَوْ أَرَادَ اللهُ سُبْحَانَهُ بِأَنْبِيَائِهِ حَيْثُ بَعَتَهُمْ أَنْ اللهُ سُبْحَانَهُ بِأَنْبِيَائِهِ حَيْثُ بَعَتْهُمْ أَنْ

يَفْتَحَ لَمُمْ كُنُوزَ الذُّهْبَانِ ، وَمَعَادِنَ العِقْيَانِ ، وَمَغَارِسَ الْجِنَانِ ، وَأَنْ يَخْشُرَ مَعَهُمْ طُيُـــورَ السَّمَاءِ وَوَتُحوشَ ٱلْأَرْضِ لَفَعَلَ ، وَلَوْ فَعَلَ ـ لَسَقَطَ البَلَاءُ ، وَ بَطَلَ الْجَزَاءُ ، وَأَضْمَحَلُّتِ الْأَنْبَاءُ . وَلَمَا وَجَبُّ لِلْقَا بِلِينَ أُجُورُ الْمُبْتَلِينَ ، وَ لَا أَسْتَحَقُّ الْمُؤْمِنُونَ قَوَابَ الْمُحْسِنِينَ ، وَلَا لَرْمَتِ الْأَشْمَاءُ مَعَانِيهَا . وَلَكِينَ اللهَ سُبْحَانَهُ جَعَــلَ رُسُلَهُ أُولِي قُوَّةٍ في عَزَاهِيهِمْ ، وَصَعَفَةً فِيهَا تَرَى الْأَعْيَنُ مِنْ حَالَاتِهِمْ ، مَعَ قَنَاعَــــةٍ تَمْلَأُ القُلُوبَ وَالغُيُونَ غِنِّي ، وَخَصَاصَةٍ تَمْلَأُ الْأَبْصَارَ وَالْأَسْمَــاعَ أَذَّى (١٠) . وَلَوْ كَانَتِ الْأَنْبِيَاءُ أَهْلَ قُوَّةٍ لَا تُرَامُ وَعِزَّةٍ لَا تُضَامُ ، وَمُلْكِ تَمْنَدُ تُحُوَّهُ أَعْنَاقُ الرَّجَالِ ، وَتُشَدُّ إِلَيْهِ عُقَدُ الرِّحَالِ لَكَانَ ذٰ لِكَ أَهُونَ عَلَى الْخَلْقِ فِي اللَّاعْتِبَارِ وَأَبْعَـــدَ لَهُمْ فِي اللَّسْتِكُبَّار ، وَلاَمْنُوا عَنْ رَهْبَةٍ قَاهِرَةٍ لَهُمْ أَوْ رَغْبَةٍ مَائِلَةٍ بَهِمْ ، فَكَانَتِ النَّيَّاتُ مُشْتَرَكَةً وَالْحَسَنَاتُ مُقْتَسَمَةً . وَالْكِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ أَرَادَ أَنْ يَكُسُونَ ٱلِا تَّبَاعُ لِرُسُلِهِ وَالتَّصْدِيقُ بِكُتُبِهِ وَالْخُشُوعُ لِوَجْهِــهِ وَالِاسْتِكَانَةُ لِأَمْرِهِ وَالِاسْتِسْلَامُ لِطَاعَتِهِ أَمُوراً لَهُ خَاصَّةً لَا تَشُوبُهَــا مِنْ غَيْرَهَا شَائِبَةٌ . وَكُلُّمَا كَانَتِ البَّلْوَى وَالِلاْخَتِبَارُ أَعْظَمَ كَانَتْ الْمَثُوبَةُ وَالْجَزَاء أجورًل (١١) .

### اللغة:

أساورة : جمع سوار . والذهبان ·: جمع ذهب . والعقيان ــ بكسر العين ــ

اللهب الحالص . والحصاصة : الفقر . وتشوبها من غيرها : تختلط من غيرها ، قال تعالى : « لشوباً من حميم . وقال تعالى : « لشوباً من حميم .

## الإعراب:

هلا للطلب والتحضيض ، وإعظاماً مفعول من أجله ، لقال ، ولفعل جواب لو أراد الله ، وغنى تمييز ، ومثله أذى ، وأموراً خبر يكون الاتباع ، وخاصة صفة لأمور ، وله متعلق بخاصة أي أموراً مختصة به أو له .

## لا حق ولا إنسانية إلا عند الأغنياء !

( ولقد دخل موسى – الى – لبسه ) . انطلق موسى وهرون الى فرعون بأمر الله ، ودخلا عليه ، وهما يلبسان مدارع الصوف ، وبيدهما العصي، ودعواه الى الله ، وشرطا له بقاء ملكه ودوام عزه ان أسلم وأطاع .. وسخر فرعون من يشترط له هذا ، ولا جاه له ولا مال .. فقال له موسى : « أو ّ لو جئتك بشيء مبين » ؟ ولكن الشيء المبين والحق اليقين عند فرعون وأمثاله هو الذهب والملك. ولذا قال فرعون: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي ؟ .

وأقر «نيتشه» هذه الفلسفة ، واستدل عليها بقوله على لسان زرادشت: « إذا كان هناك إله فكيف أستطيع أن لا أكون إلها ، ولهذا فليس ثم من إله » .. أبدا .. ليس للكون إله ، والدليل ان نيتشه أو زرادشت ليس بإله .. وأيضا ليس للفقير من حق ، ويستحيل أن يكون الفقير محقا ، والدليل انه بلا مال وجاه .. ولا عجب فهذا هو المنطق السائد عملياً في كل عصر ، وان كان باطلاً باتفاق الجميع من الوجهة النظرية .

( ولو أراد الله سبحانه لأنبيائه – الى – لفعل ) . لا واسطة بين الله وعباده إلا التبليغ عنه على لسان أنبيائه بهدف الإيمان به والعمل بشريعته عن قناعة لا عن رغبة أو رهبة .. وإذا كان هذا هو الغرض من بعثة الأنبياء فلا موجب إذن لأن يزودهم سبحانه بكنوز الدنيا وحدائقها وطيورها ووحوشها ( ولو فعل ) أي لو زود سبحانه الأنبباء بمتاع الحياة الدنيا (لسقط البلاء) والاختبار والامتحان ، لأن الناس عبيد للدنيا ، ولمن في يده شيء منها ، وعليه يكون إيمانهم بالأنبيساء الأغنياء إيماناً بالمال لا برسالة الله وأنبيائه .

( وبطل الجزاء ) لأنه لغير الله ( واضمحلت الأنباء ) والأحاديث عن الأنبياء وسيرتهم وعظمتهم وشريعتهم حيث يكون الحديث عنهم ، والحال هذه ، حمديثاً عن الدنيا التي يملكونها ، لا حديثاً عن الله وحلاله وحرامه ( ولمنا وجب للقابلين الجور المبتلين ) لأن المراد بالمبتلي من أظهره التمحيص على حقيقته ولن يكون هذا إلا في الضراء وساعة العسرة ( ولا استحق المؤمنون أواب المحسنين ) لأن أهل الإحسان يعطون ولا يطمعون في الربح ( ولا لزمت الأسماء معانيها ) لكل كلمة معني تدل عليه ، ولكل اسم مسمى يُفهم منه ، ومعني الإيمان بالله ورسله هو التصديق به وبهم ، ولو أسمينا من آمن طمعاً، أسميناه مؤمناً – لوضعنا الكلمة في غير مداولها ، والاسم في غير مسماه .

( ولكن الله سبحانه جعل رسله أولي قوة النح ) .. أولياء الله أهون الناس شأناً عند الطغاة وأهل الدنيا ، لفقرهم وقلة يدهم ، ولكنهم أغنياء بالصدق والأمانة، وبالهداية والتقوى، بل هم أقوى وأغنى من خلق الله ويخلق على الإطلاق، لا تهزمهم الملوك والجبابرة عن عزمهم ولا تثنيهم الشهوات والأموال عن دينهم وضائرهم (ولو كانت الأنبياء أهل قوة الخ).. بماذا تبرهن على تجردك للحق ؟. أبانقيادك له رغبة أو رهبة ، أو بإيمانك به لوجه الحق وثباتك عليه حتى ولو دفعت الثمن غالياً من نفسك وأهلك ومالك ؟. والجواب واضح وبسيط ، فمن آمن خوفاً أو طمعاً فهو تاجر ، ومن آمن لوجه الحق وحده مها تكن النتائج والعواقب فهو المؤمن حقاً وواقعاً ، وعلى هذا لو كانت الدنيا مع الأنبياء لآمن من في الأرض جميعاً ، واختلط الحابل بالنابل ، والمؤمن بالفاجر .

« وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين – ٥ البينة ، . وقال نبيه العظيم : انما الأعسال بالنيات ، ولكل امسرىء ما نوى .. ومن كانت هجرته الى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه .

( وكلما كانت البلوى أعظم كانت المثوبة والجزاء أجزل ) . ولذا قيل : الأجر على قدر المشقة . وعن رسول الله (ص) : إن عظيم البلاء يكافأ به عظيم الجزاء .

والحلاصة لا شيء عند الأنبياء إلا الله والحق ، ولا يعتزون إلا به،ولا يخافون إلا منه ، ومن ادعى الإيمان بالله ورسله ، ثم اعتز بغير الله ، وخاف من سواه فهو كاذب في دعواه .

## بيت الله الحرام .. فقرة ١٧ – ١٤ :

أَلا تَرَوْنَ أَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ اخْتَبَرَ الْأُوَّلِينَ مِنْ لَدُنْ آدَمَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ إِلَى الْآخِرِينَ مِنْ اهذَا العَالَم بِأَحْجَارٍ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ ، وَلَا تُبْصِرُ وَلَا تَنْفَعُ . وَلَا تَنْفَعُ ، وَلا تَنْفَعُ ، وَلا تَنْفَعُ ، وَلا تَنْفَعُ ، وَلا تَنْفِعُ وَلَا تَنْفَعُ ، وَلا تَبْصِرُ وَلا تَنْفَعُ وَلَا تَنْفَعُ ، وَلا تَنْفَعُ مَ وَلَا اللهِ مُعْ وَضَعَهُ بِأُوْعِ بِقَاعِ الْأَرْضِ حَجَراً ، وَأَقَلُّ نَتَاثِقِ الْأَرْضِ مَدَواً. وَأَضَيَقِ بُطُونِ الْأَوْدِيَةِ قُطُواً . بَيْنَ جِبَالٍ خَشِينَة ، وَرِمَالٍ دَمِثَةٍ . وَعُيُونٍ وَشِلَةٍ ، وَقُرَّى مُنْقَطِعَةٍ . لا يَرْكُو بِهَا نُحَدِفٌ ، وَلا حَافِرُ وَكُولُونُ وَشِلَةٍ ، وَقُرَى مُنْقَطِعَةٍ . لا يَرْكُو بِهَا نُحَدِفٌ ، وَلا حَافِرُ وَكُولُونُ اللهَ اللهُ فَيُوا أَعْطَافَهُمْ فَحُوهُ ، وَعَلَيْ للهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

بِحَارِ مُنْقَطِعَةٍ ، حَتَّى يَهُزُّوا مَنَاكِبَهُمْ ذُلُلًّ يُهلونَ لِلهِ حَوْلَهُ . وَيَرْمُلُونَ عَلَى أَقْدَامِهِمْ شَعْثًا غُبْرًا لَهُ . قَدْ نَبَذُوا السَّرَابِيــلَ وَرَاء ظُهُورِهِمْ ، وَشَوَّهُوا بِإعْفَاهِ الشُّعُورِ تَحَاسِنَ خَلْقِهِمْ ، ٱبْتِلاَءِ عَظِيماً وَٱمْتِحَاناً شَدِيداً وَٱخْتِبَارًا مُبِينًا. وَتَمْحِيصًا بَلِيغًا جَعَلَهُ اللهُ سَبَبًا لِرَحْمَتِهِ ، وَوَصْلَةً إِلَى جَنَّتِهِ (١٣) . وَلَوْ أَرَادَ سُبْحَانَهُ أَنْ يَضَعَ بَيْتَهُ الْحَرَامَ وَمَشَاعِرَهُ ٱلْعِظَامَ بَيْنَ جَنَّاتٍ وَأَنْهَــارٍ ، وَتَسَهْلِ وَقَرَارٍ ، جَمِّ الْأَشْجَارِ ، دَانِي الـمَّارِ ، مُلْتَفِّ ٱلبُنَا ، مُتَّصِل ٱلقُرَى ، بَيْنَ بُرَّةٍ سَمْرَاء ، وَرَوْضَةٍ خَضْرَاء ، وَأَرْيَافِ مُحْدِقَةٍ ، وَعِرَاصِ مُغْدِقَةٍ ، وَدِيَاضِ نَاضِرَةٍ ، وَطُرُقِ عَامِرَةٍ ، لَكَانَ قَدْ صَغْرَ قَدِ لَا أَلَجَزَاء عَلَى حَسَبِ صَعْفِ ٱلْبَلَاء . وَلَوْ كَانَ الْإِسَاسُ ٱلْمَحْمُولُ عَلَيْهَا ، وَالْأَحْجَارُ الْمَرْفُوعُ بَهَا بَيْنَ زُمُرُّدَةٍ خَصْرَاء، وَيَا قُو لَةٍ حَمْرًاء وَنُورٍ وَصِيبًاءٍ لَخَفَّفَ ذَٰلِكَ مُسَارَعَةَ الشَّكِّ فِي الصَّدُورِ ، وَلُوَصَعَ مُجَاهَدَةً إِبْلِيسَ عَـن ٱلْقُلُوبِ ، وَلَنْفَى مُعْتَلِجَ الرَّيْبِ مِنَ النَّاسِ، وَالْكِنَّ اللهَ يَغْتَبرُ عِبَادَهُ بِأَنْوَاعِ الشَّدَائِدِ، وَيَتَعَبَّدُهُمْ بِأَنْوَاع المَجَاهِدِ ، وَيَبْتَلِيهِمْ بِضُرُوبِ المَكَارِهِ إِخْرَاجًا لِلتَّكَبُّرِ مِنْ قُلُوبِهِمْ ، وَإِسْكَاناً لِلتَّذَلُّلِ فِي نُفُوسِهِمْ . وَلِيَجْعَلَ ذَلِكَ أَبُواباً فُتُحاً إِلَى فَصْلِهِ ، وَأُسْبَابًا ذُلًّا لِعَفُوهِ (١١١) . نتاثق : جمع نتيقة أي الأرض المرتفعة ولو نسبياً . والمدر : قطع من الطين اليابس . والقطر – بفتح القاف – المطر ، – وبكسرها – ضرب من النحاس، وبضمها – كها هنا – الاقليم والناحية . ودمثة : سهلة لينة . ووشلة : قليلة . ولا يزكو : لا ينمو . والحف : للجمل . والحافر : للفرس ونحوه . والظلف; للبقر والغنم . والمثابة : مجتمع الناس ، أو اسم لمكان الرجوع ، والمثوبة : الثواب والجزاء . والمنتجع – بفتح الجيم – المكان يقصده الناس طلباً للمنفعة . والمراد بالرحال هنا ما يصحبه المسافر . وتهوي : تسرع أو تحن . والمراد بنار الأفئدة أمانيها . ومهاوي : جمع مهوى أي الجو . وفجاج : الطريق بين جبلين . والمران : يهرولون . والأشعث : المنتشر الشعر . والسرابيل : كل ما يلبس . والشعائر : الدلائل ، والمشاعر أمكنتها . والبرة : الحنطة ، والسمراء أجودها . وأرياف : جمع ريف أي أرض فيها زرع وخصب . ومحدة . وما أحدقت الروضة إذا صارت حديقة . وعراص : جمع عرصة ، وهي الساحة . ومغدقة : فيها ماء . وناضرة : حسنة وجميلة . والإساس – بكسر الهمزة – جمع اس فيها ماء . وناضرة : حسنة وجميلة . والإساس – بكسر الهمزة – جمع اس فيها ماء . وناضرة : حسنة وجميلة . والإساس – بكسر الهمزة – جمع اس فيها ماء . وناضرة : حسنة وجميلة . والإساس – بكسر الهمزة – جمع اس فيها ماء . وناضرة : حسنة وجميلة . والإساس المناء . والمناء . والاعتلاج : الالتطام والاختلاط .

### الإعراب:

حجراً تمييز ، ومثله مدراً وقُطراً ، وذُللاً حال لأنه جمع ذليل ، ومثله شُعثاً وغُبراً ، وابتلاء نصب على المصدرية أي ابتلوا ابتلاء ، ومثله امتحاناً واختباراً ، ولكان قد صغر جواب لو أراد سبحانه ، ولحفف جواب لو كان الاساس ، وإخراجاً مفعول من أجله ليبتليهم .

# المعي :

( ألا ترون ان الله سبحانه اختبر الأولين الخ ) .. بنى سبحانه البيت الحرام من حجر وطين تماماً كالبيوت التي نسكنها ، وألزم بزيارته وحجه من استطاع اليه سبيلاً .. يخضع ويتذلل ، ويستغيث ويستجير ، وهذا الإلزام والوجوب كان

من زمن سحيق يبتدىء بآدم ، والى آخر يوم ، وابراهيم (ع) أعساد ما بدأه السابقون . وكان البيت الحرام وما زال في واد غير ذي زرع، لا ثمر ولا مطر ، أما طريقه فكان محاراً وجبالاً ، والحج اليه متاعب ومصاعب تزيد المؤمن ثواباً ، وتميزه عمن عصى وتمرد .. كانوا يمشون أو يركبون الدواب الى شاطىء البحر ، ثم يركبون البحر الى الصحراء ، يقطعونها على الجمال ، ويعانون التعب والحوف من القتل أو السلب ، ويقاسرن الجوع والعطش ، والحر والبرد .

أما اليوم وبعد السيارة والطيارة فالحج نزهة وسياحة ، ولا شيء فيه للثواب والتمييز والاختبار إلا النية الحالصة ، والتلبية لدعوة الله وحدها ، والشعور بالتوجه والانقطاع اليه تعالى عسى أن يتوب ويغفر . وروي أن النبي (ص) أشار الى ذلك بقوله : « يأتي زمان على الناس يخرج أغنياؤهم الى بيت الله للسياحة ، وفقراؤهم للتجارة ، وعلماؤهم للسمعة ، وقلة منهم تخرج لوجه الله » . والمراد بالفقراء هنا كل من يتخذ الحج وسيلة للربح والانجار كالمعرقين اللين يقودون جاعة من الحجاج بأجر معلىم،أما العلماء فالمراد بهم أصحاب العائم اللين ترسلهم الحكومات باسم البعثة لا لشيء إلا للسمعة كما في الحديث .

ان بيت الله الحرام أحجار لا تضر ولا تنفع كها قدال رسول الله (ص) من قبل وقال الإمام وغير الإمام من بعد ، ولكن هذه الأحجار رمز للإجاع عدلي توحيد الله وعبادته ، وشعار لتقديسه وتعظيمه : « ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب - ٣٢ الحج ». وليس الإسلام بدعا في ذلك، فكل الأمم والطرائف من بني آدم - لها رمزز وشعائر مطهرة مقدسة . ( انظر ما نقلناه في كتاب : « من هنا وهناك » بعنوان زيارة القبور ) .

(ثم أمر آدم (ع) وولده أن يثنوا أعطافهم نحوه ) أي ان محجوا الى بيت الله الحرام ، وقيل : انه كان خيمة يطوف حولها آدم ، ثم بناها ابنه شيث بالحجر والطين ( فصار مثابة لمنتجع أسفارهم) إشارة الى قوله تعالى في الآية ١٧٥ من سورة البقرة : « وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً » . ومنتجع إشارة الى المنافع التي ذكرها سبحانه في الآية ٨٨ من سورة الحج : « ليشهدوا منافع لهم» . (تهوي البهم ثمار الأفئدة ) إشارة الى الآية ٧٧ من سورة ابراهيم : « فاجعل أفئدة من الناس تهوي البهم » . (من مفاوز قفار) «وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر — ٧٧ الحج ».

(حتى يهزوا بمناكبهم – الى – محاسن خلقهم). على الحاج قبل كل شيء . أن يلبس ثوبتي للاحرام ، وهما إزاران يلف أحدهما حول وسطه ، والثاني على الظهر والصدر والكنفين ، ولا خيط يشبك أحدهما بالآخر ، والى هذا أشار الإمام بقوله : « قد نبدوا السرابيل الخ » . . أما إعفاء الشعور فهو إشارة الى ان المحرم بكسر الراء – يترك شعره بلا قص وحلق ونتف ، ثم يرفع صوته بالتلبيت والتهليل والتكبير ، ثم يطوف ويسعى ، ويصلي ويستغفر .

( ابتلاء عظيماً ، وامتحاناً شديداً الخ ) .. لماذا نبد السرابيل ، وتشويه المحاسن ، والهرولة ذهاباً وإياباً ، والطواف حول الأحجار بتدلل وتضرع ؟.. لا تسل .. انك عبد مأمور .. ولمولاك حق التمحيص والاختبار بالأمر والنهي ، وما عليك إلا أن تطبع ، وعلى قدر طاعتك يُعرف مقدار حبك لله ، وجزاؤك عنده .

( ولو أراد الله سبحانه أن يضع بيته الحرام الدخ ) .. الله على كــل شيء قدير ، وأيضاً هو عليم حكيم، يعلم انه لو أعطى الدنيا لأنبيائه لآمن الناس بدنياهم لا بنبو "بهم ورسالتهم .. وأيضاً لو جعل بيته الحرام في حداثق وأنهار لكان مقهى وملهى ، ومسرحاً و « بلاجاً » للشياطين لا مهبطاً للملائكة المقربين ، ومسجداً للعاكفين : « وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود ... ١٢٥ البقرة » .

وقيل: ان موقع مكة في الخريطه الجغرافية كمرقع القلب من الجسد ، لأنها وسط بين الشال والجنوب ، وان نسبة بلاد الغرب اليها قرباً وبعداً كنسبة بلاد الشرق .. ومها يكن فإن رحلة المسلم الى مكة هي رحلة حب لله ورسوله ، انه يحن وبهرع الى مكة ، ويقبس الحجر الأسود ، وهو يرجو أن تمس شفتاه نفس المكان الذي قبله محمد ، ويطوف حول البيت، وهو يأمل أن تقع قدماه في نفس المكان الذي وطأه محمد (ص) .

( ولكن الله يختبر عباده بأنواع الشدائد الخ ).. تقدم مثله مع الشرح مفصلاً في الحطبة ١٤١ وفي هذا المعنى قوله تعالى : « ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ــ ١٥٥ البقرة ،

فَاللهَ ٱللهَ فِي عَاجِلِ ٱلْبَغْيِ ، وَ آجِل وَخَامَةِ ٱلْظلْمِ ، وَسُوهِ عَاقِبَـــةِ ٱلْكِبْرِ فَإِنَّهَا مَصْيَدَةُ إِبْلِيسَ ٱلْعُظْمَى ، وَمَكِيدَتُهُ ٱلْكُبْرَى أَلَقَ تُسَاوِرُ قُلُوبَ الرِّجَالِ مُسَاوَرَةَ ٱلسُّمُومِ ٱلْقَاتِلَةِ . فَمَا تُكْدِي أَبَــدا ، وَلَا تُشُوي أَحْداً لَا عَالِماً لِعِلْمِهِ ، وَلَا مُقِلاًّ فِي طِمْرُهِ . وَعَنْ ذَٰلِكَ مَــا حَرَسَ اللهُ عِبَادَهُ ٱلْمُوْمِنِينَ بالصَّلَوَاتِ وَٱلزَّكُوَاتِ ، وَمُجَاهَدَةِ الصِّيَامِ فِي ٱلْأَيَّامِ ٱلْمَفْرُوصَاتِ تَسْكِيناً لِأَطْرَافِهِمْ ، وَتَخْشِيهِ ــاً لِأَبْصَارِهِمْ ، وَ تَذْلِيلاً لِنُفُوسِهِمْ ، وَتَخْفِيضاً لِقُلُوبِهِمْ ، وَإِذْهَاباً لِلْخُيَلَاءِ عَنْهُمْ لِمَا فِي ذُلِكَ مِنْ تَعْفِيرِ عِتَاقِ ٱلوُّجُوهِ بِالنَّرَابِ تَوَاضُعاً ، وَٱلْتِصَاقِ كَرَا يُمِ ٱلْجُوَارِ حِ الْأَرْضِ تَصَاغُراً ، وَكُنُوقِ ٱلْبُطُونِ الْكُتُونِ مِنَ ٱلصِّيَامِ تَذَلَّلاً . مَعَ مَا فِي الزَّكَاةِ مِنْ صَرْفِ ثَمَرَاتِ الْأَرْضِ وَغَيْرِ ذَٰلِكَ إِلَى أَهْلِ ٱلْمَسْكَنَةِ وَٱلْفَقْرِ (١٥) . أَنْظُرُوا إِلَى مَا فِي هٰذِهِ الْأَفْعَالِ مِــنْ قَمْعِ نَوَاجِمِ ٱلْفَخْرِ ، وَقَدْعُ طَوَالِعِ ٱلْكَثِيرِ . وَلَقَدْ نَظَرْتُ فَمَا وَ تَجِدْتُ أَحِداً مِنَ ٱلْعَالِمَانِ يَتَعَصَّبُ لِشَيْءِ مِنَ الْأَشْيَاءِ إِلَّا عَــنْ عِلَّةٍ تَحْتَمِلُ تَمْوِيهُ الْجُهَلَاءِ ، أَوْ حُجَّةٍ تَلِيطُ بِعُقُــولِ السُّفَهَاءِ غَيْرَكُمْ . فَإِنَّكُمْ تَتَعَصَّبُونَ لِأَمْرِ لاَ يُعْرَفُ لَهُ سَبَبْ وَلاَ عِلَّةٌ . أَمَّا إبلِيسُ فَتَعَصَّبَ عَلَى آدَمَ لِأَصْلِهِ . وَطَعَنَ عَلَيْهِ فِي خِلْقَتِهِ فَقَالَ : أَنَا نَارِيُّ وَأَنْتَ طِينِيٌّ . وَأَمَّا الْأَغْنِيَاءُ مِنْ مُثْرَافَةِ الْأَمَم فَتَعَصَّبُوا لِآثَارِ مَوَاقِع

النّعَم . فَقَالُوا : نَحْنُ أَكْثُرُ أَمْوَالاً وَأُولاَداً وَمَا نَحْنُ بُعَدَّ بِينَ (١٦) . فَإِنْ كَانَ لاَ بُدّ مِنَ الْعَصِيّةِ فَلْيَكُنْ تَعَصَّبُ مُ لِلْكَادِمِ الْخِصَال ، فَإِنْ كَانَ لاَ بُدّ مِنَ الْعَصِيّةِ فَلْيَكُنْ تَعَصَّبُ مُ لِلْكَادِمِ الْقَبَائِلِ وَالنّبَدَاةِ وَالنّبَدَاةِ وَالنّبَدَاةِ وَالنّبَدَاةِ وَالنّبَدَاةِ مِنْ بُيُوتَاتِ الْعَرَبِ وَيَعَاسِيبِ الْقَبَائِلِ بِالْأَخْلَقِ الرَّغِيبَةِ ، وَالْأَخْلَم مِنْ بُيُوتَاتِ الْعَرَبِ وَيَعَاسِيبِ الْقَبَائِلِ بِالْأَخْلَقِ الرَّغِيبَةِ ، وَالْأَحْلَم اللّهُ مُودة قَلْمَ وَالْأَخْلَقِ ، وَالْأَخْلَقِ الْعَظِيمَة ، وَالْأَخْطَم بُوا لِخِلْلَ اللّهُ مُودة فَي اللّهُ مُولِ اللّهُ مُودة فَي اللّهُ مُود اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنَ

#### اللغة:

التساور: التواثب والتقاتل. ولا تُكدي: لا تمتنع عن القتال. ولا تُشوي: لا تخطىء في ضرباتها. والطمر – بكسر الطاء – الثوب البالي. والخشوع للقلب لا للبصر، ولكنه هنا كناية عن الذل والهوان. والخيلاء: الكبرياء. والنواجم: جمع النجم، وهو ما برز وظهر. والقدع: المنع. وتليط: تلصق. والمراد بالجوار هنا الأمان والعهد، ومثله اللمام. والمثلات: العقوبات.

## الإعراب:

الله نصب على التحدير ، لا عالماً ولا مقلاً بدل مفصل من مجمل ، والمبدل

منه «أحداً»، وما حرس « ما مصدرية » والمصدر المنسبك مبتدأ ، وعن ذلك متعلق بمحدوف خبراً مقدماً أي وحراسة الله حاصلة لعباده المؤمنين ، وتسكيناً مفعول من أجله لمتعفير، وتصاغراً للمفعول من أجله لمتعفير، وتصاغراً لالتصاق ، وتدللاً للحوق ، وغيركم نصب على الاستثناء من أحد ، والمعنى فما وجدت أحداً إلا إياكم ، وأموالاً تمييز ، والمصدر من أن تكون مجرور بمن محدولة أي من كونكم أمثالهم .

## المعنى :

( فالله الله في عاجل البغي النع ) .. البغي والظلم والجور بمعنى واحد ، والكبر ان تضع نفسك فوق موضعها .. وللظلم والكبر أسوأ الآثار دنيا وآخرة . وتقدم الكلام عن رذيلة الظلم في شرح الحطبة ١٧٤ ، وعن الكبر أدناه . ونسب الإمام رذيلة وسئل الإمام الصادق عن الإلحاد ؟. فقال : ان الكبر أدناه . ونسب الإمام رذيلة الظلم والكبر إلى إبليس ، لأنه أول من ظلم وتكبر ، وانه يوسوس للعالم والجاهل وللغي والفقير ، فيقول للعالم : أنت بعلمك فوق الناس أجمعين . وللجاهل : أنت بدكائك غني عن التعلم والسؤال . وللغني ، أنت مالك الملك تؤتي الملك من تشاء . وللفقير : ليس لله عليك من فضل . وبالمناسبة نقل صاحب «الكافي» عن الإمام الصادق : ان الفقراء يتوجهون غداً الى الجنة تلقائياً ، وقبل أن عاسبوا . فيقول خازن الجنان : كيف أقبلكم قبل الحساب ؟. فيقولون : ما أعطيتمونا شيئاً تحاسبونا عليه ؟ فيقول الله : صدقوا افتحوا لهم الأبواب .

( وعن ذلك ما حرس الله عباده المؤمنين بالصلوات والزكوات ) . الصلاة تواضع ، والتواضع ضد الكبر ، وإذن فالصلاة تصون المصلي من هذه الرذيلة .. ثم ان الصلاة عهد لله على عبده أن ينتهي عن الفحشاء والمذكر . وإذا كانت الصلاة تروضها بالمال وبدله ، الصلاة تروضها بالمال وبدله ، ولا شيء أثقل عليها من ذلك ( ومجاهدة الصيام الخ ) .. ومن جرب وجده الجهاد الأكبر ، وهل للنفس من جهاد وترويض أكثر من الصبر على الجوع والعطش ، وعن الشاي والدخان ؟.

( تسكيناً لأطرافهم ) وهي الأيدي والأرجل والعضو المعلوم، والمراد بتسكينها

كفها عن الحرام ( وتخشيعاً لأبصارهم النخ ) .. كناية عن التواضع والتذلـل لله ( ولما في ذلك من تعفير النخ ) .. كأن سائلاً يقول : لماذا كانت العبادة سبباً للمنع عن المحرمات وذل النفوس والقلوب ؟ فأجاب الإمام بأن الصلاة ركوع وسجود ، والصيام جيء وعطش ، وكل ذلك يستوجب التدلـل والانكسار .. هذا ، الى ان الزكاة تسد حاجة المعوزين ، وتربط رب المال بمجتمعه .

(انظروا الى هذه الأفعال الخ) .. إشارة الى الصلاة والصيام والزكاة ، وأنها تطهر النفس من رذيلة الكبر والفخر (ولقد نظرت فحا وجدت النح) .. يقول الإمام لأصحابه ما رأيت أحداً يتعصب لشيء إلا ويبرره بسبب حقاً كان أم باطلاً ، وان المبطل قد يتغلب بالتمويه على عقل سفيه أو جاهــل ، أو يعرّض أفكاره للبلبلة والاهتزاز \_ على الأقل \_ إلا أنتم (فإنكم تتعصبون لأمر ما يُعرف له سبب ولا علة ) صحيحة ولا فاسدة كالعلة التي تذرّع بها إبليس حين تعصب على الدم وقال : «أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين \_ ١٢ الأعراف ».

( وأما الأغنياء من مترفة الأمم الخ ) .. قال أهل اللغة : ترف الرجل اذا تنعم، وأترفه المال أبطره وأفسده . ولا شيء أدل على فسادهم وإفسادهم من انهم لا يفكرون إلا من خلال المال ، ولا يستمعون إلا للكسب والربح ، أما الحق والعقل ، والدين والعدل فحديث خرافة ، والذي بملك المال هو السيد المحق : « وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين \_ ٥٠ سبأ » . وأنكر مترفو قريش نبوة محمد (ص) لا لشيء إلا لأنه لا يملك كنزا ولا جنة يأكل منها : « أو يلقى اليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحوراً \_ ٨ الفرقان » .

# الاسلام والتسامح:

( فإن كان لا بد من العصبية الخ ) .. التعصب للحق والدفاع عنه فضيلة ، أما التعصب للعرق أو اللون أو الأفراد والفثات ، وما الى ذلك فهو رذيلة . هذا ملخص ما أراده الإمام ، أما الوفاء والنجدة والبر والإنصاف وكظم الغيظ واجتناب الفساد فهي مجرد أمثلة ، وقد شهد التريب قبل البعيد انه لا عصبية ولا قبلية في

الاسلام ، وان أساس الفضل هو التقوى ، وان خير الناس أنفع الناس للناس ، كما قال الرسول الأعظم .

وقال الفيلسوف الانكليزي الشهير « برتراند راسل » في كتاب «السلطان» ، ترجمة خيري حماد – الطبعة الأولى – آذار ١٩٦٢ ص ١٦٥ : «وقد أظهر المسلمون في بداية عهدهم تسامحاً في التعاسل مع المسيحيين الذين أخضعوهم ، ولا ريب في ان الفضل في سهولة فتوحاتهم واستقرار امبراطوريتهم يعود الى هذا التسامح الذي يبدو بارزا اذا ما قورن بالحاسة التعسفية والاضطهادية التي عرفت بها الكنيسة الكاثوليكية ».

( واحذروا ما نزل بالأمم قبلكم النغ ) .. تقدم هذا مراراً ، ومن ذلك قوله المتقدم في هذه الحطبة : « فاعتبروا بما أصاب الأمم المستكبرين من قبلكم النخ » .

# الأذى في سبيل الحق .. فقرة ١٧ – ٢٠:

فَإِذَا تَفَكَّرُنُمْ فِي تَفَاوُتِ حَالَيْهِمْ فَالْزَمُوا كُلَّ أَمْرِ لَاِمَتِ الْعِزَّةُ بِكِ مَا أَهُمْ ، وَمُدَّتِ الْعَافِيةُ فِيهِ عَلَيْهِمْ ، وَمُدَّتِ الْعَافِيةُ فِيهِ عَلَيْهِمْ ، وَالْمُدَّتِ الْعَافِيةُ فِيهِ عَلَيْهِمْ مِسَنَ وَآنَقَادَتِ النَّعْمَةُ لَهُ مَعَهُمْ ، ووصَلَتِ الْكَرَامَةُ عَلَيْهِ حَبْلَهُمْ مِسَنَ الْكَرَامَةُ عَلَيْهِ حَبْلَهُمْ مِسَنَ الْعُرْتِينَابِ لِلْفُرْقَةِ ، وَاللَّرُومِ لِلْأَلْفَةِ ، وَالتَّحَاضِ عَلَيْهَا وَالتَّواصِي الْالْمُوتِينَابِ لِلْفُرْقَةِ ، وَاللَّرُومِ لِلْأَلْفَةِ ، وَالتَّحَاضِ عَلَيْهَا وَالتَّواصِي اللَّيْوَامِي اللَّلُولِي ، وَالتَّعْمَلُ اللَّرُومِ لِللَّالُوبِ ، وَتَشَامُونِ ، وَتَعَافُنِ اللَّالَةُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وَ قَهْرِ الغَلَبَةِ . لَا يَجِدُونَ حِيلَةً فِي أَمْتِنَاعٍ ، وَلَا سَبِيلًا إِلَى دِفَاعٍ . تَحتُّى إِذَا رَأَى اللهُ جدَّ الصَّبْرِ مِنْهُمْ عَلَى الْأَذَى فِي مَحَبَّتِــهِ ، وَالاَحْتِالَ لِلْمَكْرُوهِ مِنْ خَوْفِهِ جَعَلَ لَهُمْ مِنْ مَضَابِقِ ٱلْبَلَاءِ فَرَجِـاً ، فَأَبْدَكُمُمْ العِزُّ مَكَانَ الذُّلُّ ، وَالْأَمْنَ مَكَانَ الْخَوْفِ فَصَادُوا مُلُوكًا مُحَكَّامِكًا . وَأَهِيَّةً أَعْلَامًا ، وَبَلَغَتِ ٱلْكَرَامَانُ مِنَ اللهِ لَهُمْ مَا لَمْ تَبْلُغِ الْآمَالُ إِلَيْهِ بِهِمْ (١٦) . فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانُوا حَيْثُ كَانَتِ الْأَمْلَاءُ مُجْتَمِعَةً ، وَالْأَهْوَا ۚ مُتَّفِقَةً ، وَٱلْقُلُوبُ مُغْتُدِلَةً ، وَالْأَيْدِي مُتَرَادِفَةً ، وَالشُّيُوفُ مُتَّنَاصِرَةً ، وَٱلْبَصَائِرُ ثَافِذَةً ، وَٱلْعَزَائِمُ وَالْحِدَةً . أَلَمْ يَكُونُوا أَرْبَاباً في أَقْطَارِ الْأَرْصِينَ ، وَمُلُوكَا عَلَى رِقَابِ ٱلْعَالِمِينَ . فَانْظُرُوا إِلَى مَسَا صَارُوا إِلَيْهِ فِي آخِر أَمُورهِمْ حِينَ وَقَعَتِ ٱلْفُرْقَةُ ، وَتَشَلَّتَتِ الْأَلْفَــةُ وَٱنْحَتَلَفَتِ ٱلْكَلِمَةُ وَالْأَفْتِدَةُ ، وَتَشَعَّبُوا مُغْتَلِفِينَ ، وَتَفَرَّقُوا مُتَحَازِ بينَ قَدْ خَلَعَ اللهُ عَنْهُمْ لِبَاسَ كَرَامَتِهِ ، وَسَلَبَهُمْ غَضَارَةً نِعْمَتِــهِ . وَ بَقِيَ قَصَصُ أُخْبَارِهِمْ فِيكُمْ عِبْراً لِلْمُعْتَبِرِينَ (٢٠).

#### اللغة:

حاليهم ... بفتح اللام ... مثنى حال أي صفة الشيء وهيئته ، ويستوي فيسه التذكير والتأنيث ، والمراد بالحالين هنا السعدادة والشقاء . وتحاض القوم : حث بعضهم بعضاً . والفقرة : الحرزة من خرزات الظهدر . وأوهن : أضعف . والمنة ... بضم الميم ... القوة . والمرار : شجر مر . والأسلاء ... بفتح الهمزة ... جمع ملاً أي القوم والجاعة . والأرباب : السادات . ومتحازبين : شيعاً وأحزاباً .

## الإعراب:

شأنهم مفعول لزمت ، وكيف كانوا « كيف » خبر مقدم لكانوا ، وعبراً حال من قصص .

## المعنى :

( فإذا تفكرتم في تفاوت السخ ) .. المراد بالأمسر هنا السبب الموجب للقوة والعزة ، والمعنى اذا رجعتم الى تاريخ الأمم وجدتم أمة ضعيفة متخلفة ، وأخرى قوة متحضرة ، فادرسوا مواطن الضعف واستقصوا أسبساب التخلف في تلك ، ومواطن القوة والتقدم وموجباته في هذه ، واعتبروا بما قد رأيتم من خير وشر ، فإن الاعتبار منذر ناصح ، والعباقل من انتفع بالنذر ، واعتبر بالغير .

وكرر القرآن الكرم هذه النصيحة في العديد من آيات، ، من ذلك قوله : « أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها وآذان يسمعون بها - ٤٦ الحج » . وأهملنا نحن هذه النصيحة ، وتلقفها الغرب ، فأنشأ مراكز لدراسة القومية من كل أمة ، ودينها وتقاليدها وأوضاعها وتراثها وفئاتها ، واقتصادها وما تستهلكه من السلع كما وكيفا ، يدرس الغرب كل ذلك بهدف نهب المقدرات ، وتصدير رأس المال واحتكار الأسواق ، وشن الحرب النفسية عندما تدعو الحاجة.

( وزاحت الأعداء له عنهم - الى التواصي بها ) . ضمير « له وبه وعليه »

يعود للأمر في قوله: « فالزموا كل أمر » . وضمير « عنهم وعليهم ومعهم وحبلهم » يعود للأمة العزيزة في كيانها ومكانتها ، والمعنى عليكم أن تأخلوا درساً نافعاً من تاريخ الأمم ، وتسلكوا كل طريق جعل منها أمة قوية ترهبها الأعداء، وغنية فيا تملكه من طاقة وثراء ، وتبتعدوا عن طريق الضعف والتخلف ، وليس من شك ان وحدة الصفوف عامل من عوامل القوة والرقي ، فالزموا الالفسة ، واجتنبوا الفرقة ، وحثوا عليها ، وتواصوا بها ( واجتنبوا كل أمر كسر الخ) . . مالكم وللضغينة والشحناء ؟ انها وهن للقرة ، ومنافرة للقلوب ، وشل للأيدي وتحطيم للسيوف .

( وتدبروا أحوال الماضين من المؤمنين قبلكم النح ) .. المراد بالمؤمنين هنا المستضعفون ، وبالفراعنة الجبابرة الطغاة ، والمراد بالصبر على الأذى في محبة الله الإخلاص والثبات على الحق ، والمعنى كان فيا مضى مجموعة من المجانب يقول بعضهم : أنا الله ، انا ربكم الأعلى ، وآخر يقول : لست الها ، ولكني مرسوم من قبل الله ، وكل من هذا وذاك يطارد الضعفاء وينكل بهم ، وهم لا يملكون حولا ولا قوة إلا الهداية وتحابب القلوب وثباتها على الإخلاص والإيمان ، علكون حولا فيهم خبراً جعل لهم فتحاً وغرجاً ، ومن عليهم بالكرامة والسلطان ، والأمن والاستقرار ، وبالعلم ومعرفة الحقائق ، فعاشوا حياة ما كانرا محلمون بها من قبل .

(فانظر كيف كانوا حيث كانت الخ).. الجمل في هذه الأسطر مختلفة المبنى متحدة المعنى ، والقصد منها التأكيد على انه لا حياة لقوم إلا بوحدة الكلمة ، وانه متى تحققت هذه الوحدة والالفة اتجهت الجهود والعقول كلها الى العمل لحياة أفضل ، وانه لا شيء وراء الشتات إلا المذلة والهوان ، والشاهد على ذلك العيان ووقائع التاريخ .

وبالمناسبة قالت الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية : ان في الشرق الأوسط فراغاً يجب أن يملأ ، وقالت الصهيونية : ان فلسطين بجب أن تكون وطناً قومياً لليهود على الرغم من أنوف العرب وإرادة الشعوب العربية ! وملأت أمريكا الفراغ بدولة اسرائيل .. ولولا انقسام العرب بعضهم على بعض ما كان للفراغ والاستعار والصهيونية عين ولا أثر

وبعد ، فلا قومية عربية أو غير عربية إلا بوحدة الكلمة والنضال ، ولا إسلام ومسلمين وحتى ومحقين إلا بالتعاون والتضامن ، ولا اتفاق وتعاون إلا بحاكم عادل ، ونظام لا تفاضل فيه ومحاباة فئة على فئة وامتياز فرد على غيره إلا بالعمل الصالح النافع .

## النعمة برسول الله .. فقرة ٢١ -- ٢٣:

فَاعْتَبرُوا بِحَالِ وَلَدِ إِشْمَاعِيلَ وَ بِنِي إِسْحَاقَ وَ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ . فَهَا أَشَدًّ أَعْتِدَالَ الْأَحْوَالِ ، وَأَقْرَبَ آشْتِبَاهَ الْأَمْقَالِ . تَأَمَّلُوا أَمْرَكُمْ فِي حَالِ تَشَتَّتِهِمْ وَتَفَرُّقِهِمْ لَيَالِيَ كَانَتِ الْأَكَاسِرَةُ وَٱلْفَيَاصِرَةُ أَرْبَاباً لَهُمْ، يَجْتَازُونَهُمْ عَنْ رِيفِ الْآفَاقِ ، وَبَحْرِ ٱلْعِرَاقِ وَخُصْرَةِ الدُّنْيَا إِلَى مَنَابِتِ الشَّيحِ ، وَمَهَافِي الرِّيحِ ، وَ نَكَدِ المَعَاشِ . فَتَرَكُوهُمْ عَالَةً مَسَاكِينَ إِنْحُوَانَ دَبِّرِ وَوَبِّرِ ، أَذَلَّ الْأُمَمِ دَاراً ، وَأَجْدَبَهُمْ قَرَاراً . لاَ يَأْوُونَ إِلَى جَنَاحٍ دَعُوَةٍ يَعْتَصِمُونَ بِهَا ، وَلاَ إِلَى ظِلِّ أَلْفَةٍ يَعْتَمِدُونَ عَلَى عِزِّهَا . فَالْأَحْوَالُ مُضْطَرِبَةٌ ، وَالْأَيْدِي مُغْتَلِفَةٌ ، وَٱلْكَثْرَةُ مُتَفَرِّقَةٌ . فِي بَلاَءِ أَرْلِ ، وَإِطْبَاقِ جَهْلِ ! مِنْ بَنَاتِ مَوْ اودَةِ ، وَأَصْنَام مَعْبُودَةِ ، وَأَرْتَحَامٍ مَقْطُوعَةٍ ، وَكَارَاتِ مَشْنُونَةٍ (٢١). فَانْظُرُوا إِلَى مَوَاقِع نِعْم اللهِ عَلَيْهِمْ حِينَ بَعَثَ إِلَيْهِمْ رَسُولاً ، فَعَقَدَ بَمِلَّتِهِ طَاعَتَهُمْ ، وَجَمَعَ عَلَى دَعُوَ يِهِ أَلْفَتَهُمْ . كَيْفَ نَشَرَت النَّعْمَـةُ عَلَيْهِمْ جَنَاحَ كَرَامَتِهَا ، وَأَسَالَتْ لَهُمْ جَدَاوِلَ نَعِيمِهَا ، وَٱلْتَفَّتِ المِلَّةُ بَهِمْ فِي عَوَائِدِ بَرَكَتِهَا .

فَأَصْبَحُوا فِي نِعْمَتِهَا غَرِقِينَ ، وَعَنْ خُضْرَةٍ عَيْشِهَا فَكِهِينَ. قَدْ تَرَّبُعَت الْأُمُورُ بَهِمْ ، فِي ظِلِّ سُلْطَانِ قَاهِرِ وَآوَتُهُمُ الْحَالُ إِلَى كَنَف عِــــزِّ غَالِبٍ . وَ تَعَطَّفَتِ الْأُمُورُ عَلَيْهِمْ فِي ذُرَى مُلْكِ ثَابِتٍ . فَهُمْ خُكَّامٌ عَلَى ٱلْعَالِمَانِ ، وَمُلُوكُ فِي أَطْرَافِ الْأَرْضِينَ . يَمْلُلِكُونَ الْأُمُورَ عَلَى مَنْ كَانَ يَمْدَلِكُهَا عَلَيْهِمْ. وَيُمْضُونَ الْأَحْكَامَ فِيمَنْ كَانَ يُمْضِيهَا فِيهِمْ. لاَ تُغْمَنُ لَهُمْ قَنَاةٌ ، وَلاَ تُقْرَعُ لَهُمْ صَفَاةٌ (٢٢) . ألاَ وَإِنَّا لَكُمْ قَدْ نَفَضْتُمْ أَيْدِيَكُمْ مِنْ حَبْلِ الطَّاعَةِ . وَتَلَمُّتُمْ حِصْنَ اللهِ المَضْرُوبَ عَلَيْكُمْ بأُحكَامِ الْجَاهِلِيَّةِ . فَإِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ قَدِ آمْتَنَّ عَلَى جَمَاعَةِ لهذهِ الْأُمَّةِ فِيَمَا عَقَدَ بَيْنَهُمْ مِنْ حَبْكِ لَهذهِ الْأَلْفَةِ إِلَّى يَنْتَقِلُونَ فِي ظِلِّهَا ، وَ يَأُورُونَ إِلَى كَنَفِهَا ، بِنِعْمَةٍ لاَ يَعْرِفُ أَحَدُ مِنَ الْمُخْلُوقِينَ لَمَا قِيمَةً لِأَنَّهَا أَرْجَحُ مِنْ كُلِّ ثَمَنِ وَأَجَلُّ مِنْ كُلِّ خَطَرٍ . وَأَعْلَمُوا أَنْسَكُمْ صِرْتُمْ بَعْدَ ٱلْهِجْرَةِ أَعْرَاباً ، وَبَعْدَ الْمُوَالاَةِ أَحْزَاباً . مَا تَتَعَلَّقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ إِلاًّ بِٱسْمِهِ . وَلاَ تَعْرُفُونَ مِنَ الْإِيمَانِ إِلاًّ رَسْمَهُ (٢٣) .

### اللغة:

يحتازونهم : يقبضونهم . والريف : أرض الزرع والحصب . والآقاق : جمع أفق أي الناحية . وبحر العراق : دجلة والفرات . والشيح : نوع من النبات . وعالة : فقراء . ودبر – بفتح الباء – القرحة في ظهر الدابة .. ووبر : شعر الجمل . والجناح : المسلاذ . والمراد بالأزل هنا الشدة . وفكهين : راضين .

وتربعت : أقامت واطمأنت . وتُغمز . تختبر . والقناة : الرمح . والصفاة : الحجر والصخرة . والثلمة : الحلل . وثلمتم : خرقتم . وكنفها : حصنها .

### الإعراب:

ما أشد اعتدال «ما » مبتدأ ، وأشد فعل ماض ، والفاعل مستبر ، والجملة خبر ، واعتدال مفعول أشد ، وعالة حال ، واخوان مثله أي مصاحبين، وكذلك أذل أي أذلاء ، ودارا تمييز ، ومثله قزاراً ، وفي بلاء أزل متعلق بمحدوف حالاً من الكثرة أي كائنة في بلاء .

## اسراليل:

( فاعتبروا بحال ولد اسماعيل وبني إسحق السخ ) .. اسماعيل ابن ابراهيم الحليل (ع) من هاجر، وإسحق ابنه من سارة ، وإسرائيل هو يعقوب بن اسحق ابن ابراهيم ، أما سبب تسمية يعقوب بإسرائيل فقسد أوضحته التوراة في سفر التكوين، الإصحاح ٣٦ ، وهو أن الله دخل في ذات ليلة على يعقوب، وتصارع معه حتى الفجر ، فما استطاع أحدهما أن يغلب الآخر ، وعندئد منح الله يعقوب نقب اسرائيل اعترافاً بمقدرته ، لأن اسرائيل في اللغة العبرية يعني « مصارع الله ».

ولإسرائيل هذا ١٢ ولداً ، وهم : شمعون وراؤبين ولاوي ويهوذا ويساكر وزبولون وجاد وأشرودان ونفتالي وبنيامين ويوسف الصديق . وهؤلاء وأولادهم وأحفادهم كلهم ما عدا يوسف مجرمون وقتلة الأنبياء بشهادة التوراة والانجيل والقرآن .. وبدأ إجرامهم أول ما بدأ بمحاولة لقتل أخيهم يوسف ، لأنه طاهر ونبيل ، ثم حاولوا قتل عيسى ومحمد ، وما بين المحاولتين قتلوا ورجموا الكثرة الكاثرة من الأنبياء والمرسلين ( انظر انجيل لوقا الإصحاح ١٣ وآيات القرآن الكرم ) .

والمدهش أنهم كانوا يقتلون أنبياء الله تقرباً الى الله بزعم انه هو الذي أمرهم بقتل الناس حتى النساء والأطفال ، وبحرق المدن والقرى وتدميرها ما عدا الذهب والنحاس ( انظر التوراة سفر يشوع الإصحاح ٢ وغيره ) . قــال الاستاذ علي

الدالي في مقال نشرته «جريدة الجمهورية المصرية» تاريخ ١٨ مايو أيار ١٩٧٧: « ان اليهودي في القرن العشرين الذي بقر بطون الحبالي في دير ياسين هو نفس اليهودي الذي كان قبل المسيح ينشر عدوه بالمنشار نصفين من شعر رأسه إلى أسفله ، وهو نفس اليهودي الله ي فتح بطون الأبرياء المسيحيين في قبرص أيام الرومان ، وتحزم بامعائهم ليفاخر العالم بقوته ، ويثبت تفوقه في الانتقام المروع». ثم استشهد «الدالي» بنص نقله عن كتاب التلمود: « نحن شعب الله المختار..

تم استشهد «الدالي» بنص نقله عن كتاب التلمود: « نحن شعب الله المختار.. نحن البشر على الصورة التي تركزت في مخيلة الله .. وغيرنا لا يبصر إلا موضع قدميه .. وقد شاءت الطبيعة أن نسود العالم ونسيطر عليه بأسره ... فيجب أن تكون مطامعنا واسعة ، وحماستنا خارقة ، وظمأ نا للانتقام حاراً ومستعراً » .

أما دين محمد (ص) فيقول : « أيها النـــاس ان ربكم واحد ، وان أباكم واحد ، كلمكم من آدم ، وآدم من تراب ، وان أكرمكم عند الله أتقاكم ، ليس لعربي على عجمي فضل ، ولا لأبيض على أسود فضل إلا بالنقوى ، .

ان العنصرية الإجرامية هي دين اليهود ومبدأهم وشعارهم بنص التوراة والتلمود أي الكتابين المقدسين عند اليهود .. وما من ريب ان هذه الروح الصهيونية تحمل في طبيعتها السبب الكافي للقضاء عليها .. وبهذا نطق القرآن والتوراة ، فلقد جاء في سفر التثنية من التوراة الاصحاح ٢٨ ما نصه بالحرف الواحد: « يجعلك الرب الحطاب لشعب اسرائيل — منهزماً أمام أعدائك ، تخرج عليهم من طريت واحد ، وفي سبع طرق أمامهم ، وتكون قلقاً في جميع ممالك الأرض ، وتكون جثتك طعاماً لجميع طيور السهاء ووحوش الأرض »

أما دولة اسرائيل والاعتراف بها كأمر واقع فهي في علم الله الذي قال: « فلا يغررك تقلبهم في البلاد . كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمسة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحتى فأخذتهم فكيف كان عقاب – ه غافر » .

( فما أشد اعتدال الأحوال ، وأقرب اشتباه الأمثال ) . المسراد بالاعتدال التناسب ، وبالاشتباه المشامسة ، والمعمى ان أحوال المسلمسين اليوم تشبه أحوال بي اسرائيل من قبل من حيث التشتت والتفرق ، والله ونكد العيش ، وتسلط البعيد وتحكمه في المقدرات والمصير .. وقول الإمام : « الأكاسرة والقياصرة »

يشير الى اللدين حكموا اليهود وفعلوا بهم الأفاعيل كبختنصر والفرس والرومان.. وحدر الإمام أن يصيب المسلمين ما أصاب بني اسرائيل ، ومن قبله وعظ وحدر رسول الله والقرآن .. وما أفاد الوعظ والتحدير .

( فالأحوال مضطربة – الى – مشنونة ) . الكلام مستأنف ، والمــراد بــه العرب ، فالأحوال أحوالهم ، والأيدي أيديهم ، والكثرة كثرتهم بدليل قوله : « ينات موءودة ، وأصنام معبودة .. وغارات مشنونة ». والقصد المقارنة والمشابهة من حيث اللم والقبح بين جاهلية العرب وعنصرية اليهود .

( فانظروا الى مواقع النعم عليهم الخ ) .. ضمير «عليهم » يعرد للعرب » والمراد بالرسول محمد (ص) الذي دعا دعوة العدل والمساواة ، فسخر منه ومن دعوته الطواغيت لا لشيء إلا لأنه جعل الآلهة إلها واحداً .. ولكنه صمد وأصر على كلمة بد لا إله إلا الله محمد رسول الله » فحاولوا أن يثنوه بالحسنى ، فعرضوا عليه المال والسلطان ، فسخر منهم ومضى في دعرته ، فاضطهدوه ونكلوا به ، فا زاده ذلك إلا ثباتاً وايماناً ، وعند ألله حاصروه وأحكموا الحصار عليه وعلى أسرته ثلاث سنوات ، فلم يعبأ .. ولما أعيتهم الحيل تآمروا على اغتياله ، فأعمى الله أبصارهم عنه ، وهاجر من بينهم الى المدينة ، فتبعوه بعد "بهم وعددهم ، فانتصر عليهم بإذن الله .

وباسمه قضى المسلمون على ملك كسرى ، وحرروا المستعمرات من حكم قيصر ووصلوا الى حدود الهند والصين وجنوب فرنسا ، وبفضله أعطوا شرق الأرض وغربها فيضاً من العلوم والحضارة .. ثم انقسمت الحلافة ، وتعددت المالك الاسلامية ، ومع هذا بقي للمسلمين شأن وكيان مدة ألف عام أو تزيد ، ولا أدري هل يعود المسلمون كما كانوا خبر أمة أخرجت للناس تؤمن بالله ورسوله قولاً وعلاً ؟.

### غاندي وعلماء المسلمين:

أكتب هذه الكلمات في سبتمبر (ايلول) سنة ١٩٧٧، والمؤتمر الاسلامي السابع ينعقد في القاهرة.. واذا عطفنا هذه «السبعة» على اخوتها في السعودية وليبيا والمغرب

لرأينا نموآ مستمرآ وسريعاً في هذا الميدان .. لكن ــ يا للأسف ــ اذا التمسنا الثمرات والنتائج العملية لهذه التحركات مجتمعة ــ لوجدناها تماماً كضم صفر الى صفر ، لا يخرج منه أي شيء ايجابي يفيد المسلمين .

والنتيجة العملية التي يترقبها كل عربي ومسلم من هذا المؤتمر وأمثاله هي أن يرى بادرة خير ، وبارقة أمل في أن أمنه وزمامه في يد جيشه وحكومته ، لا في يد اسرائيل والصهيونية ، وان مصيره ومستقبله في إرادة شعبه وأمته، لا في إرادة موسكو وواشنطن ، أو مجلس الأمن والأربعة الكبار .. إن العدو يستهتر مجيوشنا ودولنا ويقابلها بازدراء وخشونة .. فهل يرضى علماء المسلمين أن تستهتر اسرائيل مهم أيضاً ، وتسخر منهم ومن تجمعاتهم وقراراتهم ؟.

إن الأيدي الخفية حركت بعض المؤتمرات التي حملت عنوان التعايش بين الأديان .. ونحن نبرىء وننزه المؤتمر الاسلامي عن ذلك ، ولكن نتساءل : لماذا لا يصدر علماء المؤتمر نداء يحرمون فيه البضائع والسلع الأمريكية شراء واستعالاً ، كما فعل غاندي من قبل في مقاطعته السلبية ضد الانكليز ؟. وهل صاحب العنزة ، أكثر إخلاصاً لوطنه وأمته من علماء المسلمين لدينهم ووطنهم ؟ وهل يجهل علماء المؤتمر ان الولايات المتحدة هي أساس الداء والبلاء .. وان نداءهم هذا له وزنه وأثره ، ومخاصة اذا بذلوا وسعهم لكي يوقع النداء أيضاً كل عالم في كل قطر ، وتطرعوا لتنفيذه والعمل به زرافات ووحدانا ؟.

ومما يُوجع ويُفجع أن اسرائيل تشدد وتكرر عدوانها على سوريا ولبنان، وتقتل الأبرياء والنساء والأطفال في نفس الوقت الذي يعقد فيه المؤتمر السابع لعلماء المسلمين ببلدة قناة السويس وبالقرب من جيوش العدو المرابط على ضفة القناة .

هذا ، وعلماء المؤتمر في شغل شاغل « بالبحث عن المجتمع المثالي في الإسلام ، وعن جدل القرآن ، وكيف يتكوَّن المسلم في ظل المناهج ، وعن التأمينات ، وشهادة الاستثمار ، وودائع صندوق الادخار .. ، الى آخر ما جاء في جريدة الأخبار المصرية تاريخ ٨ – ٩ – ١٩٧٢ .

أبهذا يا أصحاب الفضيلة تغيظون اسرائيل ؟ وتنتقمون من الولايات المتحدة ، وتنقذوننا من اليأس والقنوط، واللهل والهوان ؟ وهل هذا هو واجب العلماء الوحيد الآن فقط لا غير يا حملة القرآن ؟

وكنت قد أرسلت برقية للمؤتمر الرابع أو الخامس – والتردد من ضعف الذاكرة – ناشدت فيها الرئيس والأعضاء أن يتدارسوا المقاطعة السلبية للسلع الأمريكية ، ولكنهم غضوا الأبصار ، وختموا على الآذان .. اللهم رد علينا ، غربتنا ، وعرفنا بمن يسمع ويبصر من علمائنا ، ويزهر ويثمر من زعمائنا . الك حمد منان .

( ألا وانكم قد نفضتم — الى — الجاهلية ) . المراد بحصن الله الإسلام الذي أمر بالألفة والتعاون على الحير والصالح العام ، والمراد بأحكام الجاهلية الفرقة وانتهاك الحرمات ، والمعنى ان الله سبحانه قد تفضل عليكم بنور الإسلام ، فأبيتم إلا ظلمات الجاهلية وأرجاسها (ان الله سبحانه قد امتن على جماعة هذه الأمة النح). أي على المسلمين ، والمراد بالعقد بينهم الالفة التي تدعو الى التعاون المتكامل على أساس الإيمان والعقيدة ، ويقول الإمام : ان هذا التعاون هو ( أرجح من كل ثمن ، وأجل من كل خطر ) أي جليل ، لأن التعاون بهذا المفهوم يكون لحدمة الجميع لا لصالح فثة على حساب فئة أخرى . قال سبحانه : « وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإم والعدوان — لا المائدة » . ومن البداهة ان البر المجميع ، أما الاعتصاص بفرد أو بفئة فإثم وعداون .

( واعلموا انكم صرتم بعد الهجرة أعراباً ) لا أثر للإسلام في قلوبكم وأعمالكم إلا قول : « لا إله إلا الله محمد رسول الله » . ( وبعد الموالاة أحزاباً ) . يشير بالموالاة الى قوله تعالى : « والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض – ٧١ التوبة » أي امهم كانوا كذلك في عهد رسول الله وهجرته ، ثم صاروا أعداء متخاصين ( ما تتعلقون من الاسلام الخ ) .. إن الاسلام أبعد الأديان عن المظاهر والشكليات .. انه يقين ، ويقين المسلم انحا هو في عمله الحالص لوجه الله لا في قوله ومظهره . وتقدم مثله في الحطبة ١٥٠ وغيرها .

## الاسلام أمن وأمان .. فقرة ٧٤ ــ ٢٥:

تَقُولُونَ النَّارَ وَلَا ٱلْعَـارَ ، كَأَنَّكُمْ تُرِيدُونَ أَنْ ثَكْفِتُوا الْإِسْلَامَ عَلَى وَخَهِهِ ، ٱنْتِهَاكاً لِحَرِيمِهِ ، وَنَقْضاً لِمِيثَاقِهِ الَّذِي وَضَعَهُ اللهُ لَكُمْ حَرَماً

في أَرْضِهِ وَأَمْنَا بَيْنَ خَلْقِهِ . وَإِنَّكُمْ إِنْ لَجَأْتُمْ إِلَى غَيْرِهِ حَارَبَكُمْ أَهْـلُ ٱلكُفْرِ ، ثُمَّ لَا جَبْرَائِيلُ وَلَا مِيكَائِيلُ وَلَا مُهَاجِرُونَ وَلَا أَنْصَارُ ۗ يَنْصُرُو َنَكُمْ إِلَّا ٱلْمُقَارَعَةَ بِالسَّيْفِ حَتَّى يَخْكُمَ اللهُ بَيْنَكُمْ . وَإِنَّ عِنْدَكُمُ الْأَمْثَالَ مِنْ بَأْسِ اللهِ وَقُوَارِعِهِ ، وَأَيَّامِهِ وَوَقَائِعِهِ . فَلَا تَسْتَبْطِئُوا وَعِيدَهُ جَهْلاً بِأَخْذِهِ ، وَتَهَاوُنَا بِبَطْشِهِ ، وَيَأْسًا مِنْ بَأْسِهِ . فَإِنْ اللهَ سُبْحًا نَهُ لَمْ يَلْعَنِ ٱلْقَرْنَ ٱلْمَاضِيَ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ إِلَّا لِنَوْكِهِمُ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ . فَلَعَنَ اللهُ السُّفَهَاء لِرُكُوبِ ٱلْمَعَاصِي، وَالْحُلَمَاء لِتَرْكِ التَّنَاهِي (٢١) . أَلَا وَقَدْ قَطَعْتُمْ قَيْـدَ الْإِسْلَامِ وَعَطَّلْتُمْ حُدُودَهُ وَأَمَّتُمْ أَحْكَامَهُ ، أَلاَ وَقَدْ أَمَرَ نِي اللهُ بِقِتَالِ أَهُلِ ٱلْبَغْيِ وَالنَّكُثُ وَالفَّسَادِ فِي الْأَرْضِ فَأَمَّا النَّاكِثُونَ فَقَدْ قَاتَلْتُ ، وَأَمَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَقَدْ جَاهَدْتُ . وَأَمَّا الْمَارَقَةُ فَقَدْ دَوَّختُ . وَأَمَّا شَيْطَانُ الرَّدْهَةِ فَقَدْ كُفِيتُهُ بِصَعْقَةٍ سُمِعَتْ لَمَا وَجْبَةُ قَلْبِهِ وَرَجَّةُ صَدْرهِ . وَبَقِيَتْ بَقِيَّةٌ مِنْ أَهْـلِ ٱلْبَغْيِ . وَلَيْنَ أَذِنَ اللَّهُ فِي ٱلْكَرَّةِ عَلَيْهِمْ لَأَدِيلَنَّ مِنْهُمْ إِلاَّ مَا يَتَشَذَّرُ في أُطْرَاف ٱلْبلاّدِ تَشَذُّراً (٢٠٠).

### اللغة :

كفأ واكتفأ الإناء : أماله وقلبه . والميثاق · العهه . ونكثه : نقضه . والقاسطون : الجاثرون عن الحق . والمارقة : الذين خرجوا من الدين . والردهة — بفتح الراء — النقرة يجتمع فيها ماء السماء . وصُعِق : غشي عليه وذهب

عقله . ووجب القلب : اضطرب . ورج ً الصدر : اهتز . وأديلن منهم: أنتصر منهم . ويتشذر : يتفرق .

## الإعراب:

النار والعار منصوبان بمحدوف أي ندخل النار ولا نتحمل العار ، وانتهاكاً مفعول من أجله لتكفؤا ، لا جبرائيل بالفتحة اسم «لا» تشبيها بالنكرة مثل معضلة ولا أبا حسن لها ، وجهلاً مفعول لأجله ، وتشدراً مفعول مطلق .

## المعنى :

(تقولون النار ولا العار). هذا تفريع على قوله: «ما تتعلقون من الاسلام الأ باسمه ، والمعنى انكم تقولون بأفواهكم ما ليس في قلوبكم .. صحيح انكم تنطقون بكلمة الشهادتين ، ولكنكم لا تعملون بموجبها ، وأيضاً تقولون : النار ولا العار ، ومع هذا لا تصونون حقاً ، ولا تمنعون ضياً ( كأنكم تريدون أن تكفئوا الإسلام على وجهه الخ ) .. هذا كناية عن معاكستهم لدين الله ، وانهم تنكبوا عن طريقه الى طريق المتاهة والضلالة.وتقدم مثله في الحطبة ١٠١ و ١٠٦.

(اللهي وضعه الله لكم – الى – بيتكم). ضمير وضعه يعود الى الإسلام، والمعنى ان الله سبحانه شرع لكم من الدين ما هو أمن وخير دبيا وآخرة، فإن عاكستم وخالفتم عشتم في خوف وحرب مع أهل الكفر والبغي، ولا تجدون ولياً ولا نصيراً إلا ما شاء الله ( وان عندكم الأمثال من بأس الله النع) .. المراد بالأمثال الآيات والأحاديث عما أصاب الطغاة من السابقين الذين جعلهم سبحان عبرة وعظة ليلاحقين، لعلهم يتقون، والمراد ببأس الله وقواعده وأيامه ووقائعه واحد، وهو العداب، والانتقام، والمعنى: لماذا تتهاونون بأمر الله ونهيه، وأنتم تعلمون بطشه وانتقامه، وتهديده ووعيده ؟ هل استبطأتم ذلك، وتقولون مشل ما قال الأولون: اثننا بما تعدنا ؟ انه تعالى يمهل ولا يهمل.

ثم بيّن الإمام السبب الموجب لغضب الله ولعنته على من أدبر وتولى ، بيّنه بقوله : ( إلا لتركهم الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ) ومعنى هذا ان دين

الله ابجابي لا سلبي ، فهو لا يرضى منك أن تترك المنكر وكفى ، بــل عليك أيضاً أن تنهى عنه ، وتجاهد من أصر عليه بما تملك من طاقة (فلعن الله السفهاء) وهم الشباب من أهـــل الجهل والطيش ، لعنهم سبحانه ( لركوب المعـاصي ) كالفجور والحمر والميسر ، وأيضاً لعن ( الحلماء ) أي الشيوخ المتقدمين في السن ( لترك التناهي ) . لا ينهى بعضهم بعضاً عن الفتن والدسائس والمؤامرات .

( ألا وقد قطعتم قيـــد الإسلام ) . ان الإسلام قيد ولجام يكبح ويمنع عن الجراثم والموبقات تماماً كالعقل يكبح الشهوات ( وعطلتم حدوده ) وهي حلال الله وحرامه ( وأمتم احكامــه ) عَطَف تفسير ( ألا وقد أمرني الله بقتال اهل البغى النح ) .. يشير الى الناكثين أصحاب الجمل ، والقاسطين أهل صفين ، والمَّارَقِينَ الْحُوارِجِ، وَأَنْ الله قد أُمرِه بِقَتَالِهُم فَسَمَعُ وَأَطَاعٍ. وعن رَسُولُ الله (ص): ان علياً يقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين . نقل هذا الحديث الحافظ النيسابوري في « مستدرك الصحيحين » ج ٣ ص ١٣٩ طبعة حيدر آباد سنة ١٣٢٤ ه وابن الأثير في « أسد الغابة » ج ٤ ص ٣٢ طبعة مصر سنة ١٢٨٥ ه ، والمتقي الهندي في « كنز العمال » ج ٦ ص ٨٢ طبعة حيدر آباد سنة ١٣١٢ ه. ( نقلنا رقم الجزء والصفحة وتاريخ الطبع عن كتاب « فضائل الحمسة من الصحاح الستة » ). ( أما شيطان الردهة الخ ) . وهو حرقوص بن زهير ، وكان أسود منتن الريح ، وله عضد وليس له ذراع ، وعلى رأس العضد . مثل ثدي المرأة ، ومن أجل هذا لُقتب بذي الثدية وبالمخدج أي الناقص ، وبذي الخويصرة ، وكان من رؤوس الخوارج . وفي صحيح مسلم كتاب « الزكاة » ، وأبي داود بــاب قتال الحوارج : أن رسول الله (ص) قد أشار الى هذا الشيطان بقوله : « غرج قوم ــ أي الحوارج ــ من أمني يقرأون القرآن ليس قراءتكم الى قراءتهم بشيء.. يمرقون في الإسلام كما يمرق السهم من الرمية .. وان فيهم رجلاً له عضــد ، وليس له ذراع على رأس عضده مثل حلمة الثدي . وروى البخاري هذا الحديث في ج ٤ باب علامات النبوة في الإسلام : وان هذا الشيطان أتى النبي ، وهــو يقسم قسماً ، فقال : يا رسول اعدل ، فقال له : ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل ؟.

وروى أهل التاريخ أن الإمام بعد أن انتهى من قتل الحوارج قـال : اطلبوا ذا الثدية بين القتلى ، فبحثوا عنه فلم يجدوه . فقال الإمام : لقد أخبرني رسول

الله (ص) بقتله ، والله ما كذبت ولا كُذبت . اطلبوا الرجل وانه مع القتلى ، فبحثوا عنه حتى وجدوه في حفرة، فنسب اليها (وبقيت بقية من أهل البغي الخ).. وهم معاوية وأصحابه ، ان تمكن منهم الإمام قضى عليهم وعلى دولتهم ، ولا يُبقي إلا مشمراً وهارباً .

## النبي وغلي .. فقرة ٧٦ ــ ٢٧:

أَنَا وَضَعْتُ فِي الصُّغَرِ بِكَلاِّكِلِ ٱلْعَرَبِ ، وَكَسَرْتُ نَوَاجِمَ قُرُونِ رَ بِيعَةً وَمُضَرَ . وَقَدْ عَلِيْتُمْ مَوْضِعِي مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِالْقُرَابَةِ ٱلْقَرِيبَةِ ، وَالْمَلْزِلَةِ الْخَصِيصَةِ . وَضَعَني فِي حِجْدِهِ وَأَنَا وَلَدْ يَضْمُنِّنِي إِلَى صَدْرِهِ ، وَيَكْنُفُنِي إِلَى فِرَاشِهِ ، وَيُمْشِّنِي جَسَدَهُ وَيُشِيِّمْنِي عَرْفَهُ . وَكَانَ يَمْضُعُ الشَّيْءَ ثُمَّ يُلْقِمُنِيهِ . وَمَا وَجَدَ لِي كَذْبَةً فِي قَوْلِ ، وَ لَا خَطْلَةً فِي فِعْلِ . وَلَقَدْ قَرَنَ اللهُ بِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ الِهِ مِنْ لَدُنْ أَنْ كَانَ فَطِيمًا أَعْظُمَ مَلَكِ مِنْ مَلاَ مِكَتِهِ يَسْلُكُ بِهِ طَرِيقَ الْمَكَارِم ، وَتَحَاسِنَ أَخُلَاقِ ٱلْعَالَمِ لَيْلَةُ وَنَهَارَهُ (٢٦٠). وَلَقَدْ كُنْتُ أَتَّبِعُهُ ٱتَّبِعَهُ أَتَّبِاعَ ٱلْفَصِيلِ أَثَرَ أُمِّهِ ، يَرْفَعُ لِي فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ أَخْلاَقِهِ عَلَماً وَيَأْمُرُ فِي بالإُقْتِدَاء بِهِ . وَلَقَدْ كَانَ يُجَاوِرُ فِي كُلِّ سَنَةٍ بِحِرَاء فَأْرَاهُ وَلاَ يَرَاهُ غَيْرِي . وَلَمْ يَجْمَعْ بَيْتُ وَالِحِدْ يَوْمَئِلْ فِي الْإِسْلاَمِ غَيْرَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَخَدِيجَةً وَأَنَا ثَالِتُهُمَا . أَرَى نُورَ ٱلْوَحْي وَالرِّسَالَةِ ، وَأَشُمْ رَبِّحَ النَّبُوَّةِ . وَلَقَدْ سَمِعْتُ رَنَّةَ الشَّيْطَانِ حِينَ نَزَلَ ٱلوَحْيُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَهْذِهِ الرَّنَّةُ ؟ فَقَالَ أَهْذَا اللهَّيْطَانُ أَيْسَ مِنْ عِبَادَتِهِ . إِنَّكَ تَسْمَعُ مَا أَسْمَعُ وَتَرَى أَهْذَا اللهَّيْطَانُ أَيْسَ مِنْ عِبَادَتِهِ . إِنَّكَ تَسْمَعُ مَا أَسْمَعُ وَتَرَى مَا أَشَعَ وَتَرَى مَا أَرَى إِلاَّ أَنَّكَ لَسْتَ بِنَهِ إِنِّكَ مَا أَنْكَ لَعْلَى وَزِيرٌ وَإِنَّكَ لَعْلَى مَا أَرَى إِلاَّ أَنَّكَ لَسْتَ بِنَهِ إِنِّ . وَلَكِنَّكَ وَزِيرٌ وَإِنَّكَ لَعْلَى خَيْرِ (٢٧) .

#### اللغة:

الكلاكل : الصدور ، والمراد بها هنا كبار العرب . ونواجم القرون : ما برز منها ، والمراد بها هنا سادات القبائل . وعرفه : رائحته الذكية . وخطلة: الحطأ . والفصيل : ولد الناقة . وحراء – بكسر الحاء – جبل من جبال مكة المكرمة .

## الإعراب:

بكلاكل الباء زائدة ، والفتحة على ربيعة ومضر علامة الجر ، لأنها ممنوعان من الصرف للعلمية والتأنيث ، وقال الشيخ محمد عبده : هما بدل من قرون . والأظهر جرهما بالإضافة .

## الإمام على:

( أنا وضعت في الصغر بكلاكل العرب الخ ) .. من درس تاريخ الاسلام رأى ان الدعوة الاسلامية مرت في العديد من المراحل ، والأساسية منها ثلاث : المرحلة الأولى : إعلان الدعوة وبثها بلا عنف ، والثبات عليها مها تكن

المرحلة الأولى ؛ إعاران العداب والتنكيل بلا محاولة الدفاع والمقاومة ، لأن المقاومة مع العجز انتحار .. وقد تحمّل النبي (ص) والصحابة الكثير في هذه المرحلة، واستشهدت منهم أم عمار وأبوه ياسر ، واستمرت هذه المرحلة ١٣ سنة في مكة.

ولك أن تسميها بمرحلة المقاومة السلبية ، وبمثلها أو قريب منها حرر غاندي الهند من الاستعار . ومن أقواله : « اذا كنا صادقين فإن القمع لن يثبط همتنا ، ولن يدفعنا الى المبادرة الغاضبة بمجابهة العنف بالعنف ، ذلك ان العنف انتحار ، أي لمن لا مملك القوة الرادعة .

المرحلة الثانية: الدفاع بعد إكال العدة والعدد لردع العدوان مع توطين النفس على الفداء والتضحية ، ومن هذه المرحلة حرب بدر وأحد وغيرهما من الغزوات. المرحلة الثالثة: الهجوم على العدو وتطويقه ، وأخذ المبادرة قبل أن يثب ويباغت بهجومه وعدوانه .. وأيضاً لا بد لهذا الهجوم الرادع من إكال العدة والعزم على الفداء والتضحية ، وما بلغت الدعوة هذه القوة إلا بعد غزوة الأحزاب وتشتيتها حيث هتف الذي يقول : لا إله إلا الله وحده ، صدق وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده ، ولا شيء بعده .. الآن نغزوهم ولا يغزوننا ، وفي هذه المرحلة كان فتح مكة .

ورافق علي "النبي (ص) في مراحله كلها، وسبق الناس الى الإيمان بدعوته، والتمسك بعروته، ودافع عنه وعنها بنفسه لا يرجو إلا رضا الله ومودة الرسول، بل كان علي يبث الدعوة لمحمد (ص) قبل البعثة، ويحدث الغلمان من أترابه عن خلق محمد وعظمته، قال الاستاذ عبد الرحمن الشرقاوي في كتاب « محمد رسول الحرية » الطبعة الأولى ص ٦٠: « كان علي ، وهو في الثامنة محدث الغلمان في مثل سنه عن ابن عمه ويقول: ان محمداً ألفى في بيته كلمة العبيد والجواري، وأحل مكانها كلمة فتاي وفتاتي، وهو يصبر على الخدم، فما يقول لواحد منهم وأحل مها مجل محلية في بيته مها مجلية على « أف » مها مجلية على » .

وكان عتاة قريش يُغرون الصبيان برسول الله (ص) فيصحب معه علياً يذبهم عنه . ومن جهاده في المرحلة الأولى مبيته على فراش رسول الله ليله الهجرة . وهنا أدع الحديث لغيري تجنباً لمواضع التهم .. فقد نشرت جريدة الأخبار المصرية تاريخ ٨ -- ١٢ -- ١٩٦٧ كلمة بعنوان « مشاهدات فدائية في تاريخ الإسلام » جاء فيها :

« ان تاريخ الإسلام حافل بضروب باسلة من أمثلة الفدائية النبيلة .. وأظهر من نعرف من فدائيي العصر النبوي علي بن أبسي طالب ، ومواقفه الفدائية أكثر

من ان تحصر ، ولعل أولها في تاريخ الدعوة مبيته ليلة الهجرة على فراش ابن عمه متوقعاً ما سيحيق به من الموت المباغت إذ أحاط به الأعداء من كل صوب، فهانت عليه نفسه وراء ما ينشد من تفدية صاحب الدعوة ، ومكث الليل الطويل ينتظر الموت ما بين لحظة وأخرى ، وقد برقت الأسنة ، ولمعت السيوف .. ان مخاطرات على الفدائية تغلغلت في أعماقه حتى غدت احدى وسائل النصر في بطولاته، وحسبك أن تعلم انه في طليعة المتقدمين في ميدان المبارزة الحربية ، وانه بطل الإسلام » .

أما الكاتب الإسلامي المصري الاستاذ عبد الكريم الخطيب فقد استوحى من المبيت معنى دقيقاً ما سبقه اليه عالم وباحث ، قال في كتاب علي بن أبي طالب ص ١٠٥ وما بعدها طبعة ١٩٦٧ :

و هذا الذي كان من علي في ليلة الهجرة .. لم يكن أمراً عارضاً ، بل هو عن حكمة لها آثارها ومعقباتها ، فلنا أن نسأل : أكان لإلباس الرسول (ص) شخصيته لعلي أكثر من جامعة القرابة القريبة بينها ؟. وهل لنا أن نستشف من ذلك – أي من ان الرسول ألبس شخصيته لعلي – انه اذا غاب شخص الرسول كان علي هو الشخصية المهيأة لأن يخلفه ، ويمثل شخصيته ، ويقوم مقامه ؟.. وأحسب اننا لم نتعسف كثيراً حين نظرنا الى علي ، وهو في برد الرسول ، وفي مثوى منامه الذي اعتاد أن ينام فيه – فقلنا : هذا خلف الرسول والقائم مقامه ».

و يحق قال الأستاذ الخطيب : إن شيعة علي لا يقيمون شاهداً من هذه الواقعة يشهد لعلي انه أولى الناس برسول الله على حين نراهم يتعلقون بكل شيء يرفع علياً الى تلك المنزلة أي الخلافة . ولي أن أجيب عن الشيعة بأنهم لا يستدلون بشيء على خلافة إمامهم إلا بأقوال السنة ، وعلى هذا جرت عادتهم منذ القديم تجنباً لمواطن التهم .. وما رأوا أحداً قبل الأستاذ الخطيب استدل مهذه الواقعة على أولية على بالخلافة ، ولما أنطقه الله به أخذوه عنه ، كما فعلت أنا . ثم قال الخطيب الكرم :

لا إن علياً خدع قريشاً بمبيته على فراش رسول الله ، ومكر بها عن محمله حتى أفلت من بين أيديها ، وسلم من القتل ، وقد صفعها علي بفعلته هذه صفعة مذلة ومهينة ، فأضمرت قريش لعلي السوء ، وأرهقته وتجنت عليه بعد أن دخلت

الاسلام .. إن هذا الذي كان من علي ليلة الهجرة في تحديه لقريش، هذا التحدي السافر ، وفي استخفافه بها ، ان ذلك لا تنساه قريش لعلي أبداً ، ولولا انها وجدت في قتل علي يومثذ إثارة فتنة تمزق وحدتها لشفت ما بصدرها منه، ولكنها تركته ، وانتظرت الأيام لتسوي حسابها معه .. ولحق النبي بالرفيق الأعلى، وترك علياً وراءه يصطدم بالأحداث ، ويكابد الشدائد حتى يلحق بالرسول .. ألا يبدو لنا من هذه الموافقات ما نستشف منه ان لعلي شأناً في رسالة الرسول ، ودوراً في دعوة الاسلام ليس لأحد غيره من صحابة الرسول » .

وبعد ، فإن الاستاذ عبد الكريم الحطيب لا يمت الى الشيعة بأم ولا أب ، ولا بتربية وبيئة ، وإنما نطق بوحي سن ضميره ودراسته مجرداً عن كل غاية ، فالتقى مع شيعة على من حيث لا يريد .. ثم تنبه للعواقب ، وخاف من تهمة التشيع ، وثورة المتعصبين من الشيوخ ، فاتقاهم بقوله : « وبعد فهذه خطرات لا نحسبها على تلك القضية ، ولا نأخل بها فيها » . ولكن أسلوبك في التعبير لل أيها الاستاذ الكريم لل يم عن شعور قلبك وإيمانه ، لا عن خطرات خيسالك ووساوسه ، ان هذه الحطرات والوساوس تتجلى في اعتذارك بقولك « لا نأخذ مها فيها » ان هذه الحطرات والوساوس تتجلى في اعتذارك بقولك « لا نأخذ وعلى أية حال فأنت معذور لقوله تعالى : « الا ان تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله فهمه والى الله المصر للهوله تعالى : « الا ان تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه والى الله المصر للهول عران » .

قدمنا ان الدعوة الإسلامية مرت بثلاث مراحل أساسية : الأولى مجرد الإيمان والإعلان مع الثبات والصبر على الأذى . والثانية ردع العدوان . والثالثة الهجوم الرادع ، وأشرنا الى جهاد الإمام في المرحلة الأولى . ومن جهاده في المرحلة الثانية بلاؤه يوم بدر ، وبعد أن تحدث عبد الكريم الحطيب عن هذا اليوم في كتاب « علي بن أبي طالب » قال : « فأنت ترى كيف كان ابن أبي طالب سيفا بتارا يضرب أثمة الكفر من قريش » .

وقال عن يوم أحد: « وكان لعلي يوم أحد ما كان له يوم بدر من الإطاحة برؤوس أثمة الكفر من قريش. ومن قتلى علي في هذا اليوم طلحة ابن أبي طلحة صاحب راية المشركين في تلك الوقعة ، فغير منكور إذن تلك اليد الضاربة ، وهذا السيف لعلي في معركة الإسلام ، وأيضاً غير منكور الترات التي كانت للمشركين عند علي ، والتي لم يخل منها بيت من بيوت قريش » .

وقال عن وقعة الأحزاب: « قال النبي (ص) حسن برز علي لابن ود" يوم الحندق: الآن برز الإسلام للشرك كله .. وقال حديفة بن اليان: لو قسمت فضيلة علي بقتل عمرو يوم الحندق بين المسلمين أجمعهم لوسعتهم. وقال ابن عباس في قوله تعالى: «وكفى الله المؤمنين القتال» بعلي . والحق ان مكان علي في معارك الاسلام أكبر من أن تخفى وراء التعصب في مواقف الحصومة والملاحاة ، ولو ان بطولة علي كانت موضع شك لما سار الحديث عنها مسير المثل ، فكان مما قيل: لا فتى إلا علي ، ولا سيف إلا ذو الفقار ان علياً أكثر المسلمين شدة على مشركي قريش ، وإفجاعاً لهم في الأبناء والآباء والأعمام والأخوال ، وهذه الإحن على على على ، وتلك الترات في نفوس قريش المشركة ظلت جية بعد أن دخلت في على الاسلام .. وبعد موت النبي تناولت قريش بسيوفها شيب بني هاشم وشبامها وصبيانها الاسلام .. وبعد موت النبي تناولت قريش بسيوفها شيب بني هاشم وشبامها وصبيانها وشر"دت عقائلها وحراثرها ، وكأنما تثأر مهذا لقتلاها في بدر وأحد ، وحسبنا أن المكر هنا مصرع الحسين وآل بيته في كربلاء ، وما تلا ذلك من وقائع » .

ومن جهاد الإمام في المرحلة الثالثة بلاؤه يوم خيبر وقتله مرحباً، ويوم حنين، وفي حصار الطائف ، وما الى ذلك مما ذكره أهل السير والتاريخ .

( وضعني في حجره ، وأنا ولد النح ) .. إن المعيار الصحيح للموازنة والمفاضلة بين صحابة رسول الله وغيرهم هي النصح للاسلام ، والجهاد في سبيله ، والعلم والعمل به وأحكامه ، أما السبق الى الاسلام فقد كان في أول البعثة أعظم الفضائل وأهم أنواع الجهاد على الاطلاق حيث لا قوة للإسلام ، ولا جماعة للمسلمين ، وحيث يعاني النبي (ص) من السفهاء شراً وعنتاً ، ولا ذاب ومعين ، ومن أجل هذا يعتبر المسلم آنذاك من المؤسسين أو في حكمهم ، قال سبحانه : « اللين اتبعوه في ساعة العسرة – ١١٧ التوبة » . وقال : « والسابقون السابقون أولئك المقربون – ١٠ الواقعة » أي السابقون عند البعثة ، أما بعد الهجرة ووجود العدة والعدد فلا فضل لسابق على لاحق إلا بما أشرنا اليه .

 ( ولم يجمع بيت واحد يومئذ النح ) .. في سيرة ابن هشام عن ابن اسحق : 

« كان أول ذكر أسلم وصلى على بن أبي طالب ، والثاني زيد بن حارثة » . ومثله في كتاب «وحي القلم » لمصطفى صادق الرافعي ج ٢ ص ١٨ الطبعة الثانية ، وكتاب « اليمين واليسار في الاسلام » لأحمد عباس صالح ص ٥٠ طبعة سنة ١٩٧٧ وكتاب « محمد رسول الحرية » لعبد الرحمن الشرقاوي ص ٢٩ الطبعة الأولى . ونقل الفيروزآبادي في كتاب « فضائل الخمسة من الصحاح الستة » ج ١ المقصد ونقل الفيروزآبادي في كتاب « فضائل الخمسة من الصحاح الستة » ج ١ المقصد الثاني ، الفصل التاسع والعاشر ، نقل عن أكثر من عشرين مصدراً قديماً : إن علياً أول من أسلم وآمن ، وذكر صاحب « الفضائل » رقم الجزء والصفحة ، وزمان الطبع ومكانه .

( ولكنك وزير ) . جاء في « الرياض النضرة ج ٢ ص ١٦٣ الطبعة الأولى عطبعة الاتحاد المصري ، والدر المنثور للسيوطي عند تفسير قوله تعالى : « رب أشرح لي صدري » : إن رسول الله (ص) قال : « اللهم اني أسألك بما سألك أخي موسى أن تشرح لي صدري ، وأن تيسر لي أمري ، وأن تحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ، واجعل لي وزيراً من أهلي علياً أخي ، أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبتحك كثيراً ، انك كنت بنا بصيراً » .

وقال مسلم في صحيحه ج ٢ ص ١٠٨ طبعة سنة ١٣٤٨ هـ : إن رسول الله قال لعلي : أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هرون من موسى .

## النبي والشجرة .. فقرة ٢٨ ــ ٣١:

وَ لَقَدْ كُنْتُ مَعَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمَّا أَتَاهُ ٱلْمَلَا مِنْ قُرَيْشٍ ، فَقَالُوا لَهُ : يَا مُحَمَّدُ إِنَّكَ قَدِ ٱدَّعَيْتَ عَظِيماً لَمْ يَدَّعِهِ آبَاوُلُكَ وَلَا فَقَالُوا لَهُ : يَا مُحَمَّدُ إِنَّكَ قَدِ ٱدَّعَيْتَ عَظِيماً لَمْ يَدَّعِهِ وَأَرَيْقَنَاهُ عَلِمْنَا أَحَدُ مِنْ بَيْتِكَ ، وَخَمْنُ نَسْأَلُكَ أَمْراً إِنْ أَجَبْتَنَا إلَيْهِ وَأَرَيْقَنَاهُ عَلِمْنَا أَنْكَ بَيْقِ وَرَيُسُولُ ، وَإِنْ لَمْ تَفْعَلُ عَلِمْنَا أَنَّكَ سَاحِرُ كَذَّابٍ . فَقَالَ أَنْكَ سَاحِرُ كَذَّابٍ . فَقَالَ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : وَمَا تَسْأَلُونَ ؟ قَالُوا تَدْعُو لَنَا لَهَـٰذِهِ الشَّجَرَةَ حَتَّى تَنْقَلِعَ بِعُرُوقِهَا وَتَقِفَ بَيْنَ يَدَيْكَ ، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَآلِدٍ: إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، فَإِن فَعَلَ اللهُ لَكُمْ ذَٰلِكَ أَتُوْمِنُونَ وَ تَشْهَدُونَ بِالْحَقِّ ؟ قَالُوا نَعَمْ (٢٨) . قَالَ : فَإِنِّي سَأْرِيكُمْ مَا تَطْلَبُونَ ، وَ إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكُمْ لَا تَفِيتُونَ إِلَى خَيْرِ ، وَإِنَّ فِيكُمْ مَنْ يُطْرَحُ فِي ٱلْقَلِيبِ ، وَمَنْ يُحَرِّبُ الْأَحْزَابَ . ثُمَّ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْــهِ وَآلِهِ : يَا أَيْتُهَا الشَّجَرَةُ إِنْ كُنْتِ تُوْمِنِينَ بِاللهِ وَٱلْيَوْمِ الْآخِرِ وَتَعْلَمِ بِنَ أَنِّي رَسُولُ اللهِ فَا نُقَلِعِي إِبعُرُ و قِكِ حَتَّى تَقِفِي بَيْنَ يَدَيٌّ بِإِذْنِ اللهِ. فَوَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ لَا نَقَلَعَتُ بِعُرُوقِهَا وَجَاءِتُ وَكَمَّا دَويُّ شَدِيدٌ وَقَصْفُ كَقَصْفِ أَجْنِحَةِ الطَّيْرِ حَتَّى وَقَفَتْ بَيْنَ يَدَيْ رَسُول اللهِ صَـــلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه ، مُرَفْرَفَةً ، وَأَلْقَتْ بغُصْنِهَا الْأَعْلَى عَلَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ، وَبِبَعْضِ أَعْصَانِهَا عَلَى مَنْكِيبِي ، وَكُنْتُ عَنْ يَمِينِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْكِ وَ آلِهِ (٢٩) . فَلَمَّا نَظَرَ ٱلْقَوْمُ إِلَى ذَٰلِكَ قَالُوا ـ عُلُوًّا اللهُ عَلَوْاً وَٱسْتِكْبَاراً . : فَمُرْهَا فَلْيَأْتِكَ نِصْفُهَا وَيَبْقَى نِصْفُهَا فَأَمَرَهَا بذٰلِكَ، فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ نِصْفُهَا كَأَعْجَب إِقْبَال وَأَشَدُّهِ دَويًّا ، فَكَادَتْ تَلْتَدفُ برَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالُوا لَ كُفْراً وَعُتُوًّا لَ فَمُرْ لَهُلَا أَلُهِ النُّصْفَ فَلْيَرْجِعُ إِلَى نِصْفِهِ كَمَا كَانَ فَأَمَرَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فَرَجِعَ. فَقُلْتُ أَنَا ؛ لا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ فَإِنِي أُوّلُ مُوْمِنِ بِكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، وَأُوّلُ مَنْ أَقَرَّ بِأَنَّ الشَّجَرَةَ فَعَلَتْ مَا فَعَلَتْ بِأَمْرِ اللهِ تَعَالَى تَصْدِيفًا بِنُبُوّ يَكَ وَإِجْلَالًا لِكَامِيتِكَ (٣٠) . فَقَالَ الْقَوْمُ كُلّهُمْ ، بَسِلْ سَاحِرُ بِنُبُوّ يَكَ وَإِجْلَالًا لِكَامِيتِكَ (٣٠) . فَقَالَ الْقَوْمُ كُلّهُمْ ، بَسِلْ سَاحِرُ مَخْيِثُ فِيهِ ، وَهَلْ يُصَدِّقُكَ فِي أَمْرِكُ إِلّا كَذَّابٌ ، عَجِيبُ السِّحْرِ خَفِيفٌ فِيهِ ، وَهَلْ يُصَدِّقُكَ فِي أَمْرِكُ إِلّا مِثْلُ الْهَذَا (يَعْنُونِي) وَإِنِّنِي لِمَنْ قَوْمِ لَا تَأْخُذُهُمْ فِي اللهِ لَوْمَهُ لَا يُم مِثْلُ الْهَذَا (يَعْنُونِي) وَإِنِّنِي لِمَنْ قَوْمٍ لَا تَأْخُذُهُمْ فِي اللهِ لَوْمَهُ لَا يُم مِثْلُ المَّذَا (يَعْنُونِي) وَإِنِّنِي لِمَنْ قَوْمٍ لَلا تَأْخُذُهُمْ فِي اللهِ لَوْمَهُ لَا يُم مِثْلُ اللّهِ وَسُنَى رَسُولِهِ . سِيَاهُمْ سِيهَا الصَّدِّ يَعْلُونَ ، وَكَلَامُ الْأَبْرَادِ . عُمَّارُ اللّهِ وَسُنَى رَسُولِهِ . النّهَارِ . مُتَمَسِّحُونَ مِحْبُلِ الْقُرْآنِ . يُعْيُونَ سُنَى اللهِ وَسُنَى رَسُولِهِ . اللّهُ مِنْ اللهِ وَسُنَى رَسُولِهِ . لا يَشْتُحْبِرُونَ وَلَا يَعْلُونَ ، وَلا يَغْلُونَ وَلا يُغْلُونَ وَلا يُغْلُونَ وَلا يُغْلُونَ وَلا يُغْلُونَ . قُلُومُهُمْ فِي الْعَمَلِ (٣١) . .

### اللغة:

لا تفيئون : لا ترجعون . والقليب : البئر . وقصف الرعد : اشتد صوته، وقصف البعير : هدر في الشقشقة .

## الإعراب:

مرفرفة حال من الضمير المستتر في وقفت ، وعلواً مفعول من أجله لقالوا ، ودوياً تمييز ، وتصديقاً مفعول من أجله ، وساحر خبر لمبتدأ محلوف أي هو ساحر ، وعمار الليل أي هم عمار الليل .

### الخوارق والمعجزات :

هذا الحديث عن الشجرة واضح لا يحتاج الى تفسير ، وقديماً قيل : توضيح الواضحات من أشكل المشكلات .. ومن المفيد أن نشير بهذه المناسبة الى من ينكر الحوارق والمعجزات، انما ينكرها لسبب واحد، وهو انها خرق لسن الطبيعة، وهذا ما يرفضه العلم بمعناه الحديث .

### الجواب :

أولاً: إن خرق العادة ليس بعزيز . وما أكثر ما روى الرواة من ذلك على مر العصور .. وفي هذه السنة ١٩٧٧ التي نحن فيها نشرت الصحف طرفاً من هذا الباب ، ومنه ما جاء في جريدة « أخبار اليوم » المصرية تاريخ ٢٢-٧-١٩٧٣: إن رجلاً مشهوراً في أمريكا « برويك » اذا تصور جسماً انعكست صورته في عينيه ، وقد تضايق من كثرة تردد العلماء عليه ، يأتيه أحدهم ومعه الكاميرا ، ويطلب منه أن يتصور الأهرام أو برج ايفل – مثلاً – ثم بجعل عدسة الكاميرا في مواجهة عيني «برويك» وبعد أن يأخد صورة العينين يفحصها ويطبعها مراراً، في مواجهة عيني «برويك» وبعد أن يأخد صورة العينين يفحصها ويطبعها مراراً، فتأخذه الدهشة حين لا يرى في الصورة إلا الشيء الذي طلبه .. وأحدث تجربة قام بها « برويك » هي انه طلب الى ثلاثة من المصورين أن يقفوا أمامه في وقت واحد ، ثم نظر الى العدسات الثلاث الواحدة تلو الأخرى ، فالتقطت كل عدسة من عينيه صورة لمبنى الأم المتحدة من أربع جهات مختلفة .

وأيضاً يوجد الآن في هولندا رجل عجيب اسمه «سريوس» يستطيع أن يحرك أي شيء خفيف الوزن كالقلم بمجرد النظر اليه إذا شاء .. وتحير العلماء في تفسير هذه الظاهرة وتلك ، وبحثوا ، وأطالوا البحث الدقيق في عيني سريوس ودماغ برويك ، ولكنهم لم يصلوا الى شيء .. فهل بجب علينا أن ننكر الشيء الذي رأيناه بالعين ولمسناه باليد - لا لشيء إلا لأن العلم الحديث عجز عن تفسيره ؟ ان العلم يفسر الأشياء التي تسير على مبدأ النظام ، ولا نظام للشذوذ . ولذا قيل : الشاذ لا يقاس عليه ، وهذه الظواهر التي أشرنا اليها كلها شاذة ، ولكنها ممكنة الوقوع .

ثانياً : يجب أن نفرق بين مرتبة الإمكان وجواز حدوث الشيء عقلاً ، وبين

وقوعه بالفعل ، ولا نخلط بينها ، فإذا أردنا أن نثبت أو ننفي حادثة ما ... تعين علينا أن نبدأ أولاً من مرحلة الإمكان والجواز ، فإن كانت الحادثة جائزة الوقوع في ذاتها ... انتقلنا الى مرتبة الوقوع ، ونظرنا : هل وقعت أم لا ، كالصعود للقمر ، أما إذا كانت الحادثة ممتنعة الوقوع عقلاً وذاتاً ... فيجب نفيها بلا توقف وبحث ، لأن ما امتنع إمكانه امتنع وقوعه حيّاً ، مثل دخول الجمل بطوله وعرضه في سم الحياط على ضيقه . والمعجزة بشتى أنواعها ممكنة الوقوع ، فإذا نُقلت الينا بطريق صحيح وجب التصديق .

وبكلام آخر ان عالم الإمكان متقدم على عالم الوجود في الحارج بحكم البديهة .. والعقل هو الذي يفسر لنا أن هذا الشيء يمكن أن يوجد ، أو يستحيل وجوده في ذاته .. وإذن فسألة الإمكان والامتناع نظرية عقلية بحتة ، فإذا حكم العقل بإمكان وقوع الشيء كالصعود للقمر والمريخ — بحثنا عنه في عالم الوجود ، ولكن لا يصح بحال أن ننفيه أو نثبته إلا بالملاحظة والمشاهدة مباشرة ، أو بالرواية الصادقة عمن شاهد وعاين ، ولا ميدان للعقل ونظرياته في عالم الوقوع نفياً وإثباتاً الا إذا كان بين الشيء الذي رأيناه بالفعل وبين ما غابت عنا رؤيته — ملازمة عقلية كالملازمة بين الأثر والمؤثر والعلة والمعلول .

والذي أنكر المعجزات ونفاها من عالم الوجود لم يعتمد في انكاره هذا على الملاحظة والمشاهدة ، كما بجب ، وإنما اعتمد على العقل ونظرياته ، وهذا عين الحطأ والحلط بين عالم الإمكان الذي هو من شأن العقل ووظيفته ، وبين عالم الوقوع الذي هو من شأن الملاحظة والمشاهدة .

وعلى هذا يكون الاستدلال بالعقل على نفي المعجزة من الوجود تماماً كالاستدلال به على نفي القمح من دكان القصاب لا لشيء إلا لأنه يبيع اللحم .

وتسأل: ان الصعود للقمر الذي جعلته مثلاً قد حصل بوسائل طبيعية معروفة، أما المعجزة فليس لها من سبب معلوم .

الجواب :

قلنا : إن المعجزة لا بد أن تكون ممكنة الوقوع ، لا من النوع المستحيل عقلاً ، وهذا هو المهم ، أما كون سبب وجود المعجزة غير طبيعي فليس

بالشيء المهم ، لأن خالق الطبيعة عنده أسباب كثيرة ، ومن الجائـــز أن يكون من جملتها دعوة النبي أو غيرها مما نجهل .. وبكلمة : إن العقل حـــكم بإمكان المعجزة ، وقد ثبت وجودها بالدليل فوجب التصديق والايمان تمامــاً كـــا آمن العلماء بأن صور الأشياء تنعكس في عيني «برويك» بمجرد تصوره لها مع جهلهم بالسبب .

# الخطبة

### - \:

## همام وصفات المتقين .. فقرة ١ ــ ٤ ــ

أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى خَلَقَ الْخَلْقَ حِينَ خَلَقَهُمْ غَنِيًا عَنْ طَاعَتِهِمْ ، آمِناً مِنْ مَعْصِيتِهِمْ ، لِأَنّهُ لاَ تَضُرُهُ مَعْصِيةُ مَنْ عَصَاهُ وَلاَ تَنْفَعْهُ طَاعَةُ مَنْ أَطَاعَهُ . فَقَسَمَ بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ ، وَوَضَعَهُمْ مِنَ الدُّنْيَا مَوْاضِعَهُمْ . فَاللَّقُونَ فِيهَا هُمْ أَهْلُ الْفَضَائِيلِ . مَنْطِقُهُ مِنَ الدُّنْيَا مَوَاضِعَهُمْ . فَاللَّقُونَ فِيهَا هُمْ أَهْلُ الْفَضَائِيلِ . مَنْطِقُهُ مِنَ الصَّوابُ ، وَمَلْبَسَهُمُ اللَّ فَيهَا مُ اللَّوَاضِعُ . غَضُوا أَبْصَارَهُمْ عَمَّا حَرَّمَ وَمَلْبَسِهُمُ اللَّوْاضِعُ . غَضُوا أَبْصَارَهُمْ عَمَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِمْ ، وَوَقَفُوا أَسْمَاعَهُمْ عَلَى الْعِلْمِ النَّافِعِ لَمُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ . وَوَقَفُوا أَسْمَاعَهُمْ عَلَى الْعِلْمِ النَّافِعِ لَمُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ . وَوَقَفُوا أَسْمَاعَهُمْ عَلَى اللَّهِمِ النَّافِعِ لَهُمُ اللَّوالِي اللَّهُ عَلَيْهِمْ . وَوَقَفُوا أَسْمَاعَهُمْ عَلَى اللَّهُمِ النَّافِعِ لَهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ . وَوَقَفُوا أَسْمَاعَهُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ فَي اللَّهُ عَلَيْهُمْ فَي اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَي اللَّهُ عَلَيْهُمْ فَي الْعَلِقُ فِي أَنْفُسِهِمْ فَصَعْرَ مَا دُولَهُ فِي النَّالُ وَ فَي أَنْفُسِهِمْ فَصَعْرَ مَا دُولَهُ فِي النَّالُ وَ فَي أَنْفُسِهِمْ فَعَمُونَ ، وَهُمْ وَالنَّالُ وَاللَّهُمْ وَالنَّالُ وَالْمَاعُمُ وَالنَّالُولُ وَلَا الْمُعَمِّونَ ، وَهُمْ وَالنَّالُ وَالْمَاعِمْ وَالنَّالُ وَالْمَاعُونَ ، وَهُمْ وَالنَّالُ وَالْمَامِومُ وَالنَّالُولُ وَاللَّهُ عَلَى الْمَعْمُونَ ، وَهُمْ وَالنَّالُ ولَا اللَّهُ مَا مُنَعْمُونَ ، وَهُمْ وَالنَّالُ والنَّالُ والنَّالُ واللَّهُ والنَّالُ واللَّهُ واللَّهُمُ واللَّهُ مَلْ والنَّهُ والنَّالُ واللَّهُ والنَّالُ واللَّهُ اللَّهُ واللَّهُ اللْمُعْمُونَ ، وَهُمْ واللَّهُ اللَّهُ واللَّهُ اللَّهُ اللْمُولُ اللْفُولُ اللْمُعْمُونَ ، وَهُمْ واللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِقُ اللْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللْ

### اللغة :

الاقتصاد: الاعتدال في الانفاق بلا تقتير أو تبلير . ويحزنون به أنفسهم : يجلبون لها الحزن . ويستثيرون به دواء دائهم : يوجدون الدواء للداء . والزفسير والشهيق : من صفات الصوت . وحانون على أوساطهم : راكعون . ومفترشون لجبابهم : ساجدون . والقداح : السهام . وبريها : نحتها .

## الإعراب:

غنياً حال ، ومثله آمناً ، وكالتي الكاف بمعنى مثل صفة لمفعول مطلق محذوف،

أي ( نزلت نزولا مثل نزول الخ ).. وشوقاً مفعول من أجله لتستقر ، وفاعل أعقبتهم ضمير مستر يعود الى الآيام ، وتجارة مربحة خبر لمبتدأ محدوف أي تلك أو تجارتهم مربحة ، وطمعاً مفعول من أجله ، ومثله شوقاً .

## المعنى : .

قال الشريف الرضي: ان صاحباً لأمير المؤمنين (ع) يقال له همام وكان عابداً ـ سأل الإمام في ذات يوم أن يصف له المتقين كأنه ينظر اليهم. فتثاقل، ثم قال: يا همام اتق الله وأحسن. فلم يقتنع همام وألح ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال: « أما بعد فإن الله خلق الحلق حين خلقهم الخ » .. انه تعالى واجب الوجود بذاته وصفاته ، فهو \_ إذن \_ غني عن كل شيء ، واليه يفتقر كل شيء وجوداً وبقاء " ، وتقدم ذلك مراراً .

( فقسم بينهم معايشهم النح ) .. ان الله تعالى لا يسيّر الكون عبثاً وجزافاً ، بل على نظام كامل ومطرد ، وأيضاً لا يتعامل مع الناس إلا عن طريق العمل ، ومن أجل هذا جهز الإنسان بأدوات العمل كالعقل والقدرة والإرادة ، وحدده له على لسان أنبيائه ورسله ، فن سمع وأطاع ضمن سبحانه لـه الصلاح والفلاح دنيا وآخرة ، ومن أعرض وآثر البطالة فما له عند الله إلا الحرمان والحذلان : و وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ــ ١١٧ هـود ، وتقدم الكلام عن ذلك في الحطبة ٢٣ وغيرها ( منطقهم الصواب ) لا يقولون ما لا يعتقدون ولا يفعلون ( وملبسهم الاقتصاد ) يلبسون ثوباً واحداً ، أو ثوبين يعتقدون ولا يفعلون ( وملبسهم الاقتصاد ) يلبسون ثوباً واحداً ، أو ثوبين وطبيعتهم بلا خيلاء وتصنع .

(غضوا أبصارهم عما حرم الله عليهم) كناية عن عفة النفس، وصوبها عما يشين (وقفوا أنفسهم على العلم النافع لهم). لا يقدسون إلا الحق والحكمة، ولا يهتمون إلا بالعلم المنتج، إذ لا دين بلا علم، والعامل بغير علم يفسد أكثر عما يصلح (نزلت أنفسهم منهم في البلاء الخ) .. يرجون رحمة الله عند الشدة، ويخافون بأسه عند النعمة . قال الإمام الصادق (ع) : « لا يكون العبد مؤمناً حتى يكون عاملاً لما يخاف ويرجو».

وهذا شأن العاقل مؤمناً كان أم كافراً ، لا ييأس ويستسلم مهما كانت المصاعب. وأيضاً يحتاط ، ويحذر العواقب ، وان أقبلت الدنيا عليه بكاملها .

( ولولا الأجل الذي كتب عليهم النخ ) .. أنهم في قلق دائم ، يتنازعهم عاملان : رجاء الثواب ، والحوف من العقاب ، وتعادلت قوة هذا مع قوة ذاك ، واذا توازنت القوى بن المتصارعين كان لكل أثره البالميغ ، ومن أجل هذا لم تستقر أرواح المتقين وأجسادهم طرفة عين ، ومن أبن يأتيها الاستقرار ، وهي ساحة وميدان لهذه الحرب الشعواء ؟ ولولا الأجل المكتوب لذهبت أنفسهم ضحية الحوف والقلق .

(عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم). أبداً لا تنفك المسببات عن أسبابها ، والنتائج عن مقدماتها . فالضعيف ينهزم أمام القوي ، والجهل أمام العلم ، والعقيدة تحطم الحواجز ، والإخلاص يبعث على التضحية ، وكذلك من أيقن بالله وجلاله ، وقدرته وكماله فإنه يرى كل من عداه وما عداه هباء وسراباً، ولذا لا يبحث إلا عن مرضاة الله ، ولا يصدر في أعماله إلا عن قصد التعظيم لله ، والرغبة في ثوابه ، والرهبة من غضبه وعذابه .

( فهم والجنة كمن قد رآها الخ ) .. هذا تصوير ليقينهم وإيمانهم بالله ، وانهم قد بلغوا الذروة منه عن علم وبصيرة لا عن تقليد ومحاكاة . وقال سبحانه حكاية عن الجاحدين : « فلها رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين - ٨٤ غافر » . أما صفوة المتقين فقد رأوا بأس الله وعدابه ، وهم في دار الدنيا ، رأوه بنور العلم والايمان بلا شبهة ووسوسة شيطان ، وأشفقوا منه وابتعدوا عن طريقه .

( قلوبهم محزونة ) مخافة التقصير في جنب الله والحق . وكفى المرء نقصاً أن يرى نفسه كاملاً ( وشرورهم مأمونة ) . قال رسول الله (ص) : شر الناس من تخاف الناس من شره . وقال الإمام : طوبى لمن عزل شره عن الناس . أسوأ الناس من لم يثق بأحد لسوء ظنه ، ولا يثق به أحد لسوء فعله (وأجسادهم نحيفة) من السهر والعمل فيما يرضي الله ( وحاجاتهم خفيفة ) لا يطلبون من الدنيا إلا سد الحاجة ( وأنفسهم عفيفة ) استغنت بحلال الله عن حرامه .

( صبروا أياماً قصيرة – الى – ربهم ). ما من أحد إلا ويحتاج الى شيء من

متاع الدنيا ، ويسعى اليه جاهداً .. وقد تكون حاجته في يد ظالم لا ينالها صاحبها إلا بكرامته والتلوّن في دينه وضميره ، أو يقف دونها غير ذلك من الحواجز التي لا يتخطاها الانسان إلا بالدخول فيا لا يليق .. ومن صبر عن حاجته ، وضحى بها في سبيل دينه وكرامته – أبدله الله عنها ما هو خير وأبقى (أرادتهم الدنيا فلم يريدوها ) كان في مقدورهم أن يبلغوا من الدنيا ما يريدون لو تنازلوا عن دينهم وكرامتهم ، ولكنهم أبوا إلا مرضاة الله .

( وأسرتهم ففدوا أنفسهم منها ) . حاولت الدنيا أن تمتلكهم وتستعبدهم بالمال والجاه ، فحرروا أنفسهم منها بالصبر عن الملذات والشهوات ، وعاشوا أحراراً لا سلطان عليهم إلا لله وحده ( أما الليل فصافتُون النخ ) . . التزموا طريق الله وحده قياماً وصياماً ، وتسبيحاً وتهليلاً ، وعملاً وجهاداً . . يتلون القرآن لا للتغني والتلهي ، بل للاهتداء بنوره ، والاعتصام مجبله ، والوقوف عند حدوده . هذا ملخص لمعنى هذه الجمل العديدة من قوله : « أما الليل . . الى بري الأقداح » وهو توكيد وتوضيح لما تقدم ، وبماذا نفسر ونشرح كلمات كلها أو جلها للتبجيل والتكريم ؟.

## قوة في دين .. فقرة ٥ – ٨ :

وَإِيمَاناً فِي يَقِينٍ . وَحِرْصاً فِي عِسلْمِ ، وَعِلْماً فِي حِلْمِ ، وَقَصْداً فِي غِنَّى ، وَنُحشُوعاً فِي عِبَادَةٍ ، وَتَجَمُّلاً فِي فَاقَةٍ ، وَصَبْراً فِي شِـــــــدَّةٍ . وَطَلَّبًا فِي حَلَّالٍ ، وَنَشَاطاً فِي هُدِّي ، وَتَحَرُّجِا عَنْ طَمَع . يَعْمَلُ ٱلْأَعْمَـــالَ الْصَّالِحَةَ وَهُوَ عَلَى وَجَلِ. يُمْسِي وَهَمُّهُ ٱلسُّكُورُ ، وَيُصْبِحُ وَهَمُّهُ ۚ ٱلذُّكُو ۚ . يَبِيتُ حَذِراً وَيُصْبِحُ فَرحاً . حَذِراً لِمَا تُحذِراً مِنَ ٱلْغَفْلَةِ . وَقَرِحاً بَمَا أَصَابَ مِنَ الفَصْلِ والرَّّحْمَةِ (١٠) . إِنِ ٱسْتَصْعَبَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ فِيهَا تَكُمْرَهُ لَمْ يُعْطِهَا سُوْلَهَا فِيهَا تُحَبُّ . قُرَّةُ عَيْنِهِ فِيهَا لَا يَزُولُ . وَزَهَادَتُهُ فِيمَا لَا يَبْقَى. يَمْزِجُ ٱلْحِلْمَ بِالْعِلْمِ . وَٱلْقَوْلَ بِالْعَمْلِ . تَرَاهُ قَريباً أَمَلُهُ . قَلِيلاً زَلَلُهُ . خَاشِعاً قَلْبُهُ . قَانِعَةً نَفْسُهُ . مَنْزُوراً أَكُلُهُ . سَهُلاً أَمْرُهُ . حَرِيزاً دِينُهُ . مَيِّنَةً شَهْوَ تُهُ . مَكُظُوماً غَيْظُهُ . الْخَيْرُ مِنْهُ مَأْمُولٌ ، وَٱلشُّرُّ مِنْهُ مَأْمُونٌ . إِنْ كَانَ فِي ٱلْغَافِلِينَ كُتِبَ فِي ٱلذَّاكِرِينَ . وَإِنْ كَانَ فِي ٱلذَّا كِرِينَ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الغَافِلِينَ . يَعْفُو عَمَّنْ ظَلْمَهُ ، وَ يُعْطِي مَنْ حَرَمَهُ ، وَيَصِلُ مَنْ قَطَعَهُ . بَعِيدًا فُحْشُهُ . لَيْنَا قَوْلُهُ . غَائِباً مُنْكَرَهُ . حَاضِراً مَعْرُونُهُ . مُقْبِلاً خَـيْرُهُ . مُدْبِراً شَرَّهُ (٧) . فِي ٱلزَّلَاذِلِ وَتُورْ ، وَفِي ٱلْمَكَارِهِ صَبُورْ . وَفِي ٱلرَّخَاءِ شَكُورْ . لَا يَحِيفُ عَلَى مَنْ يُبغِضُ . وَلَا يَأْثُمُ فِيمَنْ يُحِبُّ . يَعْتَرَفُ بِالْحَقِّ قَبْلَ أَنْ يُشْهَدَ عَلَيْهِ . لَا يَضِيعُ مَا ٱسْتُحْفِظَ . وَلَا يَنْسَى مَا ذُكِّرَ . وَلَا يُنَابِرُ بِالْأَلْقَابِ . وَلَا يُضَارُ بِالْجَـارِ . وَلَا يَشْمَتُ بِالْمَصَائِبِ . وَلَا يَدُنُولُ فِي ٱلْبَاطِلِ . وَلَا يَخُرُجُ مِنَ ٱلْحَقِّ . إِنْ صَمَتَ لَمْ يَغُمَّهُ صَمْتُهُ ، وَإِنْ بُغِي عَلَيْهِ صَبَرَ حَتَّى يَكُونَ اللهُ مُو ٱلذِي يَنْتَقِمُ لَهُ . وَإِنْ بُغِي عَنَاهِ . وَٱلنَّاسُ مِنْهُ فِي رَاحَةٍ . أَتُعَبَ هُوَ ٱلَّذِي يَنْتَقِمُ لَهُ . نَفْسَهُ فِي عَنَاهِ . وَٱلنَّاسُ مِنْهُ فِي رَاحَةٍ . أَتُعَبَ نَفْسَهُ لِآخِرَتِهِ ، وَأَرَاحَ ٱلنَّاسَ مِنْ نَفْسِهِ . بُعْدُهُ عَمَّنْ تَبَاعَدَ عَنْ فَنْ نَفْسِهِ . بُعْدُهُ عَمَّنْ تَبَاعَدَ عَنْ فَيْ وَعَلَيْهِ وَخَدِيعَةً لَا مِنْهُ لِينٌ وَرَجْمَةٌ . لَيْسَ تَبَاعَدُهُ بِكِيْرِ وَعَظَمَةٍ ، وَلَا دُنُونُهُ مِهَمُ وَخَدِيعَةً (٨) ،

#### اللغة :

خولطوا: فسدت عقولهم . مشفقون : خاتفون . قصداً في غنى : معتدلون في سعيهم لطلب المال . وتحرج : تجنب الحرج أي الإثم . وحريزاً : حصيناً . ولا يحبف : لا يظلم . ولا ينابز : لا يعيب .

## الإعراب :

### المعنى :

(ينظر اليهم الناظر فيحسبهم الخ) .. كبرت نفوسهم ، وزكت قلوبهم على حساب أجسامهم ، فقد هزلت وضعفت حتى تكاد تتهالك إعياء، وحتى ظن الراثي انهم مرضى أو من أهل البكه !. كلا ، انها الهمة والنفوس العالمية:

واذا كانت النفوس كبارآ تعبت في مرادها الأجسام

( لا يرضون من أعمالهم بالقليل ) لأنهم خلقوا للنضال والعمل ، لا للبطالة والكسل ، وفي الوقت نفسه لا يغالون في قدراتهم ، ولا يخدعون أنفسهم بالغرور والمباهاة ، بل يخافون من الحطأ والتقصير (اذا رُزكي أحد منهم خاف ) من قول الزور وحبائل الغرور (فيقول أنا أعلم بنفسي من غيري ) . للانسان حياتان : باطنية وظاهرية ، والظاهر للناس ، أما الباطن فلله ولصاحبه فهو وحده من بين الحلائق يستطيع أن بتأمل دخيلته ويعرفها ، ولا سبيل الى معرفة الآخرين بها إلا عن طريقه . قال تعالى : « ينبؤ الانسان يومئد بما قدام وأخر بهل الانسان على نفسه بصيرة – ١٤ القيامة » . وقال الفيلسوف الانكليزي « راسل » في كتاب نفسه بصيرة حلمية ، « إن معرفة بعض الحقائق عن الانسان مستحيلة إلا عن طريقه . ولما كان هو أداة المعرفة لنفسه وجب دراسته كأداة للمعرفة » .

(اللهم لا تؤاخذني بما يقرلون) يدعو الله ويعوذ به أن يدخل العجب والغرور اللهم لا تؤاخذني بما يقرلون ) في الى نفسه من الإطراء ، فيكون من الحاسرين ( واجعلني أفضل بما يظنون ) في من الحير والحسنات ( واغفر لي ما لا يعلمون ) من الهفرات والسيئات .

( فمن علامة أحدهم - الى - عن طمع ) . إن الدليل القاطع على التقوى حقاً وصدقاً هو الاستقامة والمسلك السليم النابع عن الوعي واليقين ، والحزم والثبات، والحلم والاعتدال ، والتواضع والتجمل عند الحاجة ، والنشاط والاجتهاد في الأعمال الصالحة النافعة مع القناعة والكف عن المحرمات ، والتعبد لله وحده ، والتوكل عليه دون سواه ( يعمل - أي المتقي - الأعمال الصالحة على وجل ) . العالم المتورع يتوقع الحطاً في أقواله وأفعاله ، ويخشى النقص والحلال ، ولذا يحترس ويحتاط جهد المستطاع ، والذي يرى عمله كاملاً من كل وجه فهو جاهدل مركب .

( يمسي وهمه الشكر ، ويصبح وهمه الذكر ) . هو شاكر ذاكر لله تعالى في جميع حالاته وأوقاته .. وتفلسف بعض الشارحين ، وأطال في الفرق بين الشكر مساء ، والذكر صباحاً معتمداً على وهنه وفهمه ( يبيت حذراً السيخ ) .. يتهم نفسه بالخطأ والتقصير فيخاف ، وأيضاً يرجو الصواب بتوفيق الله وفضله فيطمئن. وهذه هي سمة العلماء المتقين ، وقال قائل منهم : إن أصبت فمن الله وعنايته ، وإن أخطأت فمني ومن الشيطان ( إن استعصت عليه نفسه الخ ) .. للمتقي ميول

وأهواء تريد منه ، وتلح عليه ، وهو لا يستطيع أن يتحرر منها ، ويقتلعها من الجذور ، ولكنه لا يستجيب لها ، ولا تحيد به عن الطريق القويم .. انها تناديه وتصرخ به ، وهو يتجاهل ويعرض .

( قرة عينه فيا لا يزول ، وزهادته فيا لا يبقى ) . تريده الأهواء للدنيا ، ويأبى هو إلا الآخرة ( يمزي الحلم بالعلم) حلمه عن وعي وحكمة لا عن ضعف ومسكنة ، وهو تكرار لقوله : « علماً في حلم » . ( والقول بالعمل ) . يفعل ما يقول ، ولا يقول ما لا يفعل ( تراه قريباً أمله الخ ) .. لا يبأس من روح الله ، وإن زلت به القدم يوماً تاب وأناب ، يكبح شهوته ، ويكظم غيظه .. خاشع قانع يأكل ليعيش ، ولا يعيش ليأكل .

( الحير منه مأمول: والشر منه مأمون) لأنه انسان يعيش على حساب نفسه وأتعابه ، ووحش الغاب هو الذي يعتدي ويفترس ( ان كان في الغافلين كتب مع الله اكرين) . لا يخوض مع الحائضين ، ولا يتأثر بجار السوء وبيئة الفساد . انه على صلاحه ، ولو امتلأت الدنيا فساداً . ( وان كان في الله اكرين لم يكتب من الغافلين ) وان عاشر أقواماً ميامين انسجم معهم ، وطاب نفساً وعملاً (يعفو عمن ظلمه ) أي يدفعه بالحسني والكلمة الطيبة ، فإن عاد الى صوابه وإلا جاهده بكل ما يملك ، لأن السكوت عن المعتدي اغراء له وتشجيع على الظلم والعدوان .

( ويصل من قطعه ) ان كان المقاطع إنساناً شاكراً لا وحشاً كاسراً ( بعيداً فحشه ) عفيف اللسان ( غائباً منكره الخ ) .. تكرار لقوله : « الحير منه مأمول ، والشر منه مأمون » . ( لا يحيف على من يبغض الخ ) .. إذا رضي لا يدخل في باطلل ، وإذا غضب لا يخرج عن الحق ( يعترف بالحق قبل أن يشهد عليه ) . لا يبخس الناس أشياءهم ، ولا يتعمد التهويش والمغالطة ، لأنه صادق مع نفسه وغيره ( لا يضيع ما استحفظ ) . هذا الوصف يختص بأهل العلم بالله وشريعته ، لأنه تعالى ائتمنهم عليها ، وأمرهم بتبليغها بلا تحريف ولا تزييف ، قال عز من قائل : « بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً — ٤٤ المائدة » .

( ولا ينابز بالألقاب ) . لا يصف أحداً بلقب يكرهه ( ولا يشمت بالمصائب)

لأن الشهاتة تنم عن اللؤم والصغار .. ومن يحذر العواقب لا يشمت . وبحكمة قيل: لا تشمت بأخيك ، فيعافيه الله ويبتليك ( ولا يدخل في الباطل النخ ) .. ألزم نفسه أن يقوم بما عليه من واجب ، ويتساهل بما له من حق خاص، وان يناصر المحقين ، ويجاهد المبطلين ، وان لا يحزن لفوات كلمة تبرزه ، وتومىء الى مكانته ، وان لا يسيء الى مخلوق ، ولا يتكل إلا على نفسه بعد الله ، وان يتأدب بآداب الشرع والدين بلا تحجر وتزمت ، ولا رياء ونفاق .

قال الشريف الرضي: فما أتم الإمام كلامه حتى صعق همام صعقة كانت نفسه فيها . عليه رحمة الله ورضوانه . قال أمير المؤمنين (ع): لقد كنت أخافها عليه .. هكذا تصنع المواعظ البالغة بأهلها فقال : فما باللك يا أمير المؤمنين ؟ فقال : ان لكل أجل وقتاً لا يعدوه ، وسبباً لا يتجاوزه . فهلاً ! لا تعد لمثلها ، فإنما نفث الشيطان على لسانك .

ان الانسان ابن الأرض ، وبها يشبه ، وإذا قارنا بين هذا القائل وقسوته ، وبين همام ورحمته ـ ظهر أن التفاوت بينها تماماً كالتفاوت بين البلد الطيب الذي يخرج نباته بإذن ربه ، والبلد الحبيث الذي لا يخرج أبداً ، أو يخرج نكداً .

وقال قائل : إن الإمام (ع) يصف في هذه الحطبة قوماً في الحيال لا في عالم الوجود ، أو هو يصف نفسه ، أو أمنيته كما ينبغي أن يكون الانسان ، لا كما هو كائن بالفعل .. ان للإنسان جسما وعواطف ورغبات ، فكيف ينفصل عنها ؟ وهل ينفصل الشيء عن نفسه وطبيعته ؟

### الجواب :

أولاً : ان هذه الحطبة دعوة ودعاية الى التقوى وحسن السلوك ، ويومى الى ذلك اتباع الكلام أسلوباً يكثر فيه التكرار والترديد ، ومن شرط الأمر بالشيء والدعوة اليه ان يكون ممكناً لا يستعصي على قدرة المكلف وإرادته ، وان يكون فيه جهة خبر وصلاح ، وما من صفة ذكرها الإمام إلا وفيها خير كثير ، وتتناولها إرادة المكلف وقدرته ، وإذن تصح الدعوة الى التحلي بهذه الصفات ويجوز العقاب على المخالفة والمعصية .

ثانياً : ان الغاية من الدعوة الى سبيل الله والاستقامة أن يكبح الانسان أهواءه وميوله ، وان يحكمها ولا تتحكم به ، ولولاها لكان روحاً بلا جسد ، وملاكاً

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

من الساء لا ابن الأرض ، وكان التكليف بالنسبة اليه لغواً وعبثاً ، لأنه بلا معنى وموضوع .. أجل، ان المشكلة هي مشكلة البيئة والعيش في مجتمع الضلال والفساد، والعبقري هو الذي يصمد أمام التقاليد ، وليس كل الناس أبا ذر .. ومن هنا كان عقاب المذنب في بيئة التقى والصلاح أشد منه في بيئة الضلال، وثواب المتقي في هذه أعظم منه في تلك حيث يكون القابض على دينه في بيئة الفسق والفجور كالقابض على الجمر . والإمام يدعو الى الاستقامة والثبات عليها مها كانت الظروف .

# الخطبة

## -197-

## المنافقون .. فقرة ١ ــ ٣ :

العَيَاه . حَسَدَةُ الرَّجَاء ، وَمُو كُدُو الْبَلاَء ، وَمُقَنَّطُو الرَّجَاء . هَمْ مُ الْكُلِّ صَدِيعٌ ، وَإِلَى كُلِّ قَلْبِ صَفِيعٌ ، وَلِكُلِّ صَدْوعٌ . وَلَكُلِّ صَدِيعٌ ، وَإِلَى كُلِّ قَلْبِ صَفِيعٌ ، وَلِكُلِّ صَدْوعٌ . وَيَتَقَارَضُونَ الثَّنَاء ، وَيَتَرَاقَبُونَ الْجَزَاء . إِنْ سَأَلُوا أَلْحَفُوا ، وَإِنْ عَدَلُوا يَتَقَارَضُونَ الثَّنَاء ، وَإِنْ عَكَمُوا أَشْرَفُوا . قَدْ أَعَدُّوا لِكُلِّ حَقِّ بَاطِلاً ، وَلِكُلِّ حَيٍّ قَائِلاً ، وَلِكُلِّ حَقِّ بَاطِلاً ، وَلِكُلِّ قَائِم مَا يُلا ، وَلِكُلِّ حَيٍّ قَائِلاً ، وَلِكُلِّ بَابِ مِفْتَاحاً ، وَلِكُلِّ قَائِم مَا يُلا ، وَلِكُلِّ حَيٍّ قَائِلاً ، وَلِكُلِّ حَيٍّ قَائِلاً ، وَلِكُلِّ بَابِ مِفْتَاحاً ، وَلِكُلِّ قَائِم مَا يُلاً ، وَلِكُلِّ حَيٍّ قَائِلاً ، وَلِكُلِّ بَابِ مِفْتَاحاً ، وَلِكُلِّ قَائِم مَا يُلا ، وَلِكُلِّ مَنْ اللَّه يَعْمُوا بِبِ مِفْتَاحاً ، يَتَوَصَّلُونَ إِلَى الطَّمَعِ بِالْيَأْسِ لِيُقِيمُوا بِبِ مِفْتَاحاً ، أَسُواقَهُمْ ، وَيُعَفُونَ بِهِ أَعْلاَقَهُمْ . يَقُولُونَ فَيُشَبِّهُونَ ، وَيَصِفُونَ بِ السَّيْطَانِ أَلْهُ إِنْ يَعْرَبُ الشَّيْطَانِ مُعْ السَّيْطَانِ مُعْ السَّيْطَانِ أَلا إِنَّ يَعْرَبُ الشَّيْطَانِ مُعْ النَّيْوانِ فَي السَّيْطَانِ أَلا إِنَّ يَعْرَبُ الشَّيْطَانِ مُعْ النَّيْرَانِ وَ أُولِيْكَ حِرْبُ الشَّيْطَانِ أَلاَ إِنَّ يَعْرَبُ الشَّيْطَانِ مُ الْقَاسِرُونَ » .

#### اللغة :

الغمرة: الشدة . وتلون: تنكر . وأبعد وأسحق وأقصى بمعنى واحد . ويفتنون : يتفننون ويسلكون أساليب متنوعة . ويعمدونكم : يدعمونكم بالأكاذيب لدفع التهمة عنهم . ودوية : من الداء ، وهو المرض . وصفاحهم : وجوههم والداء العياء : أعيى الأطباء . وألحفوا : ألحوا . والأعلاق : جمع علق ، وهو الشيء النفيس . وأضلعوا المضيق : جعلوه ضيقاً . واللمة – بفتح الميم مع التخفيف – إبرة العقرب .

## الإعراب:

على ما وفق له «ما » اسم موصول بمعنى الذي ، والهاء في «لسه » يعود الى

« ما » . وتماماً مفعول نسأله أي نسأله اليام والاعتصام ، والخفاء منصوب بنزع الحافض أي في الحفاء ، ومثله الضراء ، وبجوز أن يكون نائباً عن المفعول المطلق أي نمشون المشي الحفي ، ويدبون الدبيب المضر .

## المعي

( محمده على ما وفق له النع ) .. المؤمن يعلم حق العلم أن التوفيق الى الحير بشى أنواعه هو من الله ، ولذا محمده ويقول : « وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب - ٨٨ هود » . وليس من شك ان من يستنصح الله ومخلص له يشمله تعالى بتوفيقه وعنايته ( ونسأله لمنته تماماً ، وعبله اعتصاماً ) . منته تعالى نعمته ، وحبله دينه وشريعته .. وهو سبحانه المسؤول أن يمن علينا بالسلامة في الدين والبصيرة .

( ونشهد أن محمداً النخ ) .. كانت أسرة رسول الله (ص) قبل البعثة قوية وغنية ، ولما أرسله الله رحمة لهم وللعالمين ثارت عليه ثائرتهم ، ولقي منهم ومن غيرهم أشد الإيداء ، وقالوا عنه من جملة ما قالوا : ساحر وشاعر ، وأبتر ومجنون ! وهل من شيء أدل على جنونه – بزعمهم – من رفضه لما عرضوه عليه من المال والسلطان ؟.. وكان أشد هم عليه أبو جهل وأبو سفيان وأبو لهب. وكان يصبر ويستهن بكل شيء في سبيل دعوته ورسالته .. أخرجه أهل الطائف طرداً من بلدهم ، وسلطوا عليه سفهاءهم يرمونه بالحجارة حتى سال الهم من قدميه . فقال : اللهم اهد قومي ، فإنهم لا يعلمون .

### النفاق:

للذنب أنواع ودرجات ، فمنه ما يكون مع الله تعالى ، ومنه مع المذنب نفسه ، ومنه مع المذنب نفسه ، ومنه ما يجمع هـلـه الجرائم الثلاث كالنفاق . وليس من شك ان الاحتيال على الله غير ممكن ، لأنه يعلم السر وأخفى ، ولكن الاحتيال على عباد الله ذنب لا يغتفر .. وأيضاً لا يتصور النفاق ممن يعيش في عزلة عن الناس لأنه لم يلتق ويحتك بواحد منهم — كما هو الفرض — ومعنى هذا ان النفاق داء

اجتماعي ، وجد مع المجتمعات التي تضم القوي والضعيف ، والخاضع والمسيطر ، وانه يتعقد أكثر فأكثر كلما وانه يتعقد أكثر فأكثر كلما زادت حياة الجاعة نمواً في التعقيد .

وبهذا نجد التفسير الصحيح لشيوع النفاق وتفاقه في هذا العصر «المتقدم» على كل صعيد ا.. يغزون البلاد الآمنة باسم حماية الأقليات ، ويقيمون القواعد العسكرية للعدوان بعنوان المحافظة على السلم ، ويلقون ألوف الأطنان من القنابل على المنشآت والنساء والرجال والأطفال بزعم القضاء على العنف والعدوان ، وينهبون الأقوات والقدرات باسم التجارة والتعاون ، وينتشرون للتجسس في شرق الأرض وغربها تحت راية التبشير في الدين ، وينشئون المكاتب لتدبير المؤامرات وتحطيم إرادة الشعوب بعنوان نوادي الثقافة ، ومكاتب الأنباء ، ويتجمع العملاء والخونة تحت راية الجمعيات الخيرية والمجالس المذهبية والحفلات الدينية !. أما التجارب النووية والأسلحة الكياوية التي تهدد العالم بكارثة شاملة ، أما هذه فالقصد منها تطوير والأسلحة الكياوية التي تهدد العالم بكارثة شاملة ، أما هذه فالقصد منها ترتكب العلوم لخير الانسان ، ومصلحة الحضارة .. الى غير ذلك من الجرائم التي ترتكب باسم العلم والدين والانسانية .

ومن هنا شاع القلق والتشاؤم في هذا العصر بين جميع الفئات ، واهتزت القيم والمبادىء ، وضاعت الثقة في كل شيء حتى في رجال الدين ، والمنظات الخيرية فضلاً عن السياسيين ، وعن الصحافة صاحبة الجلالة الملعونة على حد ما قال بعض الصحفيين ، وساد الايمان بأن ما من أحد إلا ويعمل لمصالحه ومطامعه، وان المصلح مخادع ، والمخلص مدلس .

ومن غريب الصدف أني بعد ما كتبت هذه الأسطر قرأت في مجلة «الحوادث البيروتية » تاريخ ٢٢ – ٩ – ١٩٧٢ ما نصه بالحرف: « في الفترة بين كانون الثاني وحزيران ألقت الطائرات الأمريكية على لاوس وكمبوديا وفيتنام الشهالية والجنوبية ما زنته ١١٢ طن ، ومع هذا أعلنت الولايات المتحدة أنها ليست في حالة حرب مع أية دولة من هذه الدول ».

وبعد ، فهل نطالَب بالمدليل إذا قلنا: ان النفاق من أمهات الرذاثل الاجتماعية التي لا تُتحد ولا تُتعد ، وانه مزيج من الحيانة والغدر، والكذب والمكر، والضلال والفساد ، والظلم والاستبداد ، وانه أفسد المدنية الحديثة ؟ وقال بعض العلماء :

قل للذي قال « لميس بعد الكفر ذنب » : ماذا أبقيت للنفاق ؟. أليس سبحانه هو القائل : « ان المنافقين في الدرك الأسفل من النار — ١٤٥ النساء » ؟. وهل وراء الأسفل وراء ؟. ونجيب بأن النفاق زيادة في الكفر ، أو كفر وزيادة .

وبعد هذه الإشارة نعود الى شرح الكلمات، ونوجز ما أمكن ، لأنها واضحة خاصة بعد أن مهدنا بما تقدم ( فإنهم الضالون المضلون ) تماماً كوباء الكوليرا ، فأسد ومفسد ( والزالون المزلون ) عطف تفسير ( يتلونون ألواناً ) لهم ألف وجه ولسان ( ويفتنون الهتناناً ) يتفننون في أساليب المكر والحداغ ( ويعمدونكم بكل عماد ) اذا أسأتم بهم الظن حاولوا اقناعكم بشتى الأساليب انهم على خير (ويرصدونكم بكل مرصاد ) يضعون ضدكم خطط الفتن والشقاق .

( قلوبهم دويسة ) إشارة الى قوله تعالى : « في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً — ١٠ البقرة » . ( وصفاحهم نقية ) إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم (وان يقولوا تسمع لقولهم — ٤ المنافقون » . ( بمشون الحفاء ، ويبدبون الضراء ) . كجرثومة السرطان تفسد اللحم والدم دون أن تظهر بنفسها ( وقولهم شفاء ، وفعلهم الداء العياء ) « وإذا لقوكم قالوا آمنها واذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ — ١٩١٩ آل عمران » . ( حسدة الرخاء ) يحسدون كل ذي نعمة ، ويسخطون على الله ، لأنه أنعم بها عليه ( ومؤكدو البلاء ) إذا رأوا ضعيفاً مبتلى ازدروه ، وسخروا منه ، بل واعتدوا عليه سفها ولؤما ( ومقنطو الرجاء ) إذا نزلت بإنسان نازلة حملوه على اليأس والقنوط من رحمة الله .

( لهم بكل طريق صريع ) يغررون بالسنج البسطاء ، ويوقعونهم في الهلكات ( والى كل قلب شفيع ) . يستميلون القلوب بالملق والتواضع الكاذب ( ولكل شجو دموع ) الشجو الحزن ، والمعنى يسكبون دموع الهاسيح أمام الحزين المصاب لمآرب شخصية ( يتقارضون الثناء ويتراقبون الجزاء ) . يطري بعضهم بعضاً بقصد المقايضة والمبادلة في النفاق ( ان سألوا ألحفوا ) ان طلبوا حاجمة ألحوا وبالغوا ( وان عملوا كشفوا ) ان سخطوا أشاعوا وأذاعوا بالحق وبالباطل . ( وأن حكموا أسرفوا ) في الجور والفساد والضلال .

( قد أعدوا لكل حق باطلاً الخ ) . يمثلون جميع الأدوار في مسرح النفاق الكبير ، ويجيدون التمثيل في صنع المقالب والاحتيال ، وإثارة الشبهات حول الطيبين ، وإيقاظ الفتن ، وفساد كل مشروع فيه خير وصلاح ( يتوصلون الى

الطمع باليأس الخ) .. يتوسلون الى الحياة الدنيا وزينتها بإظهار الزهد فيها ، واليأس منها ، والرغبة في الآخرة وحدها كذباً ورياء ( يقولون فيشبهون ) أي ان أقوالهم تثير الشكوك والشبهات حول الحقائق والنوايا الطيبة ( ويصفون فيموهون). يلبسون الحق بالباطل ، وهم يعلمون .

( قد هونوا الطريق ) قرّبوا البعيد ، وبعدوّا القريب ( وأضلعوا المضيق ) . إذا وقع إنسان في مشكلة ، وضاق عليه المخرج لا يساعدونه على الحلاص ، بل يزيدونه ضيقاً على ضيق ، وتعقيداً على تعقيد ( فهم لمة الشيطان ) حزبه وجنوده ( وحمة النيران ) حطب جهنم يصلونها فبئس المصير .

# الخطبة

## -195-

# باب الله مفتوح للجميع .. فقرة ١ – ٣ :

الْحَمْدُ يِنْهِ الَّذِي أَظْهَرَ مِنْ آثَارِ سُلْطَانِهِ وَجَلاَلِ كَبْرِيَانِهِ مَا حَيَّرَ مُقَلَ الْعُيُونِ مِنْ عَجَائِبِ فَدْرَتِهِ ، وَرَدَعَ خَطَــرَاتِ هَمَاهِمِ النَّفُوسِ عَنْ عَرْفَانِ كُنْهِ صِفَتِهِ . وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ شَهَادَةَ إِيمَانِ وَإِيقَانِ ، وَإِخْلاَصِ وَإِذْعَانِ . وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ شَهَادَةَ إِيمَانِ وَإِيقَانِ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ وَأَعْلَمُ وَإِخْلاَصِ وَإِذْعَانِ . وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ وَأَعْلَامُ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ (١) . وَأَعْلَمُ وَهَدَى إِلَى الرُّشِدِ ، وَأَمَرَ بِالْقَصْدِ . صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ (١) . وَأَعْلَمُوا عَبَادَ اللهِ أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمُ مَ عَبْدًا . وَلَمْ يُرْسِلُكُمْ هَمَلاً . عَلَمْ مَبْلَغَ نِعَيهِ عَبَادَ اللهِ أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمُ مَمْلاً . عَلَمْ مَبْلَغَ نِعَيهِ عَبَادَ اللهِ وَأَسْتَفْيَحُوهُ ، وَأَصْلَعَ أَلْهُ إِلَيْكُمْ . وَأَحْلَمُ عَنْهُ حِجَابٌ ، وَلا أَغْلِقَ عَنْكُمْ دُونَهُ إِلَيْهِ وَالسَّنْمُ وَلَا أَغْلِقَ عَنْكُمْ دُونَهُ إِلَيْهِ وَالْسُنْمُ وَلَا أَغْلِقَ عَنْكُمْ دُونَهُ إِلَيْهِ وَالسَّنْمُ وَلَا أَغْلِقَ عَنْكُمْ دُونَهُ إِلَيْهِ وَالْسُنَعْ فِي وَاللهِ وَالْسُنْمُ وَلَهُ لَهُ وَلَا أَوْلَانٍ ، وَمَعَ كُلُّ إِنْسِ إِلَى اللهُ مَالِنَ ، وَإِنَّهُ مَالِكُمْ مَعْلَمُ وَاللهُ وَاللهُ وَالْمَالُولُوا يَعْمَلُونُ مَا عَنْهُ حِجَابٌ ، وَلاَ أَغْلِقَ عَنْكُمْ دُونَهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالْمُرْسُلُوا يَعْلَمُ مُولِكُلُ مَكَانٍ ، وَفِي كُلِّ حِينٍ وَأُوانِ ، وَمَعَ كُلُّ إِنْسِ بَابٌ . وَإِنَّهُ لَيْكُلُ مَكَانٍ ، وَفِي كُلُّ حِينٍ وَأُوانٍ ، وَمَعَ كُلُّ إِنْسِ بَابُ . وَإِنَّهُ وَالْقُولُ مَا مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْوَانِ ، وَمَعَ كُلُ إِنْسِ اللهُ عَلِي وَاللهُ وَالْمَعُونَ مُ كُلُولُ الْمُلْ فَيْسُلُكُمْ وَاللهُ وَالْمُ اللهُ الْعَلَقَ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعَلَى اللهُ اللهُ

وَتَجَانٌ . لاَ يَثْلِمُهُ ٱلْعَطَاءُ ، وَلاَ يُنَقِّصُهُ الْحِبَاءُ وَلاَ يَسْتَنْفِدُهُ سَائِلٌ ، وَلاَ يَسْتَقْصِيهُ نَائِلٌ . وَلاَ يَلْوِيـــهِ شَخْصٌ عَنْ شَخْص ، وَلاَ يُلْهِيهِ صَوْتُ عَنْ صَوْتِ . وَلاَ تَعْجُزُهُ هِبَةٌ عَنْ سَلْبٍ . وَلاَ يَشْغُلُهُ غَضَبْ عَنْ رَحْمَةٍ . وَلاَ تُولِمُهُ رَحْمَاتُ عَنْ عِقَابِ . وَلاَ يُجِنَّهُ ٱلبُطُونُ عَن الظُّهُورِ . وَلاَ يَقْطَعُهُ الظُّهُورُ عَنِ ٱلبُّطُونِ . قَرُبَ فَنَأَى ، وَعَلا فَدَنَا . وَظَهَرَ فَبَطَنَ ، وَ بَطَنَ فَعَلَنَ . وَدَانَ وَلَمْ يُدَنْ . لَمْ يَذْرَإِ الْخَلْقَ بِاْحتِيَالِ، وَلاَ أَسْتَعَانَ بِهِمْ لِكَلاّلِ(٢). أُوصِيكُمْ عِبَادَ اللهِ بِتَقْوَى اللهِ فَإِنَّهَا الزُّمَامُ وَٱلْقُوَامُ . فَتَمَسَّكُوا بِوَثَائِقِهَا ، وَٱعْتَصِمُوا بِحَقَائِقِهَا تَوْولُ بِكُمْ إِلَى أَكْنَانِ الدَّعَةِ ، وَأُوطَانِ السَّعَةِ ، وَمَعَاقِلِ الْحِرْزِ وَمَنَازِلِ ٱلْعِزِّ فِي يَوْمِ تَشْخُصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ، و تُظْـــلمُ لَهُ الْأَقْطَارُ . وَيُعَطَّلُ فِيهِ صُرُومُ ٱلْعِشَارِ . وَيُنْفَخُ فِي الصُّورِ . فَتَرْهَقُ كُلُّ مُهْجَةٍ ، وَتَبْكُمُ كُلُّ لَهْجَةٍ . وَتُدَكُ الشُّمُ الشُّوَامِخُ ، وَالصُّمُّ الرَّوَاسِخُ . فَيَصِيرُ صَلْدُهَا سَرَاباً رَ قُرَقاً ، وَمَعْهَدُهَا قَاعاً سَمْلَقاً . فَلاَ شَفِيعٌ يَشْفَعُ وَلاَ حَمِيمٌ يَدْفَعُ ، وَ لاَ مَعْذِرَةٌ تَنْفَعُ (٣).

#### اللغة:

مقل العيون: جمع مقلة ، وهي شحمة العين ، والمراد بالمقل هنا البصائر لا الأبصار. والهمهمة: صوت يُسمع ولا يُقهم منه شيء ، والمراد بهماهم النفوس هنا الأفكار. وطامسة: دارسة. وصدع الشيء: شقه ، وصدع بالحق: تكلم به جهاراً. وهملا: سدى. استفتحوه: اطلبوا منه النصر والفتح. واستنجحوه:

سألوه النجاح والصلاح. واستمنحوه: ادعوه أن يمنحكم من فضله. ولا يستنفده: لا تنفد خزائنه. لا يثلمه: لا ينقصه. لا يلويه: لا يميله. لا تولهه: لا تذهله. لا يبنه : لا يستره. لا يقطعه: لا يفصله , ولم يذرأ . لم يخلق . وكال : تعب . والزمام : المقود . والقوام - بفتح القاف - الاعتدال ، وبكسرها العاد والنظام ، وبضمها الداء . والدعة - بتشديد الدال مع الفتح - السكينة والراحمة وسعة العيش . وصروم : قبطع من الإبل ، والعشار : نوع من النوق . والشم: جمع أشم . والشوامخ : جمع شامخ ، والمعنى واحد أي عال ورفيع . والصم : جمع أصم أي الصلب ، ومثله الصلد ، ولكنه أملس . وسملقاً : مستوياً .

## الإعراب:

## المعنى :

لا جديد في هذه الخطبة، فهي تكرار لما تقدم مضموناً ومحتوى"، وسبق الكثير منها بالنص الحرفي ، ولذا نوجز في الشرح، ونحيل اللاحق على السابق مع الإشارة الى رقم الخطبة ( الحمد لله السذي أظهر الخ ) .. كل ما في الكون فيه قدرة وإبداع وحكمة تدل على الحكيم المبدع ، وآمن العديد من الفلاسفة والعلماء بوجود هذا الحكيم إيمانهم بأنفسهم ، ولكن عجزت عقولهم عن إدراك ذاته تعالى وحقيقته ، لأن العقل محدود ، والمحدود لا يدرك من لا حد له . هذا هو الواقع فن رضي وأقر فقد نجا وفاز ، ومن أبسى قلنا له : « إنك ميت وانهم ميتون».

( واشهد أن لا إله إلا الله شهادة إيمان الخ ) .. لا يتطرق اليه الشك، وتقدم مثله في الحطبة ٢ و ٩٩ و ١٧٦ ( واشهد ان محمداً عبده الخ ) .. أرسل سبحانه قبل محمد (ص) العديد من الرسل، الرسول بعد الرسول ، ومعه شريعــة الله وتعاليمه : ويمرور الزمن صارت نسياً منسياً ، فبعث الله محمداً لإحيائها ، ويما

بجعل رسالته آخر الرسالات ، وثبوته خاتمة النبوات ، فأدى محمد أمانة الله كما أراد ، وسد بها كل فراغ .

( انه لم مخلقكم عبثاً النح ) .. الحكيم لا يعبث ، والقوي العادل لا يحابي ، وإذن فالتكليف عام ، والمسؤولية تشمل الجميع . وتقدم مثله في الخطبة ٦٣ و ٨٤ ( وعلم مبلغ نعمه عليكم ) فمن شكرها فهو عند الله من المحسنين ، ومن كفر بها فهو من الحاسرين ( فاستفتحوه السخ ) .. أطيعوه والتجثوا اليه تعالى ، واسألوه وحده ، فيزيدكم من فضله . وروي ان كريماً قضى حاجة "لسائل ، وبعد أيام جاء اليه وقال : أنا الذي قضيت حاجته يوم كذا . فقال له : مرحباً لمن توسل المنا بنا .

( فما قطعكم عنه حجاب الخ ) .. باب الله مفتوح لداعيه ، وحجابه مرفوع لراجيه ، والطريق اليه سهل يسير : الاخلاص في الدعاء ، والصدق في الرجاء . وأقسم اني طرقته ، فنلت أكثر مما أملت ( وانه لبكل مكان ) بعلمه وعنايته . وتقدم مرات ، منها في الحطبة ١٧٦ ( وفي كل حين وآن ) لأنه سرمدي دائم ( ومع كل إنس وجان ) هو معكم أيها كنم بعلمه وعنايته ، وعليه فهر عطف تفسير على ما قبله (لا يثلمه العطاء) لا تنقص خزائنه بالنوال (ولا ينقصه الحباء) عطف تفسير ( ولا يستنفده سائل ) . لو أعطى السائلين أضعاف ما سألوا ما أشر ذلك في ملكه وكرمه ، وتقدم في الحطبة ٨٩ .

( ولا يستقصيه نائل ) . لا حد ولا نهاية لجوده ، واذن فن يستوعبه ويستقصيه ؟ ( ولا يلويه شخص الخ ) . . لا يذهله ويصرفه شيء عن شيء ، لأنه محيط بكل شيء . وتقدم في الحطبة ١٧٦ و ١٨٠ ( ولا تحجزه هبة عن سلب ) . ارتبك الشارحون في تفسير هذه الجملة ، والذي نفهمه منها انه تعالى قد يعطي نعمة الدنيا لمن يكره ، ويمنعها عن يحب ، فلا الكراهة تمنعها ، ولا الحب يوجبها ما دامت الحكمة هي الموجب والمقياس ، واستوحينا هذا المعنى من الجملة التالية بلا فاصل وهي ( ولا يشغله غضب عن رحمة ) أي قد يرحم من غضب عليه ، ويعفيه في الدنيا من البلوى ، وفي الوقت نفسه يبتلي من رضي عنه بأشد النواثب على حسب الحكمة .

( ولا تولهه رحمة عن عقاب ) . الله كريم ، ما في ذلك ريب ، فإذا منع العطاء عن عبد من عبيده فلا ينتفي عنه وصف الكرم ، لأن المنسع كان لسبب

موجب ، وأيضاً الله رحيم ، واذا عاقب فلا ينتفي عنه وصف الرحمة ، لأن العقاب كان لسبب موجب ( ولا يجنه البطون عن الظهور ، ولا يقطعه الظهور عن البطون ) . لا يجنه أي لا يستره ، والمعنى هو الباطن بذاته ، الظاهر بآثاره (قرب) من كل شيء بعلمه وعنايته ( فنأى ) عن كل شيء بذاته وصفاته . ليس كمثله شيء وسبق في الحطبة ٤٩ و ٢٤ وجاء في الحطبة ٨١ « علا بحوله » أي بسلطانه وقوته « ودنا بطوله » أي بفضله وإحسانه ( ودان ولم يُدن ) . « لا يُسأل عما يفعل وهم يسألون – ٢٣ الأنبياء » .

( لم يدرأ الحلق باحتيال ) . المراد بالاحتيال هنا المهارة ودقة النظر ، ومن ذلك قولهم : فلان حسن الحيلة . والله يقول للشيء كن فيكون (ولا استعان بهم لكلال ) . ضمير «بهم » الى الحلق ، والكلال التعب ، والله يعين ولا يعان ، والتعب للعاجز . وتقدم في الحطبة ١٨٤ (فإنها الزمام والقوام). تقود التقوى الى كل خير ، وهي العاد الذي يرتكز عليه نظام الحياة ( فتمسكوا بوثائقها الخ ) . من أخذ بالتقوى فقد فاز دنياً وآخرة. وتقدم الكلام عن ذلك بالتفصيل في الحطبة ١٨٩ فقرة «التقوى» ( في يوم تشخص الخ ) .. يشير الى يوم القيامة وأهواله . وتقدم في الحطبة ١٠٧ ( فلا شفيع الخ ) .. ولا شيء بجدي يوم الدين إلا التقوى ، ولا يقل معها عمل ، وكيف يقل ما يقبل ؟ كما قال الإمام .

وبعد ، فإن الإيمان بالله يدخل في مفهومه الإيمان بعدله ، ولا يستقيم مع العدل الإلهي أن يستوي البر والفاجر ، ويفلت المسيء من العقاب ، ويحرم المحسن من الثواب « أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون – ١٨ السجدة » .

# الخطبة

## -198-

## بادروا الفوت:

#### اللغة:

دار شخوص : فراق وانتقال . والتنغيص : التكدير . وظاعن : راحل . وقاطن : مقيم . وبائن : مفارق . وتميد : تضطرب . ولجج : جمع لجة أي معظم الماء . والوبق : الهالك . ولدنة : لينة . والمسراد بالإرهاق هنا اقتراب الأوان .

## الإعراب:

فما غرق « ما » اسم موصول مبتدأ ، وجملة فليس بمستدرك خبر ، وقبل إرهاق متعلق بإعملوا .

### المعنى:

( بعثه حين لا علم قائم الخ ) .. الضمير في بعثه لرسول الله (ص) ، وعلم - يفتح اللام – والمراد منه ومن المنار واحد ، والمنهج الطريق . وكل دعوة للصلاح والإصلاح هي نتيجة لوجود الفساد ، فالدعوة الى التوحيد نتيجة لوجود الشّرك ، والدعوة الى العلم نتيجة لانتشار الجهل. وبعث سبحانه محمداً (ص) حيث ساد الضلال والجاهلية ، ولا آمر وزاجر .

( وأحذركم الدنيا النخ ). ليعمر الانسان في الحياة الدنيا نهاية ، والآخرة هي دار الخلود ، ومن حصر طموحه في ملذات الدنيا وكفى فقد آثر الزائسل على الدائم ، ولذة ساعة على سعادة الأبد .. هذا ، الى ان ما من سرور في الدنيا إلا وهو مشوب بحزن وكدر ( تميد بأهلها النخ ) . كل بني آدم هدف للرزايا والحطوب ، لا يسلم منها واحد ، ومن تخطاه الكدر في يومه فلن يفلت منه في غده تماماً كقوم في سفينة أصابها إعصار فاختل توازنها ، وذهب تماسكها، وتناثر ما فيها ومن فيها .. وإذا أسعف القدر ، ونجا واحد الى البر بطريق أو آخر ، فأمامه ما يُلحقه بالرفاق .

( الآن فاعلموا الــخ ) .. وفي بعض النسخ فاعملوا ، وهو أنسب بالسياق

( والألدن مطلقة النخ ) .. بادروا العمل ، وأنتم في سلامة من عقلكم ، وصحة من أجسامكم ( والمنقلب فسيح السخ ) .. الفرصة مؤاتية ، والتسويف يفوت المقصود ، والعاقل يأخذ بالحزم ، وينتهز الفرص ، والأمل فيا بعد مع القدرة الآن ب تقصير وحمق ( فحققوا علبكم نزوله ) . اعملوا كأنكم ترون الموت مجسماً أمام أعينكم، وانه لا يمهلكم إلا بمقدار ما تعملون وتتزودون لآخرتكم ( ولا تنتظروا قدومه ) لأنه يأتيكم على غفلة .

# الخطية

## -190-

## مواساة علي للنبي:

وَلَقَدْ عَلَى اللهُ عَلَى رَسُولِهِ سَاعَةً قَطَّ . وَلَقَدْ وَاسَيْتُهُ بِنَفْسِي لَمُ أَرُدَّ عَلَى اللهُ عَلَى رَسُولِهِ سَاعَةً قَطَّ . وَلَقَدْ وَاسَيْتُهُ بِنَفْسِي فِي الْمَوَاطِنِ ٱلّٰتِي تَنْكُصُ فِيها الْأَبْطَالُ ، وَتَتَأَخَّرُ فِيها الْأَقْدَامُ فِي الْمَوَاطِنِ ٱلّٰتِي تَنْكُصُ فِيها الْأَبْطَالُ ، وَتَتَأَخَّرُ فِيها الْأَقْدَامُ فَخُدَةً أَكْرَمَنِي اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فَجُدَةً أَكْرَمَنِي اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَلَقَدْ سَالَتْ نَفْسُهُ فِي كُفِّي فَأَمْرَرُ تُهَا وَإِنَّ وَأَسَهُ لَعَلَى صَدْرِي . وَلَقَدْ سَالَتْ نَفْسُهُ فِي كُفِّي فَأَمْرَرُ تُهَا عَلَى وَرَاسِهُ لَعَلَى صَدْرِي . وَلَقَدْ سَالَتْ نَفْسُهُ فِي كُفِّي فَأَمْرَرُ تُهَا عَلَى وَرَاسِهُ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَآلْمَلَائِكَةً عَلَى وَجُهِي . وَلَقَدْ وَالْأَفْنِيةُ مَلَّا يَهُمُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَآلَهِ وَآلُمَلَائِكَةً أَعُوا بِي مَا فَارَقَتُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلا يَعْرُجُ وَمَا فَارَقَتُ الْمُعَيْمِ هَيْمَةٌ مِنْهُمْ . يُصَلُّونَ عَلَيْهِ حَتَّى وَارَيْنَاهُ فِي ضَرِيحِهِ . فَمَنْ ذَا أُحَقُ بِهِ مِنِي هَيْنَمَةٌ مِنْهُمْ . يُصَلُّونَ عَلَيْهِ حَتَّى وَارَيْنَاهُ فِي ضَرِيحِهِ . فَمَنْ ذَا أُحَقُ بِهِ مِنِي حَيَّا وَمَيْتَا ؟ فَانْفُذُوا عَلَى بَصَائِرِكُمْ ، وَلْتَصْدُقِ نِيَّا تُكُمْ أُحَقُ بِهِ مِنِي حَيَّا وَمَيِّتًا ؟ فَانْفُذُوا عَلَى بَصَائِرِكُمْ ، وَلْتَصْدُقِ نِيَّا تُكُمْ

فِي جِهَــادِ عَدُو كُمْ . فَوَالَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ إِنِّي لَعَلَى جَادَّةِ الْحَقِّ وَالْحَقِّ وَالْحَقِّ وَالْحَقِّ وَالْحَقِّ اللهَ لِي وَآئِبُمْ لَعَلَى مَزَلَّةِ البَاطِــلِ . أَقُولُ مَا تَسْمَعُونَ وَأَسْتَغُفِرُ اللهَ لِي وَآلَـُكُمْ .

#### اللغة :

المستحفظون : مستودعو الأمانة . وواسيته وآسيته بمعنى واحـــد أي عاونته . والنجدة : الشجاعة . وأفنية : جمع فناء ـــ بكسر الفاء ـــ ما اتسع أمـام الدار أي ساحته . والهينمة : الصوت الحفي . والمزلة : موضع الزلل .

### الإعراب:

نجدة نصب على المصدرية أي نجدت نجدة ، فمن ذا «من» استفهام فيه معنى الإنكار ، ومحلها الرفع بالابتداء ، وذا مبتدأ ثان ، وأحق خبره ، والجملة خبر الأول ، ويجوز أن تكون « من ذا » كلمة واحدة بمعنى أي انسان ، وتكون كلمة أحتى خبراً لمن ذا ، وحياً حال من الضمير في « به » .

#### المعنى :

( ولقد علم المستحفظون من أصحاب محمد (ص) الخ) .. هم علماء الصحابة الله أمر هم الله تعالى أن يحفظوا شريعته ، ويبلغوها للتابعين كما سمعوها من رسول الله (ص) بلا تحريف وتزييف . ويستشهد الإمام بهؤلاء الحفظة على أنه كان أطوع لمرسول الله من بنانه ، وانه ما رد ولا تردد في شيء من أمره حتى كأنهما نفس واحدة . وليس الإمام محاجمة الى الشهادة والشاهد بعد ان شهد الحاكم نفسه ، وقال (ص) لعلي بصراحة : « أنت مني ، وأنا منك » .

نقل هذا الحديث صاحب كتاب فضائل الخمسة من الصحاح الستة ، نقله عن

اصحيح البخاري باب الصلح طبعة مصر سنة ١٣٢٠ ه. وعن صحيح الترمذي ج ٢ ص ٢٠٨ طبعة مصر ص ٢٢٩ طبعة مصر سنة ١٣١٠ طبعة مصر سنة ١٣١٣ .

( وقد واسيته بنفسي الخ ) . . في كتاب الرياض النضرة عن الإمام أحمد والطبري والمتقي ج ٢ ص ١٧٧ الطبعة الأولى بمطبعة الاتحاد المصري : « ان علياً لما قتل أصحاب الألوية يوم أحمد قال جبريل : يا رسول الله : ان هذه لهي المساواة . فقال النبي : ان علياً مني وأنا سنه . فقال جبريل: وانا منكما يا رسول الله . وتقدم الكلام في هذا الموضوع بالتفصيل في شرح الحطبة ١٩٠ فقرة : النبي وعلى .

( ولقد قبض رسول الله (ص) وان رأسه لعلى صدري ) . نقــل صاحب « فضائل الحمسة من الصحاح الستة » عن طبقات ابن سعد ج٢ القسم ٢ ص٥٥ طبعة ليدن سنة ١٣٢٢ هـ . وعن « مجمع الزوائد » للهيتمي ج ١ ص ٢٩٣ طبعة سنة ١٣٥٦ هـ . الناشر مكتبة المقدسي، نقل عن هذين وغيرهما: «إن رسول الله(ص) قبض ، ورأسه في حجر على » .

( ولقد سالت نفسه في كفي، فأمررتها على وجهي ) . المراد بنفسه دمه (ص). والنفس في اللغة تطلق على الدم ، يقال : دفق نفسه أي دمه . وقال الشيخ محمد عبده : « روي ان النبي (ص) قاء في مرضه دماً يسيراً ، فتلقى دمه أمير المؤمنين في يده ، ومسح به وجهه » . ( ولقد وليت غسله ) روى ذلك كثير من أهل السير والتاريخ ، منهم الإمام ابن حنبل في مسنده ، وابو نعيم في حليته، وابن سعد في طبقاته . ( أنظر كتاب فضائل الحمسة ) .

( والملائكة أعواني النح ) .. قال ابن أبي الحديد : « أما حديث الهينمة وسماع الصوت فقد رواه خلق كثير من المحدثين » . وقال الغزالي في « إحباء العلوم : إن الملائكة بأجمعها دخلت على النبي (ص) بعد موته، وصلّت عليه . » ( فن ذا أحق به مني حياً وميتاً ؟ ). نشأ الإمام في حجر النبي (ص) وكفاه الكثير من أموره قبل البعثة ، وبعد نزول الوحي كان أول من آمن بمحمد (ص) وصلى معه من الذكور ، وأول من فداه بنفسه – أنظر شرح الحطبة ١٩٠ – وضرب بين يديه بالسيف ، وهو في مقتبل العمر ، وقتل أبطال الشرك والضلال، وفرج هموم النبي ، وواساه بنفسه في كسل موطن ، وكان له شرف خدمته

وتمريضه وملازمته عند الاحتضار ، ثم شرف غسله وتجهيزه ، وغيره من الصحابة في سقيفة بني ساعدة يتصارعون على الحلافة وسلطان محمد (ص) .. وكان الإمام بعلمه وأخلاقه امتدادا لشخصية النبي (ص) وبهذا الامتداد المحمدي ، وهذه الروح النبوية « حافظ على حيوية الحاسة الأصلية في نفوس شطر من المؤمنين » على حد ما قال الفيلسوف الانكليزي الشهير «برتراند رسل» في كتاب السلطان ص ١٥ طبعة آذار ١٩٦٧ . ألا تنطق هذه الحلال والكثير من أمثالها بأن الإمام أولى الناس بحب النبي حياً ، وبخلافته ميتاً ؟.

( فانفذوا على بصائر كم ) مخاطب الإمام بهذا أصحابه ويقول لهم : امضوا الى قتال عدوكم ، فأنتم على بصيرة من أمركم ، وما عليكم إلا الصدق في النية ، والثبات على عزم الجهاد ( فوالذي لا إله إلا هو ) ان الجهاد مع الإمام كالجهاد مع رسول الله (ص) وان الجههاد مع الناكثين والقاسطين والمارقين كالجهاد مع أبي سفيان في بدر وأحد والأحزاب . قال المستشرق الألماني « فلهوزن » في كتاب « تاريخ الدول العربية » ص ٢٦ طبعة ١٩٥٨ : « ان رجالاً اقتحموا الموت من أجل علي هم أقوى دليل على انه مع الحق ، وفلكر منهم عبدالله بن الموت من أجل علي هم أقوى دليل على انه مع الحق ، وفلكر منهم عبدالله بن لميل ، وهاشم بن عتبة ، وخصوصاً عمار بن ياسر الصحابي المسن الذي قال النبي فيه : ستقتله الفئة الباغية » ( انظر شرح الحطبة ١٧١ فقرة : « من هو الخليفة ؟ » ) . وقال ابن الجوزي في كتاب « صيد الخاطر » ص ١٣٥٠ : المهم أدر معه الحق كيفا دار » .

وبعد ، فقد شرحت كلمات هذه الحطبة بما جاء في كتب الثقات من أهل السُنة ، لأن العلم يستمد قوته و في موضوعنا و من فلسفة الذي يخاطبه ، لا من عقيدة المتكلم وكفى . وأنا أكتب لكل راغب أياً كان دينه ومذهبه . وقد شرح صاحب «منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة» وهذه الحطبة بستين صفحة ملأها بروايات من البحار والصافي وزهر الربيع والكافي، ولا أدري هل يجد قارئاً لها ؟ والقارىء الشيعي لا يحتاج الى هذا الإسراف، ولا يهم إلا بفهم المعنى المراد، وغير الشيعي لا يقتنع إلا بمنطقه وفلسفته .

# الخطية

### - 197-

## التقوى دواء .. فقرة ١ – ٣ :

يَعْلَمُ عَجِيدِ جَ الْوُحُوشِ فِي الفَلَوَاتِ ، وَمَعَاصِيَ الْعِبَادِ فِي الْحَلَوَاتِ ، وَ الْحُلُمُ الْمَاء بِالرِّبَاحِ العَاصِفَاتِ وَ الْحَيْلَافَ النَّيْنَانِ فِي البِحارِ الغَامِرَاتِ ، وَ اللَّحْلَمُ المَاء بِالرِّبَاحِ العَاصِفَاتِ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً نَجِيبُ اللهِ وَسَفِيرُ وَحْجِهِ وَرَسُولُ رَجْحَتِهِ . أَمَّا بَعْدُ ، وَإِلَيْهِ يَكُونُ مَعَادُكُمْ ، وَإِلَيْهِ مَرَامِي مَفْزَعِكُمْ ، وَإِلَيْهِ مُنْتَهَى رَغْبَيْكُمْ ، وَتَعْوَهُ قَصْدُ سَبِيلِكُمْ ، وَإِلَيْهِ مَرَامِي مَفْزَعِكُمْ ، وَإِلَيْهِ مَرَامِي مَفْزَعِكُمْ ، وَإِلَيْهِ مَرَامِي مَفْزَعِكُمْ ، وَإِلَيْهِ مُنْتَهَى رَغْبَيْكُمْ ، وَصَلاَحُ فَسَادِ صُدُورِكُمْ ، وَبَصَرُ وَاللهِ مَرَامِي مَفْزَعِكُمْ ، وَجَعَلَهُ مَرَضِ أَجْسَادِكُمْ ، وَصَلاَحُ فَسَادِ صُدُورِكُمْ ، وَجَعَلَهُ مَرَضِ أَجْسَادِكُمْ ، وَصَلاَحُ فَسَادِ صُدُورِكُمْ ، وَضَلاحُ فَسَادِ صُدُورِكُمْ ، وَعَلامُ مَوْلُورُ أَنْفُسِكُمْ ، وَجَعَلَهُ عَشَا أَبْصَارِكُمْ وَأَمْنُ فَزَعِ جَأْشُكُمْ ، وَصَلاحُ مُ وَالْمَنَ مُنْ مَا وَعَلَهُ مُورِكُمْ ، وَصَلاحُ فَي اللهِ مُورَادِكُمْ ، وَصَلاحُ فَي اللهِ مُورَادِكُمْ ، وَعَلَهُ وَاللهِ مُورِكُمْ ، وَصَلاحُ مُ وَالْمَعَلَمُ مُورِكُمْ ، وَمَعْمَلِهُ لِي اللهِ مُورِكُمْ ، وَمَعْهَلاً يَجِينِ شِعَادِ كُمْ ، وَلَعْمَلُمْ وَأُمْدِكُمْ ، وَلَعْمِعْ وَأُمْدِورُكُمْ ، وَمَعْهِلاً يَجْينِ فِعَلَا مَاعِهُ اللهِ مُعْدَلِكُمْ ، وَلَعْمِعْ الْمُورِكُمْ ، وَمَعْهِلاً يَجْينِ الْمُعْرِدُ وَلَمْ الْمُؤْلِقُ اللهِ الْمُؤْمِدُ وَلَا مُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِ وَلَا مُؤْمِلُونَ اللهِ اللهِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَلَا مُؤْمِولِكُمْ ، وَمَعْهِلا يَعْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُؤْمِلُومُ اللهِ اللهِ اللهُ المُعْرَادِ اللهُ المُؤْمِلُ اللهُ المُؤْمِلُ اللهِ اللهِ اللهُ المُؤْمِلُ اللهُ اللهُ المُؤْمِلُ اللهُ المُؤْمِلُ اللهُ المُؤْمِلُ اللهُ المُؤْمِلُ اللهِ اللهُ المُؤْمِلُ اللهُ المُؤْمِلُ اللهُ المُؤْمِلُ اللهُ المُؤْمِلُ المُؤْمِ اللهُ المُؤْمِلُ اللهِ المُعْمَالُ المُؤْمِلُ المُؤْمِ المُ

#### اللغة:

العجيج: رفع الصوت. والنينان: جمع نون أي الحسوت. والغامرات: المياه تغمر الأشياء وتغطيها. والنجيب: المختار. والسفير: الرسول بمثل من أرسله. والمفزع: الملجأ. وجأش قلبه: اضطرب من حزن أو خوف. والشعار: الثوب الداخلي يلصق بالبدن. والدثار فوق الشعار. والدرك: اللحاق والإدراك. والجنة بيضم الجيم بالوقايسة. والأوار: حرارة النار. وعزبت: غابت. والإنصاب: الإتعاب. وتحدبت: عطفت. ونضب المساء: غار. والرذاذ والارذاذ: مطر خفيف.

### الإعراب:

وإليه خبر مقدم ليكون معادكم ، وبه نجاح أي ويكون به نجاح ، ومثله ما بعده ، ودخيلاً وما بعده من المنصوبات عطف على «شعاراً » وأوار عطف على متالف ، وعبدوا فعل أمر .

## المعنى :

تكلم الإمام (ع) في هذه الحطبة عن التقوى والذي (ص) والإسلام والقرآن ، وهذه الموضوعات \_ كما ترى \_ مماثلة متشابكة ، فالحديث عن واحد منها حديث عن الجنميع بخاصة القرآن والإسلام .. هذا ، الى أن الإمام تكلم عن ذلك بأسلوب خطابي لغرض الإقناع بإعداد النفوس وإثارتها وتشويقها . ومن شروط الأسلوب الحطابي الفصاحة والتوكيد والرديد وضرب الأمثال مع الحاسة وحسن الأداء والإيقاع ، وكل ما له صلة بالوصول الى الغرض المطلوب ، وهو تحريك الجاهير التي لا تعرف التعقل والتبصر . ومن البداهة ان مجال التفسير والتعليل هو للقضايا التعلية والفلسفية لا الحطابات الحاسية ، ومن أجل هذا نكتفي من الكلام بما يشبه التعليق ، كما فعل ابن أبي الحديد على خلاف عادته في شرح سائر الحطب .

(يعلم عجيج الوحوش الخ) .. هذا تعظيم وتمجيد لله تعالى ، لأن كل من آمن بالله يعلم بأنه خبير عليم .. وقد يكون الغرض النهي عن الحيانة في السر ، لأن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ( وأشهد أن محمداً البخ ) .. أمين الله على وحيه ، وصفية من خلقه ، وقائد الحير ومفتاح البركة (أوصيكم بتقوى الله الذي ابتدأ خلقكم ) هو سبحانه بدأ الحلق ثم يعيده ( وبه نجاح طلبتكم ) اليه وحده ترفع الحاجات ، وعنده نيل الطلبات ( واليه منتهى رغبتكم ) هو المقصود بالرغبة دون سواه ( ونحوه قصد سبيلكم ) . اقصدوا الله فيما أهمكم (واليه مرامي مفزعكم ) الجأوا اليه ، ولوذوا به ( فإن النقوى دواء داء قلوبكم ) تشفيها من الآثام كالحقد واللؤم والنفاق .

( وبصر عمى أفئدتكم ) . ويتفق هذا بظاهره مع قول الصوفية : إن تحرير النفس من قيود الجسم ومطالبه – طريق للمعرفة .. ولكن مراد الإمام ان الهوى

يُعمي ويُصم عن الحق والواقع ( وشفاء مرض أجسادكم ). لأن التقوى تُلزم بتعاليم الاسلام أياً كان نوعها ، والاسلام ينهى عن التخمة لأنها رأس كل داء ، ويأمر بالحمية لأنها أصل كل دواء ( وصلاح فساد – الى – أبصاركم ) عطف تفسير على دواء داء قلوبكم ، وبصر عمى أفئدتكم ( وأمن فزع جأشكم ). التقوى أمان من غضب الله وعدابه .

( وضياء سواد ظلمتكم ) . المتقي ينظر الى نفسه بعين الصدق والواقع لا بعين الغرور والجهل المركب، ويلوم نفسه قبل أن يلوم الآخرين، ويرى منهم أحسن الصفات ، ومن نفسه أصغر السيئات ، ويعترف بأخطائه ويحاول تفاديها ، وينسى ويغفر ، ولا يهرب من الواقع بالمكر والحداع ( فاجعلوا طاعة الله شعاراً الى في أضلاعكم ) الدئار ظاهر ، والمراد بالشعار والدخيل واللطيف بين الأضلاع – الحفي المستور ، والمعنى اجعلوا طاعة الله في السرائر لا في المظاهر ، وفي الأفعال لا في المشاول .

( وأميراً فوق أموركم ) . اصدروا في أفعالكم عن طاعة الله ومرضاته لا عن المصالح والمطالب الشخصية ( ومنهلا لحين ورودكم ) . طاعة الله هي المنهل العذب يوم القيامة أي تؤدي اليه ( وشفيعاً لدرك طلبتكم ) . أبداً لا شفاعة عند الله إلا التقوى والطاعة ( وجُنة ليوم فزعكم ) طاعة الله وقاية من عذابه يوم القيامية ( ومصابيح لبطون قبوركم ) . العبد الصالح يستضيء في قبره بنور عمله ( وسكناً لطول وحشتكم ) . المراد بالسكن هنا ما تطمئن به النفس ، وتأنس به ، قال تعلى : « ومن آياته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا اليها ــ ٢١ الروم » وكذلك طاعة الله تؤنس الميت في لحده .

( ونفساً لكرب مواطنكم ) . نفساً - بفتح الفاء - وهو التيسير والتسهيل ، والمعنى ان طاعة الله سبحانه تسهل وتمهد للنجاة والأمان (فإن طاعة الله حرز الخ).. من المهالك ( ومن أخذ بالتقوى عزبت عنه الخ) .. النقمة ، ونزلت عليه الرحمة ( فاتقوا الله الذي الخ ) .. هداكم سبيل الرشاد ، وسخر لكم مما في السموات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة (قعبدوا أنفسكم) . عبد الطريق: مهده ويستره للسبر ، وعبد النفس : ذللها وجعلها سلسة القياد ( لعبادته ) المخلص يعبد الله بلا تأفف وتبرم، على عكس المنافقين الذين إذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى .

وبعد ، فإن الانسان يستري مع الحيوان في غريزة الجنس والطعام والشراب ، ويفترق عنه من وجوه ، وأظهرها ان في الانسان الاستعداد التام وقابلية العمل ليومه وغده ، ولا أثر لذلك في الحيوان ، ولا شيء عنده إلا الساعة التي هو فيها ، وإذن فمن الضروري ان نستغل هذه القابلية ، ونعمل للعاجلة والآجلة معاً، ولا نهتم بالأولى فحسب ، فإن حلاوة العاجلة تذهب مع الريح ، وتستحيل الى أسى ومرارة إلا من اتقى وأصلح .

## الاسلام .. فقرة ٤ ـ ٣:

مُمُّ إِنَّ هٰذَا الْإِسْلَامَ دِينُ اللهِ الَّذِي أَصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ ، وَاصْطَنَعَ لَهُ عَلَيْهِ ، وَأَضْفَاهُ خِيرَةَ خَلْقِهِ ، وَأَقَامَ دَعَاقِمَ عَلَى حَبَّتِهِ . أَذَلَّ الْأَدْيَانَ بِعِنَّتِهِ ، وَوَضَعَ الْمَلْلَ بِرَفْعِهِ ، وَأَهَانَ أَعْدَاءَهُ بِحَرَامَيْكِ ، وَسَقَى مَنْ عَطِشَ مُعَادِّبِهِ بِنَصْرِهِ ، وَهَدَمَ أَرْكَانَ الصَّلَالَةِ بِرُكُنِهِ . وَسَقَى مَنْ عَطِشَ مِنْ حِياضِ بِهَوَاتِهِ إِنَّ . مُمَّ جَعَلَهُ لَا أَنْهِ الْمَعْلَمَ مِنْ حِياضِ بَهِ اللهِ وَلَا فَلَا أَنْفِصَامَ مِنْ حِياضِ بَوَلَتِهِ ، وَلَا فَلَقَيْهِ ، وَلَا الْفِيصَامَ لِعُرُوتِهِ ، وَلَا فَكَ لِمُلْقَيْهِ ، وَلَا الْفِيصَامَ لِلْمَسَاسِهِ ، وَلَا عَفَاء لِشَرَائِعِهِ ، وَلَا اللهَ لَا أَنْفِصَامَ وَلَا اللهَ لَا أَنْفِطَاعَ يُلدَّتِهِ ، وَلَا عَفَاء لِشَرَائِعِهِ ، وَلَا اللهَ لَا أَنْفِطَاعَ يُلدَّتِهِ ، وَلَا عَفَاء لِشَرَائِعِهِ ، وَلَا اللهَ لَهُ وَلَا عَلَهُ لِللهُ وَلَيْهِ ، وَلَا اللهَ لَا أَنْفِطَاعَ يُلدَّتِهِ ، وَلَا عَضَلَ فِي عُودِهِ . وَلَا عَضَلَ فِي عُودِهِ . وَلَا اللهَ لَا أَنْفِطَاعِ مِنْ اللهِ اللهُ وَلَيْهِ ، وَلَا عَصَلَ فِي عُودِهِ . وَلَا اللهُ وَعَنَّ لِللهُ وَلَيْهِ ، وَلَا اللهَ اللهُ وَلَوْلِهِ ، وَلا عَصَلَ فِي عُودِهِ . وَلا عَصَلَ فِي عُودِهِ . وَلا اللهَ لَلهُ وَعُونَةً لِللهُ وَلَيْهِ ، وَلا عَصَلَ فِي عُودِهِ . وَلا قَوْمَ مَا لِلهُ وَلِيهِ ، وَلا عَصَلَ فِي عُودِهِ . وَلا اللهَ اللهِ وَعَنْ لَهُ إِللهُ وَلِيهِ ، وَلا اللهَ اللهِ عَلَى اللهُ وَلَيْهِ ، وَلا عَلَمُ اللهُ وَلِي عَلَى اللهُ وَاللهِ عَلَى اللهُ وَالْمُ اللهُ وَلَوْمَ مَا اللهُ وَيَعْ الْمُوالِمُ اللهُ وَمَنَانُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

رَضُوَ ا نِهِ ، وَذِرْوَةً دَعَا نِمِهِ ، وَسَنَامَ طَاعَتِهِ . فَهُوَ عِنْدَ اللهِ وَثِيقُ الْأَرْكَانَ ، رَفِيعُ ٱلْبُنْيَانِ ، مُنِيرُ البُرْهَانِ ، مُضِيءُ النِّيرَان ، عَزيزُ السُّلْطَان ، مُشْرِفُ ٱلْمَنَار مُعْوِزُ ٱلْمَثَار . فَشَرُّ فُوهُ وَٱتَّبِعُـوهُ ، وَأَدُّوا إِلَيْهِ حَقَّهُ ، وَضَغُوهُ مَو اضِعَهُ . ثُمَّ إِنَّ اللهَ بَعَثُ نُحَمَّداً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِالْحَقِّ حِينَ دَنَا مِنَ الدُّنْيَــا الإنقِطَاعُ ، وَأَقْبَــلَ مِنَ الْآخِرَةِ الِاطَّلَاعُ . وَأَظْلَمَتْ بَهْجَتُهَا بَعْدَ إِشْرَاقِ ، وَقَامَتْ بِأَهْلِهَا عَلَى سَاقٍ . وَخَشُنَ مِنْهَا مِهَادٌ ، وَأَرْفَ مِنْهَا قِيَادٌ . فِي ٱنْقِطَاعٍ مِنْ مُدَّيَّمَ ۖ ا وَ اقْتِرَ ابِ مِنْ أَشْرَاطِهَا ، وَ تَصَرُّم مِنْ أَهْلِهَا ، وَ انْفِصَام مِنْ حَلْقَتِهَا، وَانْتِشَارِ مِنْ سَبَبِهَا ، وَعَفَاهِ مِنْ أَعْلَامِهَا ، وَ تَكَشُّفٍ مِنْ عَوْرَاتِهَا ، وَ قِصَر مِنْ طُولِهَا . تَجَعَلَهُ اللهُ بَلَاغِاً لِرَسَالَتِهِ ، وَكَرَامَةً لِأُمَّتِهِ ، وَرَبِيعًا لِأَهْلِ زَمَانِهِ ، وَرَفْعَةً لِأَعْوَانِهِ ، وَشَرَفًا لِأَنْصَارِهِ (٦) .

#### اللغة:

اصطنعه على عينه : شرعه على علمه . وأصفاه خيرة خلقه : آثره بسه . ومحادّيه : مخالفيه . وأتأق الحياض : ملأها . وبمواتحه : بدلائه ، ومتح بها : سقى بها . ولا انفصام : لا انكسار . والعفاء : ذهاب الأثر . والجذ : القطع . والوعوثة : الصعوبة . والوضح : البياض . والعصل : الاعوجاج . والفسج : الطريق الواسع بين جبلين . وأساخ هذا في هذا : أدخله فيه . وأسناخها : أصولها . ومعوز المثار : تعجز العقول عن الإحاطة بأسراره .

### الإعراب:

المفعول الثاني لجعله محذوف أي ثم جعله قوياً لا انفصام الخ .

### من هو المشرع ؟

(ثم ان هذا الاسلام دين الله الخ) .. يفترق الاسلام عن سائر الأديان بأن سلطة التشريع لله وحده ، وان خالق الطبيعة هو واضع الشريعة ، وان النبي ليس له منها إلا التبليغ .. وفي كتب أصول الفقه للسنة بحث خاص في ان النبي هل له أن يجتهد ويحكم بما يرى ؟. فأجاز ذلك جاعة ، ومنعه آخرون . وقال الشيعة بكلمة واحدة : إن النبي لا يجتهد إطلاقا ، ولا ينطق يحكم من الأحكام إلا عن الوحي بدليل ما رواه السنة والشيعة أن المسلمين كانوا يسألون النبي (ص) في كثير من الأحيان عن بعض أمورهم ، فيقول : ما عندي بهذا علم من الله ، ثم ينزل القرآن بالحكم ، فينبئهم النبي به . وكان يقول ويكرر : « إن أتبع إلا ما يوحي الله — ١٥ يونس » .

ونعطف على ذلك ان القول بجواز الاجتهاد على النبي (ص) — يفتح لأعداء الاسلام الطعن والشك فيه ، وان بعضه من ظن الرسول واستحسانه !. وعليه يفلت الزمام ، ويهبط الاسلام من السهاء الى الأرض !. كلا ، إن الاسلام واحد لا يتجزأ ، انه رسالة السهاء من ألفه الى يائه ، ولا شائبة فيه للأرض وأهلل الأرض : « إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى — ٦ النجم » .

والاسلام حين بجرد البشرية كلها من حق التشريع بجرد في الوقت نفسه كل انسان من حق السيطرة والاستعلاء على غيره ، ويضع الجميع على مستوى واحد أمام الله ، ولا يبقي لأحد فضلاً وامتيازاً على آخر إلا بما يقدم من عمل صالح، وبالتالي يُبطل مزاعم الذين يرون لأنفسهم حقوقاً مقدسة . ومن بحث عن أسباب الآلام التي عانتها وتعانيها الآن الانسانية، وجدها أو وجد أكثرها يعود الى القوانين التي شرعها الانسان لمصلحته كفرد ، أو لمصلحة مجموعة من الأفراد يرتبط بهم المشرع بسبب من الأسباب .

أما الديانة المسيحية فإنها ربطت الدين بأصوله وفروعه ، ودعائمه وأحكامه ، ربطته بإرادة الكنيسة ورجالها الذين خاطبهم انجيل متى الإصحاح ١٨ فقرة ١٨ ، وقال لهم : « كل ما تربطونه في الأرض يكون مربوطاً في السباء ، وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السباء » . فالكنيسة هي تحلل وتحرم ، ثم تنسخ متى تشاء ما حللت وحرمت !. ومن هنا جاء تجريد السيد المسيح من طبيعة الناسوت ، والغفران والحرمان ، وبيع أذرع في السباء والجنسة ، وتحريم زواج الاكليروس ، ولكن الكنيسة الانكليزية التي حرمت الزواج على رجال الدين أباحت اللواط ، كيا ان بابا روما بر أ اليهود من دم السيد المسيح، وضرب بعرض الجدار النص الذي جاء في انجيل متى .. الى الكثير الكثير .. وكله حق من عند الله! !.

وكان من نتيجة هذه السلطة ثورة الملوك والأقوياء في اوروبا على الكنيسة لتدخلها في شؤونهم ، وانفصال السياسة عن الدين ، ولكن الثورة انتقلت من الحاكمين الى داخل الاكليروس أنفسهم ، فمنذ بضع سنوات ثار جاعة منهم في هولندا على سلطة البابا . ومن مطالبهم الرئيسية السياح بالزواج لرجال الدين ، وقامت ثورة مماثلة في فرنسا وايطاليا وألمانيا . ويستحيل أن يحدث هذا بين المسلمين لاتفاق مذاهبهم على ان التشريع لله وحده : « ومن لم يحسكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون — ٤٤ الماثدة » .

ر أذل الأديان بعزته النع ) .. وذلك بإظهاره على الدين كله أمداً غير قصير، ثم بصموده مثات السنين ، وانتشاره شرقاً وغرباً على رغم تظاهر الأديان عليه ، وعاربة أهلها له بكل سلاح .. والآن ، وفي القرن العشرين تقوم المساجد في ألمانيا وفرنسا وانكلترا وأمريكا ، ويرتفع صوت المؤذن من على المآذن بالشهادة لله بالوحدانية ، ولمحمد بالرسالة . ويبلغ عدد المسلمين اليوم أكثر من ٧٠٠ مليون .

وقرأت في جريدة « أخبار اليوم » المصرية تاريخ ٣١ - ١٢ - ١٩٦٦ ، نقلاً عن كتاب «الإسلام في التاريخ الحديث » لصاحبه « ويلفريد سميث » ما نصه بالحرف : ان الإسلام نتيجة لتميزه بالقوة الروحية صمد للأحداث بعد انهيار الدولة العربية في بغداد عام ١٢٥٦م. وأرغم الفاتحين من المغول والتتار الدين قضوا على الدولة الإسلامية ، أرغمهم الإسلام على اعتناقه ، مما أدى الى

تجدد الدولة الإسلامية بعد انتقال الحكم فيها من العرب الى الأتراك العثمانيين ، وإلى اتساع الرقعة الجغرافية للإسلام على أيدي الأتراك ، ولا شك في ان هده القوة الروحية هي التي مكتنت الإسلام من الصمود أمام السيطرة الغربية في السنوات الأخرة » .

( وسقى من عطش من حياضه ) أي من هدايته وعلمه ( وأتأق الحياض عوائحه ) . هذا العلم الغزير في الإسلام هو من الله ، ومن فهمه فقد فهم عنه تعالى ( ثم جعله لا انفصام لعروته الخ ) . . الإسلام قري ومتين بأصوله ومبادئه . ومها تأخر المسلمون اليوم فإن العيب فيهم لا في الإسلام تماماً كالذي يأمر بالمعروف ولا يجد من يسمع ، ودين السيد المسيح دين الحب والسلام ، وأكثر أتباعسه وحوش كاسرة يمتصون دماء الشعب بلؤم وقسوة .

قال «راسل» في كتاب «السلطان» فصل العقائد منابع السلطان: « لاريب في ان الديانة التي جاء بها محمد كانت عنصراً أساسياً في النجاح الذي حققته بلاده وحققه قومه .. وقد أظهر المسلمون منذ بداية عهدهم تسامحاً في التعامل مسع المسيحين الذين أخضعوهم ، ولا ريب ان الفضل في سهولة فتوحاتهم واستقرار امبراطوريتهم يعود الى هذا التسامح الذي يبدو بارزاً إذا ما قورن بالحاسة التعسفية والاضطهادية التي عدن بها الكنيسة الكاثوليكية » .

( ولا انقلاع لشجرته، ولا انقطاع لمدته الخ) .. يومى عالى ان الاسلام يصلح لكل عصر ، فلا يتعارض مع العقل والعلم ، ولا يدعو الى الجمود، ولا يضر بأحد، ولا يتسبب في التخلف، بل ان الصيحة لنهضة المسلمين وانقاذهم من الضعف والتخلف كانت وما زالت مقرونة بالمدعوة الى الحرص على الاسلام والعمل به ، وان أخوف ما يخافه أعداء المسلمين أن يرجعوا الى كتاب ربهم وسنة نبيهم ، ومن هنا كان تحديم الرهيب للإسلام وشريعته وأهدافه .. ولا أدري متى يتحرك المسلمون ، ويبعث فيهم هذا التحدي السافر روح اليقظة والنهضة ؟.

( ولا وعوثة لسهولته ) . الاسلام رحمة للعالمين ، قال الرسول الكريم (ص): « بعثت بالحنفية السهلة السمحة». وقال تعالى : « يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر — ١٨٥ البقرة » ( ولا سواد لوضحه ) خالص من كل شائبة تعوق الحياة عن التقدم والانطلاق ( ولا عوج لانتصابه الخ ) .. لا ينقضه طعن ، ولا تثنيه

شبهة ، ويهزه افتراء ، لأنه الحق المبين والصراط القويم ( فهو دعائم أساخ في الحق أسناخها ) وثيق الأركان ، رفيع البنيان ، كما يأتي بعد قليل ( وينابيع غزرت عيونها ) أي كثرت علوم الاسلام وفوائده ( ومصابيح شبت نيرانها ) واضح الدلالة لا غموض فيه ولا تعقيد ( ومناراً اقتدى بها سفارها ) أي المسافرون، والمراد بهم العلماء ، وان الاسلام يهديهم للتي هي أقوم ، ليهدوا بدورهم غيرهم ( وأعلام قصد بها فجاجها ) أي طرقها ، والأعلام تدل عليها ، واذا سار المسافرون على هذه الطرق انتهت بهم الى مقاصدهم .

( ومناهل 'روي بها واردها ) من نهل من معين الاسلام فلا يظمأ (جعل الله فيه منتهى رضوانه ) «ورضيت لكم الاسلام ديناً – ٣ المائدة» (وذروة دعائمه) يعلى الاسلام ، ولا يُعلى عليه ( وسنام طاعته ) من عمل بالاسلام بلغ من الطاعة لله أقصاها ( فهو عند الله وثيق الأركان الخ ) .. عطف تفسير على أساخ في الحق أسناخها وثبت لها أساسها ( منير البرهان ، مضيء النيران ) عطف تفسير على مصابيح شبت نيرانها ( عزيز السلطان ) عطف تفسير على لا انهدام لأساسه، ولا زوال لدعائمه ( معوز المثار ) لا يدرك غباره ولا يُلحق مضهاره (فشر فوه) عظموه وأحيوه بالعمل ، لا بالمظاهر ( وضعوه في مواضعه ) لا تتاجروا بالدين، وتأكلوا به كها تأكل الفاجرة بلحمها . ( انظر شرح الحطبة ٣٢ ، فقرة « المراثي والمومس » .

(ثم ان الله سبحانه بعث محمداً (ص) بالحق حين دنا من الدنيا الانقطاع). المراد بالدنيا هنا دنيا أهل ذاك الزمان الذي بُعث فيه محمد (ص) وحياتهم، والمراد بالانقطاع نهايتهم وهلاكهم بسبب الفساد والضلال ( وأقبل من الآخرة الاطلاع). المراد بالآخرة نهاية أهل ذاك الزمان المظلم، وبإقبال الاطلاع قرب هذه النهاية. وتقدم مثله في الخطبة ٢٨ و ٥٠.

(وأظلمت بهجتها بعد إشراق). رسالة محمد (ص) حلقة من سلسلة الرسالات السابقة التي أشرقت الدنيا بها كرسالة ابراهيم وعيسى وغيرهما من الأنبياء ، ثم أظلمت الدنيا من بعدهم برهة من الزمن حتى ولد الهدى والنور بمولد رسول الله (ص) ( وقامت بأهلها على ساق ) . كناية عن عصر الجاهلية الجهلاء ، وجرائمه وآثامه ( وأزف منها قياد النح ) .. أوشكت الجاهلية المجرمة أن تقود أهلها الى الهلاك ( واقترب من اشراطها ) أي اقتربت علامات النهاية . وتقدم مثله مرات ، منها في الحطبة ٨٧ .

وبالإيجاز ان العالم قبل رسالة محمد (ص) كان في ضلال مبين، فجاءت رسالته إيداناً بالتحول الخطير في حياة الأمة العربية، وحياة العالم كله من أقصاه الى أقصاه .

## القرآن .. فقرة ٧ -.٨:

ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْهِ ٱلكِتَابَ نُوراً لاَ تُطْفَأُ مَصَابِيحُهُ ، وَسِرَاجاً لاَ يَخْبُو تَوَقَّدُهُ ، وَبَحْراً لاَ يُدْرَكُ قَعْرُهُ ، وَمِنْهَاجاً لاَ يُضِلُّ نَهْجُهُ ، وَشُعَاعاً لاَ يُظْلِمُ صَوْءَهُ ، وَقُوْقَاناً لاَ يَخْمُدُ بُرْهَا نَهُ ، وَيَبْيَاناً لاَ تُتَهْدَمُ أَرْكَانُهُ . وَشِفَاء لاَ تُخْشَى أَسْقَامُهُ ، وَعِزًّا لاَ تُهْزَمُ أَنْصَارُهُ ، وَ حَقًّا لا تُخْذَلُ أَعْوَانُهُ . فَهُوَ مَعَدِنُ الْإِيمَانِ وَتُجْبُوحَتُهُ ، وَيَنَا بِيعُ ٱلْعِلْمِ وَتُجُورُهُ ، وَرَيَاضُ ٱلْعَدْل وَعُدْرًا نُهُ ، وَأَثَافِيُّ الْإِسْلاَمِ وَ بُنْيَانُهُ ، وَأُوْدِيَةُ الْحَقِّ وَغِيطَالُهُ . وَبَحْرُ لاَ يَنْزُفُهُ ٱلْمُسْتَنْزُفُونَ ، وَعُيُونُ لا يُنْضِبُهَا الْمَاتِحُونَ ، وَمَنَاهِلُ لَا يُغيضُهَا آلوَاردُونَ ، وَمَنَازِلُ لَا يَضِيلُ نَهْجَهَا الْمَسَافِرُونَ (٧) . وَأَعْلَامُ لاَ يَعْمَى عَنْهَا السَّائِرُونَ وَآكَامٌ لاَ يَجُوزُ عَنْهَا ٱلْقَاصِدُونَ . جَعَــلَهُ اللهُ ريًّا لِعَطَش ٱلْعُلَمَاء ، وَرَ بيعاً لِقُلُوبِ ٱلْفُقَهَاء ، وَتَحَاجٌّ لِطُرُق الصُّلَحَاء ، وَدَوَاء لَيْسَ بَعْدَهُ دَالَا ، وَنُوراً لَيْسَ مَعَهُ ظُلْمَةٌ ، وَحَبْلاً وَثِيقاً عُرُو َتُهُ ، وَمَعْقِلاً مَنِيعاً ذِرْوَ تُهُ ، وَعِزًّا لِمَنْ تَوَلَّاهُ ، وَسِلْماً لِمَنْ دَخَلَهُ ، وَهُدَّى لِمَن ٱثْتَمَّ بهِ ، وَعُذْرًا لِمَنِ ٱنْتَحَلَّهُ ، وَبُرْهَانَا لِمَنْ تَكَلَّمَ بِهِ ، وَشَاهِدًا لِمَنْ خَاصَمَ بهِ ، وَقَلْجاً لِمَنْ حَاجَّ بهِ ، وَحَامِلاً لِمَنْ حَمَّلَهُ ، وَ مَطِيَّةً لِمَنْ أَعْمَلُهُ ، وَ آيَّةً لِمَنْ تَوَسَّمَ ، وَ جُنَّةً لِمَنْ اسْتَلْأُمَ . وَعِلْماً لِمَنْ وَتَعَى ، وَحَديثاً لِمَنْ رَوَى ، وَ حُكِمًا لِمَنْ قَضَى (٨) .

#### اللغة:

لا يخبو: لا يخمد. والمنهاج: الطريق. ونهج الأمر: أوضحه، والثوب: أخلقه، والطريق سلكه. وبحبوحة الدار: وسطها وسعتها. والأثاني: يوضع عليها القدر. وغيطان: أراض مطمئنة. لا ينزف: لا ينضب. والماتحون: مستخرجو الماء. وآكام: أراض مرتفعة. والفلج: الظفر. وتوسم: تفرس.

## الإعراب:

نوراً حال من الكتاب أي منراً ، وجملة لا تُطفأ صفة للنور .

## المعنى :

قبل أن نبدأ بشرح هذه الخطبة قلنا : ان الإمام (ع) تكلم فيها عن التقوى والنبي (ص) والإسلام والقرآن ، وان هذه الموضوعات الأربعة مياثلة متشابكة ، وبالحصوص الإسلام والقرآن ، فإنهها شيء واحد .

ولذا وصف الإسام القرآن بنفس الصفات التي وصف بها الإسلام ، وعلى سبيل التمثيل ان قوله عن القرآن : ( نور لا تُطفأ مصابيحه ) مثل قوله السابق عن الإسلام : « لا انطفاء لمصابيحه » وقوله هنا : ( بحراً لا يسدرك قعره ) كقوله هناك : « ينابيع غزرت عيونها » أي عيون دعائم الإسلام . وقوله : ( لا ينضبها الماتحون ) نظير « أتأق الحياض بمواتحه » .. الى قوله هنا : ( لعطش العلماء ) وهناك : « سقى من عطش » .. وهكذا ، بالإضافة الى أن التعبير هنا أوضح منه هناك ، وان الكلام عن القرآن تقدم في الحطبة ١٠٨ و ١٨١ . وإذن فل الغاية من الشرح والإعادة ؟

وبعد، فإن وصف الله لكتابه يغني عن كل وصف : « ان هذا القرآن بهدي للني هي أقسوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم أجرآ كبيراً \_ ٩ الإسراء » . أما الذي نزل القرآن على قلبه فوصفه بقوله : « من قرأ القرآن \_ أو من حفظ القرآن \_ فقد استدرج النبوة بين جنبيه غير أنه لا يوحى إليه » أي قرأ وفهم وعمل حيث أنزله النبي (ص) منزلة الأنبياء بلا وحي .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ونقـل حسين هيكل في كتاب وحياة محمـد » أقوالاً عن المستشرقين المسيحيين في صدق القرآن ، منها ما قاله و وليم موير » في كتابه حياة محمد ما نصه بالحرف : « ان كل مـا في القرآن صورة صادقة كاملة لما أوحي بـه الى محمد ، ونستطيع أن نؤكد استناداً الى أقوى الأدلة ان كل آية من القرآن دقيقة في ضبطها تماماً كما تلاها محمد » . انظر ص ٣١ من كتاب وهيكل » عن محمد الطبعة التاسعة . . وحتى الآن ما عرفت البشرية كتاباً من نوع القرآن . والقـول الفصل : « فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين الفصل : « فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين

# الخطبة

## - 194-

## الصلاة والزكاة .. فقرة ١ – ٤ :

تَعَاهَدُوا أَمْرَ الصَّلَاةِ وَ حَافِظُوا عَلَيْهَا ، واسْتَحْيُرُوا مِنْهَا ، و تَقَرَّبُوا بِهَا ، فَإِنَّهَا كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً . أَلاَ تَسْمَعُونَ إِلَى جَوَابِ أَهْلِ النَّارِ حِينَ شَيْلُوا ؛ « مَا سَلَكَ مُمْ فِي سَقَرَ ؟ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ، وَإِنَّهَا لَتَحْتُ الذُّنُوبِ حَتَّ الوَرَقِ ، و تُطْلِقُهَا إِطْلاَقَ الرَّبَقِ الْمُصَلِّينَ ، وَإِنَّهَا لَتَحْتُ الذُّنُوبِ حَتَّ الوَرَقِ ، و تُطْلِقُهَا إِطْلاَقَ الرَّبَقِ وَشَبَهَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِالْحَمَّةِ تَكُونُ عَلَى وَشَلَّمَ بِالْحَمَّةِ تَكُونُ عَلَى وَشَلَّمَ بِالْحَمَّةِ مَنَ اللهُ عَلَيْهِ مِنَ اللهُ مِنْهَا فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ خَسَ مَرَّاتٍ فَمَا عَسَى اللهُ مِنْ الدَّرِنِ (١) . وقد عرف حقّها ربحالُ مِن المُؤْمِنِينَ اللهُ مِنْ الدَّرِنُ (١) . وقد عرف حقّها ربحالُ مِنْ المُؤْمِنِينَ اللهُ شَبْحَانَهُ « وبَالْ لا تُلْمِيمِ عَنْهُ إِي وَلا مَالِ . اللهِ اللهُ سُبْحَانَهُ « ربحالُ لا تُلْمِيمِ عَلَيْهِ مِنْ ولَلا وَلا مَنْ اللهُ سُبْحَانَهُ « ربحالُ لا تُلْمِيمِ عَجُارَةٌ ولا بَيْعَ عَنْ ذِكْسِ اللهِ يَقُولُ اللهُ شُبْحَانَهُ « ربحالُ لا تُلْمِيمِ عَجُارَةٌ ولا بَيْعَ عَنْ ذِكْسِ اللهِ يَقُولُ اللهُ شُبْحَانَهُ « ربحالُ لا تُلْمِيمِ عَجَارَةٌ ولا بَيْعَ عَنْ ذِكْسِ اللهِ يَعْمَنُ فَلَا اللهُ سُبْحَانَهُ « ربحالُ لا تُلْمِيمِ مِ يَجَارَةٌ ولا بَيْعَ عَنْ ذِكْسِ اللهِ اللهُ اللهُ سُبْحَانَهُ « ربحالُ لا تُلْمِيمِ مُ يَجَارَةٌ ولا بَيْعَ عَنْ ذِكْسِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَإِقَامُ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ نَصِباً بالصَّلاَةِ بَعْدَ التَّبْشِيرِ لَهُ بِالْجَنَّةِ لِقَوْلِ اللهِ سُبْحَانَهُ ﴿ وَأَمْرُ أَهْلَكَ بالصَّلاَةِ وَأَصْطَبِرُ عَلَيْهَا » فَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ وَيَصْبِرُ عَلَيْهَا نَفْسَهُ (٢). أُمَّ إِنَّ الزَّكَاةَ بُعِلَتْ مَعَ الصَّلاَةِ قُرْ بَاناً لِأَهْلِ الْإِسْلاَمِ فَمَنْ أَعْطَاهَا طَيِّبَ النَّفْسِ بِهَا فَإِنَّهَا تُجْعَلُ لَهُ كَفَّارَةً ، وَمِنَ النَّارِ حِجَازًا وَوِقَايَةً . فَلاَ يُتْبِعَنَّهَا أَحَدُ نَفْسَهُ ، وَلَا يُكْثِرَنَّ عَلَيْهَا لَفْفَهُ . فَإِنَّ مَنْ أَعْطَاهَا غَيْرَ طَيِّبِ النَّفْسِ بَهِا يَرْبُحُو بِهَا مَا هُوَ أَفْضَلُ مِنْهَا فَهُوَ جَاهِلٌ بِالسُّنَّةِ مَغْبُونُ الْأَنْجِرِ . ضَالُ ٱلْعَمَلِ . طَوِيلُ النَّدَمِ (٣) . ثُمَّ أَدَاء الْأَمَانَةِ ، نَقَدْ خَابَ مَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا. إِنَّهَا عُرِضَتْ عَلَى السَّمْوَاتِ الْمَبْنِيَّةِ ، وَالْأَرَضِينَ ٱلْمَدْنُحُوَّةِ ، وَالْجِبَال ذَاتِ الطُّول ٱلْمَنْصُوبَةِ ، فَلَا أَطْوَلَ وَلَا أَعْرَضَ وَلَا أَعْلَى وَلَا أَعْظَمَ مِنْهَا . وَلَو ٱمْتَنَعَ شَيْءٌ بِطُولِ أَوْ عَرْضِ أَوْ قُوَّةٍ أَوْ عِنِّ لَا مُتَنَعْنَ ، وَلَكِنْ أَشْفَقْنَ مِنَ ٱلْعُثُوبَةِ ، وَعَقَلْنَ مَا حَجِلَ مَنْ هُوَ أَضْعَفُ مِنْهُنَّ وَهُوَ الْإِنْسَانُ ﴿ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً حَجُولاً ٠. إِنَّ اللَّهَ سُبْحًا نَهُ وَ تَعَـَالَى لَا يَخْفَى عَلَيْهِ مَا العِبَادُ مُقْتَرُ فُونَ فِي لَيْلِهِمْ وَنَهَارِهِمْ . لَطُفَ بِهِ نُخبُراً ، وَأَحَاطَ بِهِ عِلْماً ، أَعْضَاوُ كُمْ شُهُودُهُ ، وَ جَوَارِ حُكُمْ مُجِنُودُهُ ، وَضَمَا ئِرْكُمْ عُيُونُهُ ، وَخَلَوَا تُكُمْ عِيالُهُ (١) .

#### اللنة:

حت الورق عن الشجر: أسقطه ، وحت الشيء عن الثوب: حكه وأزاله. والربق: حبل فيه عرى . والحمة ــ بفتح الحاء وتشديد الميم ــ عين معدنيــة يستشفى بها . ونصباً : تعباً . ومقرفون : مكتسبون . وخبراً : علماً .

## الإعراب:

فما عسى «ما » للاستفهام ، والمعنى أي شيء الخ .. واشتبه من قال هي نافية ، وعسى تامة ، لا تحتاج الى خبر ، وفاعل يبقى ضمير مستتر يعود الى «ما » وطيب النفس ، واداء الأمانة نصب على المصدرية أي أدوا الأمانة ، وخبراً تمييز ، ومثله «علماً » .

#### المبلاة:

تكلم الإمام (ع) في هذه الخطبة عن الصلاة والزكاة والأمانة ، وفي الخطبة المدا و ١٩٠ تكلمنا عن الصلاة والزكاة تبعاً لإشارة الإمام اليها في هاتين الخطبتين، والآن نتناول منها بعض الجهات التي لم نتعرض لها فيا سبق ، من ذلك ما أشار اليه الإمام بقوله :

( وأنها لتحت اللنوب – الى – فما عسى أن يبقى عليه من اللرن ) . يدل هذا الكلام بظاهره على ان الصلاة حسنة لا تضر معها سيئة ، وان الله يغفر سيئات المصلي مها تضاعفت وتنوعت ! . وليس من شك ان هذا الظاهر يصطدم مع حكم العقل والبديهة ، ومع قوله تعالى : « فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره – آخر الزلزلة » . فما هو وجه الجمع ؟

#### الجواب :

لا أحد يجرأ على الزعم والادعاء أنه منزه عن التقصير والحطأ إلا جاهل مغرور حاشا الانبياء .. والحطيئة أنواع ، ولكل نوع درجات ، فهناك حق الله وحـــق الناس ، وهناك الكبيرة والصغيرة وبعض الحطايا تقبل المغفرة والتسامح ، ويختصر

فيها على اللوم والعتاب أو التوبيخ ، وبعضها يوجب العقاب الحفيف ، وثالثة العقاب الوسط ، ورابعة العذاب الأكبر . وتقدمت الإشارة الى الذنب الكبير والصغير في شرح الحطبة ١٧٤ فقرة « ألا وان الظلم ثلاثة » . وأفحش الحطايا على الاطلاق الشرك بائلة ، والاعتداء على حريات الناس بكم الأفواه ، وتعذيب الأرواح والأجسام ، ونهب الثروات ، واغتصاب الأرض والمقدرات .. وما الى ذلك من الجرائم التي يرتكبها الأقوياء ضد الضعفاء الدين لا قدرة لهم ، ولا حيلة ووسيلة . وهذا النوع من الدنوب لا يغفر إطلاقاً ، وإن صلم المذنب الظالم وصام ، وحج الى بيت الله الحرام .

وما عدا هذا النوع من الذنوب يقبل الغفران ، شريطة أن لا يكون فيه شائبة اعتداء على الآخرين ، وإن كانت مثقال ذرة . ومن الأمثلة التي تقبل التسامح والمغفرة سقطات اللسان مع عدم الإضرار بالآخرين ، وأكل الحبائث أو شربها بلا ضرورة ، وصناعة التماثيل والنظرة الآثمة والعصبية اذا لم يترتب عليها فساد ، بل وحلق اللحية والإسراف في الأموال على القول بالتحريم .

وغير بعيد أن يكون المراد بالذنوب التي تحتها الصلاة وتطهر المصلي منها هذا النوع بالحصوص .. ومن الجائز أيضاً أن يكون القصد من حت الذنوب أن الصلاة بطبيعتها تحث المصلي على التوبة التي تطهره من الذنوب . ويومىء الى ذلك ويؤيده قوله تعالى : « إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر — ٥٤ العنكبوت » أي تنهى المصلي عنها بمجرد الدعوة والارشاد ، ولا تدفعه عنها قسراً ، أو تخلق في نفسه النفور منها قهراً .. لأن هذا لم يحدث بشهادة العيان . وليس من شك أن إهمال التوبة من المنكرات ، فيشمله نهى الصلاة عن المنكر .

( وقد عرف حقها رجال من المؤمنين الخ ) .. الله وجدوا حلاوة الإيمان بالله ، وبرد اليقين ، وجسلال القرب منه ، وعقلوا أسرار الصلاة وأهدافها ، وان الله سبحانه يكتب لهم من ثوابها على قدر محافظتهم عليها ، واهتامهم بها ، وإذن فلا عجب إذا أعطوها عن طيب نفس كل همهم واهتامهم ، وجعلوها شغلهم الشاغل حتى عن الولد والمال .

ونحن نعرف الكثير من عظمة الصلاة عند الله، وأنها عمود الدين وقربان كل تقى .. وأيضاً نتحدث عن فضلها ونكتبه ونذيعه ، ولكن صلاتنـــا ـــ ويا لسوء العمل ـــ أشبه بحركة آلية أو تلقائية .. أبداً لا شيء فيها من الحضور والحشوع..

نحن نصلي والله بقصد القربة لله .. ولكن بماذا نفكر أثناء الصلاة ؟.. بالتافهات وزينة الحياة .. قال رسول الله (ص) : ان خير أعمالكم الصلاة . وتقول نفسنا الأمارة : لا ،ان خير أعمالكم الشهرة والسمعة ، والجمع للوارث التارك للصلاة اللهم هدايتك وغفرانك .

ونختم هذه الإشارة بهذه الفضيلة الرائعة من فضائل الصلاة ومنافعها، وأول من كشف عنها — فيا نعلم — الإمام جعفر الصادق (ع) وهي ان الأم الماضية نسوا أنبياءهم بمرور الزمن وطول العهد ، فألزم سبحانه أمة محمد (ص) بالصلوات الحمس لفوائد ، منها أن يكون المسلم مصع نبيه مدى حياته ، فيذكره ليل نهار فرضاً وندباً ، ولا ينساه أبداً مها امتد الزمن ، وأن يقسرن اسمه باسم الله في الأذان والإقامة ، وفي التشهد والتسلم ، وأيضاً في الركوع والسجود على وجه الاستحباب . ومن ترك الصلاة فقد ترك الله ومحمداً رسول الله الذي قال : بين الرجل والكفر ترك الصلاة هي العهد بيننا وبينكم، فن تركها فقد كفر ، الرجل والكفر ترك الصلاة .. الصلاة هي العهد بيننا وبينكم، فن تركها فقد كفر ، عبادة لله حتى تورمت قدماه ، واصفر لونه ، وحتى عاتب ه سبحانه على ذلك عبادة لله حتى تورمت قدماه ، واصفر لونه ، وحتى عاتب ه سبحانه على ذلك بقوله : « طه أنهز لناه عليك القرآن لتشقى » أي لتشق على نفسك ، وتحملها بقوله : « طه أنهز لناه عليك القرآن لتشقى » أي لتشق على نفسك ، وتحملها بقوله : « طه أنهز لناه عليك القرآن لتشقى » أي لتشق على نفسك ، وتحملها المشقة والعناء .

#### الزكاة:

(ثم ان الزكاة جعلت مع الصلاة قرباناً السخ) .. أي يتقرب بها الى الله سبحانه .. حث الاسلام على الزكاة تماماً كما حث على الصلاة ، لأنه يحرص كل الحرص على الأنحوة والتعاون بين الناس ، وأقام هذا التعاون على أسس قوية وثابتة ، منها أو من أهمها العمل لصالح الأغلبية العظمى التي تتكون من الفقراء والمستضعة فين ، وتقديمه على صالح الأفراد ، والمساواة بين الجميع في الحقوق والواجبات . ومن البداهة ان الزكاة ضرب من التعاون وأساس له ، ولذا أطلق عليها في عصرنا اسم العدل الاجماعي أو العدالة الاجماعية. وكثير من الفقهاء يتجاوزون النسبة المثوية المحددة في الزكاة ويوجبون في أموال الأغنياء كل ما محتاجه الفقراء . وقد اشتهر القول عن ابن حزم : « ان للسلطان أن يجبر الأغنياء على أن

يقوموا محاجة الفقراء إن لم تقم الزكاة بهم ، فإذا رفض الأغنياء أجبرهم السلطان وحاربهم ، واذا رفض السلطان ذلك حاربهم الفقراء أنفسهم ، وكانوا أصحاب حتى ، وكان السلطان والأغنياء الفئة الباغية » . ومعنى هذا ان للفقراء حتى الثورة على الأغنياء ، وأخذ ما محتاجون اليه من أموالهم بالقهر والغلبة وبلا ضمان وعوض أيضاً . وليس هذا ببعيد عن روح الاسلام الذي قال : ما آمن بالله من بات شبعاناً وأخوه جائع . وقال : « ومالكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان — ٥٠ النساء». وتكلمنا عن الزكاة في الحطبة ١٠٨ و ١٩٠٠

#### الأمانة:

(ثم أداء الأمانة على الوديعة كالمال والمصاغ والصك ونحو ذلك مما يتركه المرء عند شطلق الأمانة على الوديعة كالمال والمصاغ والصك ونحو ذلك مما يتركه المرء عند غيره ، ويسأله المحافظة عليه ، وهذه الأمانة بجب الوفاء بها للمؤمن والكافر ، والمبر والفاجر ، ولا تحل خيانتها عقل وعرفا وشرعا ، قال الإمام زين العابدين (ع) : « والذي بعث محمداً بالحق لو ان قاتل أبي الحسين التمني على السيف الذي قتله به لأديته اليه . وأيضاً تطلق الأمانة على الوفاء بمعناه العام المذي يشمل الوفاء للدين والوطن ، والأهل والأصدقاء ، والمبدأ والانسانية جمعاء . والوفاء خلق كرم عند أهل السماء والأرض ، والحيانة لؤم وغدر .

واستشهاد الإمام بالآية يومىء الى انه يريد من الأمانة المعنى العام ، وهو الموفاء ، لأن المراد من الأمانة فيها دين الله والمسؤولية عنه . وإذن فمن الأفضل أن نشير الى معنى الآية ، ومتى عرفناه اتضح مراد الإمام ، أو ازداد وضوحاً . قال تعالى : « انا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن محملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان انه كان ظلوماً جهولاً – ٧٧ الأحزاب » . وخلاصة المعنى أن الله سبحانه منح الإنسان القدرة والعقل والإرادة ، وميزه بدلك عن الله جميع الكائنات التي نعرفها ، وأهله بهذه النعمة لتحميل المسؤولية عن دين الله الذي بينه على لسان أنبيائه .

وعليه فعنى حمــل الإنسان للأمانة أن فيه كل الشروط والصفات التي تؤهله للخطاب بالدين ، والتكليف بالحلال والحرام ، واستحقاق العقاب ان قصر وأهمل، لأن الله سبحانه لم يترك له من عدر يتعلل به ، ومعنى رفض السموات والأرض والجبال للأمانة أو للدين ، معناه أنها تفقد هذه الشروط والمؤهلات، وهي القدرة والعقل والإرادة ، وبالتاني فلا يصح تكليفها بحال . وقديماً قيل : اذا أخد ما أوهب سقط ما أوجب. ومن أقوال الإمام : متى ملكنا الله كلفنا ، ومتى أخده منا وضع عنا تكليفه لنا . وبكلمة أبلغ وأجمع : « لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها — ٧ الطلاق » .

(لطف به خُبراً). الضمير في «به» يعود الى «ما» في قوله: ( لا يخفى عليه ما العباد مقرفون). ويشير الإمام بقوله: «لطف به خبراً» الى الآيـة ١٠٣ من سورة الانعام: « لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الحبير». والحبير والعليم بمعنى واحد، واللطيف هو العالم بدقائق الأمور وغوامضها ( وأحاط به علماً ) عطف تفسير (وضمائركم عيونه) أي ان ذات الصدور تشهد على العصاة تماماً كما تشهد عليهم أعضاؤهم ( وخلوائكم عيونه ) كل سر عنده علائية ، وكل غيب عنده شهادة .

# الخطبة

#### -191-

#### معاوية يغدر ويفجر:

وَاللهِ مَا مُعَاوِيَةُ بِأَدْهَى مِنِّي وَلَكِينَّهُ يَغْدِرُ وَيَفْجُرُ . وَلَوْلاَ كَرَاهِيةُ الْفَدْرِ لَكُنْ خُدَرَةٍ فُجَرَةٌ ، وَكُلُّ الْفَدْرِ لَكِنْ كُلُّ غُدرَةٍ فُجَرَةٌ ، وَكُلُّ فُجَرَةٍ نُحَفَّرَةٌ . وَلَكُلُّ عَادِرٍ لِوَاللهِ يُعْرَفُ بِهِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ . وَاللهِ مَا أُسْتَغْفَلُ بِالمَّكِيدَةِ ، وَلَا أُسْتَغْمَنُ بِالشَّدِيدَةِ .

#### اللغة:

غُدْرَة وفُحِرَة وكُفَرَة – بضم الحرف الأول وفتح الثاني – للمبالغــة أي غدور وفجور وكفور . وما أُستغفل بالمكيدة : لا تجوز المكيدة علي كما تجوز على الغافلين . ولا أُستغمر للشديدة : لا أضعف للخطوب وإن اشتدت .

### الإعراب :

بأدهى خبر ، والباء زائدة ، ومني متعلق بأدهى .

# المعنى :

( والله ما معاوية بأدهى مني الخ ) .. ما كان لمعاوية من هدف إلا المجد والسلطان ، وكل الوسائل حق وعدل عنده ما دامت تؤدي بنجاح الى بلوغ هذا الهدف ، ولا غاية لعلي إلا الدين وإحقاق الحق ، وفي سبيله تجب التضحية بكل عزيز وثمين . هذا هو الفرق بين الاثنين،أما نجاح معاوية فيعود الى شيء واحد، وهو أن الظروف في المجتمع الفاسد تعاكس المحق ، وتواتي المبطل بخاصة إذا كان بارعاً في الكذب والاحتيال . ولقد برع معاوية ونجح في الغدر والمكر ، وصفت له الأيام في بيئة الضلال ، واستشهد الإمام غدراً واغتيالاً .. ولكن التاريخ أنصف ، وكشف كلاً على حقيقته ، فكل الأجيال تصف معاوية بالمواربة والانتهازية ، وتعترف للإمام بالإخلاص والتضحية ، والصلابة في الحق مها تكن الخسائر .

وتقدم مضمون هذه الخطبة ومحتواها في الخطبة ٤١، وشرحناه بضرب من التفصيل، واستشهدنا هناك بما قاله الإمام هنا (انظر المجلد الأول ص ٢٥٧ فقرة «علي والسياسة»). وتجدر الإشارة الى ان ابن أبي الحديد المعتزيل كتب في شرح هذه الحطبة حوالى عشرين صفحة بالقطع الكبير، فمن أراد التوسع فليرجع اليه والى كتاب « النصائح الكافية ، لمن يتولى معاوية » تأليف ابن عقيل .

#### -199-

## بجمع الناس الرضا والسخط:

أَيْمَا النَّاسُ لاَ تَسْتَوْحِشُوا فِي طَرِيقِ الْهُدَى لِقِلَّةِ أَهْلِهِ ، فَإِنَّ النَّاسُ قَدِ الْجَتَمَعُوا عَلَى مَا نِدَةٍ شِبَعُهَا قَصِيرٌ ، وَجُوعُهَا طَوِيلٌ . أَيْهَا النَّاسُ إِنَّا يَجْمَعُ النَّاسَ الرِّضَاءُ وَالشَّخْطُ . وَإِنِّمَا عَقَرَ نَاقَةً فَمُودَ رَبُحِلُ وَاحِدُ يَجْمَعُ النَّاسَ الرِّضَاءُ وَالشَّخْطُ . وَإِنِّمَا فَقَالَ سُبْحَانَهُ ، ﴿ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا فَعَمَّهُمُ اللهُ بِالْعَذَابِ لِلَّا عَثُوهُ بِالرِّضَا فَقَالَ سُبْحَانَهُ ، ﴿ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَاقَةً مُواللَّهُ بِالْعَذَابِ لِللَّا أَنْ خَارَتُ أَرْضُهُمْ بِالْخَسْفَةِ خُوارَ السِّكَةِ المُحْمَاقِ فَي اللَّهُ مِنْ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوَاضِحَ وَرَدَ اللَّهِ النَّاسِ وَرَدَةً اللَّهُ مَا النَّاسَ مَنْ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوَاضِحَ وَرَدَ اللَّهُ ، وَمَنْ خَالَفَ وَقَعَ فِي النَّيهِ .

#### اللغة:

الحوار : الصوت ، قال سبحانه : «عِـجلاً جسداً له خوار ــ ١٤٨ الأعراف». والسكة : حديدة المحراث .

#### الإعراب :

كان ناقصة ، واسمها محذوف ، وتسبك ان وما بعدها بمصدر خبراً لكان ، والتقدير فما كان عذابهم إلا خوار أرضهم .

## لا تخش لومة لائم :

(أيها الناس لا تستوحشوا في طريق الهدى لقلة أهله). كل ما يجلب النفع، ويدفع الفر عن الفرد والجاعة في حدود حلال الله وحرامه فهو خبر وصلاح، وكل ما يضر بالناس بجهة من الجهات فهو شر وضلال، ومن آمن واقتنع بطريق أو بآخر ان هذا خير وصلاح، وذاك شر وفساد - فعليه أن يتصرف بوحي من ايمانه وقناعته، ولا يقيم وزنا لأقوال النساس وآرائهم، فإنهم لا يصدرون عن عقل وعلم، ولا عن دين وضمير. ويندفعون بمحض الرغبة والعاطفة الهوجاء، والتقاليد الموروثة، مخاصة في هذا العصر الذي أفسدته المدنية الحديثة، وأجهزت الدعايات الكاذبة على كل ما يسمى هدى وانسانية.

قال رسول الله (ص): « استفت قلبك .. البر مــا اطمأنت اليه النفس ، واطمأن اليه النفس ، واطمأن اليه القلب ، وتردد في الصدر ، وإن أفتاك الناس وأفتوك » . وقالى الإمام : « لا تزيدني كثرة النــاس حولي عزة ، ولا تفر تفر عني وحشة » وتقدم في الحطبة ١٢٨ قوله لأبي ذر: لا يؤنسك إلا الحق، ولا يوحشك إلا الباطل .

وكلنا يعلم ان الذين صنعوا التاريخ ، وتقدمت الحياة بجهودهم كانوا حمقى ومجانين عند قومهم ، لأنهم تمردوا على مقاييسهم ، ورفضوا التنازل عما يؤمنون به ويعتقدون ، وساروا وحدهم على طريق الهدى بوحي من عقولهم وصفاء قلوبهم ، وكان من الطبيعي أن يصطدموا بالكثير من العقبات ، ويعانوا النكبات ، ولكنهم ثبتوا وضحوا فكانوا من الهداة الحالدين ، ولو خافوا من قوة الدولة ومنطق الجهاعة لحسروا أنفسهم ، وما تركوا خيراً لإنسان .

( اجتمعوا على مائدة شبعها قصير ، وجوعها طويل ) . المراد بالمائدة الدنيا ، وقد يشبع الإنسان منها ، ولكن الى أمد ينتهي بزواله الى اللحد حيث لا طعـــام

ولا شراب ولا شيء إلا العمل ( إنما يجمع الناس الرضا والسخط ) . قسم الشيوعيون الناس على أساس اقتصادي ، وبعضهم على أساس عنصري أو جغرافي، وآخرون على أساس ثقافي ، أما القرآن فإنه يقسم الناس على أساس التقوى والعمل الصالح ، والى هذا يرجع كلام الإمام حيث جعل الناس فريقين : فريقاً في الجنة ، وفريقاً في السعير ، والفريق الأول هم العاملون بالحير ، ومن رضي عنه وعنهم ، ومن هنا كان للنوايا الطيبة وزنها وثوابها عند الله ، والفريق الثاني هم الساخطون على الحير وأهله . . فقد جمع الرضا بين أولئك في جنة الحلم ، وجمع السخط بين هؤلاء في عذاب الحريق .

وعن الذبي وأهل بيته (ص) : « العامل بالظلم ، والمعين له ، والراضي بــه شركاء ثلاثتهم .. من رضي أمراً فقد دخل فيه ، ومن سخطه فقد خرج منه .. من غاب عن أمر فرضي به كان كمن شهده وأتاه .. ولو ان رجلاً قُــُــل في المشرق فرضي بقتله رجل في المغرب لكان الراضي شريك القاتل » .

أبداً لا يحق لأحد أن يدعي الإسلام الحق ، أو انه انسان طيب ، وهو يقيم مع الظالم علاقات سياسية أو اقتصادية أو ثقافية .. حتى ولو ملأ الدنيا بسبت ولعنه ، لأن أية علاقة مع الظالم هي عون له وحياة .. ومن أجل هذا أسمح لنفسي أن أسمي الاتفاق الجديد بين الاشتراكية والامبريائية ، أسميه بالانتهازية العلنية..ولا تبعد كثيراً تسميتي هذه عن تسمية الاشتراكيين والامبريائيين لاتفاقيتهم و بالتجارية » .

( وانما عقر ناقة ثمود رجل واحد الدخ ) .. ثمود قبيلة من العرب ، سميت باسم جدها ثمود بن عامر ، وكانت مساكنهم الحجر بين الحجاز والشام ، فأرسل الله صالحاً لهدايتهم ، وهو أشرفهم نسباً ، وأوسعهم حلماً ، فطلبوا منه أن يأتيهم بآية تصد ق رسالته ، فقال لهم : هذه ناقة الله لا مثيل لها في تاريخ النوق ، فرماها شقي بسهم فخر ت على الأرض ، وما أنكر هذه الجريمة منكر من ثمود ، فأخذهم الله بغتة ، وهم لا يشعرون .

( فما كان إلا أن خارت أرضهم بالحسفة خوار السكة المحاة في الأرض ) .

خارت الأرض لانت وارتخت بحيث يغور فيها ما على ظهرها من الأثقال كــا تغور حديـــدة المحراث الحامية في الأرض اللينــة . والمعنى ان الأرض ابتلعت ثمود ، لأن بعضهم فعـل المنكر ، والبعض الآخـر رضي به وسكت عنه ( من سلك الطريق الواضح ورد الماء ) أي نال ما يبتغيه ( ومن خالف وقع في التيه ) حيرة وضلالة : « كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب ــ ٣٤ غافر » .

## الخطية

#### ----

### عند دفن بضعة الرسول (ص):

السّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ عَنِّي وَعَنِ ٱبْنَتِكَ ٱلنَّاكِةِ فِي جِوَادِكَ وَالسَّرِيعَةِ اللّحَاقِ بِكَ . قَلَّ يَا رَسُولَ اللهِ عَنْ صَفِيَّتِكَ صَبْرِي ، وَرَقَّ عَنْهَا تَجَلَّدِي . إِلّا أَنَّ لِي فِي التَّأْسِي بِعَظِيمٍ فُرْقَتِكَ ، وَفَادِحٍ مُصِيبَتِكَ مَوْضِعَ تَعَنَّ . فَلَقَدْ وَسَّدُتُكَ فِي مَلْحُودَةِ قَبْرِكَ ، وَفَاضَتْ بَيْنَ نَحْرِي مَوْضِعَ تَعَنَّ . فَلَقَدْ وَسَّدُتُكَ فِي مَلْحُودَةِ قَبْرِكَ ، وَفَاضَتْ بَيْنَ نَحْرِي وَصَدُرِي نَفْسُكَ . إِنَّا يِلْهِ وَإِنَّا إلَيْسِهِ رَاجِعُونَ . فَلَقَدِ أَسُتُرْجِعَتِ الرَّهِينَةُ . أَمَّا حُرْنِي فَسَرْمَدُ ، وَأَمَّا لَيْلِي فَمُسَلَّدُ اللّهُ لِي دَارَكَ الّتِي أَنْتَ بِسَا مُقِيمٌ . وَسَتُنَبِّنُكَ ٱبْنَتُكَ الْبَنْتُكَ إِنْ اللّهُ وَإِنَّا السُّوَالَ وَاسْتَخْبِرُهُمَا الْحَالَ . هَمَذَا لَى اللّهُ فَلَى اللّهُ أَنْ يَعْمَالُو اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالسّلَمُ مُودًى وَالسّلَمُ مُودًى وَالسّلَمُ مُودًى مَنْ يَعْلُ مِنْكَ الذّكُو . والسّلَامُ عَلَيْكِا سَلَامَ مُودًى وَالْمَا لَيْكُمْ اللّهُ مُودًى عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ أَنْ وَالسّلَامُ عَلَيْكُا سَلَامَ مُودًى وَالمَّا لَا اللّهُ الْعَهْدُ . وَلَمْ يَعْلُ مِنْكَ الذّكُو . والسّلَامُ عَلَيْكُا سَلَامَ مُودًى مِنْ اللّهُ الْعَهْدُ . وَلَمْ يَعْلُ مِنْكَ الذّكُو . والسّلَامُ عَلَيْكُا سَلَامَ مُودًى مَنْ الذّكُو . والسّلَامُ عَلَيْكُا سَلَامَ مُودًى عَلَيْكُا سَلَامَ مُودًى عَلَيْكُا سَلَامَ مُودًى عَلَيْكُا سَلَامَ مُودًى عَلَيْكُا اللّهُ مُودًى مَا اللّهُ اللّهُ مُولَى اللّهُ الْعَهْدُ . وَلَمْ لَا اللّهُ اللّهُ الْعَهْدُ . وَلَمْ لَعُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَهْدُ . وَلَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَهْدُ . وَلَمْ اللّهُ الل

لَا قَالَ وَلَا سَيْمٍ . قَإِنْ أَنْصَرِفْ فَلَا عَنْ مَلَالَةٍ . وَإِنْ أَقِمْ فَلَا عَنْ شُوهِ ظَلْ قِالَ أَقِمْ فَلَا عَنْ شُوهِ ظَلْ يَمِا وَعَدَ اللهُ الصَّابِرِينَ .

#### اللغة:

رق : ضعف . وتجلد فلان : تكلف الجلد والصبر . والتأسي : التعزيــة . وملحودة : مشقوقة ومحفورة . ومسهد : قليل النوم . فأحفها السؤال : استقص في مسألتها .

#### الإعراب:

في التأسي خبر ان مقدماً على اسمها وهو موضع تعز ، والحال منصوب بنزع الحافض أي استخبرها عن الحال . وهذا فاعل لفعل محذوف أي حدث هذا ، وعن ملالة متعلق بفعل محذوف أي فلا أنصرف عن ملالة .

#### فاطمة (ع):

أبوها خاتم الأنبياء وسيد الكونين ، وأمها خديجة بنت خويلد أول انسان آمن وصدق برسول الله (ص) وشاركه في حياته ، ومنها ذريته ، وزوج فاطمة علي أخو رسول الله أول من آمن به وصلى معه وفداه بنفسه من الذكور ، ولكن أولادها منه يُنسبون الى علي لغة ، والى النبي شرعاً لقوله : «كل ولد آدم فإن عصبتهم لأبيهم خلا ولد فاطمة فإني أنا أبوهم وعصبتهم » .

وللأت فاطمة (ع) بمكة يوم الجمعة ٢٠ جادى الآخرة بعد النبوة بخمس سنين ، وسميت فاطمة لأن الله فطمها وذريتها عن النار يوم القيامة ، كما في كتاب « ذخائر العقبي » عن رسول الله . وكانت أشبه الناس سمتاً ودلاً وهدياً وقياماً وقعوداً بأبيها رسول الله (ص) ، كما في « صحيح الترمذي » عن عائشة. وتوفيت بالمدينة ٣ جهادى الآخرة سنة ١١ ه ، وعمرها الشريف ١٨ سنة، وعاشت بعد أبيها ٩٥ يوماً .

وفي « حلية الأولياء » لأبي نعيم ان النبي (ص) قال لها: يا بنية أما ترضين انك سيدة نساء العالمين ؟. قالت : يا أبت فأين مريم بنت عمران ؟. قال: تلك سيدة نساء عالمها ، وأنت سيدة نساء عالمك ، أما والله زو جتك سيداً في الدنيا والآخرة .

وقرأت في جريدة «الأخبار» المصرية تاريخ ٢١ – ٥ – ١٩٧٠ كلمة للأستاذ محسن محمد، تحديّث فيها عن كتاب جديد في أهل البيت بلغ أكثر من ٢٠٠ صفحة لمؤلفه توفيق أبو علم وكيل وزارة العدل بمصر . وقال الكاتب فيا قال ، وهو يعرض نماذج من هذا الكتاب الجديد :

« هؤلاء هم أهل البيت : فاطمة الزهراء،وزوجها علي،وأولادهما الحسن والحسين وأحفادهما . ولقد زرت مكة والمدينة ، ووقفت بكربلاء ، وعـبرت الطريق الى النجف والكوفة ، وتمثلت لي في لحظة مواقفهم .. بطولاتهم .. استشهادهم » .

« والسيدة فاطمة أصغر بنات الرسول وأحبهن اليه ، وأمها خديجة التي ردت السكينة والأمن لرسول الله ، وتعلمت منها فاطمة أعظم الدروس ، فكانت تضمد جراح أبيها في غزوة أحد ، وتقوم وحدها بعمل البيت لا يعينها أحد ، عاشت على الكفاف لا تكذب ولا تشكو ، وتردد دائها قول أبيها : طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافا وقنع به . أعرضت عن طيب الدنيا ، واستوى عندها الغنى والفقر ، والراحة والعناء ، والموت والحياة .. وعلمت ولدها الحسن دعاء يردده : الحمد الذي لا ينسى من ذكره ، ولا يخيب من دعاه ، ولا يقطع رجاء من رجاه » .

وإذن محق للإمام أن تذهب نفسه أسى على بضعة رسول الله (ص) ويندبها بهذه الكلمة النائحة : « السلام عليك يا رسول الله عني وعن ابنتك النسازلة في جوارك والسريعة اللحاق بك ) . روى البخاري في صحيحه باب علامات النبوة في الإسلام : ان النبي (ص) دعا فاطمة في شكواه الذي قبض فيه فبكت ، ولما أسر" اليها بشيء ضحكت ، فسألتها عائشة عن بكائها ثم ضحكها ؟ فقالت : سارتي انه يقبض في مرضه هذا فبكيت ، ثم سارتي اني أول أهل بيته أتبعه فضحكت .

( قل یا رسول الله عن صفیتك صبري ، ورق عنها تجلدي ) . قوله :

« صفيتك » يشير الى مكانتها عند الله ورسوله ، قال الحطيب في تاريخ بغسداد ج ١ ص ٢٥٩ طبعة ١٣٤٩ هـ بمصر : « قال رسول الله : علي " حبيب الله ، والحسن والحسن صفوة الله ، وفاطمة خيرة الله » . ( عن كتاب فضائل الحمسة من الصحاح الستة ) .

( إلا أن في التأسي الخ) .. المصاب بفقد السيدة بضعة النبي (ص) عظيم وأليم على قلب الإمام ، ولكنه جلل اذا قيس بفقد رسول الله ، وقد صبر الإمام على هذا فبالأولى ان يصبر على ذاك . ومن أقواله : ان صبرت جرى عليك القدر وأنت مأجور ، وان جزعت جرى عليك القدر ، وأنت مأزور ( فلقد وسدتك في ملحودة قبرك ) كأن الإمام يقول بهذا لرسول الله : انه معه في عقله وروحه وجسمه بعد أن انتقل الى الرفيق الأعلى تماماً كما كان معه في حياته ( وفاضت بين نحري وصدري نفسك ) ، تقدم في الحطبة ١٩٥ .

( فلقد استُرجعت الوديعة، وأخذت الرهينة ). المراد بالوديعة والرهينة السيدة أم الحسنين ، وكانت عند الإمام عوضاً عن رؤية رسول الله كها تكون الرهينة عوضاً عن الأمر الذي أخذت عليه على حد ما قال ابن أبي الحديد ( أما حزني فسرمد ) دائم ( وأما ليلي فسهد ) كناية عن شدة الآلام والاتراح التي تمنع من النوم .

( وستنبثك ابنتك بتضافر أمتك على هضمها النخ ) . يشير بهدا الى قصة فدك ، ولفدك في التاريخ الاسلامي أدوار وأخبار ، وتتلخص بأن فدكاً قرية في الحجاز ، وكانت ملكاً لليهود ، فصالحوا رسول الله عليها ، ولما انتقلت اليه وهبها لابنته فاطمة . وعن كتاب « الدر المنثور » للسيوطي عند تفسير قوله تعالى : « وآت ذا القربى حقه - ٢٦ الإسراء » ان رسول الله (ص) دعا فاطمة ، وأعطاها فدكاً . ولما قبض النبي انتزعها أبو بكر من فاطمة ، ولم يردها عمر في عهده لبضعة محمد (ص) ولما جاء عنمان وهبها لمروان بن الحميم ، وحين تولى عمر بن عبد العزيز ردها الى أولاد فاطمة ، وبعده انتزعها منهم يزيد بن عبد الملك . ثم ردها السفاح العباسي الى الفاطميين ، ثم أخدها منهم المنصور الدوانيقي وأرجعها اليهم المأمون ، وانتزعها منهم المتوكل ، وانتهى عهد الفاطميين بفدك . (سلام مودع) لا قال ولا مبغض ( ولا ستم ) لا ملول ( وان أقم فلا عن رسول الله فأقم سوء ظن بما وعد الله الصابرين ) إن اخترت المقام عند قبرك يا رسول الله فأقم

عنده وأنا صابر وراض بقضاء الله طلباً لثواب الصابرين ، لا جازع ولا متبرم. وقريب من هذا قول الرسول الأعظم (ص) عند موت ولده ابراهيم لمحزونون». العين ، ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بك يا ابراهيم لمحزونون». وروي ان النبي (ص) بكى عند موت صاحبه عمان بن مظمرن .

وقال كاتب انكليزي: «نجد كثيراً من القصص تدل على دماثة محمد وحساسيته. فقد بكى على ابن عمه جعفر ، وأيضاً بكى حين رأى ابنة زيد بن حارثة تبكي على أبيها الذي قتل مع جعفر ، وفي ذات يوم رأى طفلاً حزيناً ، فسأله عن السبب فأجاب الطفل بأن بلبله قد مات . فبذل محمد كل جهده لتعزيته » .

### - 1 - 1 -

#### الدنيا والآخرة :

أَيِّمَا النَّاسُ إِنَّا الدُّنِيَا دَارُ مَجَادِ وَالْآخِرَةُ دَارُ قَرَارِ ، فَخُدُوا مِنْ مَمَّرًّكُمْ مَ لِلْقَرِّكُمْ . وَلَا تَهْتِيكُوا أَسْتَارَكُمْ عِنْدَ مَنْ يَعْلَمُ أَسْرَارَكُمْ . وَلَا تَهْتِيكُوا أَسْتَارَكُمْ عِنْدَ مَنْ يَعْلَمُ أَسْرَارَكُمْ . فَفِيهَا وَأَخْرِجُوا مِنَ الدُّنْيَا قُلُو بَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَغْرُجَ مِنْهَا أَبْدَانُكُمْ . فَفِيهَا الْخَدِبُونُمْ ، وَلِغَيْرِهَا خُلِقْتُمْ . إِنَّ المَدْءُ إِذَا هَلَكَ قَالَ النَّاسُ مَا تَرَكَ الْحَدِيثُمُ مَا وَلَا تُعْفِيرُهُمْ فَقَدَّمُوا بَعْضًا يَكُن لَكُمْ وَقَالَتِ المَلاَئِكَةُ مَا قَدَّمَ . يِلِلهِ آبَاوُكُمْ فَقَدَّمُوا بَعْضًا يَكُن لَكُمْ وَقَالَتُ اللَّهُ مِنْ عَبْلُكُمْ وَقَدَّمُوا بَعْضًا يَكُن لَكُمْ وَقَالَتُ اللَّهُ مِنْ قَلْدُمُوا عَلَيْكُمْ .

#### اللغة:

المجاز : الممر . والقرار : البقاء .

#### الإعراب :

لله آباؤكم الله » خبر مقدم، وآباؤكم مبتدأ مؤخر ، واللام الجارة تفيد التعجب، ويكن على الجزم بجواب الأمر ، فيكون على النصب بأن مضمرة بعد الفاء .

#### المعنى:

( وأخرجوا من الدنيا قلوبكم الخ) .. أي من حرامها : «قل انما حرم ربسي الفواحش ما ظهر منها وما بطن — ٣٣ الأعراف » . ( ففيها اخترتم ، ولغيرها خلقم ) . خُلق ألانسان للبقاء والخلود في الآخرة ، أما الدنيا فهي لمجرد الاختبار والتمييز بين من يستحق النعيم ومن يستحق الجحيم في دار الحساب والجزاء ( إن المرء اذا هلك قال الناس : ما ترك ) من حطام الدنيا .. وهذا شيء طبيعي ، لأنهم أبناء الدنيا ، وهي همهم وشغلهم ( وقالت الملائكة: ما قد م ) وهذا طبيعي أيضاً ، لأنهم من أهل الآخرة ، ولا يمتون الى الدنيا بسبب .

( لله آباؤكم ) . الآباء غير مقصودين على الاطلاق ، والقصد مجرد التعجب من انصراف المخاطبين عن الآجلة الباقية الى العاجلة الفائية ( فقدموا بعضاً ) من على الحير ( يكن لكم قرضاً ) أي ديناً تستوفونه يوم لا ينفع مال ولا بنون . وفيه إيماء الى قوله تعالى : « من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له – ٧٤٥ البقرة » . ( ولا تخلفوا كلاً " ) لا تتركوا للوارث كل أموالكم دون أن تنفقوا منها شيئاً في سبيل الله ( فتكون فرضاً عليكم ) ان أنفقه كان الداين الماية ، وان أمسكتم كان الدين عليكم ، تعاسبون عليه يوم القيامة، ولا تستطيعون الوفاء .

#### - 7 • 7 -

### تجهزوا للرحيل:

تَجَهَّرُوا رَحِمُكُمُ اللهُ فَقَدْ نُودِي فِيكُمْ بِالرَّحِيلِ . وَأَقِلُوا الْعُرْجَدَةَ عَلَى الدُّنْيَا . وَأَنْقَلِبُوا بِصَالِحِ مَا بِحَضْرَ بِنُكُمْ مِنَ الزَّادِ فَإِنَّ أَمَامَكُمْ عَقَبَةً كَوُودِ كَوْدُودَ ، وَمَنَاذِلَ عَنُوفَةً مَهُولَةً لَا بُدَّ مِنَ الْوُرُودِ عَلَيْهَا وَالوُتُوفِ كُوفِ عَنْدَهَا . وَأَعْلَمُوا أَنَّ مَلَاحِظَ الْمَنِيَّةِ فَحُوكُمْ دَانِيَةٌ . وَكَأَنَّكُمْ بَهَخَالِبِهَا وَقَدْ نَشِبَتْ فِيكُمْ ، وَقَدْ دَهَمَتُكُمْ فِيهَا مُفْظِعَاتُ الْأُمُ ور وَمُعْضِلَاتُ وَقَدْ نَشِبَتْ فِيكُمْ ، وَقَدْ دَهَمَتُكُمْ فِيهَا مُفْظِعَاتُ الْأُمُ ور وَمُعْضِلَاتُ الْمَحْذُورِ . فَقَطِّعُوا عَلَائِقَ الدُّنْيَا ، وَآسْتَظْهِرُوا بِزَادِ التَّقُورَى .

#### اللغة

العرجة ـ بضم العين ـ الإقامة . وانقلبوا : انصرفوا . وكؤود : شاقـة . ودائبة : جادة . والمخالب : الأظفار . ونشبت : علقت . والمفظعات والمعضلات: الحطوب والشدائد . وعلائق : جمع علاقة أي التعلق والارتباط . واستظهروا : استعبنوا .

#### الإعراب:

نحوكم نصب على الظرفية ، لأن النحو هنا بمعنى الجهة ، ويجوز النصب بنزع الخافض أي الى نحوكم .

### المعنى :

هذه الحطبة في معنى التي قبلها بلا فاصل : التزهيد في الدنيا ، والترغيب في عمل الآخرة ، وتكرر ذلك بالعشرات ، ولذا نمر بهذة الحطبة مسرعين ( فقل نودي فيكم بالرحيل ) . الأصوات ملء الأسماع بأن الرحيل من هذه الحياة الى الآخرة — وشيك ، فاستعدوا لها ( واقلوا العرجة على الدنيا ) لا تحبسوا أعمالكم على الدنيا وحدها ، وتنسوا نصيبكم من الآخرة ( وانقلبوا بصالح ما بحضرتكم من الزاد ) . المراد بحضرتكم القدرة والاستطاعة ، والمعنى ما دمتم قادرين الآن على العمل فتزودوا بالأعمال الصالحات ليوم فاقتكم .

( فإن أمامكم عقبة النخ) .. وهي الموت وسكراته ، والقبر ووحشته ، والقيامة وأهوالها : « وان منكم إلا واردها كان على ربك حيّاً مقضياً — ٧١ مريم » . ( واعلموا أن ملاحظ المنية نحوكم النخ ) .. لا نجاة من الموت، انه لكم بالمرصاد، وكأن اظفاره قد علقت بأجسامكم وقلوبكم ( فقطعوا علائق الدنيا ) ازيلوا حبها من قلوبكم وانظروا اليها كوسيلة لا كغاية ( واستظهروا بزاد التقوى ) . استعينوا على عذاب الله بتقواه ، فلا مهرب منه إلا اليه .

#### - 4.4-

## مع طلحة والزبير .. فقرة ١ ــ ٢:

لَقَدْ نَفِيْتُمَا يَسِيراً وَأَرْجَأَتُما كَثِيراً . أَلاَ تُخْبِرَانِي أَيُّ شَيْءِ لَكُمَا فِيهِ حَقُّ دَفَعَهُ مَقْ دَفَعْتُكُما عَنْهُ ، وَأَيُّ قَسْمِ آسَتَأْتَرْتُ عَلَيْكُما بِهِ ، أَمْ أَيْ حَقِّ رَفَعَهُ إِلَيْ أَحَدُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ صَعْفُتُ عَنْهُ أَمْ جَهِلْتُهُ ، أَمْ أَخْطَأْتُ بَابَهُ . وَاللهِ مَا كَانَتْ لِي فِي الْهِلاَقَةِ رَعْبَةٌ ، وَلا فِي الْوِلاَيَةِ إِرْبَةٌ . وَلٰكِنَّ لَمُ مَا كَانَتْ لِي فِي الْهِلاَقَةِ رَعْبَةٌ ، وَلا فِي الْوِلاَيَةِ إِرْبَةٌ . وَلٰكِنَّ لَمُ مَعْفُتُ مَا كَانَتْ لِي فِي الْهِلاَقَةِ رَعْبَةٌ ، وَلَا فِي الْوِلاَيَةِ إِرْبَةٌ . وَلٰكِنَّ لَمُ مَعْفُتُ مَلْمَ أَفْضَت إِلَيْ نَظَرْتُ إِلَى كِتَابِ دَعَوْثُمُ وَلِي عَلَيْهِ وَالْمُ عَلَيْهُ الْفَضَت إِلَيْ نَظَرْتُ إِلَى كَتَابِ اللهِ وَمَا وَضَعَ لَنَا وَأَمَرَنَا بِالْحُكْمِ بِهِ فَاتَّبَعْتُهُ ، وَمَا اسْتَسَنَّ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَاقْتَدَيْتُهُ . فَلَمْ أَحْتَجُ فِي ذَلِكَ إِلَى رَأْيِكُما وَلا اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَاقْتَدَيْتُهُ . فَأَمْ أَحْتَجُ فِي ذَلِكَ إِلَى رَأْيِكُما وَلا وَلَى عَلَيْهُ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَاقْتَدَيْتُهُ . فَأَسْتَشِيرَكُما وَإِخُوانِي الْمُسْلِمِينِ ، وَلا وَقَعَ مُحُمْ جَهِلْتُهُ فَأَسْتَشِيرَكُما وَإِخُوانِي الْمُسْلِمِينِ ، وَلَا وَيَعْفَ مُعْنُهُ وَلا عَنْ غَيْرُكُما . وَلا وَقَعَ مُعْمُ عَنْكُما وَلا عَنْ غَيْرُكُما . وَلا وَقَعَ مُعْمُ عَنْكُما وَلا عَنْ غَيْرِكُما أَنْ فِيهِ بِرَأْيِي وَلا وَلِيتُهُ مِنْ أَمْرِ الْأَسُوقِ فَإِنَّ ذَلِكَ أَمْرُ لَمْ أَوْ فِيهِ بِرَأْيِي وَلَا وَلِيتُهُ مِنْ أَمْرِ الْأَسُوقِ فَإِنَّ ذَلِكَ أَمْرُ لَمْ أَصْ فَيهِ بِرَأْيِي وَلا وَلِيتُهُ مِنْ أَمْرِ الْأَسُوقِ فَإِنَّ ذَلِكَ أَمْرُ لَمْ أَعْرَاقًا مَا فَعَنْ عَلْمُ الْمُوا فَالْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُوا وَالْمُوانِ الْمُولِي وَلَا وَلِيتُهُ مَا أَمْرُ لَا وَلَمْ فَالْمُ لَلْكُمْ الْمُؤْمِ وَالْمُوا وَالْمُ الْمُولِقُ الْمُؤْمِ وَلَا وَلِي اللّهُ الْمُؤْمِ وَالْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوا وَالْمُؤْمِلِكُ الْمُؤْمِ وَلِلْ وَلَا وَلِي الْمُؤْمِ وَلِلْهُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُ وَالْمُؤْمُ وَلِلْكُولُ اللْمُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُو

هَوَى مِنِي . بَلُ وَجَدْتُ أَنَا وَأَنْتُمَا مَا جَاء بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ ، فَلَمْ أَحْتَجْ إِلَيْكُمَا فِيَمَا فَرَغَ اللهُ مِنْ قَسْمِهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ ، فَلَمْ أَحْتَجْ إِلَيْكُمَا فِيهَا فَرَغَ اللهُ مِنْ قَسْمِهِ وَأَمْضَى فِيهِ حُكْمَهُ . فَلَيْسَ لَكُمَا وَاللهِ عِنْدِي وَلَا لِغَيْرِكُمَا فِي هٰذَا عُتْبَى . وَأَمْضَى فِيهِ حُكْمَةُ . فَلَيْسَ لَكُمَا وَاللهِ عِنْدِي وَلَا لِغَيْرِكُمَا فِي هٰذَا عُتْبَى . أَخَدَ اللهُ بِقُلُو بِنَا وَقُلُو بِكُمْ إِلَى الْحَقِّ ، وَأَلْهَمَنَا وَإِيَّاكُمُ الصَّبْرَ . ( مُمَّ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ) رَحِمَ اللهُ آمْرَهَا رَأَى حَقًّا فَأَعَانَ عَلَيْهِ ، أَوْ رَأَى جَوْرًا عَلَيْهِ السَّلاَمُ ) رَحِمَ اللهُ آمْرَهَا رَأَى حَقًّا فَأَعَانَ عَلَيْهِ ، أَوْ رَأَى جَوْرًا فَرَدَّهُ وَكَانَ عَوْنَا بَالْحَقِّ عَلَى صَاحِبِهِ (٢) .

#### اللغة:

إربة : حاجة وغايــة . وأفضت : صارت . والأسوة : القــدوة ، ومراد الإمام اتباع سنّة النبي (ص) وبجوز أن يريد التسوية في قسمة الأموال . والعتبى: الرجوع عن الإساءة وطلب الرّضا ممن أسأت اليه .

#### الإعراب:

أي شيء مبتدأ ، وجملة دفعتكما خبر ، ولكما فيه حق مبتدأ وخبر ، والجملة صفة شيء . وفي بعض النسخ كان لكما فيه حق ، وعليه فإن في «كان » ضميراً مستتراً اسماً لكان ، وجملة لكما فيه حق خبر ، والجملة من كان واسمها وخبرها صفة شيء ، وأنا تأكيد ، وهوى مفعول من أجله لوليته .

### المعنى :

( لقد نقمتما يسيراً ، وأرجأتما كثيراً ) . الحطاب لطلحة والزبير ، والمسراد باليسير الذي غضباً من أجله المصلحة الحاصة ، وبالكثير الذي تجاهلاه مصلحة الإسلام والمسلمين ، والمعنى ان طلحة والزبير أثارا الفتن ، وسفكا الدماء، وأضاعا

هيبة الإسلام ، وقوة المسلمين ، كل ذلك لأن الإمام لم يعط البصرة لطلحـة ، والكوفة للزبير ، وساوى بينها وبين المسلمين في الحقوق .

وفيا سبق أشرنا أن الصحابة كانوا يختلفون فيا بينهم ، ولكن ما من واحد منهم حدث نفسه أن نخرج على الجاعة ويشهر السيف حرصاً على مصلحة الإسلام. فقد كان الإمام وحزبه يرون انه أحق الناس بالحلافة ، وعارضوا من سبقه من الحلفاء ، ولكن بهدوء ، وبالحجة لا بالسيف خوفاً من الفتنة وعواقبها ، قال سبحانه : « واتقوا فتنة لا تصيين الدين ظلموا منكم خاصة – ٢٥ الأنفال » . وفي صحيح البخاري كتاب الفن عن رسول الله : « لا ترتدوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض .. من خرج من السلطان مات ميتة جاهلية » . ولكن أصحاب الجمل وصفين يريدون الحكم والاستئثار ولو على دين الجاهلية .

(ألا تخبراني أي الخ) أي حق استهنت به خاصاً كان أم عاماً ؟ صحيح اني ملكت دونكما وقسمت، ولكن هـل استأثرت بشيء أو آثرت أحداً من أهلي دون الناس ؟ ألا تريان اني أقدر نفسي وأهلي بضعَفة الرعية، أو ترياني جاهلاً بدين الله ، أو حراً فته استجابة للأهواء والأغراض ؟

وقد أجاب التاريخ عن هذه التساؤلات. قال الكاتب المصري أحمد عباس صالح في كتاب اليمين واليسار ص ١١٨ طبعة سنة ١٩٧٧ : « ان طلحة والزبير لم يظهرا حقيقة مقصدهما من خلع البيعة لعلي ، فها قد خلعاها لأمرين : الأول لطمعها في الحلافة . الثاني لإبقاء الأوضاع الاجتماعية القائمة » أي في عهد عمان. وقال في ص ١١٧ : « ثار طلحة والزبير بعلي لطمعها في الحلافة ، وانها يكرهان أيضاً ما يتصوران أنه مغالاة في تطبيق المبادىء الاسلامية » .

( والله ما كانت لي في الحلافة رغبة النح ) .. أراد المسلمون علياً بعد مقتل عيّان ، وقصدوه بالبيعة فتوقف ، وقال : انا لكم وزيراً خير مني أميراً . وظلت الحلافة شاغرة ه أيام وقيل ٨ . وبعد إلحاح وإصرار المهاجرين والأنصار ومن حضر من غيرهم – استجاب الإمام . وتقدم الكللم عن ذلك مفصلاً في شرح الحطبة ٩٠ ج ٢ ص ٤٩ . (فلما أفضت إلي نظرت الى كتاب الله النع).. كان الإمام هدو الصراط القويم للعلم بكتاب الله وسنة نبيه بشهادة العديد من الأحاديث النبوية ، من ذلك :

1 - a أنا مدينة العلم ، وعلى بابها » روى هذا الحديث الحاكم في مستدرك الصحيحين  $\pi$  ص  $\pi$  1 طبعة حيدر آباد سنة  $\pi$  1874 ه ، والحطيب في تاريخ بغداد  $\pi$  ص  $\pi$  177 طبعة مصر سنة  $\pi$  1848 ه ، وابن حجر في تهذيب التهذيب  $\pi$  7 ص  $\pi$  477 طبعة حيدر آباد سنة  $\pi$  1870 ، والحافظ في الرياض النضرة الطبعة الأولى بمصر . وغير ذلك من الكتب ( انظر  $\pi$  7 فضائل الحمسة من الصحاح الستة ) .

٢ ــ وعلى مع القرآن ، والقرآن مع على » . رواه ابن حجر في صواعقه المحرقة ص ٧٥ طبعة مصر سنة ١٣١٢ هـ ، والحاكم في المستدرك ج٣ ص ١٧٤ .
 ٣ ــ جاء في تاريخ بغداد ج٤ ص ١٥٨ أنه قبل : يا رسول الله عمن نأخذ العلم ؟. فقال عن علي وسلمان . ( الجزء الثاني من فضائل الحمسة ) .

وقد شاع واشتهر ان الصحابة كانوا بعد الذي (ص) يرجعون الى الإمام في مهات الشريعة . وعلى سبيل المثال ان أبا بكر سئل عن حكم المأبون ، فرجع فيه الى الصحابة ، وما وجد الجواب إلا عند الإمام ، فعمل به . نقل هذا صاحب فضائل الحمسة » عن كنز العال ج ٣ ص ٩٩ . واشتهر عن الحليفة الثاني قوله : «لولا على لهلك عمر .. أعوذ بالله أن أعيش في قوم ليس فيهم أبو الحسن» ، وجاء في موطأ مالك : ان عبان أخذ بقول على في طلاق المريض ، وفي أقل مدة الحمل .. حتى معاوية كان يسأل الإمام عن أحكام الشريعة . روى هذا صاحب « فضائل الحمسة » عن موطأ مالك ، وفي كتاب «الاستيعاب» لابن عبد البر : إن معاوية لما بلغه قتل الإمام قال : ذهب العلم والفقه بموت ابن أبي طالب . وأذا كان الإمام هو المرجع الأول في العلم والفقه بموت ابن أبي طالب . وإذا كان الإمام هو المرجع الأول في العلم بعد رسول الله (ص) .. حتى لمعاوية — فهل محتاج الى مشورة طلحة والزبير ؟. وقد اشتهر عنه قوله : «سلوني قبل أن تفقدوني » . وما تجرأ على مثلها أحد من الصحابة ، ولولا إجاع الكلمة قبل أن تفقدوني » . وما تجرأ على مثلها أحد من الصحابة ، ولولا إجاع الكلمة قبل علمه لسكت عنها تجنباً لمريب والتهمة .

( وأما ما ذكرتما من أمر الأسوة الخ ) .. ساوى الذي (ص) في العطاء بين المسلمين ، ومثله فعل أبو بكر من بعده ، وخالفها عمر وعثمان ، ولما انتهت الحلافة الى الإمام عاد الى سيرة رسول الله (ص) فعارض طلحة والزبير وأصحاب المراكز الممتازة ، عارضوا لا من وجهة اقتصادية وكفى، بل كرها لمبدأ المساواة،

لأن التقسيم بالسوية معناه ان علياً ينفل سنة النبي في تساوي البشر في جميع الحقوق، فلا فضل لعربي ، ولا لقرشي، ولا لصحابي إلا بالتقوى وإلا يوم القيامة حيث الحساب والجزاء ، لا في الدنيا .. وهذا هو الهدم والتهديد لنفوذ طلحة والزبير وغيرهما من والشامخين » وكان عمر قد خو فهم وحد رهم من ولاية علي بقوله : « إن وليها الأجلح ليحملنكم على المحجة البيضاء والصراط المستقيم» . وفي كتاب « اليمين واليسار في الاسلام » : « كان علي يطلب من كل مسلم أن يكون على طراز رسول الله ، أو على طرازه هو حتى يتحقق الاسلام في صورته المثلى » .

( فليس لكما والله عندي ، ولا لغيركما في هذا عتبى ). هذا إشارة الى العدل والمساواة ، والعتبى الرضا ، والمعنى ان الإمام على بصيرة من دينه يمضي فيه ، ويصر عليه ، ولا يسخط الله برضا الناس مها كانت الظروف والنتائج ( رحم الله رجلاً رأى حقاً النخ ) .. لا خير فيمن لا يقاوم الفساد والجور ، ولا يناصر الحتى والعدل . قال رسول الله (ص) : من رأى منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الايمان » .

وتسأل : إن تقديم اليد على اللسان يتنافى مع هو معروف شرعاً وعقلاً وعرفاً من تقديم اللسان على اليد حيث يجب أولاً النهي عن المنكر، فإن لم يجد فالحرب؟ الجواب :

فرق بعيد بين تغيير المنكر ، وبين النهي عنه ، فإن النهبي في الغالب يكون قبل الوقوع ، فهو أشبه بالوقاية ، أما تغيير المنكر فيكون بعد وقوعه، وموضوع الحديث الشريف تغيير ما وقع بالفعل من المنكر، لا النهي عن ارتكابه قبل الوقوع.

#### - 4 . 2 -

## لا تكونوا سبابين:

إِنِّي أَكْرَهُ لَكُمْ أَنْ تَكُونُوا سَبَّابِينَ ، وَلَكِنَّكُمْ لَوْ وَصَفْتُمْ أَعْمَالَهُمْ وَذَكُرْتُمْ حَالَهُمْ كَانَ أَصُوبَ فِي الْقَوْلِ وَأَبْلَغَ فِي الْعُذْرِ ، وَقُلْتُمْ مَكَانَ سَبُّكُمْ إِيَّاهُمْ ، اللَّهُمَّ أَحْقِنُ دِمَاءَنَا وَدِمَاءُمْ ، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا وَبَيْنِيمْ ، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا وَ بَيْنِيمْ ، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا وَ بَيْنِهِمْ ، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِيمْ ، وَأَصْلِحْ ذَاتَ اللّهُمْ وَمَنْ خَلِيلَهُ وَبَيْنَا وَ بَيْنِيمْ ، وَأَصْلِحْ فَاللّهُ وَمَنْ خَلِيلَهُ وَمَلِمْ وَاللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَالَمْ مَنْ خَلِيلًا مُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْفَالِمُ وَالْمُوالِقُ مَنْ خَلِقَالَ مَنْ خَلِيلًا فَيْتِهِمْ مِنْ ضَلّالِكُمْ وَاللّهُ وَلَيْنِهُمْ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُولِ وَاللّهُ وَاللّهُ

#### اللغة:

ذات الشيء نفسه ، وذات الصدور بواطنها ، وذات الشيال جهتها ، وذات البين الحال ، وهذا المعنى هو المراد هنا أي أصلح حالنا وحالهم ، ويرعوي عن الشيء : ينصرف عنه ويرجع ، ولهج به : ولع به .

#### الإعراب:

سبكم من اضافة المصدر الى فاعله ، وإياهم مفعول سبكم ، وذات مفعول به

لأصلح ، لأنها بمعنى الحال. كما أشرنا ، وبيننا مجرور بالإضافة ، ويعرف منصوب بأن مضمرة بعد حتى .

## المعنى :

قال الشريف الرضي: سمع الإمام قوماً من أصحابه يسبون أهل الشام أيام حربهم بصفين فقال : ( اني أكره لسكم أن تكونوا سبابين ) . قال أكثر العلماء : لا يحل لأحد أن يذكر آخر بجريمة اقترفها إلا إذا أعلنها المجرم ، وجاهر بها غير مكترث بما قيل ويقال . وعن الإمام جعفر الصادق (ع) : « إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة » . أما السب واللعن فهو محرم بالذات ، ومن أكبر الكبائر مخاصة على الطيبين الأخيار .. ولا يحل على أحد محال إلا بالإذن والترخيص من صاحب الدين والشرع ، وقد أذن بذلك في موارد ، منها :

٢ - كل من يكتم الحق ، أو يحرفه عن قصد ، قال سبحانه : « ان الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون - ١٥٩ البقرة » .

٣ - كل منافق دجال ، قال عز من قائل : « لئن لم ينته المنافقون واللـين في قلوبهم مرض - الى - ملعونين أينًا ثقفوا - ٦١ الأحزاب » .

٤ – المفسدون ، قال عظمت كلمت : « ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار – ٢٥ الرعد » . وبخاصة إذا كان الفساد بالظلم حيث خص سبحانه الظالمين باللعن صراحة : « إلا لعنة الله على الظالمين – ١٨ هود » .

وليس من شك ان أهسل صفين ظلموا وأفسدوا في الأرض ، وقد نعتهم النبي (ص) بالفئة الباغية ، ولذا جاز قتالهم ، فيجوز سبهم بطريق أولى . وعلى هذا فنهي الإمام هنا محمول على ان الترك أولى ، وان غير السب أفضل وأجدى، وهو ما أشار اليه بقوله: ( ولكنكم لو وصفتم أعمالهم النخ ) .. وهذا الذي ذكره الإمام بالغ الأهمية والأثر ، وهو من أحدث أساليب الحرب في العصر الحديث ، ويسمى بالحرب الدعائية ، وهي اقناع الرأي العام بأن الحصم هو الباغي والمعتدي،

وانه لا يقيم وزنآ للقوانين الدولية ، ولا للقيم الانسانية .. وقد ضرب المستعمرون والصهاينة الرقم القياسي في الدعايات الكاذبة ، وتلاعبوا بالألفاظ والعقول والحقائق.. انهم يعتدون ويقولون : نحن المعتدى عليهم ، ويقتلون بالجملة ويقولون : نحن أنصار السلم والعدل .

وقد أثبتت التجارب ان أية قضية مها كانت حقاً وعدلاً فإنها تحتاج آلى الدعاية والدعاة ، لأن التأثير النفسي من قوى التنفيذ للحق وإبطال الباطل، وهذا ما أراده الإمام بقوله : ( وأبلغ في العذر ) أما قوله : ( كان أصوب في القول ) فإنه يشير الى وجوب الأخذ بالعدل والإنصاف حتى مع أعدى الأعداء ، وانه لا يحل الافتراء عليه بما هو بريء منه عملاً بقوله تعالى : « ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى – ٨ المائدة ».

( اللهم احقن دماءنا ودماءهم الخ ) .. المؤمن المخلص يكظم غيظه ، ولا يشفيه بالانتقام من عدوه ، والتنكيل به ، ويسأل الله سبحانه أن يصلح الحال ، ويزيل ما في نفس العدو من أوهام وأضغان ، وأن يهديه سبيل الحير والرشاد . كما قال الرسول الأعظم (ص) : اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون . وأيضاً هذا الدعاء من الدعاية الحكيمة العادلة ضد العدو والخصم .

## - 7 . 0 -

## نسل وسول الله (ص):

الْمَلِكُوا عَنِّي لَهٰذَا ٱلْفُلَامَ لاَ يَهُدَّنِي ، فَإِنِّنِي أَنْفَسُ بِهٰذَ بِنِ ( يَعْنِي الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ عَلَيْهُمَ السَّلاَمُ ) عَلَى الْمَوْتِ لِتَلَّا يَنْقَطِعَ بِبِمَا نَسْلُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ .

#### اللغة:

الملكوا عني : خلوا عني . وأنفس بهدين : أبخل بهما .

#### الإعراب:

لا يهدني \_ بفتح الدال \_ على نصب المضارع ، لأن الأصل لثلا يهدني .

## المعنى: .

قال الشريف الرضي: في بعض أيام صفين رأى الإمام ولده الحسن (ع) يسرع الى

الحرب فقال لأصحابه: (الملكوا عني هذا الغلام النح).. الحسن والحسين هما ابنا رسول الله شرعاً لا عرفاً ، لقوله تعالى: « فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناء كم ونساءنا ونساء كم وأنفسنا وأنفسكم — ٢١ آل عمران ، وما دعا النبي (ص) أحداً من الأبناء غير الحسن والحسين ، ومن النساء غير فاطمة ، وما كان من الأنفس إلا هو والإمام باتفاق المفسرين . وقال (ص) : « كمل ولد آدم فإن عصبتهم لأبيهم خلا ولد فاطمة ، فإني أنا أبوهم وعصبتهم » . وتقدم الكلام عن ذلك في شرح الحطبة ٢٠٠ فقرة : فاطمة .

وتسأل : إن الإمام الحسن ُولد في شهر رمضان المبارك سنة ثلاث من الهجرة ووقعة صفين كانت سنة ٣٦ فيكون عمره الشريف ٣٣ فكيف أطلق الإمام عليه كلمة غلام ؟.

الجواب :

جاء في قواميس اللغة ان كلمة غلام للكبير والصغير ، وان العرب يطلقونها على الذكر ساعة ولادته ، ويقولون : ورزق فلان غلاماً ، وعلى من طر شاربه وعلى الكهل .

#### ード・٦ー

## كنت أميراً فأصبحت مأموراً:

أَيْهَا النَّاسُ إِنْ أَمْرِي مَعَكُمْ عَلَى مَا أَحِبُ حَتَى نَهَكُمُ الْمَلِي النَّاسُ إِنْ أَمْرِي مَعَكُمْ عَلَى مَا أَحِبُ حَتَّى نَهَكُمُ الْمَكُ . الْخَرْبُ ، وَقَدْ وَاللهِ أَخَذَت مِنْكُمْ وَتَرَكَت ، وَهِيَ لِعَدُو كُمُ أَنْهَكُ . لَقَدْ كُنْتُ أَمْسِ أَمِيراً فَأَصْبَحْتُ اليَّوْمَ مَأْمُوراً . وَكُنْتُ أَمْسِ نَاهِياً لَقَدْ كُنْتُ أَمْسِ أَمِيراً فَأَصْبَحْتُ اليَّوْمَ مَأْمُوراً . وَكُنْتُ أَمْسِ نَاهِياً فَأَصْبَحْتُ اليَّوْمَ مَنْهِيًّا . وَقَدْ أَحْبَبُتُمُ البَقَاء وَلَيْسَ لِي أَنْ أَحِيلُكُمْ عَلَى مَا تَكُرَهُونَ .

### المعنى :

في كتاب «الإمامة والسياسة» لابن قتيبة ص ١١٨ طبعة ١٩٥٧ ما نصه بالحرف:
« لما عظم الأمر – أي في صفين – واستحر القتال قال للإمام رأس من أهل العراق: ان هذه الحرب قد أكلتنا ، وأذهبت الرجال ، والرأي الموادعة ، وقال بعضهم: لا ، بل نقاتلهم اليوم على ما قاتلناهم بالأمس ، وكانت الجاعة قد رضيت ، وجنحت الى الصلح والمسالمة ، فقام على خطيباً فقال النخ .. وذكر ابن قتيبة هذه الحطبة كما هي في نهج البلاغة بلا تقليم أر تطعيم .

(أيها الناس انه لم يزل أمري معكم على ما أحب). كنتم صفاً واحداً على حرب أهل الشام ، كما أحببت وأردت ، ومضيم في قتالهـــم على هدى وبصيرة مختارين لا مكرهين ، ولما اشتدت نار الحرب وهنتم وتخاذلتم ، وتفرقت كلمتكم .. أجل اتكيدون عدو الله وعدوكم ؟ ( وقد والله أخذت منكم وتركت ) . أجل ، لقد استشهد منكم في هذه الحرب من استشهد كأية حرب من الحروب ، ولكن بقي منكم ما فيه الكفاية وزيادة ، فامضوا في الجهاد قدماً حتى النصر ، وما هو منكم ببعيد ( وهي لعدوكم أنهك ) أي نالت الحرب منه أكثر مما نالت منكم .

( لقد كنت أمس أميراً ) تسمعون لي وتطيعون قبل حرب صفين (فأصبحت اليوم – أي بعد الحرب – مأموراً الخ ) .. كان الإمام ينصح أصحابه، ويرشدهم سواء السبيل ، ويدع الحيار لهم فيا يرون ، وقد نهاهم عن قبول التحكم، وبيتن لهم ان رفع المصاحف حيلة وغيلة ، فأصروا على الضلال، وسكت هو دفعاً للضرر الأخف . وسبق الكلام عن ذلك مراراً ، منها في الخطبة ١٢٠ .

( وقد أحببتم البقاء ) وما أحب الحياة وعلى الانسان أن يؤديها بملء إرادته. على ما تكرهون) لأن الجهاد فريضة كالصلاة وعلى الانسان أن يؤديها بملء إرادته. بالإضافة الى ان القتال بلا ايمان وقناعة لا يحقق الغرض المطلوب ، وربما أدى الى عكسه . وهذه هي سيرة رسول الله (ص) في جميع حروبه ، ينادي مناديه بالحرب ، فمن استجاب لها فقد استجاب لله ورسوله ، ومن تخلف عنها وأعرض فحسابه على ربه : « يا أيها الذي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ، يا أيها الذي حرق المؤمنين ، يا أيها الذي حرق المؤمنين على القتال .

### - Y V -

## العلاء وأخوه عاصم :

مَا كُنْتَ تَصْنَعُ بِسِعَةِ هٰذِهِ الدَّارِ فِي الدُّنْيَا . وَأَنْتَ إِلَيْهَا فِي الْآنِحَرَةِ لَمُ كُنْتَ أَحْوَجَ ، وَ بَلَى إِنْ شِنْتَ بَلَغْتَ بِهَا الْآخِرَة تَقْرِي فِيهَا الطَّيْفَ وَتَصِلُ فَيْهَا الرَّحِمَ ، وَتُطلِعُ مِنْهَا الْحُفُوقَ مَطَالِعَهَا ، فَإِذَا أَنْتَ قَدْ بَلَغْتَ بِهَا الرَّحِمَ ، وَتُطلِعُ مِنْهَا الْحُفُوقَ مَطَالِعَهَا ، فَإِذَا أَنْتَ قَدْ بَلَغْتَ بِهَا الرَّحِمَ ، وَتُطلِعُ مِنْهَا الْحُفُوقَ مَطَالِعَهَا ، فَإِذَا أَنْتَ قَدْ بَلَغْتَ بِهَا الرَّحِمَ الْمُلْكَ الْمَنْتِهَامَ بِكَ الْخَبِيثُ ، أَمَا رَحِمْتَ أَهْلَكُ وَوَلَدَكَ . وَيَحَدُونَ أَنْ تَأْخُذَهَا ؟ وَوَلَدَكَ . أَتَرَى اللهَ أَحَلُ لَكَ الطَّيْبَاتِ وَهُو يَكُونُ أَنْ تَأْخُذَهَا ؟ أَنْتَ اللهَ مِنْ ذَلِكَ . وَيُحَلِكَ إِنِّي لَسْتُ كَأَنْتَ ، إِنَّ اللهَ فَرَتْ عَلَى اللهِ مِنْ ذَلِكَ . وَيُحَلِكَ إِنِّي لَسْتُ كَأَنْتَ ، إِنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَى أَيَّةِ الْعَدُلِ أَنْ يُقَدِّرُوا أَنْفُسَهُمْ بِضَعَفَةِ النَّاسِ كَيْلَا يَتَبَيِّعَ فَرَضَ عَلَى أَيَّةٍ الْعَدُلِ أَنْ يُقَدِّرُوا أَنْفُسَهُمْ بِضَعَفَةِ النَّاسِ كَيْلَا يَتَبَيِّعَ فَرَضَ عَلَى أَيَّةٍ الْعَدُلِ أَنْ يُقَدِّرُوا أَنْفُسَهُمْ بِضَعَفَةِ النَّاسِ كَيْلَا يَتَبَيِّعَ إِلْفَقِيدِ فَقُرَهُ .

#### اللغة:

تُطلع : تُظهر أو تؤدي . ومطالعها : مواضعها . ويقدّر : يقيس أو يُشبه . ويتبيغ : مهيج به .

#### الإعراب:

ما للاستفهام مبتدأ ، وكنت زائدة ، وجملة تصنع خبر المبتدأ ، وويحك كلمة ترحم ، ونُصبت بفعل محذوف أي ألزمك الله وبحاً أي رحمة ، وتستعمل للتوجع والتعجب ، وكأنت الكاف بمعنى مثل خبراً لليس أي لست مثلك .

### لا سلبية في الاسلام .

قال الشريف الرضي: كان الإمام بالبصرة ، فدخل على العلاء بن زياد الحارثي يعوده ، وهو من أصحابه ، فلما رأى سعة داره قال : ( ما كنت تصنع بسعة هذه الدار في الدنيا الخ ) .. الانسان يحب الحياة والمال بطبعه ، والاسلام لا ينهى عن الثراء المشروع ، ولا يكره الرفاهية والطيبات من الرزق : « قبل من حرم وينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق — ٣٢ الأعراف » شريطة أن يكون هذا الثراء عوناً على الحق ، ووسيلة لمرضاة الله وثوابه ، لا للطغيبان والمضاهاة والمباهاة . قال رسول الله (ص) : من طلب الدنيا مكاثراً مفاخراً لقي الله، وهو عليه غضبان ، ومن طلبها استعفافاً وصيانة لنفسه جاء يوم القيامة، ووجهه كالقمر ليلة البدر . وقال رجل للإمام جعفر الصادق (ع) : انبي أحب الدنيا . قال : تصنع بها ماذا ؟ قال : أتزوج منها وأحج وأنفق على عياني وأنيل اخواني وأتصدق. قال الإمام : ليس هذا من الدنيا ، هذا من الآخرة . وتقدم الكلام عن ذلك في شرح الخطبة ٩٧ .

وأيضاً يأمر الإسلام بالعلم والعمل، وممارسة الحياة بحلوها ومرها، ومشاركة المجتمع في سرائه وضرائه، والتعاون من أجل حياة أفضل، وإقامة العلاقات على هذا الأساس، ومقاومة الفساد والمذكر، قال تعالى: « وأن ليس للإنسان إلا ما سعى » » والسعي حركة لا جمود، ونضال لا اعتزال من أجل العبادة، بل تعاون من أجل الصالح العام، ومساهمة في تحمل المسؤولية. قال رسول الله (ص): « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً ». وقال: « الدين النصيحة لله ورسوله ولعامة المسلمين. من لا يهتم بأمر المسلمين فليس منهم ». بلده التعاليم وغيرها كان للمسلمين تاريخ وحضارة.

قال العلاء: يا أمير المؤمنين أشكو اليك أخي عاصم . قال : وماله ؟ قال لبس العباءة وتخلى عن الدنيا . قال علي به . فلم جاء قال الإمام : ( يا عُدي نفسه ) بضم العين تصغير عسدو ( لقد استهام بك الخبيث ) أزلك الشيطان ، وجعلك هاثا لا مهتدي الى رشد ( اما رحمت أهلك وولدك الخ ) ؟ كيف تقعد عن السعي والعمل ، وأنت مسؤول أمام الله عن أسرتك ومجتمعك ؟ وهل منحك سبحانه القدرة والعقل: وأودع فيك ما أودع من الطاقات لمجرد أن تلبس العباءة وتقيم الصلاة ؟ وهل تستقيم الأمور ، وتمتلىء البطون ، وتسكن النفوس بهذا الجمود، وهذه السلبية ؟ وهل تدفع منكراً ، وتنشر معروفاً بهذا الحمول والانزواء ؟ قال عاصم : يا أمير المؤمنين هذا أنت في خشونة ملبسك وجشوبة مأكلك .

قال عاصم : يا أمير المؤمنين هذا أنت في خشونة ملبسك وجشوبة مأكلك . قال الإمام : ( ويحك، اني لست كأنت الخ) . . على القائد أعباء قاسية وجسيمة ، وأولها إقامة العدل والمساواة بين الناس في السراء والضراء على أن يبدأ القائد بنفسه وأهله . . وان و جد فقير واحد في رعيته عمل لدفع المضرة عنه ، وان عجز شاركه في مكاره العيش لثلا يزداد ألماً على ألم ، أو يعيبه تويعيره ببلواه عائب ومعير ما دامت هذه هي حال الخليفة ودنياه .

وإذن فخشونة الإمام في عيشه جزء من جهاده وعمله من أجل الفقراء والمستضعفين، وفضيلة من فضائل القادة والحاكمين ، أما خشونة عساصم وأمثال عاصم فجمود وانهزام .

وتجدر الإشارة الى أن صاحب « منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة » كتب حول هذه الخطبة ٣٦٥ صفحة بقياس كتابي هذا !. وكان الأجدر أن يفردها في كتاب مستقل عن الصوفية .

## - 7 • 1 -

### الاحاديث .. فقرة ١ - ٤ :

إِنَّ فِي أَيْدِي النَّاسِ حَقًّا وَ بَاطِلاً . وَصِدْ قَا وَ كَذِباً . وَ نَاسِخاً وَ مَنْسُوخاً وَعَامًا وَ خَاصًا . وَ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَهْدِهِ حَتَّى قَامَ خَطِيباً عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَهْدِهِ حَتَّى قَامَ خَطِيباً فَقَالَ : • مَنْ كَذَب عَلَى مُتعَمِّدا فَلْيَنْبَوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ " (١) . وَقَالَ : • مَنْ كَذَب عَلَى مُتعمِّدا فَلْيَنْبَوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ " (١) . وَإِنَّمَا أَتَاكَ بِالْحَدِيثِ أَرْبَعَةُ رَجَالٍ لَيْسَ لَهُمْ وَلا يَتَحَرَّجُ ، يَكُذُب مُظْهِرٌ لِلْإِيمَانِ ، مُتَصَنِّعٌ بِالْإِسْلَامِ لا يَتَأَمَّمُ وَلا يَتَحَرَّجُ ، يَكُذُب مُظْهِرٌ لِلْإِيمَانِ ، مُتَصَنِّعٌ بِالْإِسْلَامِ لا يَتَأَهَّمُ وَلا يَتَحَرَّجُ ، يَكُذُب مُظْهِرٌ لِلْإِيمَانِ ، مُتَصَنِّعٌ بِالْإِسْلَامِ وَآلِهِ مُتَعَمِّداً ، فَلَوْ عَلَمَ النَّاسُ أَنَّهُ مُنَافِقٌ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ مُتَعَمِّداً ، فَلَوْ عَلَمَ النَّاسُ أَنَّهُ مَنَافِقٌ كَاذِبٌ لَمْ يَقْبُلُوا مِنْهُ وَلَمْ يُصَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ رَأَى وَسَمِعَ مِنْهُ وَلَقِفَ عَنْهُ مَنَافُونَ بِقُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ رَأَى وَسَمِعَ مِنْهُ وَلَقِف عَنْهُ فَالُوا فَيَا خُذُونَ بِقَوْلِهِ ، وَقَدَ لَ أَنْهِ وَآلِهِ رَأَى وَسَمِعَ مِنْهُ وَلَقِفَ عَنْهُ فَيَالُوا بَقُولُونَ بِقَوْلِهِ ، وَقَدَدُ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ اللهُ عَنْ الْمُنَافِقِينَ بَهَا أَخْبَرَكَ ، فَعَلَيْهُ وَلَولًا عَنْهُ وَلَوْلُونَ بَقُولُولًا مِنْ وَتَعْمَ مِنْهُ وَلَقُولَ عَلَيْهِ وَلَالْعَاقُولَ عَلَيْهِ وَلَولَهُ مَنْ الْمُنَافِقِينَ بَهَ الْخُولُولُ وَلَيْهِ اللهُ عَنْ الْمُنَافِقِينَ بَهِ الْمُؤْولَ وَلَمُ وَلَيْهِ وَلَهُ مَنَ الْمُنَافِقِينَ عَلَيْهِ وَلَولَ اللهُ عَلَولُ اللهُ عَلَولُوا مُنْ مُؤْلُولًا مُؤْمِلُهُ اللهُ عَلَولُوا مُنْفِيقِ اللهُ عَلَولُوا مُؤْلُولُهُ مِنْ اللهُ عَلَولُهُ مَلَا اللهُ عَلَمُ وَلَنَافِقُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا مُؤْلُولُوا مُؤْلُولًا مِنْ اللهُ اللهُ عَلَولُهُ مَا اللهُ عَلَولُوا مُؤْلُولًا مُؤْلُولُوا مُؤْلُولًا مُؤْلُولًا مُؤْلُولُوا مُؤْلُولُهُ مُؤْلُولًا مُؤْلُولًا مُؤْلُولُولُوا مُؤْلُولُهُ مُؤْلُولًا مُؤْلُولُهُ مُو

وَوَصَفَهُمْ بَمَا وَصَفَهُمْ بِهِ لَكَ ، ثُمَّ بَقُوا بَعْدَهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ السَّلاَمُ فَتَقَرَّبُوا إِلَى أَيُّمَةِ الصَّلاَلَةِ وَالدُّعَاةِ إِلَى النَّارِ بِالزُّورِ وَٱلْبَهْتَانِ ، فَوَلُّوهُمُ الْأَعْمَالَ وَتَجَعَلُوهُمْ نُحَكَامًا عَلَى رِقَابِ إِلنَّاسِ ، وَأَكُلُوا بِهِمُ الدُّنْيَا. وَإِنَّا النَّاسُ مَعَ الْمُلُوكِ وَالدُّنْيَا إِلاَّ مَنْ عَصَمَ اللهُ فَهُوَ أَحَدُ الْأَرْبَعَةِ (٢). وَرَجُلُ سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ شَيْئًا لَمْ يَخْفَظُهُ عَلَى وَجْهِيهِ فَوَهِمَ فِيهِ ، وَلَمْ يَتَعَمَّدُ كَذِياً فَهُوَ فِي يَدَيْهِ وَيَرْوِيهِ وَيَعْمَلُ بِهِ وَيَقُولُ أَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ، فَلَوْ عَلِمَ الْمُسْلِمُونَ أُنَّــهُ وَهِمَ فِيهِ لَمْ يَقْبَلُوهُ مِنْمَهُ ، وَلَوْ عَلَمَ هُوَ أَنَّهُ كَذَلِكَ لَرَفَضَهُ . وَرَبْحِلُ ثَالِثُ سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ شَيْتًا يَأْمُرُ بِهِ ثُمَّ نَهَى عَنْـهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ ، أَو ْ سَمِعَهُ يَنْهَى عَنْ شَيْءِ ثُمَّ أَمَرٌ بِهِ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ ، فَحَفِظَ الْمُنْسُوخَ وَكُمْ يَخْفَظ النَّاسِخَ ، فَلَوْ عَلَمَ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ لَرَفَضَهُ ، وَلَوْ عَلِمَ يَكُمْذُبُ عَلَى اللهِ وَ لَا عَلَى رَسُولِهِ ، مُبْغِضٌ لِلْكَذَبِ خَوْفًا مِنَ اللهِ وَ تَعْظِيمًا لِرَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ لَمْ يَهِمْ ، بَلْ حَفِظَ مَا شَمِعَ عَلَى وَ جُهِهِ ، فَجَاء بِهِ عَلَى مَا سَمِعَهُ لَمْ يَرِدْ فِيهِ وَكُمْ يَنْقُصْ مِنْهِ ، فَحَفظَ النَّاسِخَ فَعَمِلَ بِــهِ ، وَحَفظَ الْمُنْسُوخَ فَجَنَّبَ عَنْهُ ، وَعَرَفَ الْخَاصَّ وَٱلْعَامُّ فَوَضَعَ كُلَّ شَيْءٍ مَوْضِعَةُ ، وَعَرَفَ الْمُتَشَابِةِ وَتُحْكَمَهُ (١٠).

#### اللغة:

لا يتأثم ولا يتحرج : لا يتجنب الإثم والحرج . ولقف : تناول بسرعة . ولم يهم : من الوهم لا اليهم أي الجنون . والمحكم الواضح . والمتشابه : المشكل .

#### الإعراب:

خطيباً حال ، ومثله متعمداً ، ورجل وما بعده من الرجال الى الرابع بدل مفصل من مجمل ، والمبدل منه أربعة ، ومبغض صفة لرابع ، وخوفاً مفعول من أجله للفعل المنفي ، وهو لم يكاب .

#### المعنى :

(إن في أيدي الناس حقاً وباطلا ً النع) .. اتفق السنة والشيعة ان أحاديثهم المروية عن رسول الله (ص) – فيها الضعيف والصحيح ، ومن هنا وضعوا عشرات الكتب في علم الرجال ، وهو يبحث عن حال كل واحد من رواة الحديث على حدة ، وانه هل هو ثقة في النقل أو غير ثقة ؟ وأيضاً وضعوا كتباً في علم الدراية، ويبحث هذا العلم عن صفة الحديث من حيث المتن والسند والتواتر وعده ، والإرسال وغيره .. الى غير ذلك مما هو مذكور في كتب الدراية .

( وناسخاً ومنسوخاً ، وعاماً وخاصاً ، ومحكماً ومتشامهاً ) ذكرنا تحديد معاني هذه الكلمات في شرح الحطبة الأولى ج ١ ص ٦٥ ( وحفظاً ووهماً ) . والمراد بالحفظ ضبط الحديث كها هو عن رسول الله (ص) وعدم الحطأ فيه واللهول ، والموهم ضده ( من كذب علي فليتبوأ مقعده من النسار ) . لا ريب في هذا الحديث باتفاق المذاهب . وكان النفاق والكذب على الله وملائكته ورسله ، وعلى الناس ، بل وعلى نفس الكاذب، كان قبل النبي (ص) وبعده .. والى آخر يوم . وقال قائل : « إن الانسان هو الحيوان الذي يستطيع أن يكذب » .

ثم قسّم الإمام رواة الحديث الى أربعة أقسام :

١ - ( رجل منافق مظهر للإيمان متصنع بالاسلام الخ ) . والمتصنع هو الذي

يظهر من نفسه ما ليس فيه ، وكان المنافقرن يكفرون بالله ورسوله ، ويستخفون بكفرهم هذا ، ويقولون بألسنتهم : لا إله إلا الله محمد رسول الله ، ليعصموا دماءهم وأموالهم ، وقد أنزل الله فيهم سررة خاصة في كتابه العزيز ، واستمروا بعد النبي (ص) على النفاق ، وكان المسلمون يعاملونهم كسائر الصحابة المؤمنين جهلا بدخيلتهم ، ويرجعون اليهم في الكثير من أمور دينهم ، ومن ارتاب بواحد منهم يسكت ولا يجرأ على الطعن فيه ، لأنه يتحصن بصحبة رسول الله (ص) وبقيت هذه الحصانة لجميع الصحابة عنه السنة الى يومنا هذا . قال الغزالي في المستصفى : « ان عدالة الصحابة معلومة » وتكررت هذه الجملة في العديد من كتب أصول الفقه للسنة .

(فتقربوا الى أثمة الضلالة) . كان المنافقون وما زالوا يكيفون الدين وأحكامه وفقاً لأهواء الأقوياء والحاكمين ، ويقبضون الثمن وظيفة في الدولة ، أو دواهم معدودات .

٧ – ( ورجل سمع من رسول الله شيئاً لم يحفظه على وجهه الخ ) . قال علماء المسلمين: يشترط في راوي الحديث من جملة ما يشترط أن يكون من اللهين يحسنون ضبط ما يسمعون ويؤدونه على وجهه ، ولا ثقة بقول من لا يحسن الضبط وان لم يكن فاسقاً .

٣ – ( ورجل ثالث سمع من رسول الله (ص) شيئاً يأمر به ، ثم انه نهى عنه الخ ) .. كان رسول الله (ص) يبلغ بعض الأحكام ، فيسمعه من كان حاضراً ، وقد يكون الحاضر السامع صادقاً واعياً لما سمع ، ولكن الرسول قله ينهى عما كان قد أمر به من قبل ، لأن المصلحة التي أوجبت العمل قلد ائتهت وذهبت بذهاب وقتها ، فيسمع النهي من حضر غير الذي سمع الأمر ، فينقل عن النبي النهي من سمعه ، وينقل الأمر من سمعه أيضاً ، والإحاطة بجميع أحاديث الرسول (ص) أمر عسير .

٤ – ( وآخر رابع لم يكذب على الله الخ ) .. هذا الرابع عالم قدير كما هو راو ثقة وخير ، بميز بين موارد الحقيقة والمجاز ، وبين الحديث الواضح الذي لا تجوز تأويله بحال ، والمشكل الذي يمكن تأويله بما يتفق مع العقبل ومقاصد الشريعة ، ويعرف العمومات والمطلقات ، وما يعارض المعنى الظاهر من المخصصات

والمطلقات ، وبجمع بينها بما يقتضيه الفن والصناعة ، وأيضاً يعرف زمن الناسخ وزمن المنسوخ ، ولا يخلط بين المتقدم والمتأخر ، ويضع كل شيء في موضعه . ولا يجوز الأخذ والعمل برواية الأول والثاني اطلاقاً ، وأما الثالث فيؤخذ بروايته نظرياً إذا كان صادقاً ضابطاً ، ولا يجوز الأخذ بها عملياً إلا بعد التتبع والبحث عما يعارض الرواية من الأدلة والقرائن ، فإن لم نجد المعارض عملنا بها كما هي ، وإلا قارنا بينها وبين المعارض ، وعملنا بما تستدعيه الأصول والقواعد، والرابع كالثالث ، ولا أثر للعلم وكثرته في صحة الحديث وقوته .

## كلام ذو وجهين .. فقرة ٥:

وَقَدْ كَانَ يَكُونُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ آلَكَلَمُ لَهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ آلَكَلَمُ مَا وَكَلَامٌ عَامٌ ، فَيَسْمَعُهُ مَنْ لاَ يَعْرِفُ مَا عَنَى اللهُ بِسِهِ وَلا مَا عَنَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، فَيَحْمِلُهُ السَّامِعُ وَيُوبَّجُهُ عَلى غَيْرِ مَعْرِفَةٍ يَمِعْنَاهُ وَمَا قُصِدَ بِهِ وَمَا خَرَجَ فَيَحْمِلُهُ السَّامِعُ وَيُوبَّجُهُ عَلى غَيْرِ مَعْرِفَةٍ يَمِعْنَاهُ وَمَا قُصِدَ بِهِ وَمَا خَرَجَ مِنْ أَجْلِهِ . وَلَيْسَ كُلُّ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانُ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانُوا لَيْحِبُّونَ أَنْ يَجِيءَ الْأَعْرَاقِيْ كَانُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانُوا لَيْحِبُّونَ أَنْ يَجِيءَ الْأَعْرَاقِيْ وَالطَّارِيهِ فَيَسَالُهُ وَيَسْتَفْهِمُهُ حَتَّى بَسْمَعُوا . وَكَانَ لاَ يَجُنُ فِي مِنْ وَالطَّارِيهُ فَيْسَالُهُ عَلَيْهِ السَّلامُ حَتَّى يَسْمَعُوا . وَكَانَ لاَ يَجُنُ فِي مِنْ فَالِكَ شَيْءَ إِلاَّ سَأَلُهُ عَلَيْهِ السَّلامُ حَتَّى يَسْمَعُوا . وَكَانَ لاَ يَجُنُ فِي مِنْ فَالِكَ شَيْءَ إِلاَّ سَأَلُهُ عَلَيْهِ السَّلَةُ وَحَفِظْتُهُ . فَهٰذِهِ وَبُحُوهُ مَا عَلَيْهِ النَّاسَ فِي الْخَلِيمِ فَوَالَمِهُ فِي رِوالِيَاتِهِمْ (وَعِلْلِهِمْ فِي رِوالْمَاتِهِمْ فَي عِلْلِهُمْ فِي رِوالْمَاتِهِمْ فَي عِلْلِهِمْ فَي عِلْهُ فَي رَوالْمَاتِهِمْ فَي عَلَيْهِ وَلَا يَتِهِمْ وَعِلْلِهِمْ فِي رِوالْمَاتِهِمْ (وَعَلَلْهِمْ فَي عِلْهِ فَي رَوالْمَاتِهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ اللَّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَاسُ فَي اللهِ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْعِيْمُ وَالْمُعْوِلُهُ وَلِهُ اللهِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

#### الإعراب:

قد كان يكون «كان» زائدة ، و «يكون» تامة والكلام فاعلها ، ومن الرسول متعلق بمحذوف حالاً من الكلام ، ونجوز أن تكون ناقصة ، والكلام، اسمها ، ومن الرسول خبرها ، وله وجهان مبتدأ وخبر ، والجملة صفة الكلام ، وحتى إن كانوا «إن» مخففة مهملة ، واللام بعدها للفرق بينها وبين إن النافية .

### المعنى :

( وقد كان يكون من رسول الله (ص) الكلام له جهان الخ) .. ربما يكون بل كثيراً ما يكون للجسم الطبيعي جهتان تختلف إحداهما عن الأخرى أشد الاختلاف حتى لو أخذت لكل جهة صورة على حدة ، ثم عرضتها على أي انسان لتوهم انها صورتان لكائن مختلفين ، وما هما في الواقع إلا لكائن واحد من جهتين .

ومن الكلام ما هو قطعي الدلالة مثل لا إله إلا الله .. وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه . وليس لهذا النوع إلا وجه واحد . ومن الكلام ما هو ظني الدلالة ، وهذا النوع يمكن أن يكون له وجهان أو أكثر كقوله تعالى : « اذا قسم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الى الكعبين — ٢ المائدة ، فقد عطف السنة الأرجل على الوجوه فأوجبوا غسلها ، وعطفها الشيعة على الرؤوس فأوجبوا مسحها . ولكل دليله ، وعرضنا الدليلين في كتاب، فقه الإمام الصادق (ع) .

وفي كلام الله ورسوله الكثير من هذا النوع ( فيحمله السامع ، ويوجهه على غير معرفة بمعناه ) . يسمع الكلم من المعصوم ، ولا يفطن لمراده ، لأن له وجهمين ، فيفسره بغير الوجه المراد ، وكان عليه أن يتهم نفسه ، ويسأل النبي (ص) عما أراد من قوله ، ولكن ( ليس كل أصحاب رسول الله (ص) من كان يسأله ) هيبة لعظمته ، أو حرصاً على راحته (حتى ان كانوا ليحبون أن يجيء الأعرابي والطارىء فيسأله حتى يسمعوا ) . انهم يشعرون بالحاجة الى تعلم العلم من النبي ، ولكنهم يكفون بعض الأحيان عن سؤاله لما أشرنا، ويتمنون أن يأتي من يفتح لهم الباب .

على العكس من الإمام فإنه كما قال : ( وكان لا يمر بني من ذلك شيء إلا سألته عنه وحفظته ) . قال الطبري في تفسيره ج ٢٩ ص ٣٥ طبعة بولاق بمصر سنة ١٣٢٣ ه. : « إن رسول الله قال : يا علي ان الله أمرني أن أدنيك ولا أقصيك ، وأن أعلمك وأن تعي ، وحق على الله أن تعي » . فنزلت هذه الآية : « وتعبها اذن واعية » .

## الخطية

## - 4 - 4 -

## حول الكون :

وَكَانَ مِنَ اَقْتِدَانِ جَبَرُوتِهِ وَبَدِيعِ لَطَانِفِ صَنْعَتِهِ أَنْ جَعَلَ مِنْ مَاهِ الْبَحْرِ الزَّاخِرِ الْمُتَقَاصِفِ يَبْسا جَامِداً. ثُمَّ فَطَرَ مِنْهُ أَطْبَاقاً فَهَتَقَهَا سَبْعَ شَمُواتِ بَعْدَ أَرْتِنَاقِهَا فَاسْتَمْسَكَتْ بِأَمْرِهِ ، وَقَامَتْ عَلَى فَقَتَقَهَا سَبْعَ شَمُواتِ بَعْدَ أَرْتِنَاقِهَا فَاسْتَمْسَكَتْ بِأَمْرِهِ ، وَقَامَتْ عَلَى خَدِّهِ . وَأَرْسَى أَرْضا يَخْمِلُهَا ٱلأَخْصَرُ ٱلمُثْعَنْجَرُ وَالْقَمْقَامُ الْمُسَخَّرُ . قَدُ ذَلَّ لِأَمْرِهِ ، وَأَدْعَنَ لَمَيْبَتِهِ ، وَوَقَفَ الْجَارِي مِنْهُ لِخَشْيَتِهِ . وَجَبَلَ ذَلَّ لِأَمْرِهِ ، وَأَدْعَنَ لَمْيُبَتِهِ ، وَوَقَفَ الْجَارِي مِنْهُ لِخَشْيَتِهِ . وَجَبَلَ ذَلَّ لِأَمْرِهِ ، وَأَدْعَنَ لَمْيُبَتِهِ ، وَوَقَفَ الْجَارِي مِنْهُ لِخَشْيَتِهِ . وَجَبَلَ لَكُمْ مِنْهُ لِخَشْيَتِهِ . وَجَبَلَ لَا مُولُمُا فِي مَرَاسِيهَا . وَأَلْوَاهِ ، وَرَسَتُ أَصُولُهَا فِي مَرَاسِيهَا . وَأَلْوَمَها فِي الْهُواهِ ، وَرَسَتْ أَصُولُهَا فِي الْمَاهِ . فَأَنْهَمَا مُولُهَا عَنْ سُهُولِهَا ، وَأَسَاخَ قَوَاعِدَهَا فِي مُتُونِ أَثْهَارِهَا فِي الْمُواهِ . فَرَارَتَهَا فَمَضَتُ رُولُوسُهَا فِي الْهُواهِ ، وَرَسَتْ أَصُولُهَا فِي الْمُاهِ . فَأَنْهَا مَنْ أَنْ اللّهُ اللّهُ . فَأَنْهَا عَنْ سُهُولِهَا ، وَأَسَاخَ قَوَاعِدَهَا فِي مُتُونِ أَثْهَا لِلْأَرْضِ عَمَاداً ، وَأَطَالَ أَنْشَازَهَا . وَجَعَلَمَا لِلْأَرْضِ عَمَاداً ، وَأَطَالَ أَنْشَازَهَا . وَجَعَلَمًا لِلْأَرْضِ عَمَاداً ، وَأَطَالَ أَنْشَازَهُا . وَتَعَمَّمُ أَلُوهُ مُعْمَا لَهُ مُعْرَاهُ وَلَاهًا أَوْ تَسِيخَ وَاعْدَهُ مَلْمَا مِنْ أَنْ تَيْعِدَ بِأَعْلِهِا أَوْ تَسِيخَ وَاعْدَا مُ لَا فَيْ الْمُعْرِهِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُنْ الْمُؤْمِقِي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُ

بِحِمْلِهَا أَوْ تَزُولَ عَنْ مَوَاضِعِهَا . فَسُبْحَانَ مَنْ أَمْسَكُهَا بَعْدَ مَوَجَانِ مِياهِمَا ، وَأَجْدَهَا بَعْدَ رُطُوبَةِ أَكْنَافِهَا . فَجَعَلَهَا لِخَلْقِهِ مِهَاداً ، وَبَسَطَهَا مَياهِمَا ، وَأَجْدَهَا بَعْدَ رُطُوبَةِ أَكْنَافِهَا . فَجَعَلَهَا لِخَلْقِهِ مِهَاداً ، وَبَسَطَهَا لَمُهُمْ فِرَاشاً فَوْقَ بَعْرِ لُجِيِّ رَاكِك لِهِ لَا يَشْرِي . فَلَمْ فَرَاشاً فَوْقَ بَعْرِ لُجِيِّ رَاكِك لِهِ لَا يَشْرِي . وَتَمْخُصُهُ الغَمَامُ الذَّوَادِفُ ، إِن إِن إِن اللهِ اللهَ اللهُ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ الله

#### اللغة:

الزاخر: الملآن. والتقاصُف: تزاحم الأمواج يقصف بعضها بعضاً. واليبس: اليابس. وفطر: خلق. والأطباق: الطبقات. والرتق: ضد الفتق. والمثعنجر: الماء الكثير. والقمقام: البحر، وجبل: خلق. والجلانيد: الصخور. والنشوز: الارتفع. وأنهد: رفع. وأساخ: أدخل. والأنصاب: جمع نصب، وهو المنتصب. وأشهق: جعلها شاهقة. وقلال: جمع قلة، وقلة نصب، وهو المنتصب. وأشهق: جعلها شاهقة. وقلال: جمع قلة، وقلة الجبل أعلاه. وارتزها: ثبتها. وتميد: تضطرب. وأكنافها: جوانبها أو الجبل أعلاه. والمهاد: الفرش. وتكركره: تحركه وتردده، واللوارف: من ذرف الدمع اذا سال.

### الإعراب:

المصدر من أن جعل اسم مؤخر لكان ، ومن اقتدار خـــبر مقدم ، وأوتاداً حال من هاء أرّزها .

### المعنى :

أشار الإمام في هذه الحطبة الى خلق الكون ، وتقدمت هذه الإشارة منه أكثر من مرة ، والغرض مجرد التنبيه الى قدرة الله وعظمته ، كما هو دأب القـــرآن

الكريم .. ولست من علماء الفلك والطبيعة كي أشرح وأجري المعادلات كما يفعل المتخصصون ، واذا ذكرت شيئاً من ذلك فإنما ألتقطه من أقوالهم ، وأنقله عنهم للقارىء . وفعلت ذلك في شرح الحطبة الأولى وغيرها . ولذا أختصر هنا ما أمكن .

(وكان من اقتدار جبروته ، وبديع لطائف صنعته ) . الجبروت القدرة والسلطة ، والبديع المبتدع والمخترع ، ولطائف الصنعة جودتها ودقتها التي تدل على قدرة صافعها وعظمته ( ان جعل ماء البحر الزخر الخ ) .. يشير بهذا الى ان الكون خلق من الماء . وتقدم الكلام عن ذلك في شرح الحطبة الأولى فقرة « حول الكون » ( محملها الأخضر المثعنجر ) أي البحر ، وهو أخضر في رؤية العين ( والقمقام المسخر ) سخر سبحانه البحر لمنفعة الناس وغيرهم من الحلق .

(ووقف الجاري منه لحشيته) الكون بكل ما فيه من بحار وظواهر حية وجامدة يسير على مبدأ النظام الذي أودعه الله فيه ، وقد مرت ألوف السنين أو ملايينها، والكون على نظامه هذا ، وتمر أيضاً ملايين أخرى ، وهو على ما كان من ضبط ودقة وثبات ، ومن هنا استطاع العلماء أن يستخرجوا من ظواهر الطبيعة قوانين راسخة ثابتة إذ لا قانون بلا نظام ثابت (وجبل جلاميدها الخ) .. خلق سبحانه الصخرر والجبال ، وجعل أصولها راسخة ، وأعاليها شامخة لتكون أوتاداً للأرض تمنعها من الانهيار والاضطراب . وتقدم مثله مع الشرح في الحطبة ٨٩.

( فجعلها لحلقه مهادآ ، وبسطها لهم فراشآ فوق محر لجي الخ ) .. قال أحمد زكي في كتاب « مع الله في السهاء » ما يتلخص بأن في الأرض صخرآ ، يغمر أكثره طبقة من ماء ، وفوق الصخر والماء طبقة من هواء ، ونحن بني الانسان والحيوان والنبات نعيش في أعماق هذه الأشياء الثلاثة ، فمن الهواء نستمد أنفاسنا، ويبني النبات جسمه، ونحن نأكل النبات والحيوان الذي يأكل النبات ، ومن كليها نبني أجسامنا .. نحن مقيدون بالأرض ، ولصالح الانسان كان هذا القيد ، ان الانسان لو ذهب في الأرض سفلاً لطمره الصخر ، أو ذهب في البحر نزولاً أغرقه الماء ، أو صعد في الهواء علوآ تعذر عليه التنفس . فعن حكمة إذن كان ربط الانسان مهذه الأرض ( ان في ذلك لعبرة لمن مخشى ) الله وسطوته .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وبعد، فلا شيء لدي أقوله هنا إلا ان أكرر مع القرآن الكريم ونهج البلاغة : ان هذا النظام الدقيق الذي يجري عليه الكون من مجر "اته الى اللرة ، ومنذ وجوده الى نهايته ، والذي يعلم الانسان ما ينبغي أن يتعلم ، ان هذا النظام العليم الحكيم ينطق بصراحة ، ويقول بوضوح لكل ذي قلسب وسمع : سبتح – معي – اسم ربك الأعلى الذي خاق فسو "ى ، والذي قدر فهدى .

# الخطية

### - 11 - -

#### المقالة العادلة:

ٱللَّهُمَّ أَيُّما عَبْدٍ مِنْ عِبَادِكَ سَمِعَ مَقَالَتَنَا الْعَادِلَةَ غَيْرَ الْجَائِرَةِ، وَالْمُصْلِحَة فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا غَيْرَ الْمُفْسِدَةِ فَأَبَى بَعْدَ سَمْعِهِ لَمَا إِلَّا النَّكُوصَ عَنْ نَصْرَ اللَّهُ وَالدُّنْيَا عَيْدٍ اللَّهُ وَالدُّنْيَا عَنْ إعْزَادِ دِينِكَ ، فَإِنَّا نَسْتَشْهِدُكَ عَلَيْهِ بِأَكْبَرِ الشَّاهِدِينَ شَهَادَةً . وَنَسْتَشْهِدُ عَلَيْهِ جَمِيعَ مَنْ أَسْكَنْتَهُ أَرْضَكَ وَسَمَوا اللَّهُ الشَّاهِدِينَ شَهَادَةً . وَنَسْتَشْهِدُ عَلَيْهِ جَمِيعَ مَنْ أَسْكَنْتَهُ أَرْضَكَ وَسَمَوا اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ نَصْرِهِ وَالْآخِذُ لَهُ بِذَنْبِهِ .

#### الإعراب:

أيما « ما » زائدة ، وأي مبتدأ ، وجملة سمع صفة لعبد ، وأبى عطف على سمع ، وجملة فإنا خبر أي ، وبعد ُ ظرف بمعنى الآن ، وهو مبني على الضم ، والمغني خبر أنت .

#### المعنى :

(اللهم أيما عبد من عبادك سمع مقالتنا العادلة الخ) .. وهذه المقالة هي الدعوة

الى الحرب والضرب لا الى وليمة، ولكل من أهل ، دعوة الى تحطيم الشر والفساد، واقتلاعه من الجذور .. ولكن من يسمع ، وهل يداوى الداء بالداء ، وتستخرج الشوكة بالشوكة على حد ما قال الإمام في الخطبة ١١٩ ؟

قضى رسول الله (ص) على الشرك والحرافات والتقاليد الفاسدة، وحطم زعامات البغي والضلال ، ولكن بمعونة الحواريين الذين وصفهم سبحانه بقوله : « محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم — ٢٩ الفتح » .. أبداً لا علاقة لهم إلا مع الله ، ولا يحبون ويبغضون إلا فيه ومن أجله .. لا يحملون ضغناً على مؤمن ، ولا يشهرون في وجهه سيفاً . ودعا الإمام دعوة النبي الى تحطيم قيادات البغي والفساد في الأرض، وهو في مستوى الدعوة والنهوض بأعبائها، ولكن المسلمين في عهده كانوا يتناحرون على السلطان ، ويقتل بعضهم بعضاً من أجله ، وما نجحت دعوة في التاريخ البشري كله إلا إذا اتفقت كلمة الأنصار ، وأحاطوها بقلربهم ودافعوا عنها بدمائهم . وكان أصحاب الإمام كما خاطبهم في الخطبة ه ٩ : « يا أشباه الإبل غاب عنها راعيها، كلما جُمعت من جانب تفرقت من آخر » .

( فإنا نستشهدك عليه بأكبر الشاهدين شهادة ) . ضمير عليه يعود الى من نكص عن دعوة الإمام ، وقال الشيخ محمد عبده : « أكبر الشاهدين هو النبي والقرآن » . والحق انه الله تعالى لقوله : « قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم — ١٩ الانعام » .

(ثم أنت بعدُ المغني عن نصره) . ان شئت ان تنصرنا فعلت ، وان نكص من نكص لأنك القائل : « كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله – ٢٤٩ البقرة » . ﴿ وَالْآخِذُ لَهُ بَذَنِبُهُ » تعاقبه على التخلف عن نصرة الحق .

# الخطبة

# - 711

# تعظیم الله تعالى :

الْحَمْدُ يِثِهِ الْعَلِيِّ عَنْ شَبَهِ الْمَخْلُوقِينَ ، الْعَالِبِ يَلْقَالِ الْوَاصِفِينَ ، الْطَاهِرِ بِعَجَائِبِ تَدْبِيرِهِ لِلنَّاظِرِينَ ، الْبَاطِنِ بِجَلالِ عِزَّيْدِهِ عَنْ الْظَّاهِرِ بِعَجَائِبِ تَدْبِيرِهِ لِلنَّاظِرِينَ ، الْبَاطِنِ بِجَلالِ عِزَّيْدِهِ وَلا عِلَمْ فَكُو الْمُتَوَمِّمِينَ . الْعَالِمِ بِلاَ الْمُتَوادِ وَلا عَلَيْهِ وَلا عَلَيْهِ مُنْ اللَّذِي مُشْتَفَادِ ، اللَّهَ الْمُقَدِّرِ لِجَمِيعِ الْأُمُودِ بِلاَ دَوِيَّةٍ وَلا تَعْيرٍ . الَّذِي مُسْتَفَادٍ ، اللَّهُ الظُّلَمُ وَلا يَسْتَضِيهُ بِالْأُنْوَادِ ، وَلا يَرْهَفُهُ لَيْلُ ، وَلا يَجْرِي عَلَيْهِ نَهَادُ . لَيْسَ إِدْرَاكُهُ بِالْأَنْوَادِ ، وَلا عِلْمُهُ بِالْأَنْحِبَادِ . يَجْرِي عَلَيْهِ نَهَادُ . لَيْسَ إِدْرَاكُهُ بِالْأَبْصَادِ وَلا عِلْمُهُ بِالْأَنْحِبَادِ . يَجْرِي عَلَيْهِ نَهَادُ . لَيْسَ إِدْرَاكُهُ بِالْأَبْصَادِ وَلا عِلْمُهُ بِالْأَنْحِبَادِ . يَجْرِي عَلَيْهِ نَهَادُ . لَيْسَ إِدْرَاكُهُ بِالْأَبْصَادِ وَلا عِلْمُهُ بِالْأَنْحِبَادِ . وَمَاوَرَ بِيهِ الْمُفَادِقَ ، وَسَاوَرَ بِيهِ الْمُفَادِ . وَذَلِّلَ بِهِ الصَّلِينَ ، وَسَاوَرَ بِيهِ الْمُفَادِ . وَذَلِّلَ بِهِ الصَّقِوبَة ، وَسَهِلَ بِهِ الْمُؤْونَة حَتَّى سَرَّحَ الضَّلَالَ . وَنَسَهُلُ لِهِ الْمُؤْدُونَة حَتَّى سَرَّحَ الضَّلَالَ . وَذَلِّلَ بِهِ الصَّلَالِ . وَذَلَّلَ بِهِ الصَّهُوبَة ، وَسَهِلَ بِهِ الْمُؤْدُونَة حَتَّى سَرَّحَ الضَّلَالِ . وَذَلَلَ بِهِ الصَّهُوبَة ، وَسَهِلَ بِهِ الْمُؤْدُونَة حَتَّى سَرَّحَ الضَلَالِ . وَذَلَو بِهِ الْمُؤْدِي وَتَهُمَالٍ . .

#### اللغة:

لا يرهقه ليل : لا يدركه . والرتق : ضد الفتق . وساور به : غلب به . والحزونة : الحشونة . وسرَّح : أبعد .

#### الإعراب:

عن شبه متعلق بالعلي ، ولمقال اللام زائدة لمجـرد التوكيد ، ومقال مفعول الغالب .

### المعنى :

( الحمد لله العلي ) أي العالي بذاته وصفانه (عن شبه المخلوقين) لأن المخلوق حادث وممكن ومحدود بداية ونهاية ، والله واجب أزلي أبدي ( والغالب لمقال الواصفين ) لا ترقى الافهام الى الإحاطة بذاته وصفاته ، لأن للافهام حداً تنتهي عنده ، والمحدود لا يدرك المطلق الذي لا أول لأوله ولا آخر لآخره ، وانما يدرك وجوده من خلال آثاره .

( الظاهر بعجائب تدبيره للناظرين ) . الأفهام لا تدرك ذات الله سبحانه كما أشرنا ، ولكنها تدرك انه قادر حكيم من خلال عظمة الكون ، ونظامه المحكم الذي يسير عليه منذ القديم والى أن يشاء الله ، وأيضاً تدرك الأفهام ان الله رحمن رحيم ، وجواد كريم من خلال النعم التي نتقلب فيها ، ونعيش عليها ( والباطن بجلال عزته عن فكر المتوهمين ) كما عجزت الألسن عن وصف الدات عجزت الألفن أيضاً عن إدراكها والإحاطة بها ، وحسب هذه ان تستشعر قدرة الله ورحمته وحكمته ، وحسب تلك أن تسبح يحمده وبجده .

( العالم بلا اكتساب النح ) .. بلا دراسة نهاراً ، ومطالعة ليلاً ، وبلا روى فلان عن فلان .

وتسأل : إن الإمام يطيل ويكرر في هذا الموضوع ، كقوله في هذه الخطبة: «بلا روية ولا ضمير .. ولا إبصار وإخبار» وقوله في الخطبة ١٥٠ : «بلا أداة»

وفي الخطبة ١٨٤ « لا بجول فكرة » .. الى أمثال ذلك مع ان الأمر في غايـة الوضوح ، ويكفي القول : انه تعالى عالم بذاته ، أو بلا اكتساب ؟.

الجواب

كان الناس في عهد الإمام جديدي عهد بالإسلام ، وكان البعض منهم يقيس صفات الحالق بصفات المخلوق . حتى اليوم يوجد هذا النوع . وروي عن بعض الأعراب انه نادى الله بقوله : يا أبيض الوجه ، وناداه آخر : يا أبا المكارم . فدعت الحاجة الى التكرار والتوكيد .

( أرسله بالضياء الخ ) .. اصطفى الله محمداً (ص) لحمل الأمانــة ، وأداء الرسالة ، فقام بها على أكمل وجه ، جمع شمل المتفرقين ، وقضى على الشرك والمشركين ، ورفع راية الأمن والعدل ، وحرر النــاس من العبودية والجهل ، وجعلهم « سواسية كأسنان المشط » .

### - 717 -

# ان للخبر أهلاً .. فقرة ١ - ٣:

وَرَسُولُهُ وَسَيِّدُ عِبَادِهِ كَأَمَّا نَسَخَ اللهُ الْخَلْقَ فِرْقَتَيْنِ جَعَلَهُ فِي خَيْرِهِمَا . لُّمْ يُسْهِمْ فِيهِ عَاهِرٌ وَلَا ضَرَبَ فِيهِ فَاجِرٌ . أَلَا وَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لِلْخَـيْرِ أَهْلاً . وَلِلْحَقِّ دَعَايْمَ ، وَلِلطَّاعَةِ عِصَماً وَإِنَّ لَكُمْ عِنْدَ كُلِّ طَاعَـــةِ عَوْنًا مِنَ اللهِ يَقُولُ عَلَى الْأَلْسِنَةِ وَيُثَبِّتُ الْأَفْيُدَةَ . فِيهِ كَفَالَا يُلَكُنتَفِ، وَشِفَالِهِ يُلشَّتَفِ (١) . وَأَعْلَمُوا أَنَّ عِبَادَ اللهِ ٱلْمُسْتَحْفِظِينَ عِلْمَـهُ يَصُونُونَ مَصُونَهُ ، وَيْفَجِّرُونَ عُيُونَهُ . يَتَوَاصَلُونَ بِالْوِلَايَةِ . وَيَتَلَاقُونَ ـَــ بِالْمَحَبَّةِ . وَيَتَّسَاقُونَ بِكَأْسِ رَوِيَّةٍ . وَيَصْدُرُونَ برِيَّةٍ . لَا تَشُوبُهُمُ الرِّيبَةُ ، وَلَا تُشرعُ فِيهِمُ الْغِيبَةُ . عَلَى ذَٰ لِكَ عَقَدَ خَلْقَهُمْ وَأَخَلَاقَهُمْ . بهيج البلاغة (ج٣) - ١٧

فَيُوْتَحَدُ مِنْهُ وَيُلْقَى . قَدِ مَيِّزَهُ التَّخْلِيصُ ، وَهَذَّبَهُ التَّمْحِيصُ (۱) . فَلْيَقْبَلِ آمْرُوْ كَرَامَةً بِقَبُولِهَا . وَلْيَحْذَرْ قَارِعَةً قَبْلَ حُلُولِهَا . وَلْيَنْظُرِ الْمَرُو فِي قَصِيرِ أَيَّامِهِ ، وَقَلِيلِ مُقَامِهِ فِي مَنْزِلِ حَتَّى يَسْتَبْدِلَ بِهِ مَنْزِلاً . أَمْرُو فِي قَصِيرِ أَيَّامِهِ ، وَقَلِيلِ مُقَامِهِ فِي مَنْزِلِ حَتَّى يَسْتَبْدِلَ بِهِ مَنْزِلاً . فَلْيَصْنَعُ يُلْتَحَوَّلِهِ وَمَعَدارِفِ مُنْتَقَلِهِ . فَطُوبَى لِذِي قَلْبِ سَلِيمٍ أَطَاعَ مَنْ يَهْدِيهِ ، وَقَبَنَ مَنْ يُرْدِيهِ ، وَأَصَابَ سَبِيلَ السَّلَامَةِ بِبَصِ مَدَنْ مَنْ يَهْدِيهِ ، وَأَصَابَ سَبِيلَ السَّلَامَةِ بِبَصِ مَدِنْ أَسَابَهُ ، وَطَاعَةٍ هَادٍ أَمْرَهُ . وَبَادَرَ آمُولَةً الْمَوْبَةِ . فَقَدَد أَقِيمَ عَلَى الطَّرِيقِ أَسْبَابُهُ . وَأَسْتَفْتَحَ التَّوْبَةَ وَأَمَاطَ آلُهُو بَةَ . فَقَد دُ أُقِيمَ عَلَى الطَّرِيقِ وَهُدِي خَهْجَ السَّبِيلِ ") .

#### اللغة:

نسخ الحلق : نقلهم بالتناسل من فريق الى فريقين، أو كما قال ابن أبسي الحديد: قسم الأب الواحد الى ابنين . والعاهر : الزاني ، ومثله الفاجر . والعصم بكسر العين وفتح الصاد – جمع عصمة ، وهي الحصانة والوقاية من الذنوب . والكفاء: الكفاية . والمراد بالرلاية هنا الأرخوة الصادقة . والرية – بكسر الراء – من زوال العطش . والقارعة : المصيبة والقيامة . وطربى : الهناء والحير . والحوبة : الإثم .

## الإعراب:

انه عدل الضمير للقضاء والقدر ، وكلما نصب على الظرفية ، لأن « ما » مصدرية ظرفية ، والمصدر المنسبك مجرور بإضافة كل أي في كل زمان نسخ أو

ينسخ الخ وعوناً اسم ان ، وعلمه مفعول المستحفظين، ونهج السبيل منصوب بنزع الخافض أي الى نهج السبيل .

## المعنى :

( وأشهد انه عدل ). ما من شيء إلا وراءه قضاء وتدبير، وهذا هو الدليل:
« إن هر – أي القرآن – إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون
إلا أن يشاء الله رب العالمين – آخر صورة التكوير » . وكل قضاء الله عد ل ،
ثم أكد الإمام ذلك بصيغة الفعل الماضي وقال : «عد ل» لا شائبة في قضائه للظلم
( وحكم فصل ) بين الحق والباطل .

(وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وسيد عباده) جاء في كتاب «الصواعق المحرقة » وغيره: إن الذي (ص) قال مشيراً الى على : هلا سيد العرب ، فقالت له عائشة : ألست أنت سيد العرب ؟ قال : أنا سيد العالمين، وهو سيد العرب (كلما نسخ الله الحلق فريقين الخ ) .. اذا تشعب الناس الى فرق وقبائل قبل محمد (ص) كان هو في خيرها وأفضلها أماً وأباً ، وقد جاء في الصحاح ، ومنها صحيح مسلم كتاب «الفضائل » باب : فضل نسب الذي ، انه قال : إن الله اصطفى كنانة من ولد اسماعيل ، واصطفى قريشاً من كنانة ، واصطفى من قريش بني هاشم ، واصطفائي من بني هاشم (لم يسهم فيه عاهر الخ ) . هو خير أهل الأرض طراً حسباً ونسباً انتقل من أصلاب طاهرة الى أرحام مطهرة . هذه هي عقيدة الشيعة الإمامية في جميع الأنبياء دون استثناء. وتقدم مثله مع الشرح في الحطبة ٩٢ .

( ألا وإن الله سبحانه قد جعل للخير أهلاً ) وهم موجودون في كل عصر وجيل ، ومن علامة أحدهم انه يجب الخير لكل الناس، ولا يضمر شراً لمخلوق ، ولا يعيش على حساب الآخرين ، بل من كد اليمين وعرق الجبين (وللحق دعائم) وهم العلماء الذين يبينون حكم الله للناس ولا يشترون به ثمناً قليلاً (وللطاعة عصماً) من أراد الإدمان على طاعة الله في كل شيء ، ولا يعصيه في شيء فالطريق الى ذلك سهل يسير ، وهو كتاب الله ، قال سبحانه : « كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون — ١٨٧٧ البقرة » .

( وان لكم عند كل طاعة عوناً النع ) .. لكل عمل جزاء غداً عند الله ، وأيضاً لكل عمل أثره في الحياة الدنيا ، فمن فتح قلبه للشيطان في الذنب الصغير اتخذه مقراً له وموطناً ما دام حياً، ومن أقبل على الله في طاعة ولو مقدار ذرة كان الله في عرنه إلى غيرها ، ودفع به الى ما هو خير وأبقى : « والدين اهتدوا زادهم هدى - ١٧ محمد » . ( يقول على الألسنة ) أي ان ما جاء على ألسنة الأنبياء هو عون للعبد على طاعة الله ( ويثبت الأفئدة ) . انه تعالى يثبت اللان آمنوا وعملوا الصالحات بما وعدهم من فضله وإحسانه .

( واعلموا ان عباد الله المستحفظين علمه ) . المراد بعلمه سبحانه هنا دينه ، وبالمستحفظين العلماء بالدين ، لأن من علم بدين الله كان الدين وديعة لله عنده يجب عليه أن يحفظها ويحرص عليها ( يصونون مصونه ) أي يصونون دين الله من التحريف والتزييف ( ويفجرون عيونه ) ينشرون الدين بين الناس (يتواصلون بالولاية الخ ) . . تآخوا في الله، وتعاونوا على الصالحات ، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر على تحمل المشاق من أجله ( لا تشوبهم الريبة ) لأنهم عملى بصيرة من دينهم ( ولا تسرع فيهم الغيبة ) لأنها تنم عن الصغار ، وتقود الى النار .

(عند خلقهم وأخلاقهم) هم أبناء الإنسان ظاهراً وواقعاً ، وخلقاً وشياً بكل ما في الانسانية من فضائل، وغيرهم حيوان في شكل إنسان ( فعليه يتحابون، وبه يتواصلون ) أي على عقد الأخلاق الرضية وبه يتبادلون الإخلاص والثقة ، والبر والرحمة ( فكانوا كتفاضل البلر الخ ) .. التمحيص والتخليص : الغربلة والتمييز بين الجيد والرديء ، والمعنى ان الأخيار يمتازون عن سائر الناس كما والتميز بين الجيد والرديء ، والمعنى ان الأخيار يمتازون عن سائر الناس كما يمتاز البلر الصالح للزرع عن البلر الفاسد الذي لا يصلح إلا للطرح مع القامة .

( فليقبل امرؤ كرامة بقبولها ) . يأخذ نصيحي مجاناً ومن غير ثمن إلا أن يقبلها ويعمل بها ، وسيرى أنها تعود عليه بكل خير ( وليحدر قارعة الخ ) .. وليتأهب ويستعد للموت قبل أن يأتيه بغتة ( فليصنع لمتحوله ومعارف منقلبه ) أي يعمل لآخرته فإنه يتحول وينقلب اليها عما قريب (فطوبي لذي قلب سلم الخ).. يستمع القول فيتبع أحسنه أياً كان قائله ، لأن الحكمة ضالة المؤمن يأخذها ولومن منافق ، كما قال الإمام :

( وبادر الهدى قبل أن تغلق أبوابه ) دونكم بالعجز أو الموت،وأبواب الهدى

هي أبوابه تعالى ، والله لا يغلقها أبداً، ولا يصد أحداً عنها . ولكن العبد يعرض وينصرف ، أو يرغب بعد فرات الأوان ( وأماط الحوبة ) يندم على ما فرط وقصر ، ويتضرع الى الله أن يغفر ويرحم (فقد أقيم على الطريق الخ) . . الأدلة قائمة على سبيل الرشد والهداية ، ومن نكب عنها قامت عليه الحجة ، وحقت عليه كلمة العذاب .

# الخطية

## -717-

#### لله الحجة :

عِنْدِي . اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ أَنْ نَدْهَبَ عَنْ قَوْلِكَ ، أَوْ نَفْتَـــيّنَ عَنْ دِينِكَ . أَوْ نَفْتَـــيّنَ عَنْ دِينِكَ . أَوْ تَتَابَــعَ بِنَا أَهْوَاوْنَا دُونَ الْهُدَى الَّذِي جَـاء مِنْ عَنْدِكَ .

#### اللغة:

عروقي : أعضائي . ودابري : نسلي . وملتبساً : مختلطاً . والتنايع ــ بالياء ــ التهافت في الشر واللجاجة ، وفي بعض النسخ تتابع بالباء لا بالياء .

### الإعراب:

يُصبح تامة ، وميتاً حال من ياء المتكلم ، والمصدر من أن أفتقر وان نذهب عجرور بمن محلوفة .

## المعنى :

( الحمد لله الذي لم يصبح بي ميتاً الخ ) .. يحمد الإمام (ع) خالقه تعالى على نعمه التي لا تحصى ، ومنها انه أصبح سليماً معافى في بدنه وصحته . ومن أقواله : نعمتان مجهولتان : الصحة والأمان ( ولا مضروباً على عروقي بسوء ) أي سليم الأعضاء .

## لا إيمان بلا خوف من الله:

( ولا مأخوذاً بأسوا أعمالي ) . حقر الإمام الدنيا وصغرها ، وقومها بعفطة عنز ، أو ورقة في فم جرادة ، ونعتها بالأفعى وبكل سوء ورذيلة ، ولذا قطع معها العلاقات والصلات ، ومع هذا يتهم نفسه بسوء العمل ، ومحمد الله الذي لم يأخذه من مأمنه !.. وليس هذا مجرد تواضع ، ولا هو درس وتعليم للآخرين

ـ كها يقال ـ كلا ، انه صدق في الايمان ورسوخ في اليقين،ومن بداهة الحقائق ان الحوف من الله يقاس بمعرفته والفهم عنه . وكذلك الرجء .

ومها شككت فإني لا أشك إطلاقاً ان من أكبر الكبائر أن يمتلىء قلب المرء رعباً من المخلوق ولا يخاف الحالق في شيء ، وان من كان هذا شأنه يعامل في الآخرة معاملة الكافر الملحد إلا ان يشاء الله . وأنا أعرف من يعترف بلسانه لله بالوحدانية ولمحمد بالوسالة ، ولكن لا أثر في تصرفاته للخوف من الله في كثير أو قليل .. انها تصدر عن مصلحته ، ولا شيء وراءها ، فكيف أصدق انه من الله في شيء؟ حتى ولو طلب العون منه لقضاء مصلحة من مصالح دنياه .. أبداً لا دليل على الإيمان الصادق إلا الحوف من الله عملياً لا نظرياً فقط .

(أصبحت عبداً مملوكاً ظالماً لنفسي الخ) .. فرق بعيد بين الطاغية والإمام العادل ، فالأول يريد السيطرة كغاية ، والتحكم بدماء الناس ومقدراتهم ، ويعمل جاهداً لتثبيت السلطان ودوامه في يده وفي نسله ، أو فيمن يشاء من بعده ، والوسيلة الوحيدة التي تضمن له هذه السيطرة ودوامها — كما يفكر ويعتقد — أن عملاً القلوب رعباً وهلعاً من بطشه وهيبته ، ومن أجل هذا يعتبر القوة هي النظام الحكم لسيادته ورئاسته .

أما الإمام العادل فإنه ينظر الى الحكم على أنه تحميُّل تبعات ومسؤوليات بتأمين الدعة والأمن للرعية ، وإقامة العدل والمساواة بين الجميع ، وانه لو و جد مظلوم واحد في رعيته فهو المسؤول الأول عن ظلامته . ومن أجل هذا الشعور بالمسؤولية ، وانه أجير مؤتمن \_ يرى أنه قد ظلم نفسه بالتصدي للحكم وقبول السلطان ، ولذا ترك بوذا الملك ، وولى هارباً . . ولر أحجم الإمام عن الحلافة في مثل الظروف التي كان عليها المسلمون آنذاك ، والأحداث التي قد شل فيها عمان \_ ما اخضر للإسلام عود ، ولكن الإمام تحمل المسؤولية على ضخامتها ، وظلم نفسه ، لا لشيء إلا لأنه عبد مملوك \_ كما قال \_ لله وللإسلام وصالح المسلمين .

( اللهم اجعل نفسي أول كريمة تنتزعها من كرائمي الخ ) .. أراد بالكراثم عقله وسمعه وبصره ، وكل شيء فيه يعينه على التصرف والحركة ، والإمام (ع) يتوسل الى الله أن يبقيه سالماً من الآفات ، ويقبضه اليه قبل أن يسرد الى أرذل العمر ، فيعيش قعيداً لا يقوى على شيء ، فيضجر منه القريب ، وينفر البعيد ..

والإمام أخذ هذا الدعاء من رسول الله (ص) فقد مسمع منه أكثر من مرة (أو تتابع بنا الأهواء النخ ) .. أي نعوذ بالله أن تنحرف بنـا الأهواء عن الهدى الى الضلال .

وبعد ، فإن الدعاء ضرب من العبادة ، ما في ذلك ريب ، فقد حث عليه الله ورسوله والأثمة الأطهار ، ولكن أفضل الدعاء ترك الذنوب .

# الخطبة

# - 418 -

# الراعى والرعية .. فقرة ١ - ٢:

أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ جَعَلَ اللهُ لِي عَلَيْكُمْ حَقًّا يُولَايَةِ أَمْرِكُمْ ، وَلَـكُمْ عَلَيْ مِنَ الْحَقِّ مِثْلُ الَّذِي لِي عَلَيْكُمْ . فَالْحَقْ أَوْسَعُ الْأَشْيَاء فِي التَّوَاصُفِ ، وَأَضْيَقْهَا فِي التَّنَاصُفِ . لَا يَجْرِي لِأَحَدِ إِلاَّ جَرَى عَلَيْهِ ، وَلَا يَجْرِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَوَى عَلَيْهِ ، وَلَا يَجْرِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ إِلاَّ جَرَى لَهُ ، وَلَوْ كَانَ لِأَحَدِ أَنْ يَجْرِي لَهُ وَلَا يَجْرِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَلَى فَلَيْ وَلَا يَجْرِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَلَى فَلَا رَبِّهِ عَلَيْهِ وَلِعَدْلِهِ فَلَى اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

سُبْحَانَهُ مِنْ تِلْكَ ٱلْحُقُوقِ حَقُّ الوَالِي عَلَى الرَّعِيَّةِ وَحَقُّ الرَّعِيَّةِ عَلَى السُّعَانَهُ لِكُلِّ عَلَى كُلِّ ، فَجَعَلَهَا يَظَامَا اللهُ سُبْحَانَهُ لِكُلِّ عَلَى كُلِّ ، فَجَعَلَهَا يَظَامَا لِأَلْفَتِهِمْ وَعِزَّا لِدِينِهِمْ . فَلَيْسَتْ تَصْلُحُ الرَّعِيَّةُ إِلَّا بِصَلَاحِ الْوُلَاةِ ، وَلَا تَصْلُحُ الوَّلَةُ الوَّلَاةِ ، وَلَا تَصْلُحُ الوَّلَاةُ الوَّلَاةِ الرَّعِيَّةِ (٢) .

#### اللغة:

التواصف : تفاعل يكون بين اثنين أو أكثر ، وذلك بأن أصف لك شيئاً ، ثم تصفه أنت لي بما ترى . والتناصف : ان انصفك من نفسي ، وتنصفي من نفسك .

### الإعراب:

تفضلاً مفعول من أجله لجعل ، ومن المزيــد متعلق بـ « توسعاً » وفريضة بالرفع خبر لمبتدأ محدوف أي هي فريضة .

#### المعنى:

(أما بعد فقد جعل الله سبحانه لي عليكم حقاً بولاية أمركم) أي بصفتي ممثلاً للسلطة ، لا بصفتي الشخصية ، أو بأية صفة أخرى .. وقد أتى على الناس حين من الدهر لم يعرفوا فيه حاكماً ولا محكوماً ، ولا شيئاً من الحقوق العامة ، وبعد أن انتقل الانسان من حياة العزلة والانفراد الى حياة الجماعة ، وخضع الفرد لشعورها آمن بضرورة الحضوع للرئيس والحاكم وتعظيمه وتقديسه دون أي مقابل. وهكذا خضع أهل الصين للأباطرة أبناء الساء ، وأهل مصر للفراعنة أبناء الشمس الخ . وبمرور الزمن عرفت الجماعات الحقوق العامة والمتبادلة بين الحاكم والمحكوم ، وأصبح لها مؤلفات وعلماء وكليات. وأشار الإمام في بداية هذه الحطبة

الى ان الله سبحانه شرّع أحكاماً حدد فيها حق الراعي على الرعية، وحقها عليه، وذكر طرفاً من ذلك في الخطبة ٣٤ . ثم قال :

( فالحق أوسع الأشياء في التواصف ، وأضيقها في التناصف ) . الحق ميدان واسع للوصف والقول ، والناس يصولون فيه ويجولون خطابة وكتابة ومحاضرات، ولكنهم يضيقون به صدراً إذا جاء دور التطبيق والعمل ( ولا يجري لأحد إلا جرى عليه الخ ) .. هذه قسمة عادلة متوازنة: لك مثل الذي عليك ، وعليك مثل الذي لك ، وان كنت لا ترى حقاً عليك لغيرك فعليك أن لا ترى حقاً لك عليه ، وقديماً قيل : أحبب لغيرك ما تحب لنفسك ، واكره له ما تكره لها .. هذا هو مبدأ العدل والانصاف ، وقانون الطبيعة أيضاً ، ولا أحد فوق الطبيعة الإ خالق الطبيعة .. ومن هنا تفجر الصراع الرهيب بين الأقوياء الذين ينكرون التوازن العادل ويصرون على الامتياز الظالم ، وبين الضعفاء الذين يرفضون الاستبداد والعدوان على حقوقهم وحرياتهم ، أما تحديد الحق فهو وليد الروابط بين الناس، والعدوان على حقوقهم وحرياتهم ، أما تحديد الحق فهو وليد الروابط بين الناس، ومختلف محسبها .

### الثواب تفضل لا استحقاق:

( ولكنه سبحانه جعل حقه على العباد أن يطيعوه ) . لا حق متبادل بين الحالق والمخلوق ، والواجب والممكن ، وهل يقاس النقص بالكيال ، والضعف بالاقتدار ؟. إن الأمر كله لله ، وعلينا أن نسمع ونطيع ، وهو يثيبنا على الشكر والطاعة لا لشيء إلا لأنه تعالى كتب على نفسه الرحمة ، كما قال في الآية ١٢ من سورة الأنعام ، وكرر هذا القول في الآية ٤٥ من السورة نفسها ، واذن فلا ثمرة وراء النزاع في ان ثواب المطيع لله تعالى هل هو لزوم واستحقاق لمبدأ العدالة الإلهية ، كما قال الأشاعرة ، والطاعة من العبد مجرد وفاء لأنعم الله ؟ لا جدوى من هذا النزاع ما دام سبحانه قد كتب على نفسه أنه لا جزاء للإحسان إلا الإحسان .

« وقول الإمام : ( جعل جزاءهم عليه النح ) .. يومىء الى أن الثراب حتم بإرادة الله لا بجعل جاعل سواه ، وعلى هذا يحمل قوله تعالى في الآية ١٧٣ من سورة النساء » : « فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم » أي التي كتبها هو على نفسه .

(ثم جعل سبحانه من حقرقه حقرقاً الخ) .. لله على عباده حقوق هي له وحده لا صلة لها بغيره على الإطلاق ، منها الإيمان به وبكتبه وملائكته ورسله ، والتعبد له دون غسيره : « وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه – ٢٣ الإسراء » .

ومنها حقوق للناس ، ولكن لا على سبيل الانفراد والاستقلال ، بل على سبيل التكافؤ والتضامن بين الناس بعضهم مع بعض بحيث يكون أحد الواجبين بالنسبة للآخر كالجزء المتمم له ، أي بجبان معاً ويسقطان معاً ، ومن هذا النوع التعاون على البر والصالح العام الذي يتجاوز مساعدات الفرد بسد حاجة من حاجاته الحاصة ، فإن هذا عظيم عند الله ، ما في ذلك ريب ، ولكنه عرن من جانب واحد ، والتعاون مشاركة بين اثنين أو أكثر . وأيضاً من هذا النوع الحقوق الزوجية التي الشار سبحانه اليها بقوله : « ولهن مشال الدي عليها بالمعروف — ٢٢٨ البقرة » .

وأيضاً من هذا النوع قرل الإمام: (حق الوالي على الرعية) وهو الولاء للسلطة المشروعة في شخص الوالي العادل لا الولاء لشخصه بالذات، لأنه وكيل لا أصيل (وحق الرعية على الوالي) وهو تأمين حاجات الرعية وتحقيق أهدافها، وهذه الحقوق الانسانية المتكافئة المتبادلة بين الراعي والرعية هي (فريضة فرضها الله) ولأنه هو أصلها ومصدرها صح القول فيها: انها حقوق الله وحقوق الناس في آن واحد.

( فجعلها نظاماً لإلفتهم وعزاً لدينهم ) أي بهذا التضامن والترابط بين الحاكم والمحكوم تستقيم الأمور ، ويعيش الجميع الحواناً متحابين ، ومن أجل هذا جعله سبحانه دستور الحكم وأساسه . والانحراف عنه فساد وضلال يؤول بالمجتمع الى الهلاك والوبال .

( فليست تصلح الرعية إلا بصلاح الولاة ) . أبداً لا تصلح الأوضاع ، ويتم الاستقرار إلا إذا كان الوالي كفؤاً للقيام بأعباء الحكم : ومخلصاً يساوي نفسه وأهله بأضعف ضعيف من رعيته (ولا تصلح الولاة إلا باستقامة الرعية ) وهذه الاستقامة معناها الولاء للسلطة القوية العادلة ، والتعاون معها على أساس مصلحة الجميع وتأمين حقوقهم .

# النصيحة بمبلغ الجهد .. فقرة ٣ - ٤:

فَإِذَا أَدَّتِ الرَّعِيَّةُ إِلَى الوَالي حَقَّهُ ، وَأَدَّى الوَالِي إِلَيْهَا حَقَّهَا ، عَزَّ الْحَقُّ بَيْنَهُمْ ، وَقَامَتْ ، مَنَاهِمُ الدِّينِ ، وَٱعْتَدَلَتْ مَعَالَمُ ٱلْعَدْلِ ، وَآجَرَتْ عَلَى أَذُلَا لِمَا السُّنَنُ فَصَلَحَ بِذَٰ لِكَ الزَّمَانُ ، وَطُمِعَ فِي بَقَالَ الدُّو لَةِ ، وَ يَئِسَتُ مَطَامِعُ الْأَعْدَاءِ. وَإِذَا خَلَبَتِ الرَّعِيَّةُ وَالِيَهَا ، وَأَجْحَفَ الوَالي برَعِيَّتِهِ ٱخْتَلَفَتْ مُنَـالِكَ الكَلَّمَةُ . وَظَهَّرَتْ مَعَالِمُ الْجَوْرِ . وَكَثْرَ ٱلْإِدْ غَالُ فِي الدِّينِ وَتُركَتْ تَحَـاجُ السُّنَنِ . فَغُمِلَ بِالْهَوَى . وَعُطَّلَتِ الْأَحْكَامُ . وَكَثُرَتْ عِلَلُ النَّفُوسِ . فَلَا يُسْتَوْحَشُ لِعَظِيمِ حَقٌّ عُطُّلَ . وَلَا لِعَظِيمٍ بَاطِلٍ فُعِلَ ، فَهُنَا لِكَ تَذِلُّ الْأَبْرَارُ وَتَعِنُّ الْأَشْرَارُ ، وَتَعْظُمُ تَبِعَاتُ اللهِ عِنْدَ ٱلْعِبَادِ (٣) . فَعَلَيْكُمْ بِالتَّنَاصُحِ فِي ذَٰلِكَ وَمُحسَنِ ٱلتَّعَاوُنِ عَلَيْهِ ، فَلَيْسَ أَحَدُ وَإِنِ أَشْتَدً عَلَى رِضَاءِ اللهِ حِرْضُهُ وَطَالَ فِي الْعَمَلِ اجْتِهَادُهُ بِبَالِغ حَقِيقَةً مَا اللهُ أَهْلُهُ مِنَ الطَّاعَةِ لَهُ . وَلَكُنْ مِكْ أَهْلُهُ مِنَ الطَّاعَةِ لَهُ . وَاجِب مُعْفُوقِ اللهِ عَلَى العِبَادِ النَّصِيحَةُ بَمِبْلَغِ مُجهْدِهِمْ ، وَالتَّعَاوُنُ عَلَى إِقَامَةِ الْحَقِّ بَيْنَهُمْ . وَلَيْسَ أَمْرُو وَإِنْ عَظُمَتْ فِي الْحَقِّ مَنْزِلَتُهُ ، و تَقَدَّمَتْ فِي الدِّينِ فَضِيلَتُهُ بِفَوْقِ أَنْ يُعَاوِنَ عَلَى مَا حَمَّلَهُ اللهُ مِنْ حَقِّهِ ، وَلَا أَمْرُوُّ وَإِنْ صَغْرَتُهُ النَّفُوسُ وَٱقْتَحَمَتُهُ الغُيُونُ بِدُونِ أَنْ يُعِينَ عَلَى ذَٰلِكَ أَوْ يْعَانَ عَلَيْهِ (١٤) .

#### اللغة:

مناهج الدين : طرقه الواضحة . ومعالم : جمع معنّم أي ما يستدل به على الطريق . وأذلال بفتح الهمزة – جمع ذل – بكسر الذال – أي التعبيد، وأذلال السنن كثرة العمل بها أو العمل بها على وجهها وحقيقتها . والإدغال في الأمر : أن يدخل فيه ما يُفسده . واقتحمته العيون : احتقرته .

### الإعراب:

فصلح بذلك جواب اذا أدت ، فهنالك إشارة الى الزمان البعيد، ومحله النصب على الظرفية أي في ذلك الزمان ، وببالغ اسم ليس والباء زائدة ، ومثله بفوق .

#### المعنى :

( فإذا أدت الرعية الى الوالي حقه ، وأدى الوالي النح ) .. مها اجتهاد القيادة وأخلصت في عملها ومقاصدها فإنها لا تأتي بخبر إلا بمعونة الجهاعة ، تلك تخطط ، وهذه تنفذ ، ومتى تم التعاون بين الطرفين تحققت الأهداف ( وقامت مناهج الدين ) أي استقام الناس على الطريق القويم ( واعتدلت معالم العسدل ) ومعنى اعتدالها العمل بموجبها ( وجرت على أذلالها السنن ) جمع سنة ، وهي قول المعصوم أو فعله أو تقريره ، والمعنى اذا أدى كل من الراعي والرعية ما عليه سارت سنة رسول الله (ص) في مجراها الطبيعي بلا تحريف وتزييف من أدباب الأهواء والأغراض .

(فصلُح بللك الزمان) ذلك إشارة الى صيانة الحق المتبادل بين الراعي والرعية، ومن البداهة أن صلاح الزمان بصلاح أهله ( وطلُمع في بقاء الدولة ) أي ثبتت واستمرت ، لأنها تقوم على الحق والعدل ( واذا غلبت الرعية واليها ، وأجحف الوالي الخ ) .. ان تجاوز الراعي حقم المقرر انتهى الى الاستبداد ، وان تجاوزت الرعية الحدود عمت الفوضى ، وانشقت الصفوف ، وأميتت السنة ، وكثرت البدع ، ولا زاجر عن منكر وآمر بمعروف ( فهنالك تدل الأبرار ، وتعز

الأشرار ) تبعاً للأوضاع القائمة ، والبيئة التي يعيشون فيها ( وتعظم تبعــات الله سبحانه عند العباد ) . المراد بالتبعات المسؤوليات أو العقاب ، ولا شك في وجود الترابط بين الجراثم والعقاب كما وكيفاً .

( فعليكم بالتناصح في ذلك ، وحسن التعاون عليه ) . أشار الإمام أولاً الى المرر المجتمع لا تستقيم ، ولا تصلح فيه الأوضاع إلا إذا أدى كل من الراعي والرعية ما عليه ، فإن قصر أحدهما أو كلاهما ظهر الجور ، وسادت البدع ، وتعطلت الأحكام ، ثم أشار الإمام الى الطريق السليم لعلاج الأوضاع الفاسدة ، وهو التناصح والتعاون بين العقلة وأولي الشأن ، وذلك بأن يبحثوا عن السبب والمصدر ، فإن كان التقصير من الحاكم نصحره وقرموه ، فإن استقام وإلا عزلوه ، وان كان من بعض الرعية وفئاتها تعاونوا مع الحاكم على إصلاحها ، فإن فاءت وإلا قاتلوها حتى تفيء الى أمر الله .

( فليس احد وان اشتد على رضا الله حرصه الخ) . أبداً ما من أحد بالغاً ما بلغ من العلم والعمل إلا وهو في حاجة الى النصيحة والتعاون ، لأنه إنسان غير معصوم، وهذا الانسان لا يعرف اخطاءه وعيوب نفسه ، لأنها تخدعه عن حقيقتها .. وغيره أعرف منه بها ، وإذن فعليه أن يتعاون معه لمعرفتها .. ومن الذي لا يحابي نفسه ، وينحاز اليها ، ويحاول بشتى الوسائل أن يبرهن عن صفائها وصوابها ؟ ولا علاج لهذا الداء الا أن نعرف رأي الآخرين فينا الدين ينصفون ولا يبنون أقوالهم على الهوى والجهل .

( وليس امرؤ وان عظمت في الحق منزلته النح ) .. لنفترض – حقيقة لا جدلا ً – ان انساناً يحتاط لدينه ، ويحترس من الأخطاء جهد طاقته فهل يجوز لنا أن نفترض – أيضاً حقيقة لا جدلا ً – انه لا يخطىء في قول أو فعل مع العلم بأنه غير معصوم ؟. واذن هو دائماً في حاجة الى العون والمساعدة ( ولا امرؤ وإن صغرته النفوس النح ) .. وأيضاً ما من أحد – وإن ازدرته الأعين – إلا وفيه جهة ايجابية ينتفع بها الآخرون مع العلم بأن فيه كثيراً من الجهات السلبية ، وانه في أمس الحاجة الى النصيحة والمساعدة من أجلها .

والحلاصة ان الانسان ، أي انسان ، لا يستطيع أن يصنع نفسه بنفسه ، وانه عجاجة الى معونة الآخرين من أبناء نوعه حتى ولر كانوا دونه بمراتب ، والسر ان

طبيعة الناس واحدة تعلى على كل الفوارق ، وتضم تحت لمواثها كل من يمشي على رجلين ، والشيء الواحد لا ينفصل عن نفسه ، وان تلونت فروعه ، وتنوعت في شكلها ولونها .

# كراهية الإطراء .. فقرة ٥ - ٧:

إِنَّ مِنْ حَقٌّ مَنْ عَظُمَ جَلاَّلُ اللهِ فِي نَفْسِهِ ، وَجَلَّ مَوْضِعُهُ مِنْ قَلْبِهِ أَنْ يَصْغُرَ عِنْدَهُ لِعِظَم ذٰلِكَ كُلُّ مَا سِوَاهُ . وَإِنَّ أَحَقَّ مَنْ كَانَ كَذَلِكَ لَمَنْ عَظْمَتْ نِعْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ، وَلَطْفَ إِحْسَانُهُ إِلَيْهِ . فَإِنَّهُ لَمْ تَعْظُمْ نِعْمَةُ اللهِ عَلَى أَحَدِ إِلاَّ أَرْدَادَ حَقَّ اللهِ عَلَيْـهِ عِظَمَّ ، وَإِنَّ مِنْ أَسْخَفُ حَالاً تِ ٱلوُلاَةِ عِنْدَ صَالِحِ النَّاسِ أَنَّ يُظَنَّ بِهِمْ حُبُّ الفَخْرِ، وَيُوضَعَ أَمْرُهُمْ عَلَى الكَبير . وَقَدْ كَرَهْتُ أَنْ يَكُونَ جَالَ فِي ظَنِّسُكُمْ ۗ أَنِّي أَحِبُ الْإِطْرَاء وَاسْتَاعَ الثَّنَاءِ . وَلَسْتُ بِحَمْدِ اللَّهِ كَذَ لِكَ (0). وَلَوْ كُنْتُ أُحِبُ أَنْ يُقَالَ ذَٰلِكَ لَتَرَكْتُهُ الْحَطَاطَا يِنْهِ سُبْحَانَهُ عَنْ تَنَاوُل مَا هُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنَ العَظَمَةِ وَالكِيْرِيَاءِ . وَرُبُّمَا اسْتَحْلَى النَّاسُ الثَّنَاءَ بَعْـدَ ٱلْبَلاَءِ . فَلَا تُثْنُوا عَلَى بِجَمِيل ثَنَاءِ لِإِخْرَاجِي نَفْسِي إِلَى اللهِ وَإِلَيْكُمْ مِنَ التَّقِيَّةِ فِي خُعَفُوقِ لَمْ أَفْرُغُ مِنْ أَدَائِهَا ، وَفَرَائِضَ لاَ بُدًّا مِنْ إِمْضَائِهَا ، فَلَا تُكَلِّمُونِي بَمَا تُكَلِّمُ بِهِ الْجَبَابِرَةُ ، وَلاَ تَتَحَفَّظُوا مِنِّي بَمَا يُتَحَفَّظُ بِهِ عِنْدَ أَهْــِلِ البَادِرَةِ . وَلاَ تُخَالِطُونِي بِالْلصَانَعَةِ . وَلاَ تَظُنُّوا بِي نهج البلاغة (ج٣) – ١٨ 774

آسْتِثْقَالاً فِي حَقِّ قِيلَ لِي وَلاَ آلْيَاسَ إِعْطَامِ لِنَفْسِي (١) . فَإِنهُ مَنِ الْسَتَثْقَلَ الْحَقَ أَنْ يُعْرَضَ عَلَيْهِ كَانَ الْعَمَلُ بِهِمَا أَشْقَلَ الْحَقَلَ الْخَقَلَ الْهُ أَوِ الْعَدْلَ أَنْ يُعْرَضَ عَلَيْهِ كَانَ الْعَمَلُ بِهِمَا أَثْقَلَ عَلَيْهِ . فَلَا تَكُفُّوا عَنْ مَقَالَةٍ بِحَدِقً أَوْ مَشُورَةٍ بِعَدُل ، فَإِنِّي الشَّقُ فِي نَفْسِي بِفَوْقِ أَنْ أُخْطِئ ، وَلاَ آمَنُ ذٰلِكَ مِنْ فِعْلِي إِلاَّ أَنْ لَسَتُ فِي نَفْسِي بِفَوْقِ أَنْ أُخْطِئ ، وَلاَ آمَنُ ذٰلِكَ مِنْ فِعْلِي إِلاَّ أَنْ يَكُفِي اللهُ مِنْ نَفْسِي مَا هُو أَمْلَكُ بِهِ مِنِي . فَإِنَّمَا أَنَا وَأَنْتُمْ عَبِيدٌ عَلَيْهُ مِنْ نَفْسِي مَا هُو أَمْلَكُ بِهِ مِنِي . فَإِنَّمَا أَنَا وَأَنْتُمْ عَبِيدُ عَلَيْهُ مَنْ أَنْفُسِنَا ، عَلَيْهُ مَنْ أَنْفُسِنَا ، عَلَيْهُ مَنْ أَنْفُسِنَا ، وَأَخْرَجَنَا مَا لا تَمْلِكُ مِنْ أَنْفُسِنَا ، وَأَخْرَجَنَا مَا لا تَمْلِكُ مِنْ أَنْفُسِنَا ، وَأَخْرَجَنَا مَا كُنَّا فِيهِ إِلَى مَا صَلَحَنَا عَلَيْهِ ، فَأَبْدَلَنَا بَعْدَ الضَّلَالَةِ بِالْهُدَى، وَأَعْطَانَا ٱلْبَصِيرَةَ بَعْدَ الْعَمَى (٢) .

#### اللغة:

السخف : ضعف العقل . والمراد من التقية هنا الخروج من المسؤوليـة الملقاة على عاتقه والقيام بما يجب . والبادرة : الحدة . والمصانعة : المداراة .

### الإعراب:

من حق متعلق بمحلوف خبراً مقدماً لـ «ان» والمصدر من أن يصغر اسمها، وكن اللام للتأكيـــد ، ومن خبر ان أحق ، والمصدر من ان يظن اسم ان من أسخف ، وان يكون جال «يكون» زائدة ، والمصدر من اني أحب فاعـــل جال ، وانحطاطاً مفعول من أجله لتركته ، فإنه الضمير للشأن ، والمصــدر من أن يقال بدل اشتمال من الحق ، والمصدر من ان يعرض بدل اشتمال من العدل .

#### المعنى :

قال الشريف الرضي: فأجساب الإمام (ع) رجل من أصحابه بكلام طويل

يكثر فيه الثناء عليه ، ويذكر سمعه وطاعته . فقال (ع) : ( ان من حق مــن عظم جلال الله سبحانه في نفسه الخ ) .. نحن نقرأ ونسمع مبهورين عن العقول الالكُترونية ، وصعود الانسان على القمر ، وغير ذلك من ابتكار العلم .. أما الذي تمكنت في نفسه عظمة الحالق وجلاله فإنه لا يرى ذلك ولا العقل الذي هو جانب ذرة من عظمه الله وجلاله ، بل يزداد إيماناً بالله وفهاً لعظمته ، لأنـــه هو المبدأ الأول لكل شيء . وتقدم في الحطبة ١٩١ قول الإمام (ع) في وصف المؤمنين : « عظم الحالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم » . والإمام سيد العارفين بالله وكماله وجلاله ، وأعلم العلماء بأن معرفته هذه هي من أعظم نعم الله عليه ، واله أحق الناس أن يشكره عليها ، ومن شُكره وتواضعــه لله أن يرى كل ما سواه حتى نفسه ليس بشيء،وإذن كيف يسمح ويسمع للمديح والإطراء. ( وان أحق من كان كذلك) أي ان من صغّر وحقّر كُل ما سوى الله هو الذي ( عظمُمت نعمة الله عليه ، ولطمُف إحسانه اليه ) والإمام يشعر من الأعماق بعظيم نعم الله عليه ، ولطيف إحسانه إليه ، وذلك بأنه أول من آمن برسول الله من الذكور ، وجاهد بين يديه ، وفداه بنفسه ، وأخذ العلم عنه حتى قال واثقاً: سلوني قبل أن تفقدوني . وما دامت نعم الله عليه كثيرة وعظيمة فحقوقه عليـــه كذلك (فإنه لم تعظم نعمة الله على أحد إلا ازداد حقّ الله عليه عظماً ). وقديماً قيل : « وكما تراني يا جميل أراك » نقول هذا ، ونحن نعلم بأن أحداً لا يبلّغ من شكره تعالى بعض ما تستوجبه نعمة واحدة، فكيف بما لا يبلغها العد والإحصاء أ.

( وان من أسخف حالات الولاة عند صالح الناس الخ ) .. العقلاء يسخرون من الحاكم الذي هو مظنة الكبر والفخر ، ويرونه سخيفاً وحقيراً في نفسه وواقعه ، قال رسول الله (ص) «: آفة الحسب الافتخار .. حسب المسرء دينه وأدبه » . والحسب في اللغة كل ما يعد من المفاخر في مفهوم العامة (وقد كرهت أن يكون جال في ظنكم الخ ) . كيف تظنون ببي حب الثناء ، وأنا أكرهه ، وأكره من يحبه ومن يظن اني أحبه ، وأحمد الله على هذه الكراهية ( ولو كنت أحب الى الكبرياء ) الإمام يكره المديح ، ولو افترض أن حدثته به نفسه لزجرها تأدباً مع الله ورسوله ، فإنها أحق منه بللك وأولى .

( وربما استحلى الناس الثناء بعد البلاء ) أي بعد أن أجهدوا أنفسهم في العمل

وأحسنوا فيه ، وليس ذلك بمحرم عليهم ما داموا بعيدين عن الرياء ، فما من أحد إلا وهو يحب أن يظهر له الحير أمام الناس إلا صفوة الصفوة كالإمام الذي قال لأصحابه : ( فلا تثنوا علي بجميل ثناء ) لخير عملته ، وجهد بذلته ، لأني ما عملت واجتهدت للثناء والإطراء بل (لإخراجي نفسي الى الله سبحانه واليكم من التقية في حقوق الخ ) . أي انما فعلت الذي فعلت لأحرر نفسي من المسؤولية التي تحملتها بولايتي عليكم ، وأصبح علي موجبها حقوق وفرائض لله ولـــكم ، وأعمل جاهداً للوفاء بها،وما زلت مقصراً في هذا الميدان .. واذن فعلام المديح!.. وهكذا العظيم يستقل من نفسه كل خير يفعله ، وكل نوال يبذله مها غزر وكثر. ( فلا تكلموني بما تُكلّم به الجبابرة ) اللين يعانون من سرطان العظمــة والكبرياء . قال الفيلسوف الصيني « لين يوتانج » : كلم زاد عمد الدجالين والمنافقين ازداد المصفقين والهاتفين ( ولا تتحفظوا مني بما يُتحفظ به عند أهــل البادرة) وهم الأقوياء الدين اذا خوطبوا بغير ما يشتهون من التفخيم ثاروا وهددوا، والمعنى: خاطبوني بما يخاطب به بعضكم بعضاً ، فإني واحد منكم .. هذا هو الاسلام بروحه وجوهره يحطم التمييز بين الناس مها كانت الأنساب والمناصب. دخل على النبي (ص) أعرابي غريب ، فارتجف من هيبته . فقال له : هو "ن عليك ، فإني ابن امرأة كانت تأكل القديد عكة .

( ولا تخالطوني بالمصانعة ) أي بالنفاق والرياء ، بل بصراحة وعلى سجيتكم ( ولا تظنوا بي استثقالاً في حق قيل لي الخ ) .. انا لله وللحق ومع الحق ، وقد ملك علي عقلي وقلبي ، واختلط حبه بلحمي ودمي فكيف أتبرم به ، وأنفر منه ؟ ( فإنه من استثقل الحق أن يقال له الخ ) .. هذا من الواضحات التي لا يختلف فيها عالمان ولا جاهلان ، ويسميه علماء الأصول بمفهوم الموافقة ، وهو أعطاء حكم المنطوق به للمسكوت عنه بطريق أولى ، ومن أمثلته « ولا تقل لها أف » فالمنطوق به التأفيف ، وحكمه التحريم ، فيثبت الحكم للضرب بطريق أولى، لأن علة التحريم الإساءة للوالدين ، وهي في الضرب أشد وأقوى . وأوضح مثال أو درس على الحضوع لكلمة الحق هذه الرائعة:قال أعرابي لرسول الله (ص) : يا عدم هذا المال مال الله أو مال أبيك ؟. فشهر صحابي عليه سيفه . فقال له نبي الرحمة : دعه،ان لصاحب الحق مقالاً .

( فإني لست في نفسي بفوق أن اخطىء الخ) .. أبداً لا ترى عظياً ، ولن

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

تراه إلا وهو متهم لنفسه حتى ولو كان نبياً ، فقد شهد شاهد من أهلها ببراءة يوسف ، ومع هذا قال : « وما أبرىء نفسي ان النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي — ٣٥ يوسف » حتى الإيمان بالله يحتاج الى عونه وتوفيقه : « فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلاً وما تشاؤون إلا أن يشاء الله — ٣٠ الدهر » أي الا ان يوفق ويعين ( فإنما أنا وأنتم عبيد الخ ).. والعبد لا يملك شيئاً مع سيده (وأخرجنا مما كنا فيه الخ ) .. الله هدانا بعنايته الى الاسلام ، وأخرجنا من الظلمات الى النور : « وكذلك أوحينا اليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان — ٢٥ الشورى » .

# الخطبة

### - 410 -

ٱللَّهُمْ إِنِّي أَسْتَعْدِيكَ عَلَى تُورَيْشِ فَإِنَّهُمْ قَدْ قَطَعُوا رَحِي ، وَأَكْفَ أُوا اللَّهُمْ إِنَّا إِنِّي ، وَأَجْمَعُوا عَلَى مُنَازَعَتِي حَقًّا كُنْتُ أُولَى بِهِ مِنْ غَيْرِي ، وَقَالُوا اللَّهِ إِنَّا فِي الْحَقِّ أَنْ تُمْنَعَهُ ، فَاصْبِرْ مَغْمُوما أَوْ مُسَاعِدٌ إِلَّا مُنَا أَعْنَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَالِي الللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

#### اللغة :

أستعديك : أستعينك . اكفأوا إنائي : قلبوه . والرافد : المعين . والذاب : المدافع . وضننت : بخلت . وأغضيت : صبرت . والقذى : ما يقع في العين أو في الشراب من تبنة ونحوها . والشجى : ما أعترض في الحلق من عظم ونحوه . والشفار : جمع شفرة أي حد السيف ونحوه .

#### الإعراب:

حقاً منصوب بنزع الخافض أي منازعتي في حق ، ومغموماً حال، ومثله متأسفاً.

### المعنى :

قال الشريف الرضي: «مضى هذا الكلام في أثناء خطبة متقدمة إلا اني ذكرته هنا لاختلاف الروايتين ». والحطبة المتقدمة التي أشاو اليها الشريف هي الحطبة رقم «٢٢» والحطبة رقم «١٧٠» وأيضاً تظلم الإمام من قريش في الحطبة رقم «٣٣». وبالإيجاز قامت قيامة قريش على رسول الله (ص) وحاول عتاتها جاهدين أن يطمسوا رسالته ، وقالوا عنه: انه مجنون وكاهن وشاعر وطالب مُلك .. وأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون .. وبعد أن انتقل النبي الى الرفيق الأعلى اقتصوا منه بشخص أهل بيته . قال الكاتب المصري الاسلامي عبد الكريم الحطيب في كتاب « علي بن أبي طالب » ص ١٤٦ طبعة سنة ١٩٦٧ : « إن علياً كان أكثر المسلمين شدة على مشركي قريش، وأكثرهم تنكيلاً وإفجاعاً في الأبناء والآباء والأعمام والأخوال – الى أن قال – : وسنرى آثار ذلك وشواهده حين تقف قريش في وجه بني هاشم وحين تلودهم عن الحلاقة ، ثم تنالهم بسيوفها ، فتقتل شيبها وشبابها وصبيانها وتشرد بعقائلها وحرائرها ، وكأنما تثأر بهذا لقتلاها في شرح الخطبة ، 10 .

# الخطبة

#### -717-

# فظائع أصحاب الجمل:

فَقَدِمُوا عَلَى عُمَّالِي وَخُرَّانِ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ الَّذِي فِي يَدِي ، وَعَلَى أَهُلِ مِصْرِ كُلَّهُمْ ، وَأَفْسَدُوا عَلَيَّ أَهُلِ مِصْرٍ كُلَّهُمْ فِي طَاعَتِي وَعَلَى بَيْعَتِي ، فَشَنَّتُوا كَلِمَتَهُمْ ، وَأَفْسَدُوا عَلَيَّ جَمَاعَتَهُمْ . وَوَثَبُوا عَلَى شِيعَتِي فَقَتَلُوا طَائِفَةً مِنْهُمْ غَدْراً ، وَطَائِفَةٌ عَضُوا عَلَى أَسْيَافِهِمْ فَضَارَبُوا بِهَا حَتَّى لَقُوا اللهَ صَادِقِينَ .

### المعنى :

عضوا على السيوف كناية عن الصبر والثبات في الحرب . دخل عسكر الجمل البصرة ، وأمنن قادة الجمل وعسكره أهلها على أنفسهم وأموالهم .. وسرعان ما غدروا وقتلوا ونهبوا ، ونكلوا ومثلوا ، ووقف لهم جماعة من أصحاب الإمام وشيعته ، وقاتلوهم حتى استشهدوا ، واليهم أشار الإمام بقوله : (وطائفة عضوا على أسيافهم ، فضاربوا بها حتى لقوا الله صادقين ) وتقدم الكلام عن ذلك في الخطبة ١٧٠ .

وقال المستشرق الألمـــاني « فلهوزن » في « تاريخ الدول العربية » ، ترجمة أبو ريدة ص ٥١ وما بعدها طبعة سنة ١٩٥٨ : « كانت لعلي مكانـــة أكبر من

مكانة طلحة والزبير ، وحين حوصر عثمان كان الإمام يصلي بالناس ، وكان في نظر كافة أهل المدينة خصوصاً الأنصار هو الحليفة الطبيعي لعثمان ، وقد تلقى البيعة العامة في المسجد .. وانقلب عليه طلحة والزبير انقلاباً مخزياً ، لأنه بتلقيه البيعة نال دونهما نجاحاً قانونياً .. وكانا في حياة عثمان لم يألوا جهداً في الكيد له ، وكان يبدو أن ذلك من أجل علي ، فقد قدماه على نفستيها ، ولكنها الآن خرجا عليه خروج المنافسين ، واتهماه بأنه هو الذي دبر مقتل عثمان ، .

# الخطبة

## - 114-

## قتلي قريش:

لَقَدْ أَصْبَحَ أَبُو مُحَمَّدِ بِهِٰذَا الْمَكَانِ غَرِيباً . أَمَا وَاللهِ لَقَدْ كُنْتُ أَكْرَهُ أَنْ تَكُونَ أَنُو مُحَمَّدٍ بِهِٰذَا الْمَكَانِ غَرِيباً . أَمَا وَاللهِ لَقَدْ كُنْتُ أَكْرَهُ أَنْ تَكُونَ قُرَيْسُ قَتْلَى تَحْتَ بُطُونِ الكَوَاكِبِ . أَدْرَكْتُ وَتَرِي مِنْ إِنْ تَكُونَ قُرْيِي مِنْ بِنِي جَمِحٍ ، لَقَدْ أَتْلَعُوا أَعْنَاقَهُمْ إِلَى بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ وَأَفْلَتَنِي أَعْيَانُ بَنِي جُمِحٍ ، لَقَدْ أَتْلَعُوا أَعْنَاقَهُمْ إِلَى أَمْرِ لَمْ يَكُونُوا أَهْلَهُ فَوُ قِصُوا دُونَهُ .

## اللغة:

الوتر : الثأر ، والمراد به هنا القصاص الشرعي . واتلعوا : رفعوا أو مدوا . فوٌقصوا : اندقت أعناقهم أو كُسرت .

## الإعراب:

أفلتني ، الأصل أفلت مني ، ولما حُذفت «من » تخفيفاً اتصلت الياء بالفعل.

### المعنى :

قال الشريف الرضي: لما مر الإمام بطلحة وعبد الرحمن بن عتاب بن أسيد، وهما قتيلان يوم الجمل قال: (لقد أصبح أبو محمد بهذا المكان الخ) .. وأبو محمد هو طلحة بن عبد الله أو عبيد الله ، وكان من الصحابة المعروفين ، ولكنه أول من حارب الصحابة ، وشهر عليهم السيف هو والزبير وأم المؤمنين ، وكان طلحة من بني تيم بن مرة ، وينتسب هو والزبير بالأم الى عبد مناف ، كما قال ميثم البحراني ، والذي قتل طلحة مروان بن الحكم ، وكانا معاً من أصحاب الجمل يقاتلان الإمام ، كما أسلفنا .

أما عبد الرحمن بن عتاب فلم يكن صحابياً بل تابعياً وأموياً من بني عبد مناف، وحارب الإمام في عسكر الجمل، وقُتل، وبنو جمح ينتسبون الى لؤي بن غالب، وكان منهم جاعة مع الجمل، فقتل بعضهم، وهرب آخرون. والإمام يكره القتل والقتلى من قريش وغير قريش، وإنما خصهم بالله كر، الأنهم أسرة النبي (ص) وأسرته، ويتمنى لـو كانوا أنصاراً للإسلام لا أعداء له، يُقتلون على تنزيل القرآن تارة، وعلى تأويله تارة أخرى. ومراد الإمام بقوله: (أدركت وتري) أنه اقتص بحكم القرآن لقتلى من قتل أصحاب الجمل من شيعته ورعيته ظلما وعدواناً.

# الخطبة

### - 411

#### صاحب التقوى:

قَدْ أَحْيَا عَقْلَهُ وَأَمَاتَ نَفْسَهُ ، حَتَّى دَقَّ جَلِيلُهُ ، وَلَطُفَ غَلِيظُهُ ، وَلَطُفَ غَلِيظُهُ ، وَبَرَقَ لَهُ لاَمِع تَكْمِي أَلْبَرْقِ فَأَبَانَ لَهُ الطَّرِيقَ وَسَلَكَ بِهِ السَّبِيلَ ، وَتَرَقَ لَهُ لاَمِع أَنْ يَقِيلُ ، وَتَدَا فَعَنْهُ الْأَبْوَابُ إِلَى بَابِ السَّلَامَةِ وَدَارِ الْإِقَامَةِ ، وَثَبَتَتْ رِجْلَاهُ بِطُمَأُ نِينَةٍ بَدَنِهِ فِي قَرَارِ الْأَمْنِ والرَّاحَةِ بَمَا اسْتَعْمَلَ قَلْبَهُ وَأَرْضَى رَبَّهُ .

## المعنى :

 بوضوح بلا شبهات ولا عثرات، وقد صرح القرآن بهذا في أكثر من آية : «والذين اهتدوا زادهم هدى – ١٧ محمد » . « انهم فتية آمنوا بربهـــم وزدناهم هدى – ١٣ الكهف » والعكس بالعكس : « في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً – ١٠ البقرة » . « فلها زاغوا أزاغ الله قلوبهم – ٥ الصف » .

( وتدافعته الأبراب الخ ) .. قال الشارحون : المراد أبواب الرياضة وتطويع النفس الأمارة ، والانتقال من مقام الى مقام حسبا حدده الصوفية !.. والصحيح — على فهمنا — ان كل الأبواب التي يدخل منها هذا العالم المتقي هي أبواب الهدى والحكمة والسلامة .. أبداً لا سفه ولا جهل ولا ضلال في أي شيء من أفعاله وتصرفاته ، هذا هو المراد من أبراب المتقي، وقد انتهت به الى قرار مكين وأمين.

# الخطبة

## - 419 -

### التكاثر .. فقرة ١ - ٢:

يَا لَهُ مَرَاماً مَا أَبْعَدَهُ ، وَزَوْرا مَا أَغْفَلَهُ ، وَخَطَرا مَا أَفْظَعَهُ . لَقَدِ السَّتَخْلُوا مِنْهُمْ أَيُّ مُدَّكُم ، وَتَنَاوَشُوهُمْ مِنْ مَكَانِ بَعِيدٍ ، أَفْيِمَصَارِعِ الْبَيْمِ يَفْخُرُونَ ، أَمْ بِعَدِيبِ لِللَّهٰ عَى يَتَكَاثَرُونَ ؟ يَرْتَجِعُونَ مِنْهُمْ أَجْسَادا خَوَتْ ، وَحَرَكَاتِ سَكَنَتْ . وَلَأَنْ يَكُونُوا عِبَراً أَحَقُ مِنْ أَنْ يَكُونُوا إِيمِ جَنَابِ ذِلَّةٍ أَحْجَى مِنْ أَنْ يَكُونُوا بِيمْ مَقَامَ عِزَةٍ . لَقَدْ نَظُرُوا إِلَيْهِمْ بِأَبْصَارِ العُشُوةِ . وَضَرَبُوا يَقُومُوا بِهِمْ مَقَامَ عِزَةٍ . لَقَدْ نَظُرُوا إِلَيْهِمْ بِأَبْصَارِ العُشُوةِ . وَضَرَبُوا مِنْهُمْ فِي غَمْرَةِ جَهَالَة . وَلَو آسَتَنْطَقُوا عَنْهُمْ عَرَصَاتِ يَلْكَ الدِّيَالِ النَّيْوِ الْمُنْوَقِ . وَضَرَبُوا الْمُنْوَقِ . وَلَو آسَتَنْطَقُوا عَنْهُمْ عَرَصَاتِ يَلْكَ الدِّيَالِ الْخَالِيةِ لَقَالَتُ ذَهَبُوا فِي الْأَرْضِ صُلَّالاً ، وَخَهِبُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ أَنْ فَعُرَةِ عَمْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ فَيَا لَعُنْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَنْ فَيَا لَعُولُوا ، وَلَمْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَنْ فِي الْمُؤْوا ، وَلَمْ الْأَوْلُ فِي الْمَنْ فِي الْمَوْلُ ، وَإِنَّا الْأَيَّامُ مَنْ اللَّهُمْ عَرَصَاتِ فِي الْمُؤْوا ، وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ

### اللغة:

المرام: المراد. والزور – بفتح الزاي – للزائر مفرداً أو جمعاً أو مثنى . وما أفظعه : ما أشنعه . واستخلوا منهم : وجدوا الديار خالية منهم . ومد كر: من الإدكار بمعنى الاعتبار . وتناوشوهم : تناولوهم . ويتكاثرون : يتغالبون في كثرة المال والرجال . وخوت : سقطت أو خلت . وأحجى : أقرب للصواب. والعشوة : ضعف البصر . والغمرة : الحيرة . قال تعالى : « بـل قلوبهم في غمرة ـ ٣٠ المؤمنون » أي في حيرة . وهامهم : رؤوسهم أو أعلاها . ولفظوا: تركوا . وفراط وفارطون : جمع فارط ، وهو الذي يتقدم القوم الى الماء أو

الكلأ . ومناهل : جمع منهل أي مورد . وحلبات : جمع حلبة – بفتح الحاء — المدفعة من الحبل . والبرزخ : ما بين الدنيا والآخرة ، والحاجز بين شيئين كالقبر ونحوه . وفجرات : جمع فجرة كالشق ونحوه . والضمار – بكسر الضاد – غيبة بلا رجعة . ويأذنون : يستمعون . ورعد قاصف : شديد الصوت . وآلاف : جمع أليف . وارتجال الصفة : الوصف على البديهة . والسبات – بضم السين – النوم .

### الإعراب:

يا له مراماً «يا » للنداء ، وقيل لمجرد التنبيه ، ومراماً تمييز ، وهو بيان للضمير في «له» واللام للتعجب ، ما أبعده « ما » مبتدأ ، وأبعده فعل ماض ، والهاء مفعول ، والجملة خبر ، وأي مدكر حال من ضمير « منهم » أي كاملين في الاعتبار ، مثل: مررت بزيد أي وجل ، أي كاملاً ، ولأن يكونوا اللام للابتداء ، والمصدر من أن يكونوا مبتدأ ، والحبر أحق أي كونهم عسيراً أحق من كونهم مفتخراً ، وضلالاً حال ، ومثله جهال .

### المعنى :

قال الشريف الرضي تلا الإمام قوله تعالى : « ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر وقال : ( يا له ما أبعده مراماً ) . أتريدون أن تثبتوا الفضائل والمكارم لأنفسكم بكثرة الأموال والرجال حيث يقول بعضكم لبعض : رهطي أكثر أموالاً ، وأعز نفراً ؟.. هيهات،إن أكرمكم عند الله أتقاكم .. ان الغني والفقر ، والعز والله بعض العرض على الله (وزو را ما أغفله ) يشير بهذا الى قوله تعالى : « حتى زرتم المقابر » والمعنى عجباً من غفلتكم !. أنتم في الطريق الى زيارة المقابر ، ومع هذا تتلهون بالترهات ، وتباهون بعظام الأموات ( وخطراً ما أفظعه ) ان الذي تنهون اليه شيء فظيع وخطير ، وهو الموت والقبر والحساب والجزاء . ما أفلا تبصرون ؟.

( لقد استخلوا منهم ) . تمادى الأحياء في الافتخار والاعتـزاز بالموتى من الأجداد والآباء .. وحين زار الحلف المكاثر الأجداث مـــا وجد فيها أحداً من

السلف الدابر (أي مدّكر) ان هذه موعظة وذكرى للعالمين (وتناوشوهم من مكان بعيد) أي ذكروا الماضين بالعز والمجد،وبين الفريقين أبعد ما بين الحافقين (أفبمصارع آبائهم النح) .. أتفخرون بالأجسام الفانية ، والعظام البالية؟ (ولأن يكونوا عبراً النح) .. جدير بالعاقل أن يتعظ بالموتى لا أن يفخر بهم (ولأن يبطوا بهم النح) .. وأيضاً جدير به أن يذل ويخشع لا ان يتعلى ويشمخ .

(لقد نظروا اليهم بأبصار العشوة الخ) .. نظروا الى الموتى بعيون غير سليمة ، فخاضوا من ذكرهم في بحر من الجهالة ( ولو استنطقوا عنهم – الى – أعقابهم جهالاً ) . لو أن الأحياء سألوا المقابر عن أجدادهم وآبائهم – لأجابتهم بلسان الحال : انهم في الضلالة والهاوية ، وأنتم في الجهالة والغواية ، ولاحقون بهم الى أسفل سافلين ( تطأون في هاماتهم ) . قال ابن أبي الحديد : أخد هذا المعنى أبو العلاء المعري فقال :

# 

( وتستثبتون في أجسادهم ) . تستحيل أجسادهم الى تراب ، فتغرسون فيها الأشجار ونحوها (وترتمون فيها لفظوا) تتقلبون في الذي تركوا من حطام الدنيا ومتاعها ( وتسكنون فيما خربوا ) أي فيما تركوا ، تقول : خربت الديار إذا باد أهلها ، لأنها بهم تحيا وتثمر (وإنما الأيام بينكم الخ) .. بكت الأيام أو الديار على الآباء وناحت ، وعما قريب تبكي عليكم وتنوح ( أولئك سلف غايتكم ) المراد بالسلف من مضى وبالغاية الموت ، والمعنى هم السابقون الى المقابر ، وأنتم اللاحقون .

( وفراط مناهلكم النخ ) .. مضى من كان قبلكم من الأجيال ملوكاً ومملوكين، وكان لهم في العز دعائم ، وفي الفخر سباق ، وأنتم على آثارهم تهرعون ، فلماذا تعمهون ؟ وقال الإمام مخاطباً أهل القبور : يا أهل الوحدة ، يا أهل الوحشة ، أنتم لنا فرط سابق ، ونحن لكم تبع لاحق ( سلكوا في بطون البرزخ ) القبور ( سبيلاً سلطت الأرض عليهم النخ ) .. فما أبقت لهم جلداً لا لحا ، ولا دما ولا عظا .. أبداً لا شيء في القبر على الإطلاق إلا الظلمات والآفات .. وأنباء القبر عند الإمام كثيرة وكثيرة ، ولا يمل من تكرارها ، وقد مرت هذه الصفات في الخطبة ١٩٥٩ و ١٩٥ « والحبل على الجرار » .

711

وقال ميثم البحراني ما معناه: ان قول الإمام: « أصبحوا جاداً .. لا يفزعهم.. لا يحزنهم » ان هذا يُشعر بأنه لا حساب ولا عذاب في القبر . وأجاب البحراني بأن مراد الإمام ان الموتى جاد بالنسبة الى الحياة الدنيا ، أما بالنسبة الى الآخرة فإنهم يحسون ويشعرون .

وبعد، فإن غرض الإمام من كلامه عن القبور وأهلها هو التنبيه الى ان العاقل اذا تأمل وتدبر بداية االإنسان ونهايته ــ ينتهي لا محالة إلى الإيمان بأنه مغلوب لقوة قاهرة تتصرف فيه كيف تشاء ، ولا راد لما تريد ، وانه لا نجاة من غضبها إلا بالسمع والطاعة لأمرها ونهيها .

## انقطعت الأسباب .. فقرة ٣ ــ ٥:

جِيرَ انْ لاَ يَتَأْنَسُونَ ، وَأَحِبَّاهِ لاَ يَتَزَاوَرُونَ . بَلِيَتْ بَيْنَهُمْ عُرَى التَّعَارُفِ وَا نَقَطَعَتْ مِنْهُمْ أَسْبَابُ الْإِنَحَاءِ . فَكُلُمُمْ وَحِيدٌ وَهُمْ جَمِيعٌ . وَيَجَانِبِ الْهَجْرِ وَهُمْ أَخِلاَءُ . لاَ يَتَعَارَفُونَ لِلْيُسلِ صَبَاحاً وَلا لِنَهَارِ مَسَاء . أَيُّ الْجَدِيدَ بْنِ ظَعَنُوا فِيهِ كَانَ عَلَيْهِمْ سَرْمَداً . شَاهَدُوا مِنْ مَسَاء . أَيُّ الْجَدِيدَ بْنِ ظَعَنُوا فِيهِ كَانَ عَلَيْهِمْ سَرْمَدا . شَاهَدُوا مِنْ أَخْطَارِ دَارِهِمْ أَفْظَعَ مِمَّا خَافُوا ، وَرَأُوا مِنْ آيَاتِهَا أَعْظَمَ مِمَّا قَدَرُوا . وَلَوْ وَالرَّجَاء . فَكُلْتَا الْغَايَتَيْنِ مُدَّت مُمْ إِلَى مَبَاءَةٍ فَانَت مَبَالِغَ الْخَوْفِ وَالرَّجَاء . فَكُلْتَا الْغَايَتَيْنِ مُدَّت مُمْ إِلَى مَبَاءةٍ فَانَت مَبَالِغَ الْخَوْفِ وَالرَّجَاء . فَلَوْ كَانُوا يَنْطُونَ بِهَا لَعَيُّوا بِصِفَةٍ مَا شَاهَدُوا وَمَا عَايَنُوا . وَلَيْنَ فَلُو كَانُوا يَنْطُونَ بِهَا لَعَيُوا بِصِفَةٍ مَا شَاهَدُوا وَمَا عَايَنُوا . وَلَيْنَ عَيْتُ أَلُوا يَنْطُونَ بَهَا لَعَيْوا بِصِفَةٍ مَا شَاهَدُوا وَمَا عَايَنُوا . وَلَيْنَ عَيْنُ وَا نَقَطَعَتُ أَخْبَارُهُمْ (٣) . لَقَدْ رَجَعَتْ فِيهِمْ أَبْصَارُ الْعِبْرِ ، وَتَكَامُوا مِنْ غَيْرِ جِهَاتِ النَّطْقِ . فَقَالُوا وَسِمِعَتْ عَنْهُمْ آذَانُ الْعُقُولُ ، وَتَكَامُوا مِنْ غَيْرٍ جِهَاتِ النَّطْقِ . فَقَالُوا وَسَمِيتُ الْوَرْخُوهُ النَّواضِرُ وَخُوتِ الْأَجْسَادُ النَّواعِمُ . وَلَيْسَنَا أَهُ لَكُومَ الْوَرْخُوهُ النَّواضِرُ وَخُوتِ الْأَجْسَادُ النَّوَاعِمُ . وَلَيْسَنَا أَهُ لَا وَلَامِهُ مَا الْعَمُولُ مُ وَلَوْمَوْنَ الْفُولُ مُ وَالْمُولُ مُنَا الْمُؤْمِلُ مِلْ عَلْمُ اللَّوْمَالُولُ مَا الْوَاعِمُ مُنَا الْمُؤْمِولُ النَواعِمُ النَّوامِ مُنْ عَلَيْ وَالْمُولُ مُولُ النَّوامِ مُنَا الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْ

البيلى. و تَكَاء دَنَا ضِيقُ المَضْحِعِ. و تَوَارَ ثَنَا الْوَحْشَةَ. و تَهَكَّمَتْ عَلَيْنَا الرُّبُوعُ الصَّمُوتُ فَانْهَ حَتَّ تَحَاسِنُ أَجْسَادِنَا ، و تَنَكَّرَتْ مَعَارِفُ صُورِنَا ، وَطَالَتْ فِي مَسَاكِنِ الْوَحْشَةِ إِقَامَتُنَا . و لَمْ نَجِدْ مِنْ كَرْبِ فَرَجًا ، و لَا مِنْ ضِيقٍ مُنَّسَعًا . فَلَوْ مَثَلْتَهُمْ بِعَقْلِكَ أَوْ كُثيف عَنْهُمْ يَحْجُوبُ الْغِطَاء مِنْ ضِيقٍ مُنَّسَعًا . فَلَوْ مَثَلْتَهُمْ بِعَقْلِكَ أَوْ كُثيف عَنْهُمْ يَحْجُوبُ الْغِطَاء لَكَ وَقَدِ أَرْ تَسَخَتْ أَسْمَاعُهُمْ بِالْهُوامِ فَاسْتَكَتْ ، و آكْتَحَلَتْ أَبْصَارُهُمْ بِالنِّرَابِ فَخَسَفَتْ ، و تَقَطَّعتِ الْأَلْسِنَةُ فِي أَنْوَاهِمِمْ بَعْدَ ذَلَا قَتِهَا (١٠) . بِالنَّرَابِ فَخَسَفَتْ ، و تَقَطَّعتِ الْأَلْسِنَةُ فِي أَنْوَاهِمِمْ بَعْدَ ذَلَا قَتِهَا (١٠) . وَمَمَدَتِ الْقُلُوبُ فِي صُدُورِهِمْ بَعْدَ يَقْظَيْهَا . وَعَاثَ فِي كُلِّ جَارِحَةٍ مِنْهُمْ وَمَمَدَتِ الْقُلُوبُ فِي صُدُورِهِمْ بَعْدَ يَقْظَيْهَا . وَعَاثَ فِي كُلِّ جَارِحَةٍ مِنْهُمْ وَمَمَدَتِ الْقُلُوبُ فِي صُدُورِهِمْ بَعْدَ يَقْظَيْهَا . وَعَاثَ فِي كُلِّ جَارِحَةٍ مِنْهُمْ بَعْدَ فَلَو بَا فَعَدْ أَنْ الْعَمْ فَي كُلِّ فَطَاعَةِ صِفَةً خَالِ لَا تَنْتَقِلُ ، وَغَمْرَةٌ لَا تَنْجَلِ (١٠) . مَنْ مَنْ فَلَا عَنْ فَاعَةٍ صِفَةً حَالِ لَا تَنْتَقِلُ ، وَغَمْرَةٌ لَا تَنْجَلِ (١٠) . مُنْ كُلُّ فَظَاعَةٍ صِفَةً حَالِ لَا تَنْتَقِلُ ، وَغَمْرَةٌ لَا تَنْجَلِ (١٠) .

### اللغة:

العرى : جمع عروة أي مقبض الكوز ونحوه . والجديدان : الليل والنهار . والسرمد : الدائم لا أول له ولا آخر . والمباءة : مكان النزول والاستقرار . والعيبر : الأحوال التي تتعظ بها . وكلحت الوجوه : عبست وكشرت. وخوت الأجسام : تهدمت ، ومثلها تهكمت . والهوام : الحشرات . وعاث : أفسد . وسمتجها : قبدها وشو هها . وأقداء العيون : ما يقع فيها فيؤذيها .

## الإعراب:

جيران خبر لمبتدأ محذوف أي هم جيران ، ولئن الواو للقسم ، واللام للتوطئة

وجواب القسم لقد رجعت ، وهو ساد مسد جواب إن الشرطية ، فلو مثّلتهم « لو » حرف امتناع كما يقول المعربون ، أو حرف شرط ، ومثلتهم فعله ، ولر أيت جوابه ، ومستسلمات حال من الضمير في « اليها » .

### المعنى :

( جيران لا يتأنسون الخ ) .. لا علاقات ولا مواصلات بين أهل القبور تماماً كما هو الشأن بين الأحياء والأموات ( فكلهم وحيد ) في أعماق قبر مظلم وموحش ( وهم جمع ) قبوراً لا أرواحاً (أي الجديدين ظعنوا فيه كان عليهم سرمداً ). أي هنا بمعنى أحد، والجديدان هما الليل والنهار حيث يتجددان ويتعاقبان باستمرار، وضمير « فيه » يعود الى «أي» والمعنى ان الميت لا يعرف ليلا ولا نهاراً سواء أفارق الحياة الدنيا في ذا أم ذاك ، لأن حاله واحدة دائمة لا تحول ولا تزول من حيث القتام والظلام .

(شاهدوا من أخطار دارهم أفظع مما خافوا الخ) .. كانوا ، وهم أحياء ، يخافون من وحشة القسر ، ولدى العيان رأوا من الفظاعة فوق ما تصوروا (فكلتا الغايتين السخ) .. وهما جنة المتقين ، وجحسم الغاوين ، والمعنى ان المتقين وجدوا عند رسم أفضل مما وعدهم بسه من الثواب ، وكذلك الغاوون وجدوا من العذاب فوق مسا كانوا يتصورون (فلو كانوا ينطقون بها وجدوا من العذاب فوق مسا كانوا يتصورون ( فلو كانوا ينطقون بها أي بمبالغ الحوف والرجاء – لعيوا بصفة ما شاهدوا ). كل فريق من المتقين الذين رجوا الثواب ، والغاوين الذين خافوا العذاب – يعجز عن وصف ما هو فيه لو أسعفه النطق .

( ولئن عميت آثارهم - الى - من ضيق متسعاً ) . تكاءدنا : شق علينا وصعب ، وتنكرت: تغيرت ، والمعنى ان الموتى لا يعبرون عن أحوالهم واختباراتهم بلسان المقال ، ولكنهم نطقوا بلسان الحال ، وسمعناهم نحن بآذان العقول يتحدثون ويقولون : الوجوه منا قد تشوهت ، والأجسام قد تهدمت ، والأرواح في شدة وضيق ، ووحدة ووحشة ، وقد طال علينا الأمد ، وانقطع منا الأمل .. وبكلمة أجمع وأبلغ قالها الرسول الأعظم (ص) : «ما رأيت منظراً إلا والقبر أفظع منه ».

( فلو مثلتهم بعقلك – الى – أقذاء عيون ) . لو استطعت أن تتصور الموتى على حقيقتهم ، أو تكشّف لك الغطاء عنها – لرأيت عجباً، فالأسماع للحشرات، والأبصار للتراب ، والألسن للبلى ، والقلوب جمود وهمود ، وما من عضو فيهم إلا وأفسدته الآفات .. وأي شيء أكثر للقلب شجى ، وللعين قذى من ذلك ؟.

وبعد . فإن ما ذكره الإمام (ع) من أحوال الموتى ليس بالشيء الجديد ، فإن الروح متى خرجت من الجسم صار جيفة مخيفة ، سواء أكان الجسم لانسان ، أما شقاء الروح أو هناؤها فيرتبط بالأعمال لا بالأبدان « وأزلفت الجنة للمتقين وبرُرِّزت الجحيم للغاوين – ٩٦ الشعراء » .

## للموت غمرات .. فقرة ٦ - ٧ :

وَكُمْ أَكُلَتِ الْأَرْضُ مِنْ عَزِيرِ جَسَدٍ وَأَنِيقِ لَوْنِ كَانَ فِي الدُّنْيَا عَذِيَّ تَرَفِ وَرَبِيبَ شَرَفِ . يَتَعَلَّلُ بِالشَّرُورِ فِي سَاعَةِ حُزْنِهِ ، وَيَفْزَعُ إِلَى السَّلُوةِ إِنْ مُصِيبَةٌ نَزَلَتْ بِهِ ، صَنَّا بِغَضَارَةِ عَيْشِهِ وَشَحَاحَةً بِلَهْوِهِ وَلَيهِ . فَبَيْنَا هُوَ يَضْحَكُ إِلَى الدُّنْيَا وَتَضْحَكُ إِلَيْهِ فِي ظِلَلَ عَيْشٍ وَلَعِيهِ . فَبَيْنَا هُوَ يَضْحَكُ إِلَى الدُّنْيَا وَتَضْحَكُ إِلَيْهِ فِي ظِللَ عَيْشٍ عَفُولِ إِذْ وَطِيءَ الدَّهُرُ بِهِ حَسَكَهُ ، وَنَقَضَتِ الْأَيَّامُ ثُواهُ ، وَنَظَرَتُ عَفُولِ إِذْ وَطِيءَ الدَّهُرُ بِهِ حَسَكَهُ ، وَنَقَضَتِ الْأَيَّامُ ثُواهُ ، وَنَظَرَتُ عَيْشٍ إِلَيْهِ الْخُتُوفُ مِنْ كَتَبٍ . فَخَالَطَهُ بَثُ لا يَعْرِفُهُ ، وَنَجِيْ هُمْ مَا كَانَ بِصِحَتِهِ . فَفَرْعَ إِلَى يَعْرِفُهُ ، وَتَوَلَّدَ فَي إِلَى الدَّالِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَيْدُهُ ، وَتَجَوْلُهُ ، وَتَجَوْلُهُ ، وَتَجَوْلُهُ مَا كَانَ بِصِحَتِهِ . فَفَرْعَ إِلَى يَعْرِفُهُ ، وَتَوَلَّدَ عُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَرْفُهُ ، وَتَجَوْلُهُ ، وَتَجَوْلُهُ مُنْ كَانَ بِصِحَتِهِ . فَفَرْعَ إِلَى اللهُ ا

#### اللغة:

يتعلل: يظهر العلة ، أو يشغل نفسه بالأباطيل ، وهـذا هو المـراد هنا . ويفزع: يلجأ . والسلوة : ما يسليك وينسيك عما يزعجك . وضناً : يخلاً . وغضارة العيش : سعته . وعيش غفول : يوجب الغفلة والطغيان . والحسك : نبات شاتك . والحتوف : الموت الطبيعـي أو المهلكات . والكثب : القرب . والبث : النشر والحال وأشد الحزن ، وهو المـراد هنا . والنجي : المناجي . وفترات : من الضعف والفتور لا من الفرة بمعنى الهدنـة . والقـار : البارد . ومعرضه : من يخدمه في مرضه . وتعايا أهله :

أظهروا العي عنـــد السؤال . والأسى : ما يتأسى بـــه . والغمرات : الشدائد والأهوال .

### الإعراب:

كم خبرية ، ومحلها النصب مفعولاً لأكلت ، ومن عزيز تمييز «كم» والتقدير كم من عزيز جسد أكلت الأرض ، وضناً مفعول من أجله ليفزع ، وإذ فجائية لوقوعها بعد بينا ، وآنس حال من ضمير «فيه»، وما بمعيى شيء ، وكان زائدة، وبصحبته متعلق بمحذوف خبراً لمبتدأ محذوف أي آنس شيء هو بصحته مثل مررت برجل هو شيء من الأشياء .

### المعنى :

( فكم أكلت الأرض الخ ) . من أجسادنا نحن الآدميين كباراً وصغاراً حتى من تقلب في النعيم ، وعاش على الطيبات طوته الأرض في بطنها ، وما زالت ضامرة تطلب المزيد تماماً كجهم ( يتعلل بالسرور الخ ) .. الضمير المستر في يتعلل يعود الى المترف الذي كان اذا نزلت به نازلة انصرف عنها الى العود والكأس ، وعبث الحياة ولهوها ( فبينا هو يضحك – الى – صحته ) . اغتاله الدهر بغوائله ، وهو آمن نشوان من سكرات الفراغ والجيدة ، فتحطم وذهبت قواه مع الريح دون إشعار وسابق إنذار :

وقد يسلم الانسان من حيث يتقي ويُـُوتى الفتى من أمنه وهو غافل

( ففزع الى ما كان – الى – برودة ) . كان الأطباء القدامي يقيسون صحة الجسم بتوازن اليبوسة مع الرطوبة ، والحرارة مع البرودة ، فإذا اختسل التوازن وزاد أحد العنصرين المتقابلين على الآخر اعتل الجسم .. وكان العلاج في نظرهم هو العمل لإعادة التوازن والتعديل ، فإذا ارتفعت الحرارة أطفأوا حدتها بالبارد ، واذا طغت البرودة قهروها بالحار ، ولكن تطبيب ذاك المريض المترف الغافل بهذا

العلاج ــ جاء على العكس .. فالبارد يرفع من حرارته ، والحار يزيد في برودته! وهل لداء الموت طب أو علاج ؟.

( ولا اعتدل بمازج لتلك الطبائع إلا أمد منها كل ذات داء ) . كلما بكدلت الجهود والعناية في اتفان الدواء وتركيبه ، وعولج به هذا المريض المترف لكي يعتدل مزاجه — تراكمت أسقامه ، واحتدمت آلامه، تماماً كمن يلقي في النار ما يزيدها اشتعالاً ( حتى فتر معلله ) يأساً من شفائه ( وذهل ممرضه ) عنه وعن أوجاعه ( وتعايا أهله الخ ) .. وحاروا في جواب السائلين عن عليلهم ماذا يقولون ؟ ( وتنازعوا دونه شجي خبر يكتمونه ) . واو الجاعة يعود الى أهل المريض ، وشجي خبر أي خبر مؤلم عن ذي حزن وألم ، وهو المريض ، والمعنى ان أهل المريض تناجوا في شأنه ، وحاولوا جهدهم أن يخفوا عنه ما يتشاورون فيه من أمره حرصاً منهم على راحته .

( فقائل يقول : هو لما به ) أي مأيوس منه ، أو مجهول المصر ( وممن لهم ) أي جعلهم يتمنون ويأملون ( إياب عافيته ) ورجوع صحته الى سابق عهدها ( ومصبر لهم على فقده ) ويقول ، إن هو إلا كأجداده وآبائه ، وكلنا على الأثر ( فبينا هو كدلك – الى – لسانه ) . إنه ذاهب الى غير رجعة ، ولكنه قبل الوداع الأخير فرجىء بغصة وحشرجة في أنفاسه ، قبضت لسانه ، وأطارت صوابه ( فكم من مهم من جوابه عرفه فعي عن رده ) يسأله السائل، وهو في حاله تلك ، عن أشياء تهمه وتهم الوارث ، فيفهم السؤال ، ويعرف الجواب ، ولكنه يعجز عن النطق به .

( ودعاء مؤلم بقلبه سمعه فتصام عنه ) . المراد بالدعاء النداء أي ان بعض أحبائه يناديه باسمه ، فيسمع النداء ، ومع هذا يتجاهل عجزاً عن الجواب ( من كبير كان يعظمه ) كوالده الحنون ( أو صغير كان يرحمه ) كطفله وفلذة كبده ( وان للموت لغمرات للخ ) .. وسكرات يعجز الوصف عن استيعابها أو ان الوصف يحيط بحقيقة الموت وأهواله كما لو كان بعلم الإمام وبلاغته ، ولكن العقول لا تهضم ولا تصدق ، لأنه فوق ما تدرك وتتصور .

 onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

مكانها بعد أن تنطلق منه ، أو يمنعوها من الانطلاق ، ويحبسوها حيث هي .. وقد تحدى سبحانه بذلك كل جاحد ومعاند حيث قال في آخر سورة الواقعة : « فلولا إذا بلغت الحلقوم ... ترجعونها ان كنتم صادقين » بأنه لا بارىء ولا خالق .. تأمل في هادا التحدي بلا جهل وعناد .. فإنه حجة دامغة كما هو موعظة بالغة .

# الخطية

### - 47. -

# ذكر الله سبحانه .. فقرة ١ ــ ٢:

إِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ جَعَلَ الذَّكُرَ جِلَاءِ لِلْقُلُوبِ نَسْمَعُ بِهِ بَعْدَ الْوَقْرَةِ ، وَمَا بَرِحَ لِلهِ وَتُنْصِرُ بِهِ بَعْدَ الْعَسْوَةِ ، وَتَنْقَادُ بِهِ بَعْدَ الْمُعانَدَةِ . وَمَا بَرِحَ لِلهِ عَرَّتُ آلَاوُهُ وَ فِي أَرْمَانِ الْفَتَرَاتِ عِبَادُ عَرَّتُ آلَاوُهُ وَ فِي أَرْمَانِ الْفَتَرَاتِ عِبَادُ الْجَاهُمْ فِي ذَاتِ عُقُولِهِ مِ ، فَاسْتَصْبَحُوا بِنُورِ لَا بَنُورِ لَا اللهَ مَنْ الْمُرْومُ ، وَكَالِمَهُمْ فِي ذَاتِ عُقُولِهِ مِ ، فَاسْتَصْبَحُوا بِنُورِ يَقْظَةٍ فِي الْأَسْمَاعِ وَالْأَبْصَارِ وَالْأَفْتِ مَتَى الْفَلَواتِ . مَنْ أَخَذَ الْقَصْدَ جَدُوا وَيُخَوِّفُونَ مَقَامَهُ بَهُنْزِلَةِ الْأَدِلَةِ فِي الْفَلَواتِ . مَنْ أَخَذَ الْقَصْدَ جَدُوا إِلَيْهِ وَيُخَوِّفُونَ مَقَامَهُ مَهُمْ وَهُ بِالنَّجَاةِ . وَمَنْ أَخَدَ لَيْ مَا بِيعَ قِلْكَ الظَّالَمَاتِ الطَّرِيقَ ، وَحَذَرُوهُ مِنَ الْمُلَكَةِ ، وَكَانُوا كَذَلِكَ مَصَابِيحَ تِلْكَ الظَّالَمَاتِ الطَّرِيقَ ، وَحَذَرُوهُ مِنَ الْمُلَكَةِ ، وَكَانُوا كَذَلِكَ مَصَابِيحَ تِلْكَ الظَّالَمَاتِ وَأَدِيَّةً تِلْكَ الشَّابَاتِ (١) . وَإِنَّ لِلذَّكُورِ لَأَهْلَا أَخَذُوهُ مِنَ اللَّانِيَا بَدَلا وَأُولَاتَ مَنَ اللَّانِيَا بَدَلاً الشَّابَاتِ الثَّالَةِ فَي الْذَيْتِ اللَّذِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ اللَّهُ الْمُثَانِ الشَّابَاتِ وَلَيْ لِلْكَ الطَّالَةِ مَنْ اللَّذُيْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاتِ وَلَيْتَعَالَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

فَلَمْ تَشْغَلْهُمْ يَجَارَةُ وَلَا بَيْعٌ عَنْهُ ، يَقْطَعُونَ بِهِ أَيَّامَ الْحَيَاةِ وَيَهْتِفُونَ بِالْقِسْطِ بِالزَّوَاجِرِ عَنْ مَحَارِمِ اللهِ فِي أَسْمَاعِ الْغَافِلِ بِن . وَيَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ وَيَأْيَّمَرُونَ بِهِ ، وَيَنْهُونَ عَنْ أَمُنُونَ عَنْ أَمُنُونَ عَنْهُ . فَكَأَنَّمَا قَطَعُوا الدُّنْيَا إِلَى الْآخِرَةِ وَهُمْ فِيهَا فَشَاهَدُوا مَا وَرَاء ذَلِكَ ، فَكَأَنَّمَا أَطْلَعُوا فَيُوبِ أَهُلِ الْآنِيا مِنْ الْمَرْزَخِ فِي طُولِ الْإِقَامَةِ فِيهِ ، وَحَقَّقَتِ الْقِيَامَةُ عَلَيْهِم عَدَاتِهَا . فَكَشَفُوا غِطَاء ذَلِكَ لِأَهْلِ الدُّنْيَا حَتّى كَأَنَّهُمْ يَرَونَ مَا لاَ يَسْمَعُونَ آنَا .

#### اللغة:

الوقرة : ثقل السمع . والعشوة : ضعف البصر . والبرهة : المدة الطويلة . والفترات : جمع الفترة أي الهدنة . والقصد : الاعتدال . والبرزخ : الحاجز وما بين الموت والبعث .

### الإعراب:

ما برح من اخرات كان ترفع الاسم وتنصب الحبر، ولله اسمها، وعباد خبرها، ومصابيح بدل من كذلك ، وبدلاً حال من الهاء في أخذوه ، والأيام مفعول به ليقطعون ، لأنها مثل قطعت الحيط .

### المعنى :

تلا الإمام (ع) قوله تعالى: « يسبِّح له فيها بالغدو" والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله — ٣٧ النور » . وقال : ( ان الله سبحانه وتعالى

جعل الذكر – الى – المعاندة ) . قبل المراد بالذكر هنا القرآن ، لقوله تعالى معتبراً اليه : ( وهذا ذكر مبارك أنزلناه – ٥١ الأنبياء » . وهذا بعيد عن سياق الكلام الظاهر في كل ذكر يكون جلاء القلوب ، ويقظة للأسماع والابصار .. وليس من شك ان أفضل الذكر النضال في سبيل الحق ، وجهاد المعتدين عليه ، وليس هام راجحاً فحسب ، بل هو فرض لا يغني عنه صوم ولا صلاة ولا حج و ركاة .

( وما برح للله – الى – الأفتدة ) . قوله : « عزت آلاؤه » أي عظمت وكرمت نعمه ، وقوله : « في أزمان الفرات » أي الأزمنة الحالية من وجود الأنبياء ، والمعنى ان الأرض قد تخلو من رسول ونبي حيناً من الدهر ، ولكنها لا تخلو إطلاقاً من العارفين بالله العاملين بخبر ، وهم الذين رأوا بحواسهم اليقظة ، وأدركوا بعقولهم النبرة ان هذا الكون هو من صنع الله سبحانه ، واستوحوا منه حكمته وعظمته ، فخافوه واتقوا بطشه وغضبه . وأسند الإمام هذا الإدراك المصيب الى الله ، لأنه مستوحى من الكون ، وهو من خلق الله وآثاره ، واليه وحده تنهي سلسلة الأسباب مها تعددت وتنوعت .. حتى الصورة التي يستوحيها الشاعر والرسام من أشياء الطبيعة وجهالها هي وحي من الله بالاعتبار الذي أشرنا اليه .

( يذكرون بأيام الله النع ) .. أي بعدابه الذي صبه على من طغى في البلاد ها كثر فبها الفساد ، والمعنى ان العارفين يذكرون ويهدون الحلق الى طريق الحق، والمدكرى تنضع الضيائر الحيدة تماما كما تنفع علامات الطريق السليم في الصحارى والقفار ( من أحد القصد حمدوا اليه طريقه النع ) .. من سلك طريق الهداية مسجموه وأثنوا عليه ، وبشروه برضوان الله وثوابه ، ومن انحرف بمنة ويسرة حموه ، وأقدروه بعداب نخزيه ويرديه ( وكانوا كذلك النع ) .. أثمة يهدون الى الحقن ، وبه يعملون ، وألمراد بالمطلبات والشبهات الشرك وعبادة الأصنام ونحوها من انتقاليد التي سادت في عصر المتقن القلائل .

( وان للذكر لأهلاً ) وهم الذين وصفهم الإمام بيقظة الحواس والأفئدة ، ويالأدلة في الفلوات ( أخلوه من الدنيا بدلاً النح ). أدركوا ان الدنيا الى زوال، وان الآخرة خبر لمن قد من يداه من الحبر ، فسعوا له سعيسه ، لا تلهيهم عنه تجارة و لا بيح ، أو قيل وقال ( يقطعون به أيام الحياة ) لا يقتلون الوقت باللغو

والأباطيل ، لأن الأيام تأخد من الانسان أثمن ما يملك ، فعليه أن يأخد منها أغلى الأثمان وأعلاها . قال الإمام : ليس لأنفسكم ثمن إلا بالجنة ، فلا تبيعوها إلا بها. وقال : لبئس المتجر أن ترى الدنيا لنفسك ثمناً ، ومما لك عند الله عوضاً .

( ويهتفون بالزواجر – الى – يتناهون ) . يأمرون بالمعروف ويأتمرون به ، وينهون عن المنكر ، ويتناهون عنه ، كها هو شأن المؤمنين حقاً لا شأن من يتاجر بالمدين ( فكأنما قطعوا الدنيا الى الآخرة ، وهم فيها السخ ) .. هم في الدنيا بأجسامهم ، وفي الآخرة بأرواحهم وأهدافهم ، نظروا الى هذه على انها دار البقاء والمحلود ، فأسسوا لها وبنوا ، ونظروا الى تلك نظرة المسافر العابر، فتركوها لمن شاءها وأرادها لا ينافسونه في شيء من حطامها ( فكأنما اطلعوا غيوب – الى – عداتها ) . البرزخ عالم ما بين الموت ويوم القيامة، والمعنى ان العارفين بالله ينظرون عين اليقين والإيمان الى عالم البرزخ، فيرون كل ما وعد الله به من ثواب الأخيار، وعذاب الأشرار ، ومن أصدق من الله حديثاً ؟.

( فكشفوا غطاء ذلك لأهل الدنيا ) , أخبروهم بما يحدث لهم بعد الموت لعلهم يتقون ( حتى كأنهم يرون ما لا يرى الناس ، ويسمعون ما لا يسمعون) يتحدث العارفون بالله عن عالم البرزخ كأنهم فيه بجميع حواسهم وشعورهم بصراً وسمعاً وعقلاً وقلباً ، أما أهل الدنيا فهم مع الآخرة بالسمع لا بالعيان ولا بشيء من الشعور والاتعاظ . . وقال ابن أبي الحديد : كأن الإمام يشرح هذا ما قاله في مكان آخر : و لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناً » .

### **حاسب نفسك .. فقرة ٣** :

فَلَوْ مَثَلْتَهُمْ لِعَقْلِكَ فِي مَقَاوِمِهِمْ المَحْمُودَةِ ، وَتَجَالِسِهِمُ المَشْهُودَةِ وَقَدْ لَشَرُوا دَوَاوِينَ أَعْمَالِهِمْ ، وَفَرَّغُوا يُلحَاسَبَةِ أَنْفُسِسِمْ عَنْ كُلِّ صَغِيرَةٍ وَكَبِيرَةٍ أَيْفُسِسِمْ عَنْ كُلِّ صَغِيرَةٍ وَكَبِيرَةٍ أَيْوُوا يَنْهَا ، وَخَلُوا وَكَبِيرَةٍ أَيْرُوا يَبْهَا ، وَخَلُوا يُقِبَا ، وَخَلُوا يُقِلَ أَوْ نُهُوا عَنْهَا فَفَرَّطُوا فِيهَا ، وَخَلُوا يُقِلَ أُوْزَارِهِمْ ظُهُورَهُمْ قَضَعُفُوا عَنِ الْاسْتِقْلَالِ بِهِسَا فَنَشَجُوا تَشِيجاً

وَتَجَاوَبُوا تَحِيباً . يَعِجُونَ إِلَى رَبِّهِمْ مِنْ مَقَاوِمٍ نَدَمٍ وَاعْتِرَافٍ لَرَأَيْتَ أَعْلَامَ هُدَى ، وَمَصَابِيحَ دُجَى . قَدْ حَفَّتْ بِهِمُ اللَّالِئِكَةُ ، وَتَنَرَّلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ ، وَفَتِحَتْ فَهُمْ أَبُوابُ السَّاءِ ، وَأَعِدَّتْ فَهُمْ مَقَاعِدُ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ ، وَفَتِحَتْ فَهُمْ أَبُوابُ السَّاءِ ، وَأَعِدَّتْ فَهُمْ مَقَاعِدُ اللَّكَرَامَاتِ فِي مَقَامٍ الطّلَعَ اللهُ عَلَيْهِمْ فِيهِ فَرَضِي سَعْيَهُمْ وَحَمِدَ مَقَامَهُمْ السَّكَرَامَاتِ فِي مَقَامٍ الطِّلَعَ اللهُ عَلَيْهِمْ فِيهِ فَرَضِي سَعْيَهُمْ وَحَمِدَ مَقَامَهُمْ يَتَنَسَّمُونَ بِدُعَائِهِ رَوْحَ التَّجَاوُزِ . رَهَائِنُ فَاقَةٍ إِلَى فَصْلُهِ ، وَأَسَارَى يَتَنَسَّمُونَ بِدُعَائِهِ رَوْحَ التَّجَاوُزِ . رَهَائِنُ فَاقَةٍ إِلَى فَصْلُهِ ، وَأَسَارَى يَتَنَسَّمُونَ بِدُعَائِهِ رَوْحَ التَّجَاوُزِ . رَهَائِنُ فَاقَةٍ إِلَى فَصْلُهِ ، وَأَسَارَى فَاقَةٍ إِلَى فَصْلُهِ ، وَأُسَارَى فَاقَةٍ لِكَ فَصْلُهِ ، وَأُسَارَى فَاقَةٍ لِكَ فَصْلُهِ ، وَأَسَارَى فَاقَةٍ لِكَ لَعَظَمَتِهِ . جَرَحَ طُولُ الْأَسَى قُلُوبَهُمْ ، وَطُولُ اللهُ عَيُونَهُمْ . لَوْ لَكُلُ بَابِ رَعْبَةٍ إِلَى اللهِ مِنْهُمْ يَدُ قَارِعَةٌ يَسْأَلُونَ مَنْ لَا تَضِيقُ لَدَيْهِ لَكُلُ بَابِ رَعْبَةٍ إِلَى اللهِ مِنْهُمْ يَدُ قَارِعَةٌ يَسَالُونَ مَنْ لَا يَضِيقُ لَدَيْهِ الرَّاغِبُونَ . فَحَاسِبْ نَفْسَكَ لِنَفْسِكَ فَلَيْهُ إِلَا يَعْبُونَ . فَحَاسِبْ نَفْسَكَ لِنَفْسِكَ فَلَا عَشِيبُ عَلَيْهُ اللَّهِ مِنْهُ لَكُ إِنْهُ فَي أَنْ اللَّهُ مِنْ الْأَنْفُسِ لَمَا حَسِيبُ عَيْرُكُ لَا أَنْهُمَا عَلَى اللَّهُ مِنْ الْأَنْهُ فَي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ مَا السَالُونَ مَنْ لَا اللللّهُ عَلَيْهِ الللّهِ مِنْ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللل

### اللغة:

مقاوم : جمع مقام . ويتنسمون : يتنفسون أو يشمون . والمنادح : المندوحة أي السعة والفسحة .

## الإعراب:

نجياً مفعول مطلق لتجاوبوا من غير لفظه ، ولرأيت جواب لو مثلتهم ، ورهائن خبر مبتدأ محدوف أي هم رهائن ، ولكل باب خبر مقدم ، ويد مبتدأ مؤخر .

## المعنى :

( فلو تمثلتهم لعقلك – الى – لرأيت أعلام هـــدى ) . لأهل الله مجالس

وخلوات بحاسبون فيها أنفسهم: هل تركت واجباً ، أو ارتكبت محرماً ؟. ويشهدون عليها بالكسل والتقصير في جنب الله والحق ، ويعنفونها بكل جارح ومؤلم .. وما أخلت المسكينة من الدنيا شيئاً ، ولكن مطامع الاتقياء الى الفوز برضوانه تعالى ليس لها حد محدود ، ومن أجل هذا يستجيرون بكسرم الله أن يرحم ويغفر ، ولا شك ان هذا الطموح والحساب الدقبق مصدره الحسوف من سواد الوجه عند الله ، ولا مصدر لهذا الحرف إلا العلم بالله وعظمته .

ولعلمهم بالله وخرفهم منه (قد حفت بهم الملالكة). هذا كناية عن عظيم منزلتهم عند الله وملائكته ورسله وخالص المؤمنين (تنزلت عليهم السكينة الخ). المراد بالسكينة هنا الاطمئنان والرحمة والكرامة والنعمة، وبكلمة واحدة: السعادة كه هي عند الله ، والمعنى ان من يعيش ويحيا في الإيمان بالله وحسده، ويلتزم بهذا الإيمان في جميع أقراله وأفعاله كهؤلاء العارفين ، ان من كان كللك لا بد أن ينتهي الى السكينة بالمعنى الذي أشرنا اليه (فرضي) الله (سعيهم) لأنه خالص لوجهه الكريم (يتنسمون بدعاله روح التجاوز) عن تقصيرهم فيا كانوا يطمحون اليه من طاعة الله ومرضاته.

( رهائن فاقة الى فضله ) أي يشعرون بالحاجة الى رحمة الله تعالى مها عمار واجتهدوا ( وأسارى ذلة لعظمته ) لا يرون لهم حولاً ولا قوة إلا بالله وحسده ( جرح طول الأسى الخ ) .. يجزئون ويبكون خوفاً من الحساب والجزاء (لكل باب الغ ) .. يقرعون كل باب ، ويسلكون كل سبيل يوصلهم الى الله سبحانه (يسألون من لا تضيق عليه الخ) .. يسألون من عنده خزائن الأرض والسموات. ونيل المطالب والحاجات ، ويُستغنى به ، ولا يُستغنى عنه ، وتقدم مثله في الحطبة ٨٩ .

### حاسب للسك:

( فحاسب نفسك لنفسك ، ف إن غيرها من الأنفس لهـا حسيب غيرك ) . ما لك ولعيوب الناس وأخطائهم ؟. وهل أنت في عصمة من الحطأ والحطيئة . أو أنت وكيل على غيرك وحسيب ؟ والله سبحانه يقول لسيد الكونين : « وما

جعلناك عليهم حفيظاً وما أنت عليهم بوكيل -- ١٠٧ الأنعام » . عليك أن تراقب وتحاسب نفسك بنفسك، لتقف بين يدي الله طاهرة من دنس الدنوب والآثام، وأن تكون لها قائداً لا مقوداً ، ومدرِّباً لا مستعبداً، ولا تتغافل عنها أدنى تغافل.. وإلا جمحت بك من حيث لا تشعر . وتقدم مثله في الحطبة ١٣٨ .

# الخطبة

## - 771 -

## ما غرك بربك الكويم .. فقرة ١ -- ٢:

أَذْ حَصْ مَسْوُ وَلِ مُحجَّةً ، وَأَقْطَعُ مُغْتَرٌ مَعْدُرَةً . لَقَسَدُ أَبِرَحَ بَجَالَةً بِنَفْسِهِ . يَا أَيْمَا ٱلْإِنْسَانُ مَا جَرَّأَكَ عَلَى ذَنْبِكَ ، وَمَا غَرَّكَ بِرَّبِكَ ، وَمَا غَرَّكَ بِرَّبِكَ ، وَمَا غَرَّكَ بِرَّبِكَ ، وَمَا غَرَّكَ بِمُولٌ . أَمْ لَيْسَ مِسَنُ نَوْمَتِكَ يَقْظَةٌ . أَمَا تَرْحَمُ مِنْ غَيْرِكَ . فَرُبِّما نَوْمَتِكَ يَقْظَةٌ . أَمَا تَرْحَمُ مِنْ غَيْرِكَ . فَرُبِّما تَرَى الْمُنْتِلَى يَقْظَةٌ . أَمَا تَرْحَمُ مِنْ غَيْرِكَ . فَرُبِّما تَرَى الْمُنْتِلَى يِأَلَمُ يُعِصْ جَسَدَهُ تَرَى الْمُنْتِلِي رَجْعَةً لَهُ ، فَسَا صَبَّرَكَ عَلَى ذَا يُكَ ، وَجَلِّدَكَ عَلَى مُصَابِكَ ، وَعَرَّاكَ عَنْ الْأَنْفُسِ عَلَيْكَ . وَكَيْفَ وَعَرَّاكَ عَنْ الْأَنْفُسِ عَلَيْكَ . وَكَيْفَ لَا يُوعِيْقِ فَلَا يَوْمَ الْعَنْ الْأَنْفُسِ عَلَيْكَ . وَكَيْفَ لَا يُوعِيْكَ عَنْ اللّهُ مُوفَى بَيَاتِ يَقْمَةٍ وَقَدْ تَوَرَّطْتَ يَمْعاصِيهِ مَدَارِجَ سَطَوَاتِهِ . وَعَنْ اللّهُ فَلِكَ خُوفُ بَيَاتِ يَقْمَةٍ وَقَدْ تَوَرَّطْتَ يَمْعاصِيهِ مَدَارِجَ سَطُواتِهِ . وَمَنْ كُرَى الْفَفْلَةِ فِي نَاظِرِكَ لَا يُعْفَلَةٍ فِي نَاظِرِكَ بَعْزِيمَةٍ ، وَمِنْ كُرَى الْفَفْلَةِ فِي نَاظِرِكَ بِيقَظَةً إِلّهُ . وَنِيكًا بَوَيْمَةً فِي قَلْبِكَ بِعَزِيمَةٍ ، وَمِنْ كُرَى الْفَفْلَةِ فِي نَاظِرِكَ بِيقَطْقَةً إِلَى اللّهُ فَلَا فِي خَالِ تَوَلِيكَ بِعَزِيمَةٍ ، وَمِنْ كُرَى الْفَفْلَةِ فِي نَاظِرِكَ بِيقَطْقَةً إِلَى . وَكُنْ يَلِهِ مُطْيعًا ، وَبِذِيكُوهِ آيْسًا . وتَمْتَمُلْ فِي حَالِ تَوَلِيكَ بِيقَطْقَةً إِلَى اللّهُ فَلَا فِي خَالِكَ مَو اللّهُ اللّهُ وَلَا لَكُولُ اللّهُ اللّهُ فَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ فَلَالِكُ اللّهُ وَلَا لَكُولُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللْهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللْهُ الللللّهُ الللللْهُ الللللّهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللّهُ الللللْهُ الللّهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللّهُ الللْهُ الللّهُ الللّهُ اللل

عَنْهُ إِقْبَالَهُ عَلَيْكَ . يَدْعُوكَ إِلَى عَفُوهِ وَيَتَغَمَّدُكَ بِفَضْلِهِ وَأَنْتَ مُتَوَلِّ عَنْهُ إِلَى غَيْرِهِ . فَتَعَالَى مِنْ قَوِيٌ مَا أَكْرَمَهُ ، وَتَوَاضَعْتَ مِنْ ضَعِيفِ عَنْهُ إِلَى غَيْرِهِ . فَتَعَالَى مِنْ قَوِيٌ مَا أَكْرَمَهُ ، وَتَوَاضَعْتَ مِنْ ضَعِيفِ مَا أَجْرَأُكَ عَلَى مَعْصِيتِهِ وَأَنْتَ فِي كَنْفِ سِنْرَهِ مُقِيمٌ ، وَفِي سَعَةِ فَضْلِهِ مُتَقَلِّبٌ . فَلَمْ يَمْنَعُكَ فَضْلَهُ وَلَمْ يَهْتِكُ عَنْكَ سِنْرَهُ ، بَلْ لَمْ تَخْلُ مِنْ الطَّفِهِ مَطْرَفَ عَيْنِ ، فِي نِعْمَةٍ يُحْدِثُهَا لَكَ ، أَوْ سَيِّنَةٍ يَسْتُرُهُما عَلَيْكَ ، أَوْ سَيِّنَةٍ يَصْرِفُها عَنْكَ . فَيَ الْقُوقَ فَى أَلْفُوقَ فَى مُتَواذِينِينِ فِي الْقُدْرَةِ لَكُنْتَ فِي الْقُورَةِ ، مُتَواذِينِنِ فِي الْقُدْرَةِ لَكُنْتَ فَي مُتَواذِينِ فِي الْقُورَةِ ، مُتَواذِينِنِ فِي الْقُدْرَةِ لَكُنْتَ فِي الْقُدْرَةِ لَكُنْتَ عَلَى اللّهُ لَوْ أَنْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ لَوْ أَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا اللهِ اللهِ لَوْ أَنْ اللهِ لَوْ أَنْ اللهِ لَوْ أَلْولَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَلْهُ وَ مُسَاوِي الْأَعْمَالِ (٢) .

#### اللغة:

أدحض : أشد دحضاً أي بطلاناً . وأقطع : أشد قطعاً أي بعداً وإبانة . وأبسرح : أعجب أو أشد . وآنسك : ضد أوحشك . والبلول : الشفاء من المرض . والضاحي : من أصابته الشمس . ويمض : يؤلم ويوجع . وجلدك : صبرك أي جعلك صابراً . وتورطت : وقعت فيما لا خلاص لك منه . والكرى: النعاس ، وليس النوم كما ظن بعض المعلقين . والكنف : الظل والجانب .

## الإعراب:

أدحض خبر لمبتدأ محلوف أي الانسان أو هو أدحض ، وحجة تمييز، ومثلها معذرة وجهالة . وما جرأك «ما» للاستفهام مع الإنكار ، ومحلها الرفع بالابتداء ، وجملة ما بعدها خبر ، فلر بما اللام زائدة ، و «ما» كافة ، ورحمة مفعول من أجله لتبكي ، وكيف حال أي على أي حال لا يوقظك خوف ، ومطرف نصب على الظرفية ، لأن الأصل قدر مطرف .

## الله يمهل ولا يهمل:

تلا الإمام (ع) قوله تعالى : « يا أيها الانسان ما غرك بربك الكريم » وقال : ( أدحض مسؤول – الى – نفسه ) . أبداً لا حجة ولا عدر لك أيها المتجرىء على معصية الله ، وما أنت إلا جاهل مغرور .. وقال قائل : إن الذي أغسراه بالمعصية قوله سبحانه : « ما غرك بربك الكريم » حيث ألهمه الجواب وعلمه أن يقول غداً اذا سئل عن ذنبه : غرني حلمك وكرمك .!. وهذا خطأ ، لأن الله سبحانه لا ينهى عن المعصية ، ثم يغري بها .

أما الإمام فإنه يفسر الكرم في الآية بالحلم والإمهال ، وانه تعالى يمهل ولا يهمل أي لا يعجل العقوبة ، وإلا ما ترك على ظهرها من دابة .. انه يمد للعاصي ، وينعم عليه ، عسى أن يؤوب الى رشده ، ويرجع عن غية ، وعليه يكون معنى الآية : لا تغتر أيها الانسان محلم الله وسكوته عنك ، فإن هذا تأنيب لك واختبار. وأجل ما قرأت في هذا الباب مناجاة للإمام زين العابدين (ع) قال فيها من جملة ما قال :

« سبحانك ما أعجب ما أشهد به على نفسي ، وأعدده من مكتوم أمري ، وأعجب من ذلك أناتك عني ، وإبطاؤك عن معالجي ، وليس ذلك من كرمي عليك ، بل تأنيباً منك لي ، وتفضلاً منك علي ً ، لأن أرتدع عن معصيتك المسخطة ، وأقلع عن سيئاتي المخلفة ، لأن عفوك عني أحب اليك من عقوبي» .

(يا أيها الانسان ما جرأك – الى – هلكة نفسك). الإمام يشعر بآلام الناس، ويتوجع لها ولهم، حتى عذابهم في الآخرة يشفق عليهم منه، بل توجعه لهم من أجل هذا أشد وأعظم، لأنه أقسى وآلم.. ومن أجل هذا نخاطب من من يستهين بمعصية الله، خاطبه بلسان الشفيق الناصح، ونهاه بأسلوب السؤال والاستفهام: كيف أعرض عن خالقه، وصرف وجهه عن دعوته، وطلب النوال من غيره ؟. وما الذي جرأه على هذا الضلال والاستسلام للتهلكة ؟.

ران على بصرك وبصيرتك ، أم أنت في غنى عن نفسك ؟ ولو كنت على شيء من الوعي لبكيت عليها دماً ( وكيف لا يوقظك خوف بيات نقمة ) ومن الذي يعصمك من الله إن أراد بك سوءاً ؟ وهل أخذت منه عهداً وأماناً ؟ : « وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتاً أو هم قائلون ـــ ٤ الأعراف». (وقد تورطت بمعاصيه الخ ) .. أي تصديت لغضب الله وعدابه ، فادفعه عنك إن كنت ذا قوة وطول .

( فتداو من داء الفترة في قلبك بعزيمة النح ) .. المراد بالفترة هذا الفتور وعدم العزم والنشاط بقرينة قوله « بعزيمة » والمعنى كن يقظاً ونشيطاً ، ولا تكسل في طاعة الله ، وتستوحش من ذكره ( وتمثل في حال توليك عنه إقباله عليك ) . أنت تعرض عن الله لاهياً بملذاتك وشهواتك ، وهو يتقبل عليك بفضله وإحسانه . تصور حالك ووضعك هذا بينك وبن نفسك عسى أن تكف وتهدي ( يدعوك الى عفوه ) أي الى التوبة وطلب العفو ، لأن عفوه تعالى عن ذنبك أحب اليه من عذابك: «ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم — ١٤٧ النساء » .

﴿ ويتغمدك بفضله ، وأنت متول عنه الى غيره ) . أهذا جزاء من غمرك بالإحسان : تأكل رزقه ، وتعبد غيره ؟ . فأين الوفاء والحياء ؟ ﴿ فتعالى الله الله من قوي ما اكرمه ) ! . نقصر في طاعته عمداً ، وننتهك حرماته قصداً ، ومع هذا كلم ولا يعاجل . سبحان ربنا إنا كنا ظالمن ﴿ وتواضعت من ضعيف الى يصرفها عنك ﴾ الحطاب للإنسان ، وتواضعت : من الضعة والحقارة ، والمعى من أنت أبها الجاهل الوضيع حتى تجرأ على الله ، وتخالفه في أمره ونهيه ؟ فكم من قعمة أسداها اليك ، وخزي ستره عليك ، ومكروه دفعه عنك ، كل هذا ، وأنت مهاد في الغي والضلال ﴿ فما ظنك به لو أطعته ﴾ وطلبت منه الرضوان والأمان ، فإنه يعطيك ما أملت ، ويزيدك من فضله .. انه واسع رحيم .

(لو ان هذه الصفة ) وهي الإساءة للمحسن (كانت في متفقين النح .. قوة وقدرة ، لكنت أول حاكم على نفسك بلميم الأخلاق ، ومساوىء الأعمال ) لأنك أسأت لمن أحسن اليك ، فكيف والذي أحسن اليك خالقك وخالق الكائنات ؟. وقيل : ان القدرة أشد وأعظم من القوة ، ولذا جاء في القرآن الكريم : ان الله على كل شيء قوي. وفيه ان الله قوي عزيز.

## أسلوب أهل البيت في التربية:

وبعد ، فهذا هو اسلوب أهل البيت (ع) في التربية والتعليم ، ومكافحة الضلال والفساد .. انهم يخلقون الشعور بالمسؤولية في نفس الإنسان ليكون له رادع من الداخل لا من الحارج فقط ، وكلنا يعلم ان المسؤولية هي التي تدفعنا الى العلم والعمل ، وبناء الحضارة والمدنية ، والخضوع لصالح الجاعة ، والتعاون على الحير ودفع الشر ، وصيانة الحقوق واحترامها ، ومن أقوال الإمام : « من كان له من نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ » أي من الفوضي ومجاوزة الحدود . وقد اختلف العلماء والفلاسفة في تعريف الانسان وتحديد هويته ، وفي رأينا انها الحيوان الوحيد الذي يشعر بالمسؤولية ، أو الذي ينبغي أن يشعر بها .

# رب ناصح متهم .. فقرة ٣ – ٤ :

وَ حَقّا أَقُولُ مَا الدُّنْيَا غَرَّنْكَ وَلَكِنْ بِهَا آغَرَوْنَ . وَلَقَدْ كَاشَفَتْكَ الْعِظَاتُ وَآذَنَتْكَ عَلَى سَوَاهِ . وَلَحِي بَهَا تَعِدُكَ مِنْ نُرُولِ الْبَلَاهِ بِجِسْمِكَ وَالنَّقْصِ فِي فُوَّ بِكَ أَصْدَقُ وَأُونَى مِنْ أَنْ تَكْذَبَكَ أَوْ تَغُرَّكَ . وَلَرُبَّ وَالنَّقْصِ فِي فُوَّ بِكَ أَصْدَقُ وَأُونَى مِنْ أَنْ تَكْذَبَكَ أَوْ تَغُرَّكَ . وَلَرُبُ وَالنَّقْصِ فِي فُوَّ بِكَ مُتَهَمْ ، وَصَادِقِ مِنْ خَبرِهَا مُكَذَّبُ . وَلَيْنْ تَعَرَّفْتَهَا فِي الدِّيَارِ الْخَاوِيَةِ وَالرُّبُوعِ الْخَالِيَةِ لَتَجِدَنَّهَا مِنْ حُسْنِ تَذْكِيرِكَ وَبَلَاغِ فِي الدِّيَارِ الْخَاوِيَةِ وَالرُّبُوعِ الْخَالِيَةِ لَتَجِدَنَّهَا مِنْ حُسْنِ تَذْكِيرِكَ وَبَلَاغِ فِي الدِّيَارِ الْخَاوِيَةِ وَالرُّبُوعِ الْخَالِيَةِ لَتَجِدَنَّهَا مِنْ حُسْنِ تَذْكِيرِكَ وَبَلَاغِ فِي الدِّيَارِ الْخَاوِيَةِ وَالرُّبُوعِ الْخَالِيةِ لَتَجِدَنَّهَا مِنْ حُسْنِ تَذْكِيرِكَ وَبَلَاغَ مَوْفِي عَلَيْكَ وَالشَّحِيحِ بِكَ . وَلَيْعُمَ ذَارُ مَنْ لَمْ مُوعِظَيِكَ مَعْبُودِ عَبَدَ السَّعَدَاء بِالدُّنْيَا غَدا لَمَ مُو اللَّهُ مِنْ لَمْ مُولِيَّ السَّعَدَاء بِالدُّنْيَا غَدا اللَّيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِي عَدْلِهِ وَقِسْطِهِ مَوْدِ عَبَدَتُهُ ، وَبِكُلُّ مَعْبُودِ عَبَدَتُهُ ، وَبِكُلُّ مَوْ الْمَاعِيةِ ، فَلَمْ مُبْرَدُ فِي عَدْلِهِ وَقِسْطِهِ يَوْمَثِذِ خَرْقُ بَعَرَقُ مَوْدَ عَبَدَتُهُ ، وَبِكُلُ مُطَاعِ أَهُلُ طَاعَتِهِ ، فَلَمْ مُجْزَ فِي عَدْلِهِ وَقِسْطِهِ يَوْمَثِذِ خَرْقُ بَصَرْقُ مَصَوْ فِي عَرْقُ مَوْدُ وَسُطِهِ يَوْمَثِذٍ خَرْقُ بَصَرِقُ بَصَرِ فِي عَدْلِهِ وَقِسْطِهِ يَوْمَثِذٍ خَرْقُ بَصَرَقُ مَصْ فِي اللْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَالْمَا عَلَيْهِ اللْهُ الْمَاعِيْدِ مَا فَاعَتِهِ ، فَلَمْ مُجْزَ فِي عَدْلِهِ وَقِسْطِهِ يَوْمَعُذِهِ وَمُوْدُ وَالْوَالِيَالِيَا اللْهُ الْمَاعِلَةِ مَنْ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَالْمَاعِلَةُ اللْهُ الْمُؤْمِ اللْهُ الْمُؤْمِ وَالْمَاعِلَةُ اللْهُ الْمُؤْمِ الْمَاعِلَةِ مَا عَلَاهُ الْمُؤْمِ اللْهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْهُ الْمَاعِلَةِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الْمُؤْمِ الللْهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْهُ الْمُؤْمِ اللْهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْم

ٱلْهَوَاهِ ، وَلَا هَمْسُ قَدَم فِي الْأَرْضِ إِلَّا بِحَقِّهِ . فَكُمْ حُجَّةٍ يَوْمَ ذَاكَ دَاجِطَةٍ ، وَعَلا ثِقِي عُذْرُكَ ، فَتَحَرَّ مِنْ أَمْرِكَ مَا يَقُومُ بِهِ عُذْرُكَ ، وَتَشَرْ وَتَنْبُتُ بِهِ حُدْرُكَ ، وَتُخذُ مَا يَبْقَى لَكَ يَمَّا لَا تَبْقَى لَهُ . وَتَيَسَّرُ لِلسَفَرِكَ . وَشِمْ بَرْقَ النَّجَاةِ . وَآرْتَحَلْ مَطَايَا النَّشْمِيرِ (١) .

### اللغة :

آذنتك على سواء: أعلمتك على عدل. وتعرفتها: طلبت معرفتها. ويُوطّنها: يتخلما وطناً. والراجفة: النفخة التي تموت منها الحلائق. وحقت: وقعت. وجلائلها: عظائمها. ومنسك: موضع النسك أي العبادة. والعلائـــق: جمع العكلاقة. وتحر: ابحث واطلب ما هو أحرى بك. وشم : من شام البرق اذا نظر اليه. وأرحل المطايا: إذا شد على ظهرها الرحيل. والتشمير: الجد.

### الإعراب:

حقاً صفة لمفعول مطلق محذوف أي أقول قولاً حقاً ، والعظات بالرفع فاعل كاشفتك ، وبالنصب على حذف الحافض أي بالعظات ، والفاعـــل ضمير مستر يعود الى الدنيا ، ولرب اللام للتوكيد، ومحلاً مفعول ثان ليوطّنها ، لأن الفعل متضمن معنى يتخذها ، وقيل محلاً تمييز ومثلها دارا ، وكم خبرية ، ومحلها الرفع بالابتداء ، وداحضة خبر ، ويوم ذاك متعلق بداحضة .

### المعنى:

( ما الدنيا غرتك النح ) .. لأن كل ما فيها عظات وعبر ، ولا يعمى عنها إلا أعمى ، ولا يغتر بها إلا ضال عن الهدى ( وآذنتك على سواء ) أي اعلمتك بحقيقتها صدقاً وعدلاً ، وهذا من الأساليب القرآنية ، قال تعالى : « فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء — ١٠٩ الأنبياء ، أي أد"يت ما علي " بأمانة ، وما تركت

لكم من عدر (ولهي بما تعدك – الى – تغرك ) . كل ما أصابك ويصيبك من مرض وفقر ونكبات فقد أنبأتك الدنيا به سلفاً بما رأيت وسمعت بما حدث لغيرك من العبر ، ولكنك لم تعتبر، وأخدتك العزة بالإثم ، وظننت اللك قوي لا يُضام . (ولرب ناصح لها عندك متهم ) . المراد بالناصح هنا ما يحدث في الحياة الدنيا من عبر وعظات ، وضمير لها يعود للدنيا ، واللام في «لها » للاختصاص مثل هذا الشعر لفلك ، والمراد بالتهمة الاعراض عن النصيحة ، والمعسى ان الدنيا تنصح وأنت لا تسمع . ومن أقوال الإمام : الاعتبار مندر ناصح، أي ما يحدث لغيرك هو خير مرشد لك (وصادق من خبرها مكذ ب) عطف تفسير ، كدث لغيرك هو خير مرشد لك (ولتن تعرفتها – الى – الشحيح بك ) . لو درست أحوال الماضين بإمعان ، واتعظت بما أصابهم – لوجدت الدنيا أشفق عليك من أمك وأبيك بما ألقت عليك من دروس نافعة لو كنت من الذين يعقلون .

( ولنعم دار من لم يرض بها داراً ) أي نعم الدار غيرها ، وهي الآخرة ، أما الدنيا فبئست الدار هي ( ومحل من لم يوطنها محلاً ) عطف تفسير ( وان السعداء بالدنيا غداً هم الهاربون منها ) أي العاملون للآخرة لا للدنيا فقط ( اذا رجفت الراجفة – الى – محقه ) . قوله : « فلم يجز » جواب إذا رجفت ، والمراد بخرق البصر وهمس القدم أن ما من شيء له أثر في الحياة الدنيا إلا ويجري عليه الحساب والجزاء عند الله حتى ولو كان طرفة عين أو وطء قدم ، والمعنى إذا قامت القيامة بأهوالها ، ولحق كل عابد بمعبوده ، وكل تابع بمتبوعه – فلا يسوغ إلا الحق ، ولا يجري إلا العدل : « فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره – ٨ الزلزلة » .

( فكم حجة يومذاك داحضة ) كما قال سبحانه : « فيومثك لا ينفغ الظالمين معدرتهم ولا هم يستعتبون – ٧٥ الروم » لأنهم ظلموا وأفسدوا بعد قيام الحجة عليهم بالبيان والنهي عن الفساد والإفساد ( وعلائق عدر منقطعة ) . العمل هنا بمعنى الحجة ، وانقطاع العلاقة بينه وبين أفعال الغاوين معناه إبطال عدرهم ودحضه ، وعليه يكون العطف للبيان والتفسير .

( فتحر ً من أمرك الخ ) .. عليك أن تنسجم في أقوالك وأفعالك مع الصدق والعدل ، لتكون الحجة لك لا عليك فيما تقول وتفعل ( وخد ما يبقى لك مما لا تبقى له ) . الباقي الدار الآخرة ، والفامي الحياة الدنيا ، فخد من هذه ما ينفعك

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ومرة ثانية نقول: ان غرض الإمام من هذه الحطبة وأمثالها – أن يكسون للإنسان من نفسه على نفسه حسيب ورقيب فيما يفعل أو يدع ، لأن هذا الرقيب أو هذا الشعور بالمسؤولية هو شعلة مباركة تهدي للتي هي أسلم وأقوم .

# الخطبة

### - 777 -

## الإمام وأخوه عقيل .. فقرة ١ -- ٢:

وَاللهِ لَأَنْ أَبِيتَ عَلَى حَسَكِ السَّعْدَانِ مُسَهَّداً ، وَأَجَـرَ فِي الْأَغْلَالِ مُصَفَّداً ، أَحَبُ إِلَى مِنْ أَنْ أَلْقَى اللهَ وَرَسُولَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ظَالِماً لِبَعْضِ مُصَفَّداً ، أَحَبُ إِلَى مِنْ أَنْ أَلْقَى اللهَ وَرَسُولَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ظَالِماً لِبَعْضِ يُسْرِعُ الْعِبَادِ ، وَعَاصِباً لِشَيْهِ مِنَ الْحُطَامِ . وَكَيْفَ أَظْلُمُ أَحَداً لِنَفْسِ يُسْرِعُ إِلَى الْلِيلَى قُفُولُهَا ، وَيَطُولُ فِي الثَّرَى حُلُهُ لُها . وَاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُ عَقِيلاً وَقَدْ أَمْلَقَ حَتَّى السَّمَاحِينِ مِنْ بُرِّكُمْ صَاعاً ، ورَأَيْتُ صِبْيَانَهُ شَعْفَ الشَّعُورِ عُبْرَ الأَلْوَانِ مِنْ فَقْرِهِمْ كَأَمَّا سُوِّدَتْ وُجُوهُهُمْ بِالْعِظْـلِمِ ، وَعَلَقَوْلَ مُرَدِّداً فَأَصْغَيْتُ إِلَيْهِ سَمْعِي فَظَنَّ الشَّعُورِ عُبْرَ الأَلْوَانِ مِنْ فَقْرِهِمْ كَأَمَّا سُوِّدَتْ وُجُوهُهُمْ بِالْعِظْـلِمِ ، وَعَلَقَوْلَ مُرَدِّداً فَأَصْغَيْتُ إِلَيْهِ سَمْعِي فَظَنَّ وَعَلَقُ الْفَوْلَ مُرَدِّداً فَأَصْغَيْتُ إِلَيْهِ سَمْعِي فَظَنَّ وَعَلَيْ الْقُولُ مُرَدِّداً فَأَصْغَيْتُ إِلَيْهِ سَمْعِي فَظَنَّ أَلِي المِيقِي ، فَأَخْمَيْتُ لَهُ حَدِيدَةً مُمَّ أَلِي اللهِ الْمَاتِيقِي ، فَأَخْمَيْتُ لَهُ عَلَيْ الْقُولُ مُنْ مُرَاقِيقِي ، فَأَخْمَيْتُ لَهُ حَدِيدَةً مُمَّ أَلِيهِ اللْقَوْلُ مُورَقِي وَا نَبِعُ فِي لِيعْتَهِ لِيعْتَهِ لِيقَادَهُ مُفَارِقِدَا طَرِيقِي ، فَأَخْمَيْتُ لَهُ مِنْ أَلِهَا ، وكَادَ أَنْ نَالْمُ أَعْلَى مِنْ أَلِهُمْ مِنْ أَلِهَا ، وكَادَ أَنْفَانِهُ مِنْ أَلِهُ اللْمَوْقِ لَهُ مُعْلِمَ قِي مَا فَالْمَا مِنْ عَلَيْكُ اللْمُ الْمُلْقِلُ مِنْ أَلْمَا مِنْ عَلَى اللْمُعْمَالُولُهُ اللهُ الْمُعْيَالَةُ فَلَعْمَ اللهُ الْمُعْرَاقِ اللْمُوالِقِلَ اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْرِقُ فِي مُنْ أَلِهُ اللهُ الْمُعْلِقُ اللهُ اللهِ اللهُ الْعُنْ اللهُ ا

أَنْ يَعْتَرَقَ مِنْ مِيْسَمِهَا . فَقَلْتُ لَهُ تَكِلَتْكَ الثُّوَّاكِلُ يَا عَقِيلُ ، أَتَيْنُ مِنْ حَدِيدَةٍ أَحْمَاهَا إِنْسَانُهَا لِلْعِبِهِ ،وَتَجُرُّنِي إِلَى نَارِ سَجَرَهَا جَبَّارُهَا لِغَضَبِهِ . أَتَيْنُ مِنَ الْأَذَى وَلَا أَيْنُ مِنْ لَظَى (١١) . وَأَعْجَبُ مِنْ ذَٰلِكَ طَارِقٌ طَرَقَنَا بَمْلُفُوفَةٍ فِي وِعَائِمًا ، وَمَعْجُونَةٍ شَيْئُتُهَا كَأَنَّمَا عُجِنَتْ بريق حَيَّةٍ أَوْ قَيْيْهَا ، فَقُلْتُ أَصِلَةُ أَمْ زَكَاةٌ أَمْ صَدَقَةٌ فَذَلِكَ نَحَرَّمٌ عَلَيْنَا أَهْلَ ٱلْبَيْتِ . فَقَالَ لَا ذَا وَلَا ذَاكَ ، وَالْكِنَّهَا هَدِيَّةٌ . فَقُلْتُ هَبِلَتُكَ ٱلْمَبُولُ أَعَنْ دِينِ اللهِ أَتَيْتَنِي لِتَخْدَعَنِي ، أَنْخُتَبِطْ أَنْتَ أَمْ ذُو جَبَّةٍ أَمْ تَهْجُرُ . وَاللهِ لَوْ أُعطِيتُ الْأَقالِيمَ السَّبْعَةَ بِمَا تَحْتَ أَفْلَاكِمَا على أَنْ أُعصِيَ اللهَ فِي نَمُنْلَةٍ أَسْلُبُهَا جِلْبَ شَعِيرَةٍ مَا فَعَلْتُ وَإِنَّ دُنْيَاكُمْ عِنْدِي لَأَهُونُ مِن وَرَقَةٍ فِي فَم جَرَادَةٍ تَقْضَمُهَا ، مَا لِعَلِيٌّ وَلِنَعِيمٍ يَفْنَى وَلَدَّةٍ لَا تَبْقَى . نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ سُبَاتِ ٱلْعَقْلِ وَقُبْحِ الزَّلَلِ وَبِهِ نَسْتَعِينُ (٢) .

### اللغة:

السعدان: نبت له شوك . ومسهداً : ساهراً أرقاً . ومصفداً : مقيداً . وقفولها : رجوعها أو فناؤها . وأملق: افتقر . واستهاحتي : طلب مني منحة . وشعث الشعور: شعورهم متلبدة بالأوساخ . والعظلم: صبغة النيل . والقياد : حبل يقاد به . والدنف : المرض . والميسم – بكسر الميم وسكون الياء وفتح السين – المكواة . وثكلتك : فقدتك . والثواكل والثاكلات : النساء . وشنئتها : كرهتها . والصلة وثكلتك : فقدتك . والمجلة أو الرشوة . وهبلتك : ثكلتك . والهجول : الثاكلة . وعتبط : تتصرف العطية أو الرشوة . وهبلتك : ثكلتك . والهجول : الثاكلة . وعتبط : تتصرف

بغیر هدی . وتهجر : تهذو . وجلب الشعیرة : قشرتها . وتقصمها : تکسرها باسنانها .

### الإعراب:

## المعنى :

( والله لأن أبيت النح ) .. كل انسان اذا خُيتر بين التقلب على الأشواك والجر في الحبال والأغلال ، وبين عذاب الحريق \_ يختار الحال الأولى لأنها أهون الشرين ، سواء أكان المخير علياً أم معاوية .. والفرق أن علياً لو خُيتر بين المبيت على الأشواك مع الجر بالأغلال والأصفاد ، وبين أن يمك الكون بأرضه وسمائه ، ورجاله ونسائه على أن يظلم نملة في قشرة شعيرة \_ لفضل عذاب الدنيا ومر"ها على ظلم النملة فما دونها ، وما ذاك إلا لعلمه بالله ، وايمانه بالعدل ، وزهده في الدنيا ، وخوفه من عاقبة الظلم .

أما معاوية فحب الدنيا والسيطرة جزء من طبيعته وكيانه ، والناس كلهم قطيع لعظمته وسلطانه ، ولا شيء لمن يعترض ويقاوم إلا السيف أو السم في العسل ، أما حديث الآجلة فخرافة ، أو لا يهم ما دامت العاجلة تاج وعرش .. وبكلمة ان معاوية لا يرى في الوجود إلا معاوية وابنه يزيد ، ومن رأى غير هدين فلمه الموت ، وحكاية « ان مات هذا فهذا ، ومن أبى فهذا » أشهر من تذكر ، والإشارة الأولى الى معاوية ، والثانية الى يزيد ، والأخيرة الى السيف .

١ في العقد الدريدج ٥ ص ١١٢ طبعة سنة ١٩٥٣ : خطب يزيد بن المقفع في حضور ممارية وقال : أمير المؤمنين هذا ، وأشار الى مداوية ، فان هلك فهذا ، وأشار الى يزيد ، فمن أبى فهذا ، وأشار الى السيف. فقال له مماوية : أنت سيد الخطباء.

وقد يكون معاوية مهذباً مع الآخرين ، بل وسخياً ، ولكن على شرطه ، وهو أن تتفق أعمالهم مع أهدافه ، أو لا تتصادم معها – على الأقل – قال العقاد في كتاب « معاوية ، ص ٥٧ طبعة ١٩٦٦ : « كل دهاء يذكر لمعاوية فإنما يذكر الى جانبه رفد أو عطاء وولاية يستفيد منها من ينصره ولا ينخدع عنها في مبادلة النفع بينه وبينه ، ولا جرم كان العطاء عماد هذا الدهاء ، وكان نقش الحاتم الذي تختم به بعد ولايته : « لكل عمل ثواب » . وتقدم الكلام عن سياسته في شرح الحطبة ١٢٠ فقرة : عشاق الكراسي .

( والله لقد رأيت عفيلاً – الى – لظى ). قصة الإمام مع أخيه عقيل يعرفها القاصي والداني ، وقد حكاها الإمام هنا بوضوح ، والمفردات التي تحتاج الى تفسير ذكرناها في فقرة : اللغة . واذن فلا داعي للتطويل بلا طائل، وأكثر اللين كتبوا عن الإمام، أو الكثير منهم استشهدوا على صلابته في الحق بموقفه مع عقيل، وآخر من ذكر هذا الموقف وأشاد به من المؤلفين الكاتب المصري الاستاذ عبد الكريم الخطيب – فيا نعلم – قال في كتاب « علي بن أبي طالب » ص ١٩٩٤ وما بعدها ، الطبعة الأولى سنة ١٩٦٧ :

و في موقف علي من أخيه عقيل ما يغني عن كل مثل يُورد ، وعن كل قول يقال ، فعقيل هو شقيق علي الأكبر .. وبينها أخرة صادقة خالصة ، لا تشوبها شائبة كدر أو جفوة ، وبتلك الاخرة وبحقها جاء عقيل الى أخيه يسأله بعض المال الذي اقتضته الحياة منه ، وقصرت يده عنه .. فقال له : مرحباً بك وأهلاً . ما أقد مك علينا ؟. قال : ركبنا دين عظيم ، فجئت لتصلني . فقال له علي : والله ما لي مما ترى شيئاً إلا عطائي ، فإذا خرج فهو لك .

فقال عقيل : أترى شخوصي اليك من أجل عطائك ؟.

فقال الإمام : أتريد أن يحرقني الله بنار جهنم في صلتك بأموال المسلمين ؟.. ثم أشار الحطيب الى قصة الحديدة .. فقال عقيل : والله الأخرجن الى رجل هو أوصل لي منك .. يريد معاوية . فقال له الإمام : راشداً مهدياً » .

« ولما قدم عقيل على معاوية وصله بثلاثمثة ألف درهم .. وقال له: أنا أحسن

أم أخوك ؟ قال عقيل : أنت خير لي في دنياي ، وأخيى لي في ديني .. هذه بعض أمثلة لموقف علي من رجاله وأنصاره .. وقد تحو"ل كشير منهم الى جبهة معاوية بفعل هذه السياسة » .

## الإمام والوافدون على معاوية:

كان الإمام (ع) يعلم ان أصحابه من أهل الدنيا لن يستطيعوا معه صبراً ، وأنهم تاركوه الى معاوية .. ولعل هذا من جملة الأسباب التي دعت الإمام أن يحقر الدنيا ويطنب في بيان مساويها ، ويحلر الراغبين فيها من سوء المنقلب وكابته .. ومها كان فإن الإمام لم يستكره أحداً على البقاء معه ، أو يرضيه ويحابيه على حساب دينه وحساب المسلمين .. وكان يتوجمه الى العقول والقلوب ، ويخاطبها بمنطق الدين والضمير ، ويبالغ في الوعظ والنصيحة ، وبندر ويحدر من عداب الله وغضبه ، كما رأينا في خطبه ، ثم يدع الناس وما مختارونه لأنفسهم ، وهذه هي طريقة الرسول العظيم (ص) والقرآن الكريم : « قد جاء كم بصائر من ربكم في أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بمفيظ -- ١٠٥ الأنعام » .

وعلى هذا الطريق سار الإمام مع أهله وجيشه وأنصاره ، لا يمارس ضغطاً ، ولا يرشي ضمراً ، ولا يتنازل عن حق أياً كانت الظروف والنتائج .. قيل له: إن جاعة من أصحابه أو رعيته لحقوا بمعاوية ، فما زاد عسلى قوله : « والله لم ينفروا من جور ، ولم يلحقوا بعدل » . هذا هو الإمام لا يبتغي من دنياه شيئاً ، ولا يقيم علاقة مع قريب أو بعيد إلا على أساس العدل والحق .. ولو ان أهل الأرض كانوا في جانب ، والحق في جانب ، لكان وحده مع الحق غير خائف ولا مستوحش ، وبهذا سطر الإمام صفحات جليلة في تاريخ الاسلام والمسلمين ، وصدق من قال : « لو لم يسر علي سيرته المثالية أكانت تبقى تلك الجذوة مشتعلة وكامنة في النفوس ؟ إن علياً لعب دوره الجليل كأعظم ما يلعب الانسان الفائق دوره في التاريخ » .

(واعجب من ذلك طارق) وهو الأشعث بن قيس رأس المنافقين في أصحاب الإمام تماماً كعبدالله بن أبي بن سلول في أصحاب النبي (ص) . (طرقنا بملفوفة)

من الحلوى ( في وعاثها ) وضعت في وعاء مغطى ، كما هو المعتاد ( ومعجونة شنئتها ) المعجونة هي الملفوفة ، وشنئتها كرهتها ( كأنما عجنت بريق حيــة أو قيئها ) . هذا بيان لشدة الكراهية والنفرة من حلوى الأشعث ، وانها تماماً كالسم الناقع في جوف الأفعى .

( فقلت : أصلة ) ورشوة تتوصل بها الى غاية دنيئة وخبيئة من غاياتك ( أم زكاة ) مفروضة عليك ( أم صدقة فذلك محرم علينا أهل البيت ). الرشوة محرم عطاؤها وأخذها إطلاقاً على أهل البيت وغيرهم ، والزكاة حرام على كل هاشمي إلا إذا كانت من هاشمي مثله ، والمراد بالصدقة هنا ما كان ندباً لا فرضاً بدليل مقارفتها مع الزكاة المفروضة . والفقهاء في هذه الصدقة قولان : الأول : انها تحل لكل هاشمي سواء أكان من أهل البيت ، أم من غيرهم . القول الثاني انها تحرم على أهل البيت فقط ، وهم محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسن (ع) أما غيرهم من الهاشمين فلا تحرم عليهم صدقة الندب . وظاهر قول الإمام هنا يعزز هذا الرأي ويؤيده . وعلى أية حال فلا جدوى من النقاش في هذا الموضوع ، لأن أهل البيت الآن عند الرفيق الأعلى .

( فقال: لا ذا ولا ذاك ، ولكنها هدية ) وهي حلال لجميع الناس ( فقلت: هيلتك الهبول ) ثكلتك أمك ( أعن دين الله أتيني لتخدعني ) فيه إيماء الى أن الأشعث كان قد طلب من الإمام أمراً لا يحل له، وانه حاول أن يستميله محلواه، فزجره الإمام وونحه بقوله : ( أعتبط أنت ) . تخبط خبط عشواء أي تتصرف على غير بصيرة ( أم ذو جنة ) بك مس من الجنون ( أم تهجر ) تقسول بلا خبرة ، وتهرف عا لا تعرف .

( والله لو أعطيت الأقاليم السبعة الخ ) .. يزهد الإمام في الكون بجميع أقاليمه طلباً لما هو أكثر وأعظم ، ورغبة في ثواب الله ورضوانه، ويدل على ذلك بوضوح قوله : ( على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت ) لأن الكون بما فيه مع غضب الله ما هو بشيء ، والمبيت على حسك السعدان والجر بالأغلال مع مرضاته تعالى هو كل شيء .

أليس هذا عين الطموح والرغبة فيا هو أجل وأعظم من الأقاليم السبعة ؟. وهل تُقدر مرضاة الله بشيء ؟.. أبداً لا وزن لشيء عند الإسام ، ولا يصدع رأسه

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

في التفكير بشيء إلا برضا الله ، فهو وحده المشل الأعلى ، والغرض الأسمى ، وفيه وحده راحته وهناؤه وسعادته .. وما أبعد ما بين فلسفة الإمام هذه ، والفلسفة البرجاتية الأمريكية التي تقول : لا حق ولا خير ولا جال في الوجود، ولا مجتمع ومجتمعات ، وانسان وانسانيات .. أبداً لا شيء على الإطلاق إلا ما يحقق لك النفع والنجاح بزيادة الدخل في هذه الحياة .

# الخطبة

### - 474-

### أعرذ بالله من الفقر:

اللَّهُمَّ صُنْ وَجْمِي بِالْيَسَارِ ، وَلَا تَبْذُلْ جَاهِي بِالْإِقْتَارِ فَأَسْتَرْذِقَ طَالِي اللَّهُمَّ صُنْ وَجْمِي بِالْيَسَادِ ، وَأَبْتَلَى بِحَمْدِ مَنْ أَعْطَانِي ، وَأَفْتَانَ بِرَدْقِكَ ، وَأَبْتَلَى بِحَمْدِ مَنْ أَعْطَانِي ، وَأَفْتَانَ بِذُمِّ مَنْ مَنْعَنِي ، وَأَنْتَ مِنْ وَرَاء ذَلِكَ كُلِّهِ وَلِيُّ الْإِعْطَاء وَالمَنْسِعِ بِذُمِّ مَنْ مَنْعَنِي ، وَأَنْتَ مِنْ وَرَاء ذَلِكَ كُلِّهِ وَلِيُّ الْإِعْطَاء وَالمَنْسِعِ وَلَيْ الْإِعْطَاء وَالمَنْسِعِ وَلَيْكَ عَلَى كُلِّ مَنْ عَلَى مُنْ قَدِيرٌ ، .

#### اللغة:

ُصن : احفظ واستر . واليسار : الغنى . والإقتار : الفقـــر . واسترزق : أطلب الرزق . وافتتن : ابتلى .

### الإعراب:

استرزق منصوب بأن مضمرة بعد الفاء ، ونُصب الفعـل الذي بعده للعطف، عليه ، وولي خبر أنت ، ومن وراء متعلق به .

#### المعى:

( اللهم صُن وجهي باليسار ، ولا تبذل جاهي بالإقتار ) . صيانة الوجه حفظه من التعرض للسؤال ، وقديماً قبل : السؤال ذل ولو أين الطريق . وبذل الجاه السقوط عن درجة الاعتبار والاحترام . وليس من شك ان الفقر سبب للمزيد من هذا السقوط والانهيار . وفي الحديث : الفقر الموت الأحمر . وقال الإمام : الفقر يخرس الفكر عن حجته، والمقل غريب في بلدته .. الفقر في الوطن غربة. الفقر الموت الأكبر .. الفقر منقصة للدين ، مدهشة للعقل ، داعية للمقت .. وقال الإمام جعفر الصادق : ما افتقر أحد قط إلا أصابه ثلاث خصال : رقة في دينه ، وضعف في عقله ، وذهاب في مروءته .. ولذا كان النبي (ص) يكرر في دعائه : اللهم ارزق محمداً وآل محمد الكفاف والعفاف .

وإنما كان الفقر رقة ومنقصة في الدين لأن النفس اذا احتاجت تعرضت لمسا لا يجوز ، ودخلت مداخل الشر والسوء ، واذا أحرزت قوتها سكنت واطمأنت. ومن هنا كان السعي للرزق ديناً ، والتدبير عقلاً . وتقدم الكلام عن ادواء الفقر وأثره في المجتمع في شرح الحطبة ١٢٤ و١٣٧ .

( فاسترزق طالبي الخ) .. الإمام لا يسترزق ولا يستعطف مخلوقاً على الاطلاق، ومها كانت الظروف وتكون، ولا يمدح من لا يستحق المدح، وان أعطاه الدنيا بكاملها ، ولا يدم من هـو أهل للمدح ، وان أساء لشخصه .. ولكـنه أراد التعريض بمن بمدح ويقدح على أساس المنفعة والمصلحة الحاصة .

والجدير بالإشارة ان هذا الدعاء ورد بالحرف الواحد في الصحيفة السجّادية للإمام زين العابدين حفيد الإمام أمير المؤمنين ، وهو قطعة من الدعاء المعروف بمكارم الأخلاق .

وبعد ، فإن الاسلام يرى الفقر موتاً وكفراً ، وبؤرة لكل رذيلة وجريمة ، ولذا أعلن الثورة عليه وعلى الاحتكار،وعلى كل نظام أو عمل يؤدي الى الاستغلال والإفقار .

# الخطية

## - 377 -

#### الدنيا:

 مُوحِشِينَ وَأَهُ لِلهِ مَوْلَاهُمْ مُلَّشَاغِلِينَ لَا يَسْتَأْنِسُونَ بِالْأُوطَانِ ، وَلَا يَتُواصَلُونَ تَوَاصُلُ الْجِيرَانِ عَلَى مَا بَيْنَهُمْ مِنْ قُرْبِ الْجِوَادِ وَدُنُو الدَّادِ. وَكَيْفَ يَكُونُ بَيْنَهُمْ تَوَاوُرُ وَقَلَ لَا مَا صَارُوا إلَيْهِ ، وَأَكَلَتْهُمْ الْجَنَادِلُ وَالنَّرَى . وَكَأَنْ قَدْ صِرْتُمْ إلى مَا صَارُوا إلَيْهِ ، وَأَرْتَهَنَكُمْ ذَلِكَ الْمُسْتُودَعُ . فَكَيْفَ بِكُمْ لَوْ تَنَاهَتُ الْمُسْتُودَعُ . فَكَيْفَ بِكُمْ لَوْ تَنَاهَتُ الْمُسْتُودَعُ . فَكَيْفَ بِكُمْ لَوْ تَنَاهَتُ ، وَرُدُوا إلى اللهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ . . وَرُدُوا إلى اللهِ مَوْلاَهُمُ الْحَقِّ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ . .

#### اللغة:

تارات : جمع تارة ، وهي الحين والمرة . والبارق : الوسائد يستند اليها ، وتُعلق النمرقة على البساط . واللاطئة : اللاصقة ، والملحدة : جُعلوا في القبور لحوداً . وفناؤها ــ بكسر الفاء ــ ساحتها . والكلكل : صدر البعير . والجنادل : الصخور .

#### الإعراب:

دار خبر لمبتدأ محلوف أي هي دار ، وأحوال أي هي أحوال ، وعلى سبيل خبر انكم ، وأعماراً تمييز ، ومثله دياراً وآثاراً ، وموحشين صفة لأهل محلة ، وكأن مخففة ، واسمها محلوف أي كأنكم ، وكيف بكم «كيف » خبر مقدم ، والباء زائدة و «كم » مبتدأ لأنها قائمة مقام أنم ، واشتبه بعض الشارحين في قوله: إن المبتدأ محلوف .

#### المعنى :

( دار بالبلاء محفوفة النع ) .. كل ما في هذه الخطبة هو تكرار وإعادة لما

جاء في الحطب السابقة من ذم الدنيا وبيان كوارثها ومآسيها .. ولا نهاية لكلام الإمام عن الدنيا ما دام حبها والتعلق بها علة العلل للويلات والمشكلات .. وأيضاً لا ينتهي حب الناس للدنيا وتمسكهم بعروتها إلا من شذ أيا كان الناهي والزاجر. فقد نهى القرآن الكريم عن الغش والنفاق والفتنة والبغي ، وأمر المؤمنين بالاتحاد والاعتصام بالله جميعاً ، وقال الرسول (ص) : لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضهم بعضاً ، وقد ضرب بعضهم بعضاً ، وقد ضرب بعضهم رقاب بعض ، ومع هذا يغش المسلمون بعضهم بعضاً ، وقد ضرب بعضهم رقاب بعض بالأمس البعيد والقريب ، والآن تقوم الحسرب والمذابح بينهم في باكستان والأردن واليمن .. ولكن هذا لا يمنع من النهي عن الفساد في الأرض، لقيام الحجة من جهة ، وإن ضعنف الأمل .

هذا فيما يعود الى تكرار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، أما فيما يعود إلى شخصياً كشارح ومفسر فلا جديد لدي أشرح به هذه الحطبة بعد الذي قلته فيما سبق اللهم إلا أن ألحص ما جاء في بعض الشروح بما يلي :

ذكر الإمام في هذه الخطبة العديد من مساوىء الدنيا : أولها ان البلاء يحف بها من كل جانب ، وثانيها : انها معروفة بالغدر ، وثالثها : إن أحوالها متقلبة ، ورابعها : إن أهلها يموتون ، وخامسها : انها تتغير من حال لآخر ، وسادسها: ان عيشها ملموم ، وسابعها : انه لا أمان فيها ، وثامنها : إن أهلها هدف للبلايا والرزايا ، الى غير ذلك ، ويمكن تلخيص هذا التلخيص بكلمة واحدة : « وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور » .

( وكيف بكم لو تناهت الخ ) .. قال أهل العلم بالله وعدالته : إن للانسان قيامتين : صغرى وكبرى ، والأولى عالم البرزخ ، ويبتدىء بالموت ، وينتهب بالبعث ، وفي هذا العالم نوع من الثواب والعقاب ، ولكن لا على سبيل التوفية الكاملة والحكم النهائي المبرم، أما القيامة الكبرى فتبتدىء حيث تنتهي القيامة الصغرى أي من البعث الذي يرد الله فيه الأرواح الى الأجساد ، ويبعثها الى جنة أو الى نار ، وهذا البعث أو المعاد هو دار القرار ، وفيها يتم الحساب وتوفية الثواب أو المعقاب ، وينتهي كل شيء .. قال سبحانه : « وانما توفون أجوركم يوم القيامة العقاب ، وينتهي كل شيء .. قال سبحانه : « وانما توفون أجوركم يوم القيامة في البرزخ وغرفة الانتظار تعاملون بما كنتم تعملون في الدنيا، ولكن كعربون أو بشارة .. أما التوفية الكاملة، والجزاء التام فيوم القيامة .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وقد حث الإمام في هذه الحطبة على العمل والاستعداد للقيامة الكبرى التي توفى فيها كل نفس ما كسبت وهم لا يُظلمون .. وتساءل الإمام : ماذا تصنعون آنداك إذا كنتم عزلا من كل سلاح .. أنتم الآن على مفترق الطرق ، وعليه أن تختاروا لأنفسكم السلامة والنجاة . وتقدم قوله في الحطبة ١١٨ : اعملوا ليوم تذخر فيه اللخائر ، وتبلى فيه السرائر ، واتقوا ناراً حرها شديه ، وقعرها بعيد ، وحليتها حديه ، وشرابها صديد .. ونختم هذه الكلمة بقول الرسول بعيد ، وحليتها حديه ، وشرابها صديد .. ونختم هذه الكلمة بقول الرسول الأعظم (ص) : « ان الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيا يبدو للناس ، وهو من أهل الجنة ».

## - 440 -

### الأنس بالحبيب:

اللَّهُمّ إِنَّكَ آنَسُ الْآنِسِينَ لِأُوْلِيَائِكَ . وَأَحْضَرُهُمْ بِالْكِفَايَةِ لِلْمُتَوّكِلِينَ عَلَيْكِمْ وَتَعْلَمُ عَلَيْكِمْ فِي صَمَائِرِهِمْ وَتَعْلَمُ مَنْكَ مَكْشُوفَةٌ ، وَقُلُوبُهُمْ إِلَيْكَ مَلْهُوفَةٌ . فَنُ أُوتَحَسَتُهُمُ الغُوبَةُ آلَسَهُمْ ذِكْ رُكَ ، وَإِنْ صُبَّت عَلَيْهِمُ المَصَائِبُ لَمِنْ أُوتَحَسَتُهُمُ الغُوبَةُ آلَسَهُمْ ذِكْ رُكُ ، وَإِنْ صُبَّت عَلَيْهِمُ المَصَائِبُ لَمِنْ أُوتَحَسَتُهُمُ الغُوبَةِ بِكَ ، عِلْمَا بِأَنَّ أَزِمَّةَ الْأُمُورِ بِيدِكَ ، وَمَصَادِرَهَا لَكُونَ إِلَى اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ أَوْ عَمِيتُ عَنْ طِلْبَتِي عَلَى مَصَالِحِي ، وَخُذْ بِقَلْبِي إِلَى مَرَاشِدِي ، فَلَيْسَ ذٰلِكَ بِنُكُورِ مِن كِفَايَاتِكَ . اللَّهُمَّ أُحِلْنِي عَلَى عَفُوكَ وَلَا فِي مَن كِفَايَاتِكَ . اللَّهُمَّ أَحِلْنِي عَلَى عَفُوكَ وَلَا بِيدْعِ مِن كِفَايَاتِكَ . اللَّهُمَّ أَحِلْنِي عَلَى عَفُوكَ وَلَا يَنْكُو مِن هِذَا يَاتِكَ وَلَا بِيدْعِ مِن كِفَايَاتِكَ . اللَّهُمَّ أَحِلْنِي عَلَى عَفُوكَ وَلَا قَعْلِكَ وَلَا يَعْلَى عَلَى عَذَيْكَ وَلَاكَ . اللَّهُمَّ أَحِيلِي عَلَى عَفُوكَ وَلَا قَعْلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَدْلِكَ وَلَا يَعْلَى عَلَى عَلَى عَدْلِكَ وَلَا يَكَ عَلَى عَلْكَ مَرَالِكَ يَلِكُ مَا عَلْنَى عَلَى عَلَيْتُهُمْ الْعُولِكَ وَلَا يَعْلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْ عَلْمِ لَاكَ . اللَّهُمْ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلْكَ وَلَا يَكُولُكُ وَلِلْكَ مِنْ كِفَايَاتِكَ . اللَّهُمْ أَصُولِكُ وَلَا يَلْكُ مَا يُولُكُ وَلِكُ الْمَالِقُلُولُ وَلَا يَلْكُ مُولِكُ وَلِكَ وَلَكَ اللَّهُمْ الْمُؤْلِلُكَ مَلَاكَ مَا اللَّهُمْ الْمُؤْلِلَ وَلِلْ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُ اللَّهُمْ الْحُولِ اللَّهُ مِلْكُ وَلِلْكُولُ اللّهُ اللّهُ

#### اللغة:

آنس : أشد انساً. وتلهف عليه : حزن وتحسر ، وبه استغاث ، واليه اشتاق . وفههت : عييت وعجزت عن البيان .

#### الإعراب:

علماً مفعول من أجله للجأوا ، والمصدر المنسبك من ان أزمـة الخ .. مجرور بالباء ، ومتعلق بـ «علماً » ونكر خبر ليس ، والباء زائدة .

# المعنى :

(اللهم انك آنس الآنسين لأوليائك). ان أولياء الله سبحانه يرتاحون ويأنسون بطاعته تعالى ومناجاته ، وهو أيضاً يزيدهم أنساً بذلك : « والذين اهتدوا زادهم هدى ــ ١٧ محمد » . ( وأحضرهم بالكفاية للمتوكلين عليك ) . وأيضاً يُغنَى ويكفي من توكل عليه ، لأنه خير من كفي وأغنى. (تشاهدهم – الى – مكشوفة). هو سبحانه أعلم بهم من أنفسهم ، ولما رآهم أصفياء أتقياء شملهم ببره وإحساقه ( وقلوبهم اليك ملهوفة ) . وإذا التهفت القلوب وأخلصت أذعنت الجـــوارح ، وخلصتُ الأعمال من الشوائب ، لأن القلوب هي المصدر والمنبع ، ومن هنا أسند سبحانه طاعته وتعظم شعائره الى تقوى القلوب حيث قال : عز من قائل ، في الآية ٣٢ من سورة الحج : « ومن يعظم شعاثر الله فإنها من تقوى القلوب » ـ ( ان أوحشتهم الغربة 🗕 الى 🗕 قضائك ) . انهم يعلمون ويؤمنون بأن كل شيء في الكون من الذرة الصغيرة إلى المجرات الكبيرة ــ تسير على أساس وقانون ، والإيمان المادي يؤمنون بأن الله هو المبدأ لكل شيء ، واليه ينتهي كـــل شيء ، وانه خلق الكون وأودع فيه الطاقات والأسباب .. ولذا يلتجئون اليه، وبه يتوسلون في المهات وعند الملمات ( اللهـم إن فههت الخ ) .. أنت أعلم مني بحالي ، وقد عجزت عن بيان حاجتي اليك ، فاختر لي ما فيه خير وصلاح لدنياي وآخرتي ( فليس ذلك بنكر من هدايتك ) كيف وأنت خبر مرجو، وأكسرم مدعو ؟

( ولا ببدع من كفايتك ) بعد أن تتابع برك ، واتصل خيرك ، وعظم فضلك . ( اللهم احملني على عفوك ، ولا تحملني على عدلك ) . اذا كان الإمام يسأل الله العفو ، ولا يطبق العدل فكيف بغيره ؟ وما من شك ان الله غني عن العالمن يعفو ويرجم إلا الوحش الكاسر الذي يظلم عباد الله ، ويقسو عليهم بلا رحمة ، وفي الحديث : من لا يترجم لا يترجم . وقيل للإمام زين العابدين (ع) : ان الحسن البصري يقول : ليس العجب ممن هلك كيف هلك ، وإنما العجب ممن أبحا كيف نجا، فقال الإمام : أما أنا فأقول : ليس العجب ممن نجا كيف نجا، وإنما العجب ممن ملك كيف على شيء .

## - 777-

#### لله فلان:

يله بلاه فلان ققد قوم الأود وداوى العمد . خلف الفيننة وأقام الشنة . ذَهب نقي النّوب ، قليل العيب . أصاب خيرها وسَبق شرها . الشّنة . ذَهب نقي النّوب ، قليل العيب . أصاب خيرها وسَبق شرها . أدّى إلى الله طاعته واتقاه بجقه . رحل وتركم في طرق منشقبة لا يشتدى فيها الطال ولا يستيفن المهتدى .

#### اللغة:

الأود : الاعوجاج : والعمد ــ بفتح العين والميم ــ المرض . وخلف الفتنة: مات قبل حدوثها . واتقاه بحقه : أدى الحق لصاحبه وقاية لمطالبته . وتركهم في طرق متشعبة : مختلفين . ولا يستيقن المهتدي : يجهل مصيره لكثرة الاختلاف .

#### الإعراب:

لله خبر مقدم ، وبلاء أو بلاد مبتدأ مؤخر ، والقصد المدح .

#### المعنى:

( لله بلاء – أو بلاد – فلان السخ ) .. قيل : المراد بفلان أبسي بكر . وقيل : عمر ، وهـو الأشهر ، وأياً كان فإن الناس كانوا سعداء مع رسول الله (ص) ومـا سد فراغه أبو بكر ولا عمر ، ولكن عهدهما كان أفضل من عهد عبان الذي فتح على أمة محمد (يمس) باب « القتل والقتال الى يوم القيامة» . فلا فتنة في عهد الشيخين ، ولا خلافة موروثة ، ولا كسروية وقيصرية ، ولا طاغية يتخد مال الله دولاً ، وعباده خولاً .

وأي مسلم يُفضل عهد الأمويين والعباسيين وأمثالهم على عهد الشيخين ؟ فلقد استطاعا بسرتها في الحلافة أن يحظيا عبر التاريخ بالرضا من أكثر المسلمين ، ولا يختلف اثنان في ان الإمام كان يرى انه الأولى والأحق منها بالحلافة ، وأيضاً لا اختلاف في أنه كان يراهما أفضل من عمان ، وقد صارحه بذلك حين قال له \_ كما في الحطبة ١٦٢ \_ : « وما ابن أبي قحافة وابن الحطاب بأولى بعمل الحق منك » . وإذن فأية غرابة في قول الإمام : « لله فلان » : وكتب ابن أبي الحديد حول هذه الحطبة ٨٧ صفحة بالقياس الكبير .. واختصر شارح آخر مكتفياً بأربعين صفحة .

وبعد ، فإن المهم في منطقي ومنطق أمثالي ، ليس لأحد أن يحكم مع وجود الإمام .. والأهم في منطق علي (ع) أن يرضى الناس عن الحاكم ، ولا يشكو منه فقير أو ضعيف ، وقد أعلن ذلك بقوله : والله لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين ، ولم يك فيها جور إلا على خاصة .

## - 777 -

# حول بيعة الإمام:

وَبَسَطْتُمْ يَدِي فَكَفَفْتُهَا ، وَمَدَدْتُدُوهَا فَقَبَضْتُهَا ، ثُمَّ تَدَاكَكُمُمْ عَلَيَّ تَدَاكُ مُتَمَ تَدَاكُ مُتَمَ النَّعْلُ تَدَاكُ الْإِبِلِ الْهِيمِ عَلَى حِيَاضِهَا يَوْمَ وُرُودِهَا حَتَّى ٱنْقَطَعَتِ النَّعْلُ وَسَقَطَتِ النَّاسِ بِبَيْعَتِيمُ إِيَّايَ وَسَقَطَتِ النَّاسِ بِبَيْعَتِيمُ إِيَّايَ وَسَقَطَتِ الرَّدَاءُ وَوُطِيء الضَّعِيفُ وَ بَلَغَ مِنْ سُرُودِ النَّاسِ بِبَيْعَتِيمُ إِيَّايَ أَنْ الْبَيْعَةِ مِنْ اللَّهُ الْعَلِيلُ ، وَسَقَطَتِ الصَّغِيرُ وَهَدَجَ إِلَيْهَا ٱلْكَبِيرُ وَتَعَامَلَ تَعُوهَا ٱلْعَلِيلُ ، وَحَسَرَتُ إِلَيْهَا ٱلْحَلِيلُ ، وَحَسَرَتُ إِلَيْهَا ٱلْحَلِيلُ ، وَحَسَرَتُ إِلَيْهَا ٱلْحَلِيلُ ،

#### اللغة:

تداككتم: تزاحمتم. والهيم: العطاش. وهدج: مشى مشياً ضعيفاً لكبر سنه. وتحامل: تكلف على مشقة وإعباء. والعليل: المريض. وحسرت: كشفت عن وجهها. والكعاب والكاعب: الجارية الناهد، قال سبحانه: « وكواعب أتراباً . . ٧٣ النبأ ».

#### الإعراب:

فاعل بلغ محذوف، ومن سرور بيان له أي بلغ الحال من سرور الخ، والمصدر من ان ابتهج مجرور بمحذوف أي الى ابتهاج الصغير .

## المعنى :

وبسطم يدي فكففتها الخ) .. قال الشريف الرضي : تقدم مثله بألفاظ عنلقة .. يشير الى ما جاء في خطبة الشقشقية والحطبة ٩٠ وغيرهما . وفي شرح هاتين الخطبتين عرضت بالتفصيل ما أشار اليه الإمام هنا ، ولا جديد لدي أعطفه على ما سبق سوى اني قرأت اليوم كلمة مطولة بعنوان « شرخ في خلافة المسلمين» بقلم الأستاذ سامي محمود نشرها في جريدة « أخبار اليوم » المصرية تاريخ ٢١ - بقلم الأستاذ سامي وفيها ما يناسب المقام ، وهو قوله :

« عندما تولى عنمان أسرف على الناس وعلى أهله من بني أمية الذين طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد ، فانتشر التذمر ، وشاعت الفتنة ، وقتل عنمان ، أما على هو وأبناؤه أحفاد رسول الله ، فكان طريقهم معروف واضحا مستقيماً لم يترددوا فيه ، ولم يفكروا لحظة واحدة في دنيا يصيبونها ، أو امرأة يتزوجونها ، وانحا كانت هجرتهم الى الله ورسوله .. أما معاوية فقد تكالب على الملك، وجعله في ذريته من بعده ، وخالف أحكاماً كثيرة من تعاليم الاسلام ، ولم يبال معاوية وبنوه من بعده بقتل حفيد رسول الله (ص) واستباحة مكة والكعبة ، وإحلال المدينة المنورة لجنودهم ثلاثة أيام » .

## - 771-

# العمل أيرفع .. فقرة ١:

فَإِنَّ تَقْوَى اللهِ مِفْتَاحُ سَدَادٍ ، وَذَخِيرَةُ مَعَادٍ . وَعِتْقُ مِنْ كُلِّ مَلَكَةٍ ، وَتَنَالُ وَتَنَالُ ، وَيَنْجُو الْمَارِبُ ، وَتَنَالُ الرَّغَائِبُ . فَاعْمَلُوا وَالْعَمَلُ يُرْفَعُ ، وَالتَّوْبَةُ تَنْفَعُ ، وَالدَّعَاهُ يُسْمَعُ . الرَّغَائِبُ . فَاعْمَلُوا وَالْعَمَلُ يُرْفَعُ ، وَالتَّوْبَةُ تَنْفَعُ ، وَالدَّعَاهُ يُسْمَعُ . وَالْمُحَالُ مُهُوا يَهُ مَا فَالِحَسَا ، وَالْمُحَالُ مُهُوا يَهُ مَوْنَا خَالِسًا . فَإِنَّ الْمَوْتَ هَادِمُ لَذَّانِكُمْ ، وَمُحَدِّرُ وَمَرَضًا حَابِسًا أَوْ مَوْنَا خَالِسًا . فَإِنَّ الْمَوْتَ هَادِمُ لَذَّانِكُمْ ، وَمُحَدِّرُ وَمَرَضًا حَابِسًا أَوْ مَوْنَا خَالِسًا . فَإِنَّ الْمَوْتَ هَادِمُ لَذَّانِكُمْ ، وَمُحَدِّرُ مَهُولِ ، وَوَاتِرُ عَلِينَكُمْ . ذَا يُرَ خَدَيْرُ مَعْلُوبٍ ، وَوَاتِرُ عَلَيْ مَطُلُوبٍ . قَدْ أَعْلَقَتْكُمْ حَبَائِلُهُ وَتَحَنَّقُمُ مُعْلِيلًا مُ مَعْلِيلًا مُ مَعْلِيلًا مُ وَعَظْمَتُ فِيكُمْ سَطُولُتُهُ وَتَحَنَّقُمُ مَعْلِيلًا مُ مَعْلِيلًا مُ وَعَظْمَتُ فِيكُمْ سَطُولُتُهُ وَتَحَنَّقُمُ مَعْلِيلًا مُ وَقَلْتُ عَنْكُمْ فَلُولِ . وَعَظْمَتْ فِيكُمْ فَيُوسِكُمُ اللهُ وَتَحَلَّقُتُهُمْ حَبَائِلُهُ وَتَحَلَّقُتُهُمْ عَدُولُهُ مُ وَقَلْتُ عَنْكُمْ فَهُ إِلَيْهُ . وَعَظْمَتُ فِيدِيكُمْ مَعْوَائِيلُهُ مَا عَنْهُ مُ عَلَيْهُ . وَقَلْتُ عَنْكُمْ فَوْلِيلُهُ مُ وَاقِي سَحَكَراتِهِ ، وَعَواشِي سَحَرَاتِهِ ، وَعُواشِي سَحَرَاتِهِ ، وَعُواشِي سَحَرَاتِهِ ، وَاحْتَدَامُ عِلَلِهِ . وَاحْتَدَامُ عِلَلِهِ . وَحَنَادِسُ خَمْرَاتِهِ ، وعُواشِي سَحَرَاتِهِ ، وعُواشِي سَحَرَاتِهِ ،

وَأَلِيمُ إِنْهَاقِهِ ، وَدُجُو ْ إِطْبَاقِهِ ، وَ جُشُو بَهُ مَذَاقِهِ . فَكَأَنْ قَدْ أَتَاكُمْ الْفَيْهُ أَلْكُمْ ، وَعَظَّلَ اللَّهِ مَا أَلَا كُمْ ، وَعَظَّلَ اللَّهُ مَا أَلَا كُمْ ، وَعَظَّلَ اللَّهُ مَا أَلَا كُمْ ، وَعَطَّلَ وَيَارَكُمْ ، وَعَظَّلَ اللَّهُ مَا يَنْفَعْ ، وَيَارَكُمْ ، وَبَعَثَ وُرُا أَنْكُمْ يَقْتَسِمُونَ ثُرًا أَنكُمْ بَائِنَ حَمِيمٍ خَاصٍ لَمْ يَنْفَعْ ، وَقَرِيبٍ عَنْوُنِ لَمْ يَمْنَعْ ، وَآخِرَ شَامِتٍ لَمْ يَجْزَعْ اللهُ .

#### اللغة:

المراد بالملكة هنا الرق بقرينة قوله: « عتق » . وناكساً : راجعاً الى أرذل العمر لا إدراك ولا حراك تماماً كالطفل في المهد . وحابساً : مانعاً عن العمل . وخالساً : خاطفاً . وطياتكم : منازل سفركم ، وقيل : نياتكم ومقاصدكم . والقرن لله بكسر القاف للكفؤ . والواتر : الجاني ، والموتور من وقعت عليه الجناية . وتكنفتكم : أحاطتكم . وغوائله : مصائبه . ومعابله : جمع معبلة أي حديدة السهم والرمح . وعدوته : عدوانه . وظله : سحائبه وغيومه . والاحتدام : الاشتداد . والحنادس : الظلمات . وغراته : شدائده . والغواشي : الطامات الغامرات . والإزهاق : الهلاك . والإرهاق : حمل ما لا يطاق . والدجو : الظلام . والجشوبة : الغلظة . والنجي : من تناجيه . والندي : المكان يجتمع فيه القوم .

#### الإعراب :

فكأن مخففة ، وأصلها فكأنه ، وبغتة مصدر في موضع الحال أي مباغتــــاً . وآخر لا ينصرف ، ولذا جُر بالفتحة .

## المعنى :

( فإن تقوى الله مفتاح سداد ) وهو الصواب في القول والعمـــل ( وذخيرة معاد ) حيث الحساب والجزاء ( وعتق من كل ملكة ٍ ) تحرير من رق الشهوات

و (بها ينجح الطالب) ويفوز بثواب الله ومرضاته ( وينجو الهارب ) من العذاب والعقاب ( وتُنال الرغائب ) عطف تفسير على ينجح الطالب . وتقدم الكلام عن التقوى مرات، وتحدثنا عنها بشيء من التقصيل في شرح الخطبة ١٨٩ فقرة «التقوى». ( والعمل يُرفع ) الى الله سبحانه ، فيقبله ويُثيب عليه : « اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه - ١٠ فاطر » . ( والتوبة تنفع ) لأن التائب من اللهب والعمل الصالح يرفعه - ١٠ فاطر » . ( والتوبة تنفع ) لأن التائب من الدنب كمن لا ذنب له . وتقدم الكلام عن التوبة في الحطبة ٩٢ و ١٨١ وغيرهما. ( والدعاء يسمع ) ما دمتم أحياء فتستطيعون أن تتضرعوا لله وتسألوه الرحمة ( والحال هادئة ) أي أنتم في حال تمكنكم من العمل لآخرتكم ( والأقلام جارية) تكتب لكم ثواب ما تعملون من الصالحات .

( وبادروا بالأعسال النح ) .. استبقوا الحيرات قبل أن تهرموا وتردوا الى أرذل العمر ، أو بمنعكم المرض من الحركة أو يخطفكم الموت بغتة ، ويحول بينكم وبين ما تقصدون . وقال فيلسوف : ان الانسان يدفن أجزاء نفسه باستمرار منل ولادته الى يومه الأخير ، لأن كل يوم بمر فهو في عالم الأموات ، ومعنى هذا ان الانسان يشرع بالموت بمجرد ما يولد ، وان الفترة التي يحياها إنما هي المدة التي تستغرق عملية الوفاة . وقسال آخر : ان وجود الإنسان كآثار أقدام فوق الرمال . وسئل حكيم عن أخيه ؟ فقال : مات . قيل له : وما سبب موته ؟ الرمال حياته . أي ان الانسان لا يموت لأنه يمرض أو يهرم ، بل لأنه حي . فسبحان الحي الذي لا يموت .

( وقلت عنكم نبوته ) . الهاء في نبوته تعود الى الموت . ونبا السيف : لم يقطع ، والمعنى ان دلائل الموت إذا ظهرت على الإنسان فإنها لا تخطىء إلا قليلا ولكن سرعان ما يصحح الموت خطأه ، وبكلمة الإمام ان الموت غالب غير مغلوب ، وواتر غير مطلوب أي ان الموت يقتل دون أن يطالب بدية أو قصاص . ( فيوشك أن تغشاكم الخ ) . . إن سيف الموت مصلت فوق رقابكم بهددكم به في كل لحظة ( فكأن قد أتاكم بغتة النع ) . . وجعلكم جثثاً هامدة باردة لا تصلح الا للدفن والطمر ، وبعده تخلو الديار ، وتقسم الأموال . . وقائل يقول : رحمه الله ، وآخر يقول : أبعده الله ! . هذه هي لعبة الموت مع الانسان وطوبى لمن أعد له عدته .

وبعد ، فإن كل واحد منا يتنازعه أمران : لذة الحياة الدنيا وروعتها،وهول

الموت وما بعده من ظلمات وآفات . ومن يحرص على سعادته في الحال والاستقبال فعليه أن يُدخل فكرة الموت في حياته كيلا يطغى ويتجاوز الحدود، وأيضاً يُدخل فكرة الحياة بعد موته كي يستعد لها ويقبل عليها آمناً مطمئناً . ولذا قال الإمام: « فعليكم بالجد والاجتهاد والتأهب والاستعداد » .. الى آخر المقطع الآتي :

# ما تدري نفس متى وأين تموت ؟

ولمناسبة الحديث عن الموت أشير الى أمر لا يحسن السكوت عليه بحال ، وهو أن الصهيونية تعمل جاهدة على التشكيك بالقيم الأنسانية ، وبكل دعوة تقوم على الصدق والعدل ، وتنكر الزور والبغي، وتساوي بين الناس في الحقوق والواجبات . ذلك بأن لليهود – بوجه العموم – عقيدة عنصرية تعتبر الهم شعب الله المختار ، وان غيرهم من الناس مسخر لحدمتهم ومصالحهم ، وان لليهودي كل الحق أن عملك أي انسان في الشرق والغرب ، ويفعل به ما يشاء تماماً كما يمتلك الحيوان .. وعلى هذا نصت التوراة بوضوح وصراحة في سفر التثنية الإصحاح السابع ، وسفر العدد الإصحاح السابع ، وسفر العدد الإصحاح السابع ، وسفر

أما كتاب التلمود فيقول: « نحن شعب الله المختار نحتاج الى نوعين من الحيوان: نوع أعجم كالدواب والأنعام والطير، ونوع الحيوان الانساني، وهم سائر الأمم من أهل الشرق والغرب».

ولما كان القرآن والانجيل حرباً على هذه الوحشية الكاسرة ، وعلى كل عنصرية قرر اليهود قتل عيسى ومحمد .. ولما عجزوا عن اغتيال رسول الله بالسم والقضاء على رسالته دسوا الأحاديث المكذوبة على لسانه ، ثم طبعوا ألوف النسخ من القرآن بعد أن حرفوا الكثير من آياته ، واشتروا بعض المزيفين من أرباب العمائم للتشويه والتنظيل باسم الدين .

وحين ظهر أمرهم وافتضح مكرهم سلكوا سبيلاً آخر أدهى وأحكم، اكتشفته، وأنا أقرأ جريدة « أخبار اليوم » المصرية تاريخ ٢١ – ١٠ – ١٩٧٧ ، وأحسب ان أحداً من القراء لم ينتبه اليه .. وهو أن اليهود – بحكم ما لهم من سيطرة ونفوذ على أجهزة الاعلام – نشروا في الصحف الغربية أن الكلاب في جزيرة « باربادوس » اذا قاربت الوفاة تلهب الى مقبرة خاصة لتموت فيها .. حتى كلاب الجزر الأخرى المجاورة تسبح المحيط وتتجه الى هذه المقبرة دون معرفة

سابقة سها ، وتموت هناك كها أحبت وأرادت .

وأيضاً ان القطط في جزيرة « أوزيل » حين تشعر بدنو الأجــل تسرع الى مقبرة معينة لتموت فيها بهدوء ، وان القطط في هذه المقبرة تتعايش مع فيرانها بأمن وسلام ، لأن القطط في شغل بالتفكير في الموت وأهواله عن الفئران!.

ونسأل : لماذا اختصت بهذه المنقبة والفضيلة كلاب باربادوس وقطط اوزيل دون غيرها من القطط والكلاب ، ودون العالم كله منذ وجد الى اليوم ؟. وقال أهل الاختصاص والعارفون بطبائع الحيوانات : انها لا تخاف الموت إطلاقاً لأنها لا تشعر به ، وان الانسان هو الحيوان الوحيد الذي يعرف انه سيمرت ، أما غيره من الحيوانات فإنه يشعر بذاته كموجود وكفى .

وبعد ، فهل نحن في حاجة الى الحديث عن قطط اوزيل وكلاب باربادوس ، أو الحديث عن توحيد الكلمة وإعداد العدة لتحرير أرضنا المحتلة .

#### الجد والاجتهاد .. فقرة ٢:

فَعَلَيْكُمْ بِالْجِدِّ وَآلِا جَتِهَادِ ، وَالتَّأَهُبِ وَآلِا سَتِعْدَادِ ، وَالتَّرَوُدِ فِي مَنْدِلِ النَّادِ. وَلَا تَغُرَّ نَّكُمُ اللَّهُ نِيَا كَمَا خَرَّتْ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ مِنَ الْأَمَمِ المَاضِيةِ وَالْقُرُونِ الْخَالِيَةِ الَّذِينَ آحَتَلَبُوا دِرَّتَهَا ، وَأَصَابُوا غِرَّتَهَا ، وَأَفْنَوْا وَالْفَرُونِ الْخَالِيَةِ الَّذِينَ آحَتَلَبُوا دِرَّتَهَا ، وَأَصَابُوا غِرَّتَهَا ، وَأَمُوا لُمُسَمُ عَدَّتَها ، وَأَمُوا لُمُسَمُ أَجْدَانًا ، وَأَمُوا لُمُسَمُ عِدَّتَها ، وَأَمُوا لُمُسَمُ عَدِينًا ، وَأَمُوا لُمُسَمُ عَدَّتَها ، وَأَمُوا لُمُسَمِّ مَا كُنْهُمْ أَجْدَانًا ، وَأَمُوا لُمُسَمِّ مِيرَانًا . لَا يَعْرِفُونَ مَنْ آبَكُاهُمْ ، وَلَا يَحْفِلُونَ مَنْ آبَكُاهُمْ ، وَلَا يُجِيبُونَ مِيرَانًا . لَا يَعْرِفُونَ مَنْ أَتَاهُمْ ، وَلَا يَحْفِلُونَ مَنْ آبَكَاهُمْ ، وَلَا يُجِيبُونَ

مَنْ دَعَاهُمْ. فَاحْذَرُوا اللَّانِيَا فَإِنَّهَا عَدَّارَةٌ ، غَرَّارَةٌ خَدُوعٌ ، مُعْطِيةٌ مَنُوعٌ ، مُلْبِسَةٌ نَزُوعٌ . لَا يَدُومُ رَخَاوُهَا ، وَلَا يَنْقَضِي عَنَاوُهَا ، وَلاَ يَنْقَضِي عَنَاوُهَا ، وَلاَ يَرْدُوعُ ، مُلْبِسَةٌ نَزُوعٌ . لَا يَدُومُ رَخَاوُهَا ، وَلاَ يَنْقَضِي عَنَاوُهَا ، وَلاَ يَرْدُوا مِنْ أَهْلِهَا فَكَانُوا يَرْدُوا مِنْ أَهْلِهَا فَكَانُوا فِيهَا كَمَنْ لَيْسَ مِنْهَا . عَمِلُوا فِيهَا يَهِمَا يُبْصِرُونَ ، وَبَادَرُوا فِيهَا مَمَا يَعْذَرُونَ . وَبَادَرُوا فِيهَا مَمَا يَعْذَرُونَ . وَبَادَرُوا فِيهَا مَمَا يَعْذَرُونَ . وَنَا أَهْلَ الدُّنْيَا يُعْظَمُونَ مَوْتَ أَجْسَادِهِمْ وَهُمْ أَشَدُ إِعْظَاماً يَلُوْتِ قُلُوبٍ أَحْيَامُهِمْ (٢) . يُعْظِمُونَ مَوْتَ أَجْسَادِهِمْ وَهُمْ أَشَدُ إِعْظَاماً يَلُوتِ قُلُوبٍ أَحْيَامُهِمْ (٢) .

#### اللغة:

الدرة ـ بكسر الدال ـ اللبن. والغرة ـ بكسر الغين ـ الغفلة . والأجداث: القبور . وظهرانيهم : وسطهم .

#### الإعراب:

عليكم بالجد «عليكم» اسم فعل أي الزموا . وفيها خبر كانوا ، وكمن ليس منها الكاف بمعنى مماثلين حالاً من الواو في «كانوا» أي كانوا موجودين في الدنيا مماثلين للذين ليسوا من الدنيا ، وإعظاماً تمبيز .

# المعنى :

( فعليكم بالجد الخ ) .. بعد أن أشار الى الموت قال : أعدوا له عدت ( ولا تغرفكم الحياة الدنيا الخ ) .. كيف تركنون اليها ، وقد رأيتم مكرها وغدرها بالسابقين واللاحقين ( وأصابوا غرتها ) ذهلت الدنيا عنهم ، أو هادنتهم بعض الوقت انتهبوا فيه الملذات وأشبعوا الشهوات ( وأفنوا عدتها ) أي متاعها من طعام وشراب وجنس، والمراد بالإفناء مجرد الاستعال والانتفاع ( وأخلقوا جدتها) كثوب جديد ، أو سيارة من طراز حديث ( وأصبحت مساكنهم النخ ) . تركوا ما جمعوا للوارث ، وذهبوا الى القبور لا يحملون معهم إلا السيئات والمهلكات . ( معطية منوع ) تعطي الحسيس ، وتمنع الشريف ، وكثيراً ما يكون الغني سبباً للفساد في الأرض ، فعن السيد المسيح : ليحدر من يستبطىء الله في الرزق أن يغضب عليه فيفتح الدنبا عليه ( ملبسة نزوع ) قد تعطي صحة أو مالا أو جاها ، ولكن سرعان ما تنزعه ولو بالموت ( ولا يركد بلاؤها ) أي لا بهادن، وإن جانب منها اعدوذب فاحلولي أمر منها جانب فأوبى كها قال الإمام . وتقدم ذم الدنيا مرات ، ومن أبلغ الحطب في هذا الموضوع الحطبة ١٠٩ .

(كانوا – أي الزاهدون والمتقرن – قوماً من أهل الخ ) .. هم في الدنيا يأكلون ويعملون ويلتذون ، ولكنهم أدركوا بصفاء عقولهم ان أحق اللذات بالطلب ما كان خيراً وأبقى ، فأنفقوا العمر في اللذة الباقية بقاء الأبد ، وبهذا افترقوا عن غيرهم من أبناء الدنيا، وكانوا معهم بالأبدان، وفي الآخرة بالأعمال والأرواح . ( ويرون أهل الدنيا الخ ) .. المراد بيعظمون يستعظمون ، وضمير «هم » يعود الى أهل الآخرة ، والمعنى ان المهم عند أهل الدنيا هو الجسم وملذاته ، أما العقل والقلب فحديث خرافة، ولذا يرون موت الجسم أو حرمانه من الملذات أمراً فظيعاً ، أما أهل الآخرة فعلى النقيض يرون موت العقل والقلب بالجهل والضلالة هو الغريب الفظيع ، أما موت الشهوات أو كبحها فليس بغريب ولا بفظيع .

#### - 779 -

#### الرسول:

فَصَدَعَ بِمَا أُمِرَ بِهِ ، وَ بَلَّغَ رِسَالَاتِ رَبِّهِ فَلَمَّ اللهُ بِهِ الصَّدْعَ . وَرَأَقَ بِهِ الْفَدْقِ . وَرَأَقَ بِهِ الْفَدْورِ، بِهِ الْفَدْورِ، اللهُ اللهُ اللهُ الْمَدَاوَةِ ٱلْوَاغِرَةِ فِي الصَّدُورِ، وَالْضَّغَائِنِ الْقَادِحَةِ فِي الْقُلُوبِ .

#### اللغة:

صدع بالحق : تكلم به جهاراً . والصدع : الشق . والرتق — بفتح الراء – ضد الفتق — بفتح الفاء — . والواغرة : المتوقدة ، من أوغر صدره غيظاً ، ومثلها القادحة . والضغائن : الأحقاد .

## المعنى :

قال الشريف الرضي : خطبها بذي قار ، وهو متوجه الى البصرة ، وذكرها الواقدي في كتاب «الجمل» . وذو قار موضع قريب من البصرة ، ( فصدع بما أمر به ، وبلغ رسالات ربه ) . الضمير لرسول الله (ص) وامتد تبليغه الرسالة

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الإلهية مدى ٢٣ سنة ، وهي مدة نبوته حيث نزل عليه الوحي ، وهو في الأربعين من عمره الشريف ، وانتقل الى الرفيق الأعلى ، وهو في سن الثالثة والستين ، منها ١٣ سنة بمكة ، وفيها نزل ٨٢ سورة من القرآن، ومنها ١٠ سنوات بالمدينة ، وفيها نزل باقي القرآن الكريم .

( فلم الله به الصدع ) . ألنف الرسول الأعظم (ص) بسن القلوب القاسية المتنافرة ، وهداها الى الحق والحبر بالموعظة الحسنة ، والسياسة الحكيمة، والشريعة السهلة السمحة . وحسن الموعظة أن تكون بالرفق واللبن ، وحكمة السياسة أن تخاطب العقل والضمير ، أما سماحة الشريعة الاسلامية وسهولة العقيدة فندع الكلام عنها للفرنسي الشهير جوستاف لوبون الذي قال في كتابه « حضارة العرب » : « للإسلام وحده كل الفخار في انه أول دين أدخسل التوحيد الحالص الى العالم وسهولة الاسلام العظيمة تشتق من التوحيد الحالص. وهذا هو السر في قوة الاسلام». وتقدم الكلام حول الرسول ورسالته مرات ، منها في الحطبة ١ و ١٩٠٣ و ١٨٣٠ .

#### - 24. -

#### حول المال:

إِنَّ الْمُسَالِمِينَ وَتَجَلْبُ أَنْ اللَّهِ اللَّهِ وَلَا لَكَ وَإِنَّا لُهُوَ فَيْ الْمُسْلِمِينَ وَتَجَلْبُ أَسْيَافِهِمْ ، وَإِلَّا فَجَنَاةُ أَسْيَافِهِمْ ، فَإِنْ شَرِكْتَهُمْ فِي حَرْبِهِمْ كَانَ لَكَ مِثْلُ حَظِّهِمْ ، وَإِلَّا فَجَنَاةُ أَسْيَافِهِمْ ، وَإِلَّا فَجَنَاةُ أَبْدِيهِمْ لَا تَكُونُ لِغَيْرِ أَفْوَاهِهِمْ .

#### اللغة :

الفيء في اللغة الرجوع ، وعند الفقهاء الحراج .

#### الإعراب:

وجلب عطف على الفيء ، وجناة مبتدأ ، وجملة لا يكون خبر .

### المعنى :

قال الشريف الرضي : كلم الإمام بهذا عبدالله بن زمعة ، وهو من شيعته ،

والمال الذي أشار اليه الإمام هنا هو مال الغنيمة الذي حازه المسلمون بالجهاد، وأوجفوا عليه بخيل وركاب ، وقوله : (جلب أسيافهم فإن شركتهم في حربهم) واضح وصريح في ذلك .. والمسلمون الآن في طور الهرم ، يأخل منهم الأقوياء والطامعون كل شيء ، وهم لا يأخلون شيئاً .. وإذن فالحديث عن مال الغنيمة تماماً كالحديث عن حكم العبيد والإماء لا جدوى منه . ومن أراد معرفة التراث والمعالم الأثرية فليرجع الى كتب الفقه للمذاهب الاسلامية .

أما سياسة الإمام في المال – بوجه العموم – فهي أشهر من أن تذكر ، ومع هذا تحدثنا عنها مراراً ، منها في شرح الخطبة ٢٢٢ ، والخطبة ١٢٤ التي قال فيها الإمام : « لو كان المال لي لسو"يت بينهم ، فكيف وانما المال مال الله » ؟.

# الخطبة - ۲۳۱ -

#### حول اللسان:

أَلَا إِنَّ اللَّسَانَ بَضْعَةٌ مِنَ الْإِنْسَانِ فَلَا يُسْعِدُهُ الْقَوْلُ إِذَا آمْتَنَسَعَ وَلَا يُمْمِلُهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ أَنَّكُمْ فِي زَمَانِ الْقَائِلُ وَعَلَيْنَا تَهَدَّلَتُ عُصُونُهُ . وَإَعْلَمُوا رَحِمَكُمُ اللهُ أَنَّكُمْ فِي زَمَانِ الْقَائِلُ وَعَلَيْنَا تَهَدَّلَتُ عُصُونُهُ . وَأَعْلَمُوا رَحِمَكُمُ اللهُ أَنَّكُمْ فِي زَمَانِ الْقَائِلُ فِيهِ بِالْحَقِّ قَلِيلٌ ، وَاللَّسَانُ عَنِ الصِّدُقِ كَلِيبُلُ ، وَاللَّاذِمُ لِلْحَقِّ فَيهِ بِالْحَقِّ قَلِيلٌ ، وَاللَّسَانُ عَنِ الصِّدُقِ كَلِيبُلُ ، وَاللَّاذِمُ لِلْحَقِّ فَي الْعِصْيَانِ . مُصْطَلِحُونَ على ذَلِيبُلُ . أَهْلُهُ مُعْتَكُفُونَ عَلَى الْعِصْيَانِ . مُصْطَلِحُونَ على الْإِدْهَانِ . مُصْطَلِحُونَ على الْعِصْيَانِ . مُصْطَلِحُونَ على الْإِدْهَانِ . فَتَاهُمْ عَارِمْ ، وَشَائِبُهُ مِ اللهِ الْمُهُ مُ مَا فِقُ ، وَقَالِمُهُمْ مُنَافِقٌ ، وَقَارِمْ مُ عَارِمْ ، وَشَائِبُهُ مَ عَارِمْ ، وَشَائِبُهُ مَ عَارِمْ ، وَشَائِبُهُ مَ عَارِمْ ، وَشَائِبُهُ مَ عَارِمْ ، وَشَائِبُهُمْ مَافِقُ ، وَلَا يَعُولُ عَنْيَهُمْ وَقَارِمُهُمْ مَافِقٌ ، وَلَا يَعُولُ عَنِيبُهُمْ وَقَارِمُهُمْ مُ مَافِقٌ . لاَ يُعَظِّمُ صَغِيرُهُمْ صَغِيرُهُمْ صَغِيرُهُمْ مَافِقُ ، وَلَا يَعُولُ عَنِيبُهُمْ فَقَيْرُهُمْ . . . فَقَامُ مُ عَنِيمُ مُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

#### اللغة :

البضعة : القطعة . وتنشبت عروق الشيء : عليقت وتمكنت . وتهدلت:

تدلت . والعارم : الشرس المعاكس . ولبن مذق : ممزوج بالماء ، وفلان مماذق أو مذق : لا يخلص في وده .

#### الإعراب:

من الإنسان متعلق بمحدوف صفة لبضعة، واللام في الأمراء للتأكيد ، وباصطلاح النحاة للابتداء ، وعن الصدق متعلق بكليل .

#### المعنى :

قالوا: هذا الكلام جزء من خطبة طويلة ، قالها الإمام لمناسبة . وهي أنه أمر ابن أخته ام هاني جعدة بن هبيرة المخزومي القرشي ، أمره أن يخطب بالناس ولما صعد المنبر أرتج عليه ، فصعد أمير المؤمنين المنبر وقال : ( الآ وان اللسان بضعة من الانسان ) . للتعبير صور عديدة ، منها التصوير والتمثيل والحط والإشارة والحركة ، وأهمها وأوسعها جميعا الصورة الكلامية ، لأنها تعبر نثراً وشعراً عن الله وصفاته ، وعن الكون وعجائبه ، وعن الإنسان وحقيقته ، وعما كان ويكون. بالإضافة الى أنها صلة الوصل بين أفراد المجتمع ، ولذا امن سبحانه على الإنسان عمرهبة البيان حيث قسال ، عز من قائل : « خلق الانسان عدمه البيان — ٤ أمرهن » .

ولهذه الصورة الكلامية أركان لا بد من توافرها : الأول : اللسان . الثاني : معرفة اللغة . الثالث : حضور المعاني في الذهن ، لأن الانسان يستطيع التفكير بلا تعبير ، ولا يستطيع التعبير بلا تفكير .. اللهم إلا اذا كان مجنوناً . الرابع : عدم المانع والصارف عن الكلام ، فإن لم تحضر المعاني في ذهن الانسان ، أو حضرت ولم يرغب في الكلام ، أو رغب ولكن وجد المانع ، إن كان شيء من ذلك سكن اللسان وجُمد ، والى هذا أشار الإمام بقوله : ( فلا يسعده القول اذا امتنع ) أي ان اللسان أو الانسان يعجز أو يمتنع عليه الكلام اذا غابت عنه المعاني ، أو حضرت ولا مقتض لبيانها ، أو وجد المقتضي مقارناً لوجود المانع ، واذن فليس من الضروري أن يكون الصمت عجزاً عن الكلام ، بل قد يكون

لأمر عارض وخارج عن الذات .. وفي هذا ايماء الى الاعتذار عما أصاب جعدة من الخصر .

( ولا يمهله النطق اذا اتسع ) . اذا حضرت المعاني ، وو ُجد المقتضي بلا مانع اتسع المجال أمام اللسان ، وتحرك بسرعة ، وانطلق بسهولة ، حيث تتراكم المعاني وتتدافع للخروج والانطلاق في صورة كلامية ( وإنا لأمراء الكلم ) . وجعدة ابن اختنا ، وفيه من شمائلنا ، ور ُوي أن جعدة أبدى شجاعة وثباتاً في حرب صفين ، فقال له قائل : هذه الشجاعة من خالك . فقال له جعدة : لو كان خالك كخالي لنسيت أباك . وتقدم الكلام حول الناس في شرح الحطبة لو كان خالك كخالي لنسيت أباك . وتقدم الكلام حول الناس في شرح الحطبة

( وفينا تنشبت عروقه ، وعلينا تهدلت غصونه ) والشاهد الحسي على ذلك السنة النبوية ، وبهج البلاغة، والصحيفة السجادية وغيرها . قيل لرسول الله (ص): ما رأينا أقصح منك . فقال : وما يمنعي من ذلك ، وبلساني نزل القرآن ؟ . وقال : و أنا أقصح من نطق بالضاد . . وقد اختصر لي الكلام . وأوتيت جوامع الكلم ، أي المعاني الكبار في كلات قصار محتاج شرحها الى مجلدات .

( واعلموا رحمكم الله انكم في زمان القائل فيه بالحق قليل ) . لا يختص هذا بزمان دون زمان ، ذلك بأن الحق ثقيل ، والباطل خفيف ، كما قال الإمام في كلماته القصار ، وقال غاندي : ان طريق الحقيقة ضيق مثلها هو مستقيم ( واللسان عن الصدق كليل ) أي قاصر وضعيف ، لأن الكذب والنفاق هو السائد والمسيطر ( واللازم للحق ذليل ) وهل يكون المحق عزيزاً في بيئة الباطل والفساد ( أهله معتكفون الخ ) . . الضمير في أهله يعود الى الزمان الذي يعاني الفقير فيه من استغلال الغني ، والمحكوم من جور الحاكم ، والضعيف من طمع القوي .

( مصطلحون على الإدهان ) وهو الرياء والمراوغة ( فتاهم عارم ) شرس معاكس ، وجاهل تستخفه صور الانحلال « والتقاليع » تحوكها الصهيونية لتسيطر على عقله كما تريد ان تسيطر ( وشائبهم آثم ) لا يردعه عقل ولا دين (وعالمهم منافق ) الدين عنده صكوك بيع وشراء ( وقارئهم مماذق ) يتلو القرآن ، والقرآن يلعنه ، لكذبه وريائه .

ومحدوداً في أموال الأغنياء، واعتبرهم فيه شركاء، ولا فرق أبداً في نظر الإسلام بين أن يمسك الغني هذا الحق عن الفقير ، وبين أن يسلبه ثوبه أو قوت وقوت عياله .. هذا ، إذا كان الغني قد اكتبب أمواله من حل ، أما اذا اكتسبها من حرام فعليه أن يرد كل مال حرام الى أهله ان عرفهم بالذات ، وان تعذر عليه ذلك كان المال الحرام بكامله للفقراء ، وفي سبيل الله من المصالح العامة ، ولا شيء منه لمن هو في يدة .

## - 777 -

## الطويل والقصير :

إِنَّمَا فَرَّقَ بَيْنَهُمْ مَبَادِى أَ طِينِهِمْ وَذَٰلِكَ أَنَّهُمْ كَانُوا فِلْقَةً مِنْ سَبَخِ أَرْضٍ وَعَذْبِهِمْ وَخَرْبِ أَرْضِهِمْ وَعَذْبِهِما ، وَحَرْنِ ثُرْبَةٍ وَسَهْلِهَا ، فَهُمْ عَلَى حَسَب قُرْبِ أَرْضِهِمْ يَتَقَارَبُونَ ، وَعَلَى قَدْرِ أَخْتِلَافِهَا يَتَفَاوَتُونَ . فَتَامُ أَلرُّوا و ناقِصُ الْعَقْلِ ، وَتَعَلَى أَلْعَمَلِ قَبِيحُ الْمَنْظَرِ ، وَقَرِيبُ وَمَادُ الْقَامَةِ قَصِيرُ أَلْهِمَّ فَي وَزَاكِي الْعَمَلِ قَبِيحُ الْمَنْظَرِ ، وَقَرِيبُ الْقَلْبِ الْقَلْدِ ، وَقَائِمُ الْقَلْبِ مَعْرُوفُ الصَّرِيبَةِ مُنْكُرُ أَلْخَلِيبَةِ ، وَتَائِمُ الْقَلْبِ مُتَعَرِّقُ أَلْسَانِ حَدِيدُ أَنْجَنَانٍ .

#### اللغة :

طينهم : جمع طينة . والفلقة ــ بكسر الفاء ــ القطعة . وسبخ : أرض ذات نزّ وملح . والحزن : ضد السهل . والرواء ــ بضم الراء ــ حسن المنظر . ومادّ ــ

القامة : طويلها . وقريب القعر : قصيرها . والضريبة : الطبيعة والسجية ، يقال : هذه ضريبته التي ضُرب عليها أي طبيعت التي طبع عليها . والجليبة : التصنع أي يستجلب لنفسه ما ليس فيها . واللب : العقل . والجنان – بفتح الجيم – القلب .

### الإعراب:

المصدر من انهم كانوا خمر ذلك ، أي ذلك كونهم ، ويجوز جمسره بباء علوفة ، والمجرور خبر ، ومن سبخ متعلق بمحلوف صفة لفلقة .

## المعنى :

قالوا: حضر جاعة في مجلس الإمام (ع) قائتهى بهـــم الحديث الى اختلاف الناس في طبائعهم وغرائزهم. فقال: ( انما فرق بينهم مبادىء طينهم الخ).. وهذا الكلام يدل بظاهره على ان الناس يتفاوتون نقصاً وكالاً في عقولهم وغرائزهم على حسب الطينة التي خلقوا منها خبثاً وطيبة .. وأيضاً على حسب الشكل والصورة قبحاً وجالاً ، وطولاً وقصراً ، فالطويل قصير في طموحه ، والقصير طويل في همته ، والجميل ناقص في إدراكه ، والقبيح زار في عمله . وليس من شك ان الإمام لا يقرر هذا كقاعدة تعم وتطرد على كل قصير وطويل ، وكل قبيح وجميل في شكله وهيئته ، لأن الواقع على خلاف ذلك ، بل ذكره على سبيل وجميل في شكله وهيئته ، لأن الواقع على خلاف ذلك ، بل ذكره على سبيل الأعم الأغلب ، وانه لو ترك على سجيته لترتب عليه الأثر المذكور ، ولكن التربية والبيئة والإنجاءات تهذب الكثير من مشاعره وغرائزه تماماً كالحيوان الأليف يتكيف بالمرياضة والتدريب .

وعلى أية حال فما أنا من أهل هذا الفن في شيء ، وللدا رجعت الى كشير من المصادر التي تبحث عن الانسان وأصله وطبيعته .. حتى مسا يزعم منها اننا أحفاد القرد .. وعثت ونقبت لعلي أرتضي شيئاً أشرح به كلات هذه الخطبة ، أو أجد ما يناسبها ، فرأيت أكثر الآراء أو الكثير منها مجرد خيالات لا تقوم عسلى أساس ، واحتمالات لا تركن اليها النفس ، ويقتنع بها العقل .. أجل ،

قرأت في بعض المصادر الشهيرة ما يتفق مع بعض كلمات الإمام في هذه الحطبة . وأعني ببعض المصادر كتاب «الإنسان ذلك المجهول» الذي بلغ ذروة الشهرة والانتشار ، وتُرجم الى العديد من اللغات ، وطبعت منه ملايين النسخ ، ومؤلفه العالم الفرنسي الدكتور « ألكسيس كاريل » الحاصل على إجازة الطب ، وإجازة العلوم . وقد ترجم الكتاب الى العربية شفيق أسعد فريد . وجاء في ص ٧٩ طبعة سنة ١٩٦١ ما نصه بالحرف .

« ان طبائع الانسان خاضعة لشكله ، وطريقته في شد قامة ، وشكل وجهه » . ويتفق هذا ويتفق هذا مع قول الإمام في إناطة الطبيعة بالشكل وخضوعها له . وأيضاً جاء في نفس الصفحة : « العباقرة ليسوا طوالا " ، فقد كان نابليون قصيرا " . وهمذا عين قول الإمام : ( وماد القامة قصير الهمة .. وقريب القعر بعيد السبر ) أي الغور والاختبار . وفي ص ١٨ من الكتاب المذكور : « ان طوال القامة أكثر استعداداً للجنون المطبق في حين ان قصار القامة أكثر استعداداً للجنون الأدواري » . وإذا أثبت العلم ما قاله الإمام فيا يعود الى الشكل وأثره في السلوك - فمسن الجائز أن يُثبت في يوم من الأيام - ولو بعد ملايين السنين - ان أفراد الإنسان العلم على حسب طينهم وأرضهم تماماً كما قال الإمام . وما يدرينا أن بعض العلماء في هذا العصر قد أدرك وقرر ذلك ، ولم يصل الينا قوله بعد أ . ومها يكن فإن كل ما في الإنسان ينطق ويسبح محمد خالقه وخالق الأكوان : «وصو"ر كم فأحسن صور كم واليه المصر - ٣ التغابن » .

( ومعروف الضريبة منكر الجليبة ) . ان الذي يعرفه الناس بطبيعة خاصة يتصنع ويتكلف بغير ما تعرفه من طبعه ، ويظهر ذلك عليه ، ويستنكر منه (وتائه القلب متفرق اللب ) من ضرب قلبه يتشتت عقله في أجواء لا تمت الى حياته بسبب (وطليق اللسان حديد الجنان) وذو الحدة في ذكائه أو غضبه ينطلق لسانه بسرعة البرق .

## الانسان والعلوم:

وبعد ، فإن الانسان يُبحث عنه في علم التاريخ لما يترك من آثار ، وفي علم

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الطبيعة لأنه كائن طبيعي ، وفي علم الحيوان لأنه من صنوفه ، وعلم الاجتماع باعتباره عضواً من المجتمع ، وعلم النفس لما فيه من غرائز وملكات، وعلم الأخلاق بالخطر الى سلوكه بعقل وإرادة ، وعلم الطب وعلم وظائف الأعضاء باعتباره كائناً حياً وعضوياً ، وعلم الفقه بالنظر الى ما يحل له ويحرم عليه من الأفعال والتروك، وعلم الفلسفة لإدراكه ونظرياته وكونه أداة لمعرفة نفسه بنفسه وغير ذلك . ويكفي القول : إن الانسان هو مصدر العلوم ، وليس للعلوم حد ولا عد .

### - 444-

# تأبين الرسول الأعظم:

إِلَيْ أَنْتَ وَأَمْنِي لَقَدِ أَنْقَطَعَ بِمَوْتِكَ مَا لَمْ يَنْقَطِعْ بِمَوْتِ غَيْرِكَ مِنَ النَّبُوَّةِ وَٱلْأَنْبَاءُ وَأَخْبَارِ السَّمَاء . خَصَّصْتَ حَتَّى صِرْتَ مُسَلِّياً عَمَّنْ سِوَاكَ وَعَمَّمْتَ حَتَّى صَرْتَ مُسَلِّياً عَمَّنْ سِوَاكَ وَعَمَّمْتَ حَتَّى صَارَ النَّاسُ فِيكَ سَوَاء . وَلَوْلَا أَنَّكَ أَمَرْتَ بِالصَّبْرِ وَتَمَمَّنَ عَنِي الْجَزَعِ لَأَنْفَدْنَا عَلَيْكَ مَاء الشُّوُّونِ ، وَلَكَانَ الدَّاءُ مُمَاطِلاً وَنَمَّدُ مُعَالِفاً وَقَلَّالَكَ ، وَلَكِنَّهُ مَا لَا يُمْلُكُ رَدُّهُ وَلَا يُسْتَطَاعُ وَالْكَمَدُ مُعَالِفاً وَقَلَّالَكَ ، وَلَكِنَّهُ مَا لَا يُمْلُكُ رَدُّهُ وَلَا يُسْتَطَاعُ ذَوْهُ وَلَا يُسْتَطَاعُ ذَوْهُ وَلَا يُسْتَطَاعُ وَالْحَمَدُ مُعَالِفاً وَقَلَّالَكَ ، وَلَكِنَّهُ مَا لَا يُمْلُكُ رَدُّهُ وَلَا يُسْتَطَاعُ وَالْحَمَدُ مُعَالِداً مِنْ بَالِكَ .

#### اللغة:

الشؤون : عروق الدمع . والماطل : المسوف . والمحالف : الملازم .

#### الإعراب:

أنت مبتدأ ، وبأبي متعلق بمحلوف خبراً ، وأمي عطف على أبي ، والمصدر من أنك أمرت مبتدأ أي لولا ثبوت أمرك . قال الشريف الرضي : ان الإمام قال : وهو يلي غسل رسول الله (ص) وتجهيزه : ( بأبي أنت وأمي يا رسول الله الخ ) .. كل الناس يحزنون ويتألمون لفقد عزيز أو قريب ، ويسكبون الدموع أياماً ، ثم ينتهي كل شيء كأن لم يكن إلا اذا كان للفقيد صلة وثقى بالثاكل ، أو كان عظيم الحطر في نفسه ، فحزن الولد على الوالد هم الولد على الوالد هم الولد على الوالد البار شأن وخطر تضاعف الحزن وتراكم .

وكان الرسول الأعظم (ص) أباً لعلي ولزوجته وأبنائه ، وفي الوقت نفسه كان أخاً له بالمؤاخاة .. وأيضاً كان استاذه طوال ٣٠ عاماً حتى آتت النبوة أكلها في نفس الإمام علماً وخلقاً ، ومن هنا كان لعلي خصائص لم تكن لأحـد سواه ، واذا عطفنا على ذلك خطر الرسول ، وانه سيد الأولين والآخرين — أدركنا الى أي مدى بلغ الشجن والأسى في نفس الإمام لفقد سيد الكائنات .

(خصصت حتى صرت الخ) .. الحطاب لرسول الله (ص) . قال الشيسخ محمد عبده : « الذي (ص) خص أقاربه وأهل بيته حتى كان فيه الغنى والسلوة لهم عن جميع من سواه ، وهو برسالته عام للخلق ، فالنساس بالنسبة الى دينه سواء » . ( ولولا انك أمرت – الى – الشؤون ) أنت يا رسول الله أمرت بالصبر ، وقلت عند موت ولدك ابراهيم : « تدمع العبن ، ويحزن القلب ، ولا نقول إلا ما يرضي الرب » ونحن على سنتك يا رسول الله وطوع إرادتك ، وقد رُوي الذي (ص) أكثر من مرة يبكي لميت ، ولحزين بائس ، وخوفاً من الله ، وعلى أمته ، وعند سماع القرآن .

(ولكان الداء مماطلاً) أي لا تبرح الكآبة من القلب بحال تماماً كالمدين الماطل،

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

انه يسوّف ويؤجل ، ولا يفي بما عليه و (الكمد محالفاً) عطف تفسير و (قلا لك ) قل فعل ماض والألف ضمير التثنية ، يعود الى بماطلة الداء ومحالفة الكمد ، والمعنى ان هدين قليلان لفقدك يا رسول الله ( ولكنه ما لا يملك رده الخ ) . ضمير الغائب للموت ، وبملك مبني للمجهول ، والمعنى ان الموت حتم ، والجزع لا يُرجع ما فات، وإذن فالصبر أولى وأجدى . ومن حيكم الإمام : ان صبرت جرى عليك القدر وأنت مأجور ، وان جزعت جرى عليك القدر وأنت مأجور ، وان جزعت جرى عليك القدر وأنت مأزور .

#### - 277 -

#### حول الهجرة:

فَجَعَلْتُ أَتَّبِعُ مَأْخَذَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فَأَطَأْ ذِكَرَهُ تَحَتَّى ٱ نُتَهَيْتُ إِلَى ٱلْعَرَجِ .

## المعنى :

وتقدم الكلام عن الهجرة وقصة المبيت على الفراش في شرح الخطبة ١٨٩ فقرة « الإمام علي » ، وفي شرح الخطبة ٢٢٩ أشرنا الى مدة النبوة ، وكم قضى منها النبي (ص) في مكة والمدينة ، والى عمره الشريف . ونعطف على ما أسلفنا قول المستشرق الفرنسي « جان بروا » في كتابه « محمد نابليون السماء » ترجمة محمد صالح البنداق طبعة سنة ١٩٤٧ .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

قال حول الهجرة في ص ٤٤: «حن وصل النبي (ص) الى المدينة أراد كل واحد من الزعماء أن يزداد منزلة بضيافته .. والنبي ذو الحلق الكبير ترك القياد للناقة كي يساوي بين الجميع ، وما زالت الناقة تقطع طرقات المدينة حتى أناخت أمام دار أبي أيوب الأنصاري » . وفي ص ٤٦: « أفلت النبي من مؤامرة قريش الفتاكة ، وترك على فراشه نهباً لسيوف المؤامرة البطل المضحي والمؤمن الشاب ابن عمه وربيبه على بن أبي طالب » .

# الخطبة

# - 740 -

# خد من نفسك لنفسك:

فَاعْمَلُوا وَأَنْتُمْ فِي نَفَسِ الْبَقَاءِ وَالْصَّحُفُ مَنْشُورَةٌ ، وَالْتُوْبَةُ مَبْسُوطَةً . وَالْمُدْبِرُ يُدْعَى ، وَالْمُسِيء يُرْجَى . قَبْلَ أَنْ يَغْمُدَ الْعَمَلُ ، وَيَنْقَطِعَ الْمَمَلُ بَابُ النَّوْبَةِ وَتَصْعَدَ الْمَلَائِكَة . وَأَخَدَ الْمَرُولُ مِنْ فَلْنِ ، وَمِنْ فَلْنِ اللّه مِنْ فَلْنِ ، وَمِنْ فَلْنِ اللّه وَهُو مُعَمَّر إِلَى أَجَلِهِ ، وَمَنْ فَلْنِ وَمَنْ فَلْنِ اللّهِ وَقَادَه الله وَمُو مُعَمَّر إِلَى أَجَلِهِ ، وَمَنْ فَلْنَ مَعْلَم وَمُو مُعَمَّر اللّه وَهُو مُعَمَّر اللّه أَجْلِهِ ، وَمَنْ فَلْمُ بِلِجَامِها وَزَمْهَا بِزِمَامِها ، فَأَمْسَكُمَا بِلِجَامِها عَنْ مَعَامِى اللهِ وَقَادَها بِزِمَامِها إِلَى طَاعَةِ اللهِ .

#### اللغة:

في نفس البقاء ... بفتح الفاء ... أي في سعته وفسحته . والمهل : من الإمهال . ومعمر الى أجله : عاش إلى أجله . وزمها بزمامها : قادها بقيادها .

#### الإعراب:

فاعملوا الفاء لترتيب الكلام عليها ، وأنتم الواو للحال ، فأخمذ امرؤ أمر في صيغة الماضي ، وامرؤ خاف بدل من امرىء في قوله : « فأخذ امرؤ » ويجوز أن يكون خبراً لمبتدأ محذوف أي الناجي امرؤ خاف ، ومثله امرؤ ألجم نفسه .

### حول العمل والبطالة:

( فاعملوا وأنتم في نفس البقاء ) . للإنسان أعضاء وملكات ، وفيه قوى وطاقات : مادية كالسمع والبصر واليدين والرجلين ، وروحية كالإدراك والحب والكراهية ، وهي بمجموعها تشكل مصنعاً هاثلاً يعمل وينتج ، وقد يبدع ويبتكر بمجرد أن يوطن النفس على الجد والكفاح ، ومن أهمل وآثر الراحة والبطالة على العمل فهو تماماً كمن أقفل مصنعاً ينتج الحير وينفع صاحبه والناس .. هذا الى ان البطالة مرطان يقتل الروح والجسم ، ويسلب الإنسان إنسانيته ، ويجعل الحيوان خسيراً منه وأفضل ، لأنه يعمل وينتج . حتى الحجر قد يُنتفع به، أما البطال فوته خير من وجوده .

ويقول الإمام: بادروا العمل النافع الصالح ما دمتم مزودين بأدوات القدرة وآلائها ، واغتنموا الفرصة قبل فوات الأوان ، واعتبروا بمن أضاعها، وعما قريب مجري القدر عليها وعليكم ، ويذهب كل شيء ، فتتحسرون وتندمون حيث لا تجدي الحسرات والآهات ( والصحف منشورة ) تسطر ما فعلتم بتلك الثروة والطاقة التي أنعم الله بها عليكم : هل أسأتم استعالها، أو وضعتم كل شيء منها في موضعه، وحققتم الهدف الذي وجد من أجله .

( والتوبة مبسوطة ) . فن أخطأ واعترف بخطيئته ، وطلب العفو من الله يقبل منه ويصفح عنه ، لأنه صدق مع الله والناس ومع نفسه أيضاً ، ورفض الكذب والخداع ، وفي الحديث : من تاب من الذنب كمن لا ذنب له (والمدبر) عن الحق ( يُدعى ) اليه بالحكمة والموعظة الحسنة ( والمسيء يُرجى ) منه أن يُقلع عن إساءته ( قبل أن يخمد العمل النخ ) .. هذه الجملة وما بعدها تفسير وبيان لقوله في أول الحطبة : « فاعملوا وأنتم في نفس البقاء » وتقدم الشرح .

( فأخذ امرؤ من نفسه لنفسه ) على الانسان أن بجد ويجتهد، ويضحي ويصبر من أجل مصره ومستقبله وحريته وكرامته . وتقدم قول الإمام في الخطبة ١٩١ وهو يصف المتقين : « صبروا أياماً قصيرة أعقبتهم راحة طويلة » ( وأخذ من حي لميت الخ ) .. كل انسان يعرف انه سيموت ، لا محالة ، ولكن عليه أن يعرف على أي شيء بموت? وماذا يترك بعد موته لنفسه وأمته ووطنه، وليس لأبنائه ووارثه وكفي ؟ وقد يعيش واحد من الناس نكرة لا أحد يعبأ به ، أو يعرف عنه شيئاً ، ولكنه يجعل من موته تاريخاً ومجداً له ولوطنه ، كما لى مات موت عنه شيئاً ، ولكنه يجعل من موته تاريخاً ومجداً له ولوطنه ، كما لى مات موت شجاعاً يصنع الانتصار على الطغاة والمعتدين ، وقد يموت أغنى الأغنياء وأقوى الرؤساء ، ويختفي أثره بسرعة تماماً كموت الحشرات والحيوانات .

ويقول الإمام لكل حي : انك ستموت على أية حال، وفي مقدورك أن تجعل من موتك حياة لك وللآخرين ، فلا تحرم نفسك وغيرك من حياة لا ذل فيها وهوان ، ولا خوف وآلام ( امرؤ خاف الله السخ ) .. فسيطر على أهوائه ، وتغلب على أطاعه ، وحررها من كل شائبة ، وبذلها أو بذل منها فيا افترض عليه لربه ووطنه ومجتمعه .

# الخطبة

# - 747 -

## حول الحكمن:

بُخْاَةٌ طَغَامٌ ، وَعَبِيدٌ أَفْرَامٌ . بُجِّعُوا مِن كُلِّ أَوْبٍ ، وَتُلُقِّطُوا مِن كُلِّ مَوْبٍ مِّن يَنْبَغِي أَنْ يُفَقَّهُ وَيُوَدَّبَ ، وَيُعَلِّمَ وَيُدَرَّبَ ، وَيُولِّى عَلَيْهِ وَيُولِّى عَلَيْهِ وَيُولِّى عَلَيْهِ وَيُولِّى الله وَيُولِينَ وَالْأَنْصَارِ ، وَلا مِنَ الَّذِينَ تَبُولُوا الدَّارَ . أَلَا وَإِنَّ الْقَوْمَ الْخَسَارُوا لِأَنْفُسِمِمْ أَقْرَبَ الْقَوْمِ يَمَّا وَيَولُ ؛ ﴿ إِنَّهَا عَمْدُكُمْ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ بِالْأَمْسِ يَقُولُ ؛ ﴿ إِنَّهَا عَمْدُكُمْ وَشِيمُوا شَيُوفَكُمْ ، فَإِنْ كَانَ صَادِقاً فَقَدْ أَخْطَأَ فِينَةٌ فَقَطْعُوا أَوْتَارَكُمْ وَشِيمُوا شَيُوفَكُمْ ، فَإِنْ كَانَ صَادِقاً فَقَدْ أَخْطَأَ فِينَةٌ فَقَطْعُوا أَوْتَارَكُمْ وَشِيمُوا شَيُوفَكُمْ ، فَإِنْ كَانَ صَادِقاً فَقَدْ أَخْطَأَ يَعْقِيلِهِ عَيْرَ مُسْتَكُرَهِ ، وَإِنْ كَانَ كَاذِباً فَقَدْ لَزِمَتُهُ النّهُمَةُ . فَادْفَعُوا فَوَاصِي الْإَسْلامِ بِعَبْدِ اللهِ آئِنِ الْعَبَاسِ ، وَخُذُوا مَهَلَ الْأَيَّامِ وَشُوطُوا قَوَاصِي الْإِسْلامِ . أَلَا تَرَونَ إِلَى بِلاَدِكُمْ أَنْعُونَى ، وَإِلَى صَدْرِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ بِعَبْدِ اللهِ آئِنِ الْعَبَّاسِ ، وَخُذُوا مَهَلَ الْأَيَّامِ وَشُوطُوا قَوَاصِيَ الْإِسْلامِ . أَلَا تَرَونَ إِلَى بِلاَدِكُمْ أَنْعُونَى ، وَإِلَى صَدْرِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ بِعَبْدِ اللهِ آئِنِ الْعَبَّاسِ ، وَخُذُوا مَهَلَ الْأَيَّامِ وَخُوطُوا قَوَاصِيَ الْإِسْلامِ . أَلَا تَرَونَ إِلَى بِلاَدِكُمْ أَنْعُونَى ، وَإِلَى صَدْرَى مُنْ مُنْ مَنْ مَى .

#### اللغة:

جفاة : غلاظ في العشرة . وطغام : أوغاد في الدناءة والحقارة . وأقزام : أراذل في اللسؤم والحساسة . والأوب : الناحية . والشوب : الحلط . وتبوأوا المدار : سكنوها ، والإيمان : ثبتوا عليه . وشيموا : أغمدوا . والقواصي : الأطراف . والمراد بصفاتكم هنا قوتكم .

## الإعراب:

جفاة خبر لمبتدأ محذوف أي هم جفاة ، والمصدر من أن يفقه فاعل ينبغي،أي ينبغي تفقيهه وتأديبه .

### المعنى:

( جفاة طغام الخ ) . . المقصود بالذم جيش معاوية ، فقد كانوا أوباشاً رعاعاً تجمعوا خليطاً من ههنا وهنا ، ما فيهم من له بالدبن علم ، ولا بالجهاد سابقة ، ولا من الخلق نصيب ( ممن ينبغي أن يفقه ويؤدب ) محتاج الواحد منهم الى من يعلمه الضرورات من أحكام الدين ، وآداب الإسلام ( ويولني عليه ) محجر عليه لسفهه ( ويؤخذ على يديه ) ممنع من التصرف في أمواله ، ويقام عليه قيم يدبر شؤونه ( ولا من المدنين تبوأوا الدار ) أي مدينة رسول الله (ص) التي كانت آنداك عاصمة الإسلام وعلومه ( والإيمان ) أي ما عمر قلبه بالإيمان ، ولا تمسلك بعروته . . هكذا كان جيش معاوية ، ولو كان على شيء من الدين والوعي لما حارب الصحابة الأبرار . . أما الإمام فقد كان في جيشه ألفان وثمانون من المهاجرين والأنصار ، منهم ثمانون بدرياً . ( أعيان الشيعة ج ٣ عن المسعودي ) .

( ألا وان القرم اختاروا لأنفسهم أقرب القوم مما يحبون ). المراد بالقوم هنا جيش معاوية ، والتكرار للتوكيد،والذين اختاروه للتحكيم هو ابن العاص ، والشيء الذي يحبون هو الانتصار على أهل العراق ، وقد حقق لهم عمرو ما يبتغون بمكره وألاعيبه وخداعه للأشعري المغفل (وانكم اخترتم لأنفسكم أقرب القوم مما تكرهون)

الخطاب لأهل العراق ، والمراد بالقوم هنا عامة الناس ، والشيء الذي يكرهونه خدلانهم وانكسارهم الذي حدث بالفعل .

( وانما عهد كم بعبد الله بن قيس ) وهو أبو موسى الأشعري (بالأمس) أي وقعة الجمل ، وكان أبو موسى آنداك والياً على الكوفة ، وقد نهى أهلها عن المسير الى الحرب مع الإمام ، وقال من جملة ما قال : ( انها فتنة فقطعوا أوتاركم، وشيموا سيوفكم ) أي لا تطلقوا في هذه الحرب سهماً، ولا تشهروا سيفاً . ( فإن كان صادقاً – الى – التهمة ) . كيف تختارون الأشعري للتحكيم ، وقد أقام الدليل من نفسه على نفسه انه لا يصلح لشيء ، ولا يوثق به في شيء ، فبالأمس القريب نهى عن السير مع الإمام ، ثم سار معه مختاراً وعن طيب نفس ، فبالأمس القريب نهى عن السير مع الإمام ، ثم سار معه مختاراً وعن طيب نفس ، وأظهر الحب والإخلاص للإمام وجيش الإمام ، ولذا أصر أهل العراق على اختياره .. فإن كان مؤمناً بما نهى عنه من قبل فقد خالف ايمانه ويقينه عن إرادة وقصد ، وان كان كاذباً فيا نهى عنه ، وعالماً بأنه ينهى عن المعروف لا عن المنكر فهو مجرم فاسق .. وفي الحالين لا يجوز الوثوق به والركون اليه .

وقال ابن عبد البر في « الاستيعاب » ، وهو يترجم لأبي موسى الأشعري ما نصه بالحرف : « روي فيه كلام كرهت ذكره ، والله يغفر له » . وقال ابن أبي الحديد المعتزلي في شرح هذه الحطبة : « روى أبو موسى الأشعري عن النبي (ص) انه قال : « كان في بني اسرائيل حكيّان ضالان ، وسيكون في أميّ حكيان ضالان ، وضال من اتبعها » . فقيل له: احدر أن تكون أحدهما. فقال : كلا . فلما بلي به قيل فيه : البلاء موكل بالمنطق .

( فادفعوا في صدر الخ) .. قال الكاتب الإسلامي المصري عبد الكريم الحطيب في كتابه « علي بن أبي طالب » ص ٤٩٧ وما بعدها : « كان الإمام قد أعد ابن عباس ليلقى عمرو بن العاص : ولكن أصحاب الإمام اختلفوا عليه ، وكان الأشعث بن قيس رأس الجاعة التي نازعت في اختيار ابن عباس ، والأشعث هو الذي مهد للتحكيم ، وأكره هو وقومه علياً على قبوله .. ولا شك ان الصلة كانت قد توثقت بين معاوية والأشعث » . وهذا الذي سجله الحطيب يتفق تماماً عم ما نقلناه عن كتاب « علي وبنوه » لطه حسين في شرح الحطية ١٩ ج ١ مع ما نقلناه عن كتاب « علي وبنوه » لطه حسين في شرح الحطية ١٩ ج ١ مع ما نقلناه عن كتاب « علي وبنوه » لطه حسين أن الأشعث وابن العاص قد دبرا رفع المصاحف، واختارا الحكمين سلفاً .

ثم قال عبد الكريم: و كان ابن العاص صاحب مصلحة محققة في أي خير يصيبه معاوية من التحكيم ، لأن الصك بملك مصر في يده .. وليس لابن عباس شيء ان خلصت الخلافة لعلي ، وهل لأحد مع علي مطمع ؟. ان كل اللهين يعملون مع علي يعملون لله لا له ، فليس لهم عنده يد يرجون المثوبة عليها الا من الله , فاذا يخشى القوم من ابن عباس إذن ؟ انهم لا يخشون إلا ان يلمف ابن العاص عن كيد مدبر لا يفطن اليه إلا رجل أوتي مثل ما أوتي ابن عباس من ألمعية وذكاء » .

(وخذوا مهل الآيام). لقد بذلت لكم النصح فاقبلوه قبل أن تفوت الفرصة، وتقولوا: يا ليتنا سمعنا وأطعنا .. وبالفعل ندموا على ما فر طوا حيث لا ينفع الندم ( وحوطوا قواصي الإسلام ) احفظوا أطراف المملكة الإسلامية ونواحيها من غارات أعداء الإسلام (ألا ترون الى بلادكم تُغزى) ؟ ولا بد .من الإشارة أن الغزو كان من معاوية ، وزبانيته بعد التحكيم لا قبله ، وعليه فهدا الفصل ملحق بهذه الحطبة ، وليس منها . والمعروف عن الشريف الرضي أنه كان يختار من خطب الإمام فصولا "، ومجمعها في كلام واحد ( والى صفاتكم تُرمى ) . المراد بصفاتهم هنا قوتهم ، لأن أصل الصفاة الحجر الصلد ، والمعنى ان العدو اتخذ قوتكم مرمى لسهامه ، وغرضاً لهجومه .

# الخطبة

### - 227 -

# أهل البيت:

مُ عَيْشُ الْعِلْمِ وَمَوْتُ الْجَهْلِ . يُغْيِرُكُمْ حِلْمُهُ عَنْ عِلْمِهِمْ . وَصَمْتُهُمْ عَنْ عِلْمِهِمْ . لاَ يُخَالِفُونَ الْحَقَّ وَلا يَخْتَلِفُونَ فِيهِ . وَصَمْتُهُمْ عَنْ حِكْم مَنْطِقِهِمْ . لاَ يُخَالِفُونَ الْحَقَّ وَلا يَخْتَلِفُونَ فِيهِ . فَمْ دَعَائِمُ الْإِسْلاَم وَوَلَا نِجُ ٱلِاعْتِصَام ، يَهِمْ عَادَ الْحَقْ فِي نِصَابِهِ ، وَأَنْوَاحَ اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهِ عَنْ مَنْبِيّهِ . عَقَلُوا اللهِ نَ وَالْوَاحِ اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَعْلَ مَعْامِهِ ، وَأَنْوَاحَ اللهِ مَعْلَ مَعْامِهِ ، وَأَنْقَطَعَ لِسَانُهُ عَنْ مَنْبِيّهِ . عَقَلُوا اللهِ نَ عَقْلَ وَعَايَةٍ ، لا عَقْلَ سَمَاع ورواية في ورواية . فَإِنَّ رُواةً اللهِم كَثِيرُ ورُعَانَهُ قَلِيلٌ .

#### اللغة :

 

## الإعراب:

عقل وعاية مفعول مطلق ، لأن المعنى أدركوا إدراك وعاية ، لا عقل سماع « لا » حرف عطف مثل: هذا زيد لاعمرو .

## المعنى:

(هم عيش العلم – الى – لا يختلفون فيه ) . ضمير «هم» لأهل الببت ، وتقدم الثناء عليهم في العديد من الحطب ، والصفات التي ذكرها الإمام هنا هي تكرار لما جاء في آخو الحطبة ١٤٥ . وشرحناها في ج ٢ ص ٣٤٧ ( وهم دعاثم الاسلام ) أي قوته وسلاحه ، وحجته ولسانه ، فولاؤهم والإخلاص لهم ولاء وإخلاص للاسلام بالذات ، ومن هن قال الرسول الأعظم (ص): « من صلى صلاة لم يصل فيها علي ، ولا على أهل بيتي لم تقبل منه » ( رواه الدارقطني في سننه ص ١٣٦ مطبعة الأنصاري بدلهي عاصمة الهند . عن فضائل الحمسة ) . واذا عطفنا هذا الحديث على حديث « الصلاة عمود الدين » كانت النتيجة ان الصلاة على أهل البيت عمود الدين ، كانت النتيجة ان الصلاة على أهل البيت عمود الدين ، كانت النتيجة ان

وفي « الصواعق المحرقة ، لابن حجر وغيرها ان الشافعي قال :

يا أهل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله كفاكم من عظيم الفخر انكم من لا يصلي عليكم لا صلاة له

( وولائج الاعتصام ) لمن أراد معرفة الإسلام على حقيقتـــه أصولاً وفروعاً ( بهم عاد الحق الى نصابه ) أي اذا تولوا الشؤون العامة يصان لكــــل ذي حق

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

حقه ، ويجوز أن يكون المراد بالحق هنا الدين ، وأن أهل البيت يأخلونه من منبعه ومصدره لا من الشيوخ والرواة . وهذا المعنى أقرب الى السياق ، وأنسب بقول الإمام : ( عقلوا الدين عقل وعاية ورعاية ) فهموه وعملوا به وأرشدوا إليه كها هو عند الله (فإن رواة العلم كثير ، ورعاته قليل ) تماماً كعائم الفاشلين المرتزقة في عصرنا .. كلب وتزوير ، وتكوير بلا تفكير .

# الخطبة

## - 247

ما يريد عثمان إلا أن أكون جملاً.

يَا ٱبْنَ عَبَّاسِ مَا يُرِيدُ عُثْمَانُ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَنِي جَمَّلًا ناضِحاً بِالْغَرْبِ أَقْبِلُ وَأَدْبِرُ ، بَعْثَ إِلَى اَنْ أَقْدَمَ ، ثُمَّ هُ هُ فَي وَأَدْبِرُ ، بَعَثَ إِلَى أَنْ أَقْدَمَ ، ثُمَّ هُ هُ فَي وَأَدْبِرُ ، بَعَثُ إِلَى أَنْ أَخْرُجَ ، ثُمَّ بَعَثَ إِلَى أَنْ أَقْدَمَ ، ثُمَّ هُ هُ وَاللهِ لَقَدْ دَفَعْتُ عَنْهُ حَتَّى خَشِيتُ أَنْ أَخْرُجَ . واللهِ لَقَدْ دَفَعْتُ عَنْهُ حَتَّى خَشِيتُ أَنْ أَخْرُجَ . واللهِ لَقَدْ دَفَعْتُ عَنْهُ حَتَّى خَشِيتُ أَنْ أَكُونَ آئِمًا .

#### اللغة:

الناضح : البعير 'يحمل عليه لسقي الزرع . والغزب : الدلو العظيمة .

## الإعراب:

المصدر من أن يجعلني مفعول يريد ، وأن أخرج «أن » مفسرة بمعنى أي ، ومثلها أن أقدم .

### المعنى:

قال الشريف الرضي : قال الإمام هذا لابن عباس ، وقد جاءه برسالة من عبّان ، وهو محصور يسأله فيها الحروج الى ماليه بينبُع ليقل هتف النساس باسمه للمخلافة بعد أن سأله مثل ذلك من قبل . وقال الشيخ محمد عبده : « كان الناس يتفون باسم أمير المؤمنين للخلافة ، وينادون به ، وعبّان محصور ، فأرسل اليه عبّان يأمره أن يخرج آلى ينبع ، وكان فيها رزق لأمير المؤمنين ، فخرج ثم استدعاه لينصره فحضر ، ثم عاود الأمر بالحروج مرة ثانية » . فقال الإمام : ( ما يريد عبّان إلا أن يجعلني الخ ) .

ينبع – بفتح الياء وسكون النون وضم الباء – هي أرض من خراج المدينة . قالوا : إن النبي (ص) قسم الأنفال ، فكانت هذه من نصيب الإمام ، فاحتفر بها عيناً فخرج ماء ينبع كنعق البعير، فسهاها الإمام ينبع ، ثم أوقفها على الفقراء والمساكن .

وتلخيص الحكاية أن الثورة اشتعلت على عيان في كل نفس بعد أن كان منه ما كان ، وتلاقت جموع المسلمين بالمدينة ، وتراكمت حتى سدت الطرق والمسالك ، وهي تطالب بعزل عيان أو برأسه ، ودافع الإمام عنه بلسانه ويده وسوطه ، وكان يرسل المساء في القرب الى عيان وأهله ، وطلحة يمنع وصوله اليهم .. وكان الثوار يهتفون باسم الإمام للخلافة ، وعيان يسمع ويغضب، ويرسل إلى الإمام ان يخرج من المدينة ، فيستجيب ولكن الثورة تزداد غضباً ولهباً، فيرسل عيان الى الإمام أن أقدم ودافع ، فيأتي ويحاول جهده أن يفرق الحشد بالسوط تارة ، وبالتقريع أخرى حتى خشي أن يكون آثماً في ذلك ، كما قال ، لأنه ربما ضرب بسوطه من الجموع المحتشدة من لا يستحق الضرب ، وأهان من لا يستحق الإهانة .. وأخيراً جرى المقدار اللي يعرفه القريب والبعيد . وأشرنا اليه سبق .

وفي كتاب «عبقرية الإسلام» للعقاد فصل البيعة: كانت حبرة على بين التقريب والإبعاد أشد من حبرته بين الحليفة والثوار، فكان يؤمر تارة بمبارحة المدينة ليكف الناس عن الهتاف باسمه ، ويُستدعى اليها تارة ليردع الناس عن مهاجمة الحليفة .

# - 749 -

## حول الجهاد:

وَاللهُ مُسْتَأْدِيكُمْ شُكْرَهُ وَمُورِ ثُكُمْ أَمْرَهُ ، وَنَمْيِلُكُمْ فِي مِضَّارٍ تَحْدُودٍ لِتَتَنَازَعُوا سَبَقَهُ . فَشُدُّوا عُقَدَ الْمَآزِرِ ، وَأَطُولُوا فُضُولَ الْخُوَاصِرِ ، وَلاَ تَجْتَمِعُ عَزِيَمَةٌ وَوَلِيمَةٌ . مَا أَنْقَصَ النَّوْمَ لِعَزَائِمِ الْلَيْوْمِ ، وَأَمْحَى الظَّلَمَ لِتَذَاكِيرِ الْمُحَمِ . وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا نُحَمَّدٍ النَّيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ لِتَذَاكِيرِ الْمُحْمَمِ . وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا نُحَمَّدٍ النَّيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ لِيمَا بيحِ الدُّجَى وَالْمُرْوَةِ الْوُثْقَى وَسَلَّمَ تَسْلِياً كَثِيراً .

#### اللغة :

مستأديكم: يطلب منكم الأداء. وأمره: أرضه وسلطانه. والمضار: السباق والمجال، والمراد به هنا المدة والفسحة. لتتنازعوا: لتتنافسوا في الحيرات. والعقد بضم العين به جمع العقدة. والمآزر: جمع المئزر، وشد العقد هنا كناية عن الجد. وفضول الحواصر: ما يتدلى من الثوب واللباس على القدمين. والعزيمة: من العزم والصبر والثبات. والوليمة: لمد «الصحون» وامتلاء البطون. والظلم بفتح اللام بحمع ظلمة. والتذاكير: جمع التذكرة، وهي التي تذكرك بالشيء.

479

### الإعراب:

شكره مفعول مستأديكم ، وأمره مفعول مورثكم، والمصدر من لتتنازعوا متعلق بممهلكم ، وما انقض « ما » بمعنى شيء مبتدأ وانقض فعل ماض ، والفاعـل مستر يعود الى ما ، والجملة خس .

# المعنى :

( والله مستأديكم شكره ) . يطلب سبحانه منكم أن تشكروه ، والمراد بالشكر الطاعة ، وأفضل الطاعات على الإطلاق الجهاد والتعاون لردع الطغاة عن البغي ( ومورثكم أمره ) . المراد بالأمر هنا أرض الله وسلطانه ، والمعنى ليس لكم بعشيئة الله وإرادته ب شيء من الدنيا والآخرة إلا بالعمل والكفاح ، ومن البداهة ان القوة شرط أساسي لكل جهاد ونضال .. وأيضاً من البداهة انه لا قوة الا بتوحيد الصفوف والتضامن فيا بينها ، وهل قام للإسلام والمسلمين دولة وكيان الا بالوحدة والتوحيد ع. وهل ذهبت الأندلس من قبل ، وفلسطين من بعد إلا من تفريق الكلمة وتصديع الصفوف ؟.

( وممهلكم في مضهار محدود ) أو ممدود كما في بعض النسخ ، والمعنى لا تيأسوا وتسدوا كل النوافل وتقولوا فات الأوان .. كلا ، فإن الطريق أمامكم ، والأمد يتسع لحل ما تعانون من مشكلات ، ولا ينقصكم شيء إلا الإخلاص وصدق النية والعزم على التضحيات ( فشدوا عقد المآزر ، واطووا فضول الحواصر ) هذا هو حجر الزاوية : لا نصر بلا جهاد وصبر على آثاره المريرة وخسائره القاسية ( ولا تجمع عزيمة ووليمة ) . هيهات أن تجمع بين الكرامة وحب الحياة ! أبداً لاحياة لقوم لا يستقبلون الموت في سبيل حريتهم بثغر باسم ، كما قال السيد الأفغاني .

# نعمة النوم:

( مــا انقض النوم لعزائم اليوم ) . قال الشارحون في تفسيره : قد يعزم الانسان ، وهو في ساعة من ساعات النهار أن يعمــل في الليل كيت وكيت . حتى اذا جاء الليل آثر النوم ، وتبخر العزم .. وهكذا همم النهار يمحوها الليل، وقالوا : ان غرض الإمام أن يبقى الانسان على عزمه ، ولا يخلد للراحة والكسل .

وظاهر الكلام يتحمل هذا المعنى ، ولكن خير منه أن الإنسان في حياته يواجه الكثير من المتاعب والمصائب التي لا صبر له عليها ، فينتهي بــه العجز الى العزم على الخلاص منها بالهرب والفرار ، أو بارتكاب رذيلة كانتحار ونحوه .. فسإذا نام وأخذ قسطاً من الراحة هدأت نفسه ، وخفت أثقاله ، وعدل عزمه وما مضى من أفكاره . قال الفيلسوف الفرنسي « فولتير » : « ان السياء أرادت أن تعوض عما بلينا به من محن الحياة ، فمنحتنا الأمل من جهة ، والنوم من جهة ثانية ». وقال الكاتب الانكليزي الشهير : « ه. ج. ويلز » : « ان النوم نعمة لا تقدر » . وفي بدر خاف الصحابة من كثر المشركين ، فعالج سبحانه خوفهم بالنوم وما ستيقظوا إلا وأنفسهم تغمرها السكينة : « اذ يغشيكم النعاس أمنة — ١١ الأنفال» أي انه تعالى ألقى النوم عليهم ليحل الأمن في نفوسهم مكان الحوف .

 Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

44

قسم الرسائل

والمرادبها ما يشمل الوصايا



r

بسسبابيرا ارحمرا إرحيم

الرسالة

# الى أهل الكوفة:

مِنْ عَبْدِ اللهِ عَلِيٍّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى أَهْ لِ الْكُوفَةِ جَبْهَةِ الْأَنْصَارِ ، وَسَنَامِ الْعَرَبِ . أَمَّا بَعْدُ فَإِنِي أُخْبِرُكُمْ عَنْ أَمْرِ عُثَانَ حَتَّى يَكُونَ سَمْعُهُ وَكَيْنَا وَأَعْلَى اللّهَاجِرِينَ الْمُهَاجِرِينَ الْمُهَاجِرِينَ الْمُهَاجِرِينَ الْمُهَاجِرِينَ الْمُهَاجِرِينَ الْمُهَا فِيهِ أَكْثِرُ السَّيْعَتَابَهُ وَأُقِلُ عِتَابَهُ ، وكَانَ طَلْحَةُ وَالزُّ بَيْرُ أَهُونَ سَيْرِهِمَا فِيهِ أَكْثِرُ السَّيْعَتَابَهُ وَأُقِلُ عِتَابَهُ ، وكَانَ عَلْحَةُ وَالزُّ بَيْرُ أَهُونَ سَيْرِهِمَا فِيهِ الْوَجِيفُ ، وأَوْفَقُ حِدَائِهِمَا الْعَنِيفُ ، وكَانَ مِنْ عَائِشَةَ فِيسِهِ فَلْتَهُ أَلُوجِيفُ ، وكَانَ مِنْ عَائِشَةَ فِيسِهِ فَلْتَهُ غَضَب فَأْتِيمِ لَهُ قُومُ فَقَتَلُوهُ ، وبَايَعِنِي النَّاسُ عَيْرَ مُسْتَحُرَهِينَ وَلاَ عَضَب فَأْتِيمِ لَهُ قُومُ فَقَتَلُوهُ ، وبَايَعِنِي النَّاسُ عَيْرَ مُسْتَحُرَهِينَ ولا عَلَيْهِ وَعَلَى النَّاسُ عَيْرَ مُسْتَحُرَهِينَ ولا عَلَيْهِ اللهَا عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْ الْقُطْبِ ، وَجَاشَتِ جَيْشَ الْمُرْجِلِ وَقَامَتِ الْفِيتَنِ الْفَيْنَاتِ عَلَى الْقُطْبِ ، وَجَاشَتِ جَيْشَ الْمُرْجُلِ وَقَامَتِ الْفِينَ عَلَيْ الْقُطْبِ ، وَجَاشَتِ جَيْشَ الْمُرْجُلِ وَقَامَتِ الْفِينَاتُ أَنْ عَلَى الْقُطْبِ ، وَالْمَرْمُوا إِلَى أَمِيرِكُمْ وَبَادِرُوا جَهَادَ عَدُو كُمْ إِنْ شَاءِ اللهُ . .

#### اللغة:

جبهة الأنصار: جاعتهم، والمراد بالأنصار هنا الأعوان ، لا الصحابة الأنصار, والمراد بالسنام الرفعة . واستعتابه : استرضاؤه . والوجيف : العدو بسرعة . والفلتة : المفوة والبغتة . وأتبح له : قُدر له . ودار الهجرة : المدينة . وقلعت بهم الدار : أخرجتهم . وقلعوا بها : خرجوا منها . وجاشت: غلت . والمرجل: القدر . والقطب : الذي عليه المدار .

#### الإعراب:

من عبد الله متعلق بمحذوف خبراً لمبتدأ محذوف،أي: هذه الرسالة كاثنة أو تأتيكم من عبدالله ، والرسالة عطف بيان من هذه . كعيانه الكاف بمعنى مثل خبر يكون، وأهون مبتدأ ، والوجيف خبر ، والجملة خبر كان .

# المعنى :

خرج الإمام (ع) من المدينة لحرب الناكثين والقاسطين بعد أربعة أشهر من خلافته ، ولما انتهى الى الرّبذة – مكان بين مكة والكوفة – كتب الى أهلها هذه الرسالة ، وكان أبو موسى الأشعري واليها ، وشريح الكندي قاضيها من قبل عثمان ، فثبط الأشعري الناس ، وحثهم شريح على المسير مع الإمام ، وقال من جملة ما قال : « والله لو لم يستنصر بنا لنصرناه سمعاً وطاعة » . وفي تاريخ ابن الأثير حوادث سنة ٣٦ : « ان عدد اللين استجابوا للإمام من أهل الكوفة اثنا عشر ألف رجل ورجل ، ونقل ابن الأثير عن أبي الطفيل انه قال : « سمعت علياً يقول : يأتيكم من أهل الكوفة اثنا عشر ألف رجل ورجل ، فا زادوا رجلاً ، ولا نقصوا رجلاً » . وأيضاً نقل هذا بالحرف فأحصيتهم ، فما زادوا رجلاً ، ولا نقصوا رجلاً » . وأيضاً نقل هذا بالحرف عبد الكريم الحطيب في كتابه : « علي بن أبي طالب » عن الطبري ج هسك عبد الكريم الحطيب في كتابه : « علي بن أبي طالب » عن الطبري ج هسك عبد الكريم الحطيب في كتابه : « علي بن أبي طالب » عن الطبري ج هسك عبد الكريم الحطيب في كتابه : « علي بن أبي طالب » عن الطبري ج هسك عبد الكريم الحطيب في كتابه : « علي بن أبي طالب » عن الطبري ج ه

( إن الناس طعنوا عليه الخ ) .. أي على عثمان ، وذكرنا طرفـــــاً من هذه

المطاعن في شرح الحطبة ٣ ، ونعطف على ما سبق هذه الحكاية رواها ابن الأثير في حوادث سنة ٣٥ ، واستغرقت أكثر من صفحتين بالقطع الكبير ، وملخصها ان عهان حين أيقن بالقتل ذهب الى بيت الإمام وقال له : يا ابن عم،قد جاء من القوم ما ترى ، ولك عندهم قدر ، فردهم عني . فقال الإمام : وعلى أي شيء أردهم عنك ؟. قال : على ان أعمل بما تشير . قال الإمام : كلمتك المرة بعد المرة ، وتعد وترجع وتعمل برأي مروان وغيره . قال عهان : أنا أعصيهم وأطيعك . فركب علي ومعه ثلاثون من المهاجرين والأنصار ، وردوا الناس عن عثمان . ولكن سرعان ما جاء مروان وأصحابه وأفسدوا ما أصلح الإمام، فغضبت نائلة زوجة عثمان وأسمعت مروان ما يكره ، فدر عليها بما هو آلم وأوجع .

(وكان طلحة والزبير النح) .. نقل الشيخ محمد عبده في تعليقه عدلي هذه الجملة : « إن أم المؤمنين عائشة أخرجت نعلي رسول الله (ص) وقيصه من تحت ستارها ، وعثمان يخطب على المنبر ، وقالت له : هذان نعلا رسول الله وقيصه لم تبل ، ولقد بدلت من دينه ، وغيرت من سنته . وجرى بينها كلام المخاشنة . فقالت عائشة : اقتلوا نعثلا . تشبهه برجل معروف ، « فأتبح له أي قدر له قوم فقتلوه » أي ان القوم استجابوا بقصد أو غير قصد لأمر أم المؤمنين بقتل عثمان . وتقدم الكلام عما كان منها ومن طلحة والزبير ضد عمان في شرح الحطبة ٢٢ و ١٣٥٠.

( وبايعني الناس غير مستكرهين السخ ) .. تقدم مع الشرح في الخطبة ٣ والحطبة ٩٠ ( واعلموا ان دار الهجرة الخ ) .. خرج الإمام من المدينة متوجهاً الى العراق ، ومعه الكثير من أهل المدينة ، وفيهم العديد من المهاجرين والأنصار ( وقامت الفتنة ) التي أثارها الزبير وطلحة وأم المؤمنين ( على القطب ) أي بلغت الفتنة أشدها .

ومن المفيد أن نشير هنا الى ما قاله ابن أبي الحديد في شرح هذه الحطبة ، ويتلخص بأن أصحابه المعتزلة حكموا بهلاك أهل الجمل بكاملهم إلا من تاب ، وان عائشة تابت واعترفت للإمام بخطئها ، وسألته المعذرة ، وانها قالت : ليتني مت قبل الجمل ، ووددت ان لي من رسول الله عشرة بنين ثكلتهم كلهم ، ولم يكن الجمل . أما الزبير فقد رجع عن الحرب تائباً ، واما طلحة فإنه قبل أن تخرج الروح منه مر به فارس ، فقال له طلحة : من أي الفريقين أنت ؟

قال من أصحاب علي أمير المؤمنين . فقال له طلحة : امدد يدك أبايعك لعــــلي أمير المؤمنين ، فهدها وبايعه .

ونحن لا نناقش هذه الرواية ، لأنها اعتراف صريح بالحطأ ، وأيضاً لا نناقش هذه التوبة ونردها بقوله تعالى : « وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر أحد هم الموت قال اني تبت الآن – ١٨ النساء » . لا نرد ولا نناقش بعد الاعتراف بالحطأ .

# الرسالة

## **- ۲** -

# أيضاً أهل الكوفة:

وَجَزَاكُمُ اللهُ مِنْ أَهُـلِ مِصْرِ عَنْ أَهُـلِ بَيْتِ نَبِيِّكُمُ أَحْسَنَ مَا يَجْزِي الْعَامِلِينَ بِطَاعَتِهِ وَالشَّاكِرِينَ لِنِعْمَتِهِ ، فَقَدْ سَمِعْتُمْ وَأَطَعْتُمْ ، وَدُعِيتُمْ فَأَجَبْتُمْ .

# المعنى :

( وجزاكم الله من أهل مصر الخ ) .. الخطاب لأهل الكوفة ، ما في ذلك ريب، لأنه جاء بعد الانتهاء من حرب الجمل وفتح البصرة . قال الشريف الرضي: و من كتاب له (ع) اليهم بعد فتح البصرة » . وضمير « اليهم » الى أهل الكوفة ، لأنه تُذكر بعد الرسالة اليهم بلا فاصل ، ولا سبيل الى التوهم بأنه يعود لأهل البصرة . أولا " : لأنهم أعلنوا عليه الحرب ، وانضموا مع خصومه ، فكيف يقول لهم : ( جزاكم الله أحسن ما يجنزي العاملين بطاعته ، والشاكرين لنعمته ) ؟.

ثانياً : إن الشريف الرضي نفسه قال عند الخطبة ١٣ : « بعد وقعة الجمل

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

قال الإمام لأهل البصرة: كنتم جند المرأة ، وأتباع البهيمة ، رَعَا فأجبتُم ، وعقر فهربتم الخ » . وقال المسعودي في « مروج الذهب »: دخل الإمام البصرة بعد وقعة الجمل ، وقد خطب خطبة طويلة ، قال فيها : يا هل السبخة ، يا أهل المؤتفكة .. يا جند المرأة النح . ثم قال المسعودي : وذم الإمام أهل البصرة بعد هذا الموقف مراراً كثيرة .

# الرسالة

## -4-

# شريح والدار:

بَلَغَنِي أَنَّكَ ٱبْتَعْتَ دَاراً بِشَانِينَ دِينَاراً وَكَتَبْتَ كِتَاباً وَأَشْهَدْتَ فِيسِهِ شُهُوداً ، فَقَالَ شُرَيْحُ ؛ قَدْ كَانَ ذٰلِكَ يَا أَمِيرَ الْمُوْمِنِينَ . قَالَ فَنْظَرَ اللهُ مَعْضَبِ مُمَّ قَالَ لَهُ ؛ يَا شُرَيْحُ ، أَمَّا إِنَّهُ سَيَأْتِيكَ مَنْ لَا يَنْظُرُ فِي كِتَابِكَ ، وَلَا يَسْأَلُكَ عَنْ بَيِّنْتِكَ حَتَّى يُغْرِجِكَ مِنْهَا شَاخِصاً ، وَيُسْلِمُكَ إِلَى قَبْرِكَ خَالِصاً . فَانْظُرْ يَا شُرَيْحُ لَا تَكُونُ ٱبْتَعْتَ لَهٰذِهِ وَيُسْلِمُكَ إِلَى قَبْرِكَ خَالِصاً . فَانْظُرْ يَا شُرَيْحُ لَا تَكُونُ ٱبْتَعْتَ لَهٰذِهِ وَيُسْلِمُكَ إِلَى قَبْرِكَ خَالِصاً . فَانْظُرْ يَا شُرَيْحُ لَا تَكُونُ ٱبْتَعْتَ لَهٰذِهِ الدَّارَ مِنْ غَيْرِ حَلَالِكَ فَإِذَا أَنْتَ اللهُ فَيْ خَيْرِ عَلَالِكَ فَإِذَا أَنْتَ قَدْ خَيْرُ عَلَالِكَ مَا النَّمْ يَعْ عَلَى هَذِهِ النَّسْخَةِ فَلَمْ تَرْغَبُ فَيْدُ لَى يَعْرِبُ مَا اللهُ اللهِ عَبْرِي مَا لِكَ يَاباً عَلَى لَا يَكُونُ النَّيْتِي عِنْدِ مَا اللهُ تَعْرَفِ اللهُ عَنْ مَنْ عَيْرِ عَلَالِكَ فَإِذَا أَنْتَ فَيْ شِرَائِكَ مَا ٱشْتَرَيْتِ لَكَ كَتَاباً عَلَى لَا يَعْفِي اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ عَبْدِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ُحدُودٌ أَرْ بَعَةٌ ؛ الْحَدُّ ٱلْأُوَّلُ يَنْتَهِي إِلَى دَوَاعِي ٱلْآفَاتِ ، وَالْحَدُّ النَّانِي يَنْتَهِي إِلَى دَوَاعِي ٱلْمُصِيبَاتِ ، وَٱلْخَدُ ٱلثَّالِثُ يَنْتَهِي إِلَى ٱلْهَوَى ٱلْمُرْدِي، وَٱلْحَدُ ٱلْرَّا بِعُ يَنْتَهِي إِلَى الشَّيْطَانِ الْمُغْوِي، وَفِيهِ يُشْرَعُ بَابُ هٰذِهِ ٱلدَّادِ . أَشْتَرَى هٰذَا ٱلمُغْتَرُ بِالْأَمَلِ مِنْ هٰذَا ٱلمُزْعَجِ بِالْأَجَلِ هِ ذِهِ ٱلدَّارَ بِالْخُرُوجِ مِنْ عِزُ الْقَنَاءَــةِ وَالدُّنْحُولِ فِي ذُلِّ الطَّلَبِ وَالطَّرَاعَةِ ، فَمَا أَدْرَكَ لَهَذَا ٱلْمُشْتَرِي فِيَمَا ٱشْتَرَى مِنْ دَرَكُ فَعَلَى مُبَلِّبِلِ أَجْسَامِ ٱلْمُلُوكِ، وَتَسَالِبِ نُفُوسِ ٱلْجَبَابِرَةِ ، وَمُزِيلِ مُلْكِ ٱلْفَرَاعِنَةِ ، مِثْلِ كَشْرَى وَقَيْصَرَ ، وَتُبُّعِ وَحِمْيَرَ ، وَمَنْ جَمَعَ ٱلْمَالَ عَلَى ٱلْمَالَ فَأَكْثَرَ ، وَبَنَّى وَشَيَّدٌ وَزَخْرَفَ ، وَنَجْدَ وَأَدَّخَرَ ، وَأَعْتَقَدَ وَلَظَرَ بِزَعْمِهِ لِلْوَلَدِ \_\_ إِشْخَاصُهُمْ جَمِيعاً إِلَى مَوْقِفِ ٱلْعَرْضِ وَٱلْحِسَابِ ، وَمَــوْضِعِ ٱلثَّوَابِ وَٱلْعِقَابِ . إِذًا وَقَعَ ٱلْأَمْرُ بِفَصْلِ ٱلْقَضَاءِ ﴿ وَخَسِرَ هُنَا لِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴾ شَهِدَ عَلَى ذُلِكَ ٱلْعَقْلُ إِذَا خَرَجَ مِنْ أَسْرِ الْهَوَى وَسَلِمَ مِكْ عَلَا يُقِ الدُّنيَا ، .

#### اللغة :

أيتعت : اشتريت . وشاخصاً : ذاهباً . وخالصاً : مجرداً . وأزعج : سيق . والحطة : الله أن أو تحطيط الأرض المعدة للبناء . والضراعة : الله . ودرك بفتح الراء – التبعة . ومبلبل الأجسام : المثير والمهيج لأدوائها وأسقامها . وتُبع وحمير : من ملوك اليمن .

#### الإعراب:

أما للتنبيه وافتتاح الكلام ، وشاخصاً حال من كاف الحطاب، ومثله خالصاً . فا أدرك «ما» شرطية بدليل دخول الفاء على جوابها وهو « فعلى مبلبل الخ » ، وفيا اشترى « ما » اسم موصول و « منه » الضمير يعود على «ما » ومن درك «من» بيان لاسم الموصول أي من ضيان اللي اشتراه ، وعلى مبلبل خبر مقدم ، والى موقف وإشخاصهم مبتدأ مؤخر ، وجميعاً حال من الضمير في إشخاصهم ، والى موقف متعلق بإشخاصهم .

## المعنى :

شُريح تابعي ، وليس بصحابي ، أدرك عصر الذي (ص) وما رآه ، واستعمله الحليفة الثاني قاضياً على الكوفة ، واستمر في هذا المنصب أكثر من ستن سنة حيث عاش مئة أو نزيد ستا ، ومات في خلافة عبد الملك ، وكان ذا بديه وذكاء ، تخاصم لديه رجلان ، فتكلم المدعى عليه بما يشكل اعترافاً بدعوى خصمه من حيث لا يشعر ، فأدانه شريح ، ولما سأله : من اللي شهد عليه قال له شريح : شهد عليك ابن أخت خالتك . . وجاءته امرأة تبكي وتنظم ، فا رق ها ، ولما عوتب قال : إن اخوة يوسف جاءوا أباهم عشاء يبكون .

فأكبر اليهودي ما رأى وقال : أمير المؤمنين مشى معي الى قاضيه ، فقضى

غليه ورضي ، ثم قال اليهودي للإمام : صدقت ، انها درعك ، سقطت منك في اليوم الذي ذكرت عن جمل أورق – أي رمادي اللون – فالتقطتها ، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وان محمداً رسول الله . فسر الإمام بإسلامه وقال : الدرع لك ومعها هذا الفرس ، وقد فرضت لك ٩٠٠ درهم . ولم يزل مع الإمام حتى قتل يوم صفين . . وقد كفانا اليهودي المسلم عن الكلام حول هذه المنقبة والفضيلة .

وقال الشريف الرضي : إن شريحاً قاضي أمير المؤمنين (ع) اشترى على عهده داراً بنانين ديناراً ، فبلغه ذلك فاستدعاه وقال : ( بلغني انك ابتعت داراً الخ). كان الإمام شديداً على عماله وقضاته ، وعلى كل من يأتمنه على عمل ، وكانت مواعظه اللافحة تلهب قلوبهم وأرواحهم خشية الحيانة أو التقصير .. ومن هنا قال من لا يفهم إلا بلغة صكوك البيع والشراء ، قال : على لا يحسن السياسة.. أجل، انه لا يحسن ، بل لا يستطيع إطلاقاً أن يخون أمانة الله وعيال الله . وبأتي قوله لم يعض عماله : ان عملك ليس لك بطعمة ، ولكنه أمانة في عنقك .

( فانظر يا شريح لا تكون ابتعت هذه الدار من غير مالك الخ) .. لا بأس على عليك أبداً أن تشتري أو تبتني بكد اليمين، اما أن تسكن أو تأكيل أو تلبس على حساب الآخرين فإنك تلهو به قليلاً، وفي النهاية وبال عليك وخسران ( اما انك لو كنت اتيني الخ ) .. وهذه الحدود التي ذكرها الإمام هي حدود حقيقية للدنيا لا لدار شريح وكفى ، وقد أخذها الإمام من القرآن الكريم الذي قال عن الحياة الدنيا: أنها لعب ولهو وزينة وتفاخر وزخرف وفناء ومتاع الغرور ، وان الآخرة هي دار البقاء ، وان الناجم من فاز بها لا من فرح يسيراً ، وحزن طويلاً .

( فما أدرك هذا المشتري النع ) .. المبلبل والسالب والمزيل هو ملك الموت ، ونجله : من التنجيد أي النقش والتزيين ، والمراد بالاعتقاد هنا ادخار المال لمجرد الكنز والتكديس ، ونظر للولد أي جمع له ليحيا من بعده براحة وهناء ، والمعنى ان كل من بنى جداراً من حرام ، واكتسب درهماً من غير حل حفل أقام حجاباً بينه وبين الله ، ثم يجرده الموت من كل شيء ، ويسوقه عرياناً الى العرض على الله للحساب والجزاء تماماً كما فعل من قبل ويفعل من بعد بالجبابرة والقياصرة .

(إذا وقع الأمر بفصل القضاء الخ) .. المراد بالأمر أمر الله تعالى ، وبفصل القضاء حكمه الذي لا يرد، وعندئذ يربح ويفوز الأمين المخلص ، ويحسر وبهلك الحائن المنافق (شهد على ذلك العقل الخ) .. لحكمه بالعدل الإلهي الذي لا يستوي عنده مصير البر والفاجر ، والمؤمن والكافر .. وهل من عاقل على وجه الأرض يشك في هذا المبدأ : « فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره » ؟.

# الرسالة

- 2 -

# جهاد أهل البغي:

فَإِنْ عَادُوا إِلَى ظِلِّ الطَّاعَةِ فَذَاكَ الَّذِي نُحِبُ ، وَإِنْ تَوَافَتِ الْأُمُورُ الْمُورُ عَادُوا إِلَى الشَّقَاقِ وَٱلْعِصْيَانِ فَانْهَدْ يَمِنْ أَطَاعَكَ إِلَى مَنْ عَصَاكَ ، وَٱسْتَغْنِ بِالْقَوْمِ إِلَى الشَّقَاقِ وَٱلْعِصْيَانِ فَانْهَدْ يَمِنْ أَطَاعَكَ إِلَى مَنْ عَصَاكَ ، وَٱسْتَغْنِ بَالْقَادَ مَعَكَ عَلَّنْ مَعَكَ عَلَّنْ مَعْدُهُ خَيْرٌ مِنْ شُهُودِهِ ، وَقُعُودُهُ أَغْنَى مِنْ نُهُوطِهِ .

#### اللغة:

توافت : أدت ، وقيل : تتابعت وتمت ، والأول أنسب بالسياق. والهد : الهض . وتقاعس : أبطأ . والمتكاره : الكاره، وقيل : المتثاقل، والمعي قريب من الأول.

## المعنى :

وصل أصحاب الجمل الى البصرة ، وعليها عامل الإمام عـثمان بن حنيف ، فكتب اليه يخبرهم ، فأجابه بقوله : ( فان عادوا الى ظل الطاعة الخ ) .. وان

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله -- 71 الأنفال» (وان توافت الأمور الخ)، فإن أبوا إلا العنف والفتنة فاقض عليها بالجهاد ، ولا تكره عليه ( فإن المتكاره مغيبه خير من شهوده ) ذلك ان الجهاد الحق لا يكون ولمن يكون إلا بالإيمان والعقيدة ، فقوة الإيمان وحدها تسوق الانسان الى الجهاد والاستشهاد .. وهل تاريخ الشهداء إلا تاريخ العقيدة ؟ أما الجهاد مع المشكك والمتثاقل فإنه يفرق الآراء ، ويصدع الصفوف ، والنتيجة الفشل والحسران .. واذن فعدم الكاره أو المتقاعس خير من وجوده ، وغيابه خير من حضوره .

# الرسالة

-0-

## الوظيفة أمانة لا طعمة:

وَإِنَّ عَلَكَ لَيْسَ لَكَ بِطُعْمَةٍ وَلَكِنَّهُ فِي عُنُقِكَ أَمَانَةٌ ، وَأَنْتَ مُسْتَرْعَى لِلَّ عَلَكَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَفْتَاتَ فِي رَعِيَّةٍ وَلَا تُخَاطِرَ إِلَّا بِوَثِيقَةٍ ، وَلَى خَاطِرَ إِلَّا بِوَثِيقَةٍ ، وَلَى خَاطِرَ إِلَّا بِوَثِيقَةٍ ، وَلَى غَاطِرَ إِلَّا بِوَثِيقَةٍ ، وَلَيْ يَكَ مَالٌ مِنْ مَالِ اللهِ عَــزٌ وَجَلٌّ وَأَنْتَ مِنْ نُحزًّا نِهِ تَحتَّى ثَسَلِّمَـهُ إِلَى اللهِ عَــزٌ وَجَلٌّ وَأَنْتَ مِنْ نُحزًّا نِهِ تَحتَّى ثَسَلِّمَـهُ إِلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَ

#### اللغة:

الطعمة : المأكلة والارتزاق . وتفتات : تستبد . ولا تخاطر : لا تقدم .

# الإعراب:

بطعمة خبر ليس ، والباء زائدة واسمها ضمير مستتر يعود الى عملك و «لك» متعلق بطعمة ، والمصدر من أن تفتات اسم ليس الثانية ، وخبرها «لك» ولعلّي ألاّ أكون « ألاّ » كلمتان « ان » و « لا » والمصدر المنسبك خبر لعل .

## المعنى :

كان الأشعث بن قيس عاملاً على اذربيجان من قبل عبان ، ولما تولى الإمام الخلافة كتب اليه يطالبه بما في يده من أموال المسلمين ، وقال له من جملة ما قال : ( وان عملك ليس لك بطعمة الخ ) .. أنت موظف ، والوظيفة أمانة في عنقك لله والمسلمين ، وليست مزرعة لك ومتجراً ( وأنت مسترعى لمن فوقك ). إن عليك لحسيباً ورقيباً ، وهو الحليفة ، يحصي عليك جميع أعمالك ، ويأخذك بها ان خنت وخالفت ( ليس لك ان تفتات في رعية ) أي تستبد وتستغل الرعية التي أنت لها خادم وأجير .

( ولا تخاطر إلا بوثيقة ) . لا تقدم على أي عمل إلا وأنت على يقين مسن مكانه وصحته وفائدته ، ولديك الحجة الكافية الوافية على ذلك ( وفي يديك مال من مال الله ) والناس عيال الله ، وإذن فالمال لهم ولسد حاجاتهم ، وليس لك ولا للخليفة الذي هو عليك حسيب ورقيب (ولعلي الا اكون الخ) . . لقد أثنيت على عبان الذي ولا ك ، وأرجو أن تثني علي أيضاً .. وفيه إيماء الى انه على الأشعث أن يستقيم على الطريقة وإلا رأى من الإمام ما يكره . وتكلمنا عن هذا الأشعث في شرح الحطبة 19 .

# الرسالة

#### - 7 -

# البيعة لأهل الحل والعقد:

إِنّهُ بَايَعَنِي ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ بَايَعُوا أَبَا بَكْرِ وَعَمَرَ وَعُمْانَ عَلَى مَا بَايَعُوهُمْ فَلَيْهِ ، فَلَمْ يَكُنْ لِلشَّاهِدِ أَنْ يَخْتَارَ وَلَا لِلْغَائِبِ أَنْ يَرُدَّ ، وَإِنَّمَا ٱلشُّورَى لِلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ ، فَإِنِ ٱجْتَمَعُوا عَلَى رَبُّجِلِ وَسَمَّوْهُ إِمَاماً كَانَ ذَلِكَ لِلهِ دِضَى ، فَإِنْ خَرَجَ مِنْ أَمْرِهِمْ خَارِجْ بِطَعْنِ أَوْ بِدْعَةِ رَدُّوهُ لَاكَ لِلهِ دِضَى ، فَإِنْ خَرَجَ مِنْ أَمْرِهِمْ خَارِجْ بِطَعْنِ أَوْ بِدْعَةٍ رَدُّوهُ لِللّهَ لَلْكَ يَلِهِ دِضَى ، فَإِنْ أَبَى قَاتَلُوهُ عَلَى ٱتّبَاعِهِ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لِللّهُ مَا خَرَجَ مِنْهُ ، فَإِنْ أَبَى قَاتَلُوهُ عَلَى ٱتّبَاعِهِ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَوَلّاهُ اللهُ مَا تَوَلّى . وَلَعَمْرِي يَا مُعَالِي يَهُ لَئِنْ فَطُرْتَ بِعَقْلِكَ دُونَ وَوَلّاهُ اللهُ مَا تَوَلّى . وَلَعَمْرِي يَا مُعَالِي يَهُ لَئْنُ فَطْرُتَ بِعَقْلِكَ دُونَ وَوَلّاهُ اللهُ مَا تَوَلّى . وَلَعَمْرِي يَا مُعَالِي اللّهُ لَنْ فَرْتَ بِعَقْلِكَ دُونَ هُواكَ لَتَجِدَنِي أَبْرًا النّاسِ مِن دَم عُشَهَان ، وَلَتَعْلَمَنَ أَنِي فِي عُولَةٍ عَنْهُ إِلّا أَنْ تَتَجَدّنَى فَتُجِنَّ مَا بَدًا لَكَ وَالسَّلَامُ .

اللغة :

تنجبي : تفتري .

#### الإعراب:

انه الضمير للشأن ، ولعمري اللام للابتداء ، وعمري مبتدأ ، والحبر محلوف وجوباً أي قسمي ، ولئن السلام توطئة للقسم ، ولتجدني اللام في جواب القسم الساد مسد جواب الشرط .

# المعنى :

بعد أن تمت البيعة للإمام كتب لمعاوية رسالة مع جرير بن عبدالله البجلي ، ومنها ( انه بايعني القوم الخ ) .. في شرح الحطبة ٣ والحطبة ٩٠ نقلنا عن المؤرخين ، ومنهم الطبري ، ان المهاجرين والأنصار وكثيراً غيرهم بايعوا الإمام بعد امتناعه وقوله: « أنا لكم وزيراً خير مني أميراً » وأنه ما مد يده الى البيعة إلا بعد الحاح الجهاعة ، والصحابة في الطليعة ، ومعهم الزبير وطلحة ، وما كتب الإمام لمعاوية إلا تجنباً للفتنة .

قال عبد الكريم الحطيب في كتابه «علي بن أبي طالب» ص ٣٥٥ و٣٧٧: « لم يكن من طبيعة علي أن يبدأ أحداً بالقتال قبل أن يبدأه ، ولم يكن يلجأ الى القتال إلا بعد أن يندر ويعدر .. كان يقاتل تحت هذا الشرط الندي أخذ به نفسه .. أما مقاتلوه فإنما هي الحرب عندهم يُطلب فيها الغلب والنصر بكل أسلوب ممكن ، وبكل وسيلة مسعفة، قال ابن حزم : « في ايام علي كانت وقعة الجمل وصفين، وعلم الناس منه كيف كان قتال أهل البغي » .

( فلم يكن للشاهد أن يختار ) اذا تمت البيعة من أكثرية الصحابة ، وحضرها غيرهم — فقد لزمته وليس له أن يرفض ويعترض ( ولا للغائب أن يرد ) بيعة الإمام الذي بايعه الصحابة . وهذه الحجة تدمغ معاوية وأصحاب الجمل، وتلقمهم حجراً .. انهم بعترفون مخلافة الثلاثة لأنها تمت ببيعة المهاجرين والأنصار، وكذلك بيعة الإمام .. فكيف نقضوا هنا أبرموه هناك ؟. وقال كثير من أرباب التاريخ والسيسر : إن بيعة أبي بكر لم مجمع الصحابة عليها ، فسعد بن عبادة لم يبايع ، ولا واحد من أهله ، وكذلك بنو هاشم وأنصارهم ، وما توقف معاوية وأضرابه عن تصحيح بيعة أبي بكر لامتناع من امتنع عنها . ( أنظر ما كتبناه حول التسنن والتشيع في كتاب : فلسفة التوحيد والولاية ) .

( فإن خرج عن أمرهم خارج الخ ) .. الضمير في أمرهم للصحابة الذين بايعوا الإمام ومن قبله ، والحارج بطعن معاوية ، والحارج ببدعة أصحاب الجمل الناكثون ، وولاه ما تولى إشارة الى قوله تعالى : « ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً النساء» أي من ترك الحق واتبع الباطل أوكله سبحانه اليه وعامله بما يستحق. ( ولعمري يا معاوية لئن نظرت السخ ) .. أنت تعسلم براءتي من دم عنمان وبدفاعي عنه ، ولكنك تكلب مع نفسك ، وتفتري علي لمارب شيطانية ، ولو كنت من المتقين لمنعتك التقوى من أساليب المكر والحداع .. فافعل ما شاء لك الهوى فإن الله بالمرصاد لكل ظالم وآثم .

وقال العقاد في «عبقرية الإمام» فصل «البيعة»: كان معاوية أقدر من الإمام على الدفاع عن عثمان ، لأنه كان والياً على الشام عزيز الجند ، يستطيع أن يرسله اليه ليحميه من الشدة اللازمة حتى ولو أبى عثمان ذلك .. أما على فقد كان موقف أصعب موقف يتخيله العقل في تلك الأزمة المحفوفة بالمصاعب من كل جانب .. كان الثوار يحسبونه أول مسؤول عن السعي في الإصلاح ، وكان الخليفة يحسبه أول مسؤول عن كف، الثوار ، ولم يكن في العالم الاسلامي كله رجل آخر يعاني مثل هذه المعضلة التي تلقاه من جانبيه كلم حاول الخلاص منها ولا خلاص » . مثل هذه المعضلة التي تلقاه من جانبيه كلما حاول الخلاص منها ولا خلاص » . مثل هذه المعقاد : « ومع هذا صنع الإمام غاية ما يصنعه رجل متعلق بالنقيضين. جاءه الثوار وعرضوا عليه البيعة ، فلقيهم أسوأ لقاء ، وأنذرهم ان عادوا ليكونن جزاؤهم عنده جزاء المفسدين في الأرض » . ومعاوية يعرف ذلك أكثر مما يعرفه العقاد ، ولكنه يأبى إلا التجني والافتراء على الإمام .

#### -٧-

#### جواب الإمام لمعاوية:

أمَّا بَعْدُ فَقَدْ أَتَدْنِي مِنْكَ مَوْعِظَةٌ مُوصَّلَةٌ ، وَرِسَالَةٌ نُحَبِّرَةٌ نَمُقْتَهَا بِسُوهِ رَأْبِكَ ، وَكِنَـابُ آمْرِيهِ لَيْسَ لَهُ بَطَنَرُ يَضَلَالِكَ ، وَأَمْضَيْتَهَا بِسُوهِ رَأْبِكَ ، وَكِنَـابُ آمْرِيهِ لَيْسَ لَهُ بَطَنَرُ يَهْدِيهِ وَلَا قَائِدٌ يُرْشِدُهُ ، قَـدْ دَعَاهُ ٱلْهَوَى فَأَجَابَهُ ، وَقَادَهُ الصَّلَالُ مَهْدِيهِ وَلَا قَائِدٌ يُرْشِدُهُ ، قَـدْ دَعَاهُ ٱلْهَوَى فَأَجَابَهُ ، وَقَادَهُ الصَّلَالُ فَا تَبْعَهُ فَهَجَرَ لَا غِطاً وَصَلَّ خَابِطاً . لِأَنَّهَا بَيْعَةٌ وَاحِدَةٌ لَا يُشَنَّى فِيهَا النَّالِ مُ اللَّهُ وَلَا يُسَتَأْنَفُ فِيهَا ٱلْخِيَارُ . الخَارِجُ مِنْهَا طَـاعِنْ ، وَٱلْمُرَوِّي فِيهَا مُدَاهِنَ .

#### اللغة:

موصولة : مجموعة من كل واد عصا . ومحبرة : مزينة . وأمضيتها : أجزتها وأنفذتها . وهجر : هذى . ولاغطاً : مصوتاً . وخابطاً : سائراً بغير هدى . والمروّي : المفكر . والمداهن : المصانع .

#### الإعراب:

لاغطاً حــال من الضمير المستتر في هجر ، ومثله ضل خابطاً ، والهاء في « لأنها » للقصة ، وبيعة خبر « أن » وبيان وتفسير للهاء .

#### المعنى :

(أما بعد فقد أتني منك موعظة النع) .. اتفق الشارحون على ان الخطاب لمعاوية ، وانه جواب عن رسالة بعث بها الى الإمام ، كما هـو صريح قوله : « أتني منك » واختلفوا في تحديد الرسالة التي أجاب عنها الإمام بهذا الجواب ، لأن معاوية بعث الى الإمام أكثر من رسالة .. وأنا كشارح لا أكثرث وأهتم إلا ببيان ما قصد الإمام وأراد من كلاته ، ويتلخص مراده هنا ان معاوية تعسق وتكلف ، وحاول أن يقلد أهل البلاغة والفصاحة في رسائلهم ، فجاء كلامه مزيجاً من أقوال شي ، ومعراً عن غيه وضلاله .

( لأنها بيعة واحدة ) لا تتجزأ بطبيعتها الى رضا الصحابة بها ، ورفض من عداهم لها ( ولا يُثنى فيها النظر ) لا تقبل الشك والمراجعة ، لأنها محكمة مبرمة ( ولا يُستأنف فيها الحيار ) لأنها تأباه بطبعها تماماً كالوفاء بالعهد ، والصدق في في الشهادة ، فما لأحد أن يقول : لى الحيار في أن أفي بما علي "، وأشهد بما أريد ( الحارج منها طاعن ) من رفض ما عقده الصحابة من البيعة فقد عصى وتمرد على الحق ، وطعن على أهله ( والمروتي فيها مداهن ) ومن تردد وأبطأ عن البيعة التي عقدها الصحابة فقد داهن ونافق ، وما قصد إلا التشويش والتخريب .

#### - \ \ -

ادسان

#### الى جرير البجلى:

أَمَّا بَعْدُ فَإِذَا أَتَاكَ كِتَابِي فَاحْمِلُ مُعَاوِيَةً عَلَى الْفَصْلِ ، وَخَدْهُ بِالْامْرِ الْجَزْمِ ، مُمَّ خَيِّرُهُ بَيْنَ حَرْبِ مُجْلِيَةٍ أَوْ سِلْم مُخْزِيَةٍ فَإِنِ ٱخْتَارَ الْحَرْبَ فَالْبَدْ إِلَيْهِ ، وَإِنِ ٱخْتَارَ السِّلْمَ فَخُذْ بَيْعَتَهُ وَالسَّلاَمُ .

#### اللغة:

الفصل : الحكم القاطع لكل قول . وحرب مجلية : تجلي العدو عن موقفه ، وتُلجئه الى العدول عنه . وسلم مخزية : تفرض عليه شروط العدل فيستسلم لهـــا مرغماً . فانبذ اليه : ارم اليه عهد السلم والأمان وأعلن عليه الحرب .

#### الإعراب:

والسلام مبتدأ والحبر محذوف أي عليك .

#### المعنى:

في شرح الرسالة السادسة قلنا : إن الإمام أرسلها لمعاوية مع جرير بن عبدالله

البجلي ، وأيضاً تقدَّم في الحطبة ٤٣ : إن أصحاب الإمام أشاروا عليه بالاستعداد لحرب معاوية بعد إرساله جريراً الى الشام ، وانه أجاب بقوله : « إن استعدادي لحرب أهل الشام وجرير عندهم إغلاق للشام .. ولكن وقدت لجرير وقتاً لا يقيم بعده إلا مخدوعاً أو عاصياً » . ولما مضى الأمد المضروب كتب الإمام الى جرير هذه الرسالة ، وملخصها : لا موجب للتأخير والتطويل ، وعليك أن تنهي الأمر مع معاوية بكلمة واحدة : البيعة أو الحرب .

-9-

#### النبي وقريش:

فَأْرَادَ قُو مُنَا قَتْلَ نَبِيّنَا وَأَجْتِيَاحَ أَصْلِنَا ، وَهَمُّوا بِنَا ٱلْهُمُومَ وَفَعَلُوا بِنَا ٱلْأَفَاعِيلَ ، وَمَنْعُونَا ٱلْعَدْبَ ، وَأُحْلَسُونَا ٱلْخَوْفَ ، وَاصْطَرُّونَا إِلَى جَبَلِ وَعْرِ ، وَأُو قَدُوا لَنَا نَارَ ٱلْحَرْبِ ، فَعَزَمَ اللهُ لَنَا عَلَى الذَّبِ عَنْ حَوْذَ بِهِ ، وَالرَّمْيِ مِنْ وَرَاه مُومْمَتِهِ . مُومْمِنْنَا يَبْغِي بِذَٰ لِكَ ٱلْأَجْرَ ، عَنْ حَوْذَ بِهِ ، وَالرَّمْي مِنْ وَرَاه مُومْمَتِهِ . مُومْمِنْنَا يَبْغِي بِذَٰ لِكَ ٱلْأَجْرَ ، وَكَافِرُنَا يُحَامِي عَنِ الْأَصْلِ . وَمَنْ أَسْلَمَ مِنْ قُرَيْشٍ خِلُو مِنَ الْقَتْلِ بَمِكَانِ أَمْنِ . وَكَافِرُنَا يُحَامِي عَنِ الْأَصْلِ . وَمَنْ أَسْلَمَ مِنْ قُرَيْشٍ خِلُو مِنَا الْفَتْلِ بَمِكَانِ أَمْن . وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ إِذَا ٱحْمَرَّ ٱلْبَالُسُ وَأَحْجَمَ النَّاسُ قَلَّمَ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ إِذَا ٱحْمَرَّ ٱلْبَالُسُ وَأَحْجَمَ النَّاسُ قَلَّمَ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ إِذَا ٱحْمَرَّ ٱلْبَالُسُ وَأَحْجَمَ النَّاسُ قَلَّمَ اللهَ وَكُونَ وَالْأَسِنَّةِ . فَقُتِلَ عُبَيْدَةُ بْنُ اللهَ عَلَيْهِ فَعَلَى عَبْدَةً بُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ إِذَا ٱحْمَرَ الللهِ عَلَى جَعْفَرُ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ إِذَا اللهَ عَلَى جَعْفَرُ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ إِذَا الْمُولِ وَالْمَالُ وَالْمَالُ عَبْدَةً وَلَا عَنْ اللسَّامِة وَاللَّهُ مِنْ لَوْ شِفْتُ ذَكُونَ ٱلْعَمْ مِثْمَا أَصُدِي أَوْمَ اللَّهُ مِنْ لَوْ شِفْتُ ذَكُونَ أَلْهَمُ مِثْمَا لَاللَّهِ مِنْ الللَّهُ وَالْمَالُولُ مِنْ اللللهِ عَلَى الللهُ اللهُ وَالْمَالُ اللهُ مِنْ اللللهُ عَلْولُ مِنْ اللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

#### اللغة:

قومنا : قريش . والاجتياح : الاستئصال . وهموا : قصدوا . والهمسوم : الأحزان . والأفساعيل : الإساءات . وأحلسونا : ألزمونا . وعزم : أراد . وحوزة الله · دينه وشريعته ، وحوزة النبي : جانبه ومكانته . واحمر البأس : اشتد القتال . ومؤ تَة ' : مكان في الشام . وسابقي : فضيلي . ويدلي : يتوسل . وتنزع : تنتهي . والشقاق : الحلاف . والزور : الزائرون . واللقيان : اللقاء .

#### الإعراب:

العلب صفة لمفعول محذوف أي العيش العلب ، وخلو" خبر من أسلم ، ومثل السذي مفعول أراد ، فيا عجباً أي يا عجبي احضر ، وضمير انه للشأن ، وضمير لقيانه للزور ، وأفراده باعتبار اللفظ دون المعنى .

#### المعنى:

( فأراد قومنا قتل نبينا واجتياح أصلنا الخ ) .. كانت قريش – قبيلة النبي وعلي – تعيش بمكة ، وتستأثر بكل الحقوق ، وما لأحد معها شيء ، ونشأ محمد (ص) فيها يتيم الأم والأب ، فكفله جده عبد المطلب سبع سنين ، ثم عمد أبو طالب ، ولما بلغ الأربعين من عمره اختاره الله لأمره ، فأنفذه في نفسه وزوجته خديجة وابن عمه علي وغلامه زيد ، ثم في نفر قليل .

ثم انتشر ذكر الرسول (ص) في بلاد العرب ، فأوجست قريش خيفة من رسالته ، ونظرت اليها كثورة تجتاح سيطرتها ، وتستأصل امتيازها من الجذور .. وإذن فلا بدع أن تحاول قريش قتل النبي ، وتعتبره العدو الألد ، وانه المعتدي والبادىء . وماذا ترقب وتنتظر من قريش وغير قريش ، بل مني ومنك أيضاً إذا حاول مريد أن يسلبك كرسي الحكم وما لك من أمر ونهي - ان كان لك شيء منها - ويساوي بينك وبين من تستعبده وتستغله ، يساويك به في جميع الحقوق والواجبات ؟. أما الحق والعدل وصالح الجاعة والإنسانية والمسؤولية ، أما هذه القيم وأمثالها فكلام فارغ في مفهوم أهل القوة والثروة .

هذا ، الى ان قبيلة الذي أرادت العيش معه بسلام ، فعرضت عليه المال والسلطان على أن يتنازل عن دعوة المساواة بين الناس ، وإنصاف الضعيف من القوي ، فرفض وقال : ما جئتكم لأطلب أموالكم والملك عليكم .. إنما أنا رحمة مهداة .. كلكم من آدم وآدم من تراب .. وكلمة لا إله إلا الله لا تنفصل عن كلمة الناس كلهم إخوة وعيال الله ولا يعبدون أحداً سواه .. وافعلوا ما شئم ، فسأصبر على أذاكم حتى يحكم الله بيني وبينكم .

ولما استيأسوا منه عمدوا الى إيذائه بالقول وبالفعل ، فشنوا عليه وعلى رسالته حرب الدعايات الكاذبة والأضاليل ، ومن أراد التفصيل فليرجع الى كتب السيرة والتاريخ .. وليس النقل من دأبي إلا لضرورة ، أنا أقدرها .. آذوا النبي (ص) ونكلوا بالكثير من أصحابه، ولكن لم يبلغوا منه ما أرادوا ، فأزمعوا على الحلاص منه ، وخططوا لقتله بأن يضربوه مجتمعين ضربة رجل واحد ، ويذهب دمسه هدراً .. فأبى الله إلا أن يم نوره ولو كره الكافرون .

#### نین وحوش:

وبعد ، فإن أهل القوة والثروة فعلى الأفاعيل ضد رسول الله ، ما في ذلك ريب ، ونحسن نلعنهم بعنف ، ونتقرب الى الله بلعنهم والبراءة منهم دون ان نحاسب أنفسنا وننظر الى سلوكنا .. وهل من واحد منا الذاكان له امتياز واستعلاء - يضمن نفسه أن لا يفعل مع المصلحين ما فعله عتاة قريش مع رسول الله (ص) ؟ وأي فرق بين أبي جهل ، وبين من يبيع دينه للشيطان ولا يقيم وزنا إلا لصكوك البيع والشراء ؟ وهل يحق لأحد أن يدعي الدين والانسانية ، وهو لا يشعر بآلام من حوله وما حوله ؟ والطامة الكبرى أن لا تسرى إلا همك وفريستك ، وفي الوقت نفسه تجهل دخيلتك وصفاتك . وبالتالي فنحن وحوش كاسرة ، ولكن في صورة إنسان .

( ومن أسلم من قريش خلو مما نحن فيه السخ.) .. كانت قريش بطوناً وفروعاً ، وفي كل فرع منها فقراء ومستضعفون ، فإن أسلم واحد منهم كان في أمن وأمان من أذى الطغاة بعشيرته أو حلفائها وأنصارها ، أما آل البيت فقد تظاهرت عليهم قوى الشرحى من العشيرة والأحلاف ، وفي طليعتهم عمه أبو لهب الذي نزل فيه وفي امرأته سورة خاصة ، ولولا أن يدفع الله عن نبيه بعمه أبي طالب لقيضي على الاسلام ، وهو في المهد ، وقال أهل السير والتاريخ : إن أبا طالب عانى الكثير الكثير في سبيل الاسلام ونبيه ، وانه كان يستنجد بأخيه أبا طالب عانى الكثير في سبيل الاسلام ونبيه ، وانه كان يستنجد بأخيه أبي لهب ، ويستثير فيه النخوة والحمية شعراً ونثراً ، ليدفع عن ابن أخيه عمد (ص) فيرفض ، بل وساهم بقسط وافر في أذى رسول الله (ص) والكيد عمد الله ، والتأليب عليه ، والسبب الأول زوجته أم جميل أخت أبي سفيان الي وصفها القرآن محالة الحطب ، لأنها توقد نار الفتنة والبغضاء ضد رسول الله (ص).

( وكان رسول الله اذا احمر البأس الخ) .. كانت بدر المعركة الأولى للمسلمين مع المشركين ، واليها أشار سبحانه بقوله : « ولقد نصر كم الله ببدر وأنتم أذلة -170 آل عمران » وفيها قُتل ابن عم النبي عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب . وفي ج -170 من « أعيان الشيعة » : « قتل الإمام في يوم بدر على اتفاق الروايات خسة وثلاثين رجلاً من المشركين » . وقال عبد الكريم الحطيب في كتاب « علي ابن أبي طالب » ص -170 وما بعدها : « حين نتفرس في وجوه القتلى اللين ابن أبي طالب » ص -170

أضيفوا الى علي نرى انهم كان وجوه قريش ، وأهل العزة والقوة فيها ، كما انهم كانوا رؤوساً في الكفر ، والمحادة بله ورسوله ، وانه قـــل أن يكون بيت من بيوت قريش لم ينله سيف علي في تلك الوقعة .. انه بطلها وفارسها ، .

وقُتل عم الذي حمزة في معركة أحد ، والبها أشار سبحانه بقوله: «إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم — ١٥٣ ٦ل عمسران». وقال الخطيب في ص ١٣٧ : « لقد كان لعلي في يوم أحد من الإطاحة برؤوس أثمة الكفر من قريش ما كان له في يوم بدر». واستشهد ابن عم النبي جعفر بن أبي طالب بمؤتة ، وكان حامل الراية ، قطعت يداه ، وما فر من المعركة ، وقال رسول الله (ص) : إن الله أبدله بها جناحين يطير بها في الجنة .

( وأراد من لو شئت ذكرت اسمه اللخ ) .. يشير الإمام الى نفسه ، وانسه تمنى الشهادة ، وتلهف عليها تماماً كما يتلهف معاوية على الحكم والسلطان ، وفي الحطبة ١٥٥ : « فقلت: يا رسول الله ، أليس قلت لي يوم أحد حيث استشهد من المسلمين ، وحيزت عني الشهادة ، فشق ذلك علي " ، فقلت لي: أبشر فإن الشهادة من ورائك ، فقال لي : ان ذلك لكذلك فكيف صبرك إذن؟ فقلت : يا رسول الله ليس هذا من مواطن الصبر ، ولكن من مواطن البشرى والشكر » .

( فيا عجباً للدهر! إذ صرت يقرن النح ). لقد بلغ من فعل الأيام وعجائبها ان يقال : علي ومعاوية !. « هل يستوي الأعمى والبصر أم هل تستوي الظاهر ، والى والنور » ؟ قال ابن أبي الحديد : « يشر الإمام الى معاوية في الظاهر ، والى من تقدم من الحلفاء في الباطن بدليل قوله: لا يدلي أحد بمثلها » . وفي الحطبة ٣ قال الإمام بصراحة : « متى اعترض الريب في مع الأول حتى صرت أقرن الى هذه النظائر » ؟ . وهذا هو الشأن في كل وضع فاسد ( الا ان يدعي مدع ) كذبا وزوراً بأن له مثل الإمام فضيلة وجهاداً ( ولا أظن الله يعرفه ) حيث لا عن له ولا أثر ، وعلى حد ما قال ابن أبي الحديد : هذا من باب العلم بالسلب، لا سلب العلم .

( واما ما سألت من دفع قتلة عثمان البك الخ ) .. معاوية لا يعترف بولاية الإمام على المسلمين ، ومع هذا يُلزمه بواجبات الوالي من رد المظالم والأخذ على أيدي الظالمين تماماً كمن يقول لك : أنا لا أعترف بمعرفتك بالفقه ، ومع هذا

عليك أن تُنفقه الناس !. وقد نبهه الإمام الى هذا التناقض في بعض مــا أرسله اليه ، وقال : « قد اكثرت في قتلة عثمان ، فادخل فيا دخل فيه الناس ، ثم حاكم القوم إلي " ، أحملك وإياهم على كتاب الله ، أما تلك التي تريد فإنها خدعة الصبي عن اللبن في أول الفصال » .

هذا ، الى ان جاهير المسلمين هي التي قتلت عنّان لأحداث نقدوها عليه ، بعد أن استعتبوه وأصر .. وهل في مقدور أحد على وجه الأرض أن يحاكم الجاهير ويقتص منها ؟ ومعاوية يعرف ذلك ، ولكنه يكذب على نفسه .. وعلى أية حال فإن الجاهير التي يصر معاوية على القصاص منها ستأتيه بنفسها ، وتدور عليه دائرة السوء ، إن لم يرتدع عن غيه وضلاله .

وأشرنا فيا سبق الى ان معاوية تجاهل دم عبان بعد أن تم له الحسكم والأمر حتى كأنه لم محارب علياً تحت راية قيص عبان !. قال العقاد في عبقرية الإمام: « علل معاوية ثورته على الإمام باتهامه بدم عبان ، فاذا صنع بقاتليه حين صار الملك اليه ، ووجب عليه أن ينفذ العقاب اللي من أجله ثار واستباح القتال ؟. انه تبع علياً فيا صنع بقاتلي عبان .. وقد ذكره بعض الناس بدم الحليفة، وألحوا في تذكيره فا زاده ذلك إلا إصراراً على الإغضاء والإعفاء » .

-1.-

#### الدنيا ومعاوية:

وَكَيْفَ أَنْتَ صَالِعٌ إِذَا تَكَشَّفَتْ عَنْكَ جَلَا بِيبُ مَا أَنْتَ فِيهِ مِنْ دُنْيَا قَدْ تَبَهَّجَتْ بِزِينَتِهَا وَخَدَّعَتْ بِلَدَّتِهَا . دَعَتْكَ فَأَجَبْتَهَا ، وَقَادَتْكَ فَأَجَبْتَهَا ، وَأَمَر ثُكَ فَأَطَعْتَهَا . وَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَقِفَكَ وَاقِفٌ عَلَى مَا لَا يُنْجِيكَ مِنْهُ مِجَنَّ . فَأَقْعَسْ عَنْ لهذَا الْأَمْوِ ، وَخُذْ أُهْبَةَ الْجِسَابِ، لا يُنْجِيكَ مِنْهُ مِجَنَّ . فَأَقْعَسْ عَنْ لهذَا الْأَمُو ، وَخُذْ أُهْبَةَ الْجِسَابِ، وَشَمِّرُ لِمَا قَدْ نَزَلَ بِكَ ، وَلا تُمَكِنِ الْغُواةَ مِنْ سَمْعِكَ ، وَإِلّا تَفْعَلْ أَعْلِمُكَ مَا أَغْفَلْتَ مِنْ نَفْسِكَ ، فَإِنّكَ مُثْرَفٌ قَدْ أَخَذَ السَّيْطَانُ مِنْكَ مَا أَغْفَلْ مَا أَغْفَلْتَ مِنْ نَفْسِكَ ، فَإِنّكَ مُثْرَفٌ قَدْ أَخَذَ السَّيْطَانُ مِنْكَ مَا أَغْفَلْ مَا أَغْفَلْتُ مِنْ نَفْسِكَ ، فَإِنّكَ مُثْرَفٌ قَدْ أَخَذَ السَّيْطَانُ مِنْكَ مَا أَغْفَلْ مَا أَغْفَلْتُ مِنْ فَلْكُ مِنْ مُنْكَ مَحْرَى الرُّوحِ وَالدَّمِ . مَا يَعْفِي فَي مِنْ اللهِ مِنْ لُومِ مِنْ اللهِ وَاللَّمْ وَلَا اللهِ مَنْ لُومِ مِنْ اللهِ وَاللَّمْ وَاللَّمْ وَاللَّهُ وَاللَّمْ وَلَيْقَا وَاللَّمْ وَلَا اللهُ الْعَلَا فِي وَلَا اللهُ مَنْ فَوْمِ مَنْ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَالسَّرِيقِ وَلَا وَالسَّ

وَقَدْ دَعُوْتَ إِلَى ٱلْحَرْبِ قَدَعِ النَّاسَ جَانِبِ وَٱلْمُغَطَّى عَلَى بَصَرِهِ ، الْفَرِيقَيْنِ مِنَ ٱلْقِتَالِ لِيُعْلَمَ أَيْنَا ٱلْمَرِينُ عَلَى قَلْبِهِ وَٱلْمُغَطَّى عَلَى بَصَرِهِ ، وَذَٰلِكَ فَأَنَا ٱلْهُ حَسَنِ قَاتِلُ جَدِّكَ وَخَالِكَ وَأَخِيكَ شَدْخَا يَوْمَ بَدْرٍ ، وَذَٰلِكَ السَّيْفُ مَعِي ، وَبِذَٰلِكَ ٱلقَلْبِ ٱلْقَى عَدُولِي ، مَا اسْتَبْدَلْتُ دِيناً ، وَآلا السَّيْفُ مَعِي ، وَبِذَٰلِكَ ٱلقَلْبِ ٱلْقَى عَدُولِي ، مَا اسْتَبْدَلْتُ دِيناً ، وَآلا السَّيْفُ مَعِي ، وَبِذَٰلِكَ القَلْبِ ٱلْفَي عَدُولِي ، مَا اسْتَبْدَلْتُ وَيَعْلَى وَدَخَلْتُمُ السَّيْفُ مَعِي ، وَيَقْلَى وَالْمُ اللَّهُ مِنْ هُنَاكَ بِعْنَانَ . وَلَقَدَ دُعْلَمُ فَلَا اللَّهُ مُنْ هُنَاكَ إِنْ كُنْتَ طَالِبًا ، فَكَأَلِي قَدْ وَيْفَ وَقَعَ دَمُ عُمْهَانَ فَاطْلُبُهُ مِنْ هُنَاكَ إِنْ كُنْتَ طَالِبًا ، فَكَأَلِي قَدْ وَمُعْنَ وَقَعَ دَمُ عُمْهَانَ فَاطْلُبُهُ مِنْ هُنَاكَ إِنْ كُنْتَ طَالِبًا ، فَكَأَلِي قَدْ وَمُعْنَ وَقَعَ دَمُ عُمْهَانَ فَاطْلُبُهُ مِنْ هُنَاكَ إِنْ كُنْتَ طَالِبًا ، فَكَأَلِي قَدْ وَيْفَعَلَ وَكُأَلِي عَلَى اللّهُ مُنَاكَ إِلَى كُنْتَ طَالِبًا ، فَكَأَلِي قَدْ وَعَيْتُكَ تَطِيعُ مِنَ الْحَرْبِ إِذَا عَضَّتُكَ صَجِيجَ الْجِمَالِ بِالْأَثْقَالِ وَكَأَنِي قَدْ وَمُصَادِعَ بَعْدَ مَصَادِع بَعْدَ مَصَادِع بَالِي كَتَابِ اللّهِ ، وَهِي كَافِرَةٌ بَايِعَةٌ حَائِدَةٌ .

#### اللغة :

جلابيب: جمع جلباب ، ضرب من اللباس . وتبهجت: صارت ذات مهجة وحسن . ويقفك : يُطلعك أو عبسك . والمجنن : الترس . وأقعس : تأخر . والأهبة : العلمة . وشمر : اجتهد . والمترف : المتنعم . والسابق : الغالب . والباسق : العالي . ومهادياً : مضى قدماً لا يلوي على شيء . والغرة لا يلوي على شيء . والغرة بكسر الغين – الغفلة ، وبضمها البياض في الجبهة . والمرين على قلبه : من طغت الذنوب على قلبه . وشدخاً : كسراً . واستحدث : ابتدع . والمنهاج : الطريق الواضح . والمراد بالحائدة هنا الناكنة .

#### الإعراب:

انه الضمير للشأن ، وواقف اسم يوشك ، والمصدر المنسبك من أن يقفك خبرها ، وفاعل يقفك ضمير مستر يعود على الواقف المتأخر لفظاً والمتقدم رتبة، لأن الأصل يوشك واقف أن يقفك ، وألا كلمتان : «ان » الشرطية و « لا » النافية ، وجانباً نصب على الظرفية ، ومكرهين حال ، وكلما ثائراً ، وجزعاً مفعول من أجله لتدعوني وليس تمييزاً كما توهم بعض الشارحين ، والى كتاب الله متعلق بتدعوني .

#### المعى :

كتب الإمام الى معاوية من جملة ما كتب : ( وكيف أنت صانع الخ ) .. لا مخدعنك ما أنت فيه من شهوات وملدات ، فإن الموت أمامك ، وما بعده أدهى وأمر " ، فبادر العمل قبل الأجل إن كنت حقا من المؤمنين ، ولا تصغ لمن يغريك بما يرديك .. والإمام يعلم ان معاوية وهب حيات لدنياه ، وانه لا يردعه عنها أي رادع ، ولكن يقيم عليه الحجة وكفى ، والدليل على معرفة الإمام محقيقة معاوية ويأسه منه قوله : ( فإنك مترف قد أخذ الشيطان منك مأخذه ، وبلغ فيك مأمله ، وجرى منك مجرى الروح والدم ) . وكلمة «مترف» تشير الى ان المرء كلما أسرف في الملذات ازداد بعداً عن الروحيات ، وتحكمت فيه الأهواء والشهوات ، وكفى شاهداً على ذلك قوله تعالى : « إن الانسان ليطغى أن رآه استغنى – ٢ العلق » .

( ومتى كنتم يا معاوية ساسة الخ ) .. لا ريب ان أبا سفيان كان زعيماً ، ولكنه كان زعيم الشرك والجاهلية الجهلاء ، ورئيس البغي والعدوان .. قاد الجيوش ضد الاسلام وضد نبي الرحمة ، وضد كل عدل وخير ، ولما قهره الاسلام استسلم للقوة .. وفي ذات يوم نظر أبو سفيان الى رسول الله (ص) نظرة حائرة ، وقال في نفسه: ليت شعري بأي شيء غلبني محمد!. فأدرك الرسول ما يحاك في صدره ، وضرب بكفه بين كتفيه وقال له : بالله غلبتك يا أبا سفيان .

ولما قامت دُولة الأمويين باسم الاسلام ، وسنحت الفرصة عادوا الى طبيعتهم وجاهليتهم الأولى . وبناء على هذا يكون مراد الإمام من السيادة وقفيها عن أمية

السيادة الحقة العادلة لا سيادة البغي والعدوان ، ويومىء الى ذلك قوله : (ونعوذ بالله من لزوم سوابق الشقاء ) أي سوابق الأسواء كزعامة أمية التي هي شر وبلاء. واذن فعلى معاوية أن يخجل من زعامة أبيه لا أن يفخر بها ويعتز، وهل في حرب الرسول الأعظم (ص) فخر ومجد ؟.

( واحدر أن تكون الخ ) .. زعامتك يا معاوية كزعامة أبيك فساداً وضلالاً مع فارق واحد ، وهو ان أباك كان حرباً على الاسلام جهرة وبلا رياء ، وأنت حرب على الاسلام في الواقع ، وسلم له في الظاهر .

( وقد دعوت الى الحرب فدع الناس الخ ) .. في كتاب «الإمامة والسياسة» لابن قتيبة ص ١٠٦ وما بعدها طبعة ١٩٥٧ ما نصه : « قال علي لمعاوية : علام يقتتل الناس ؟.. أبرز إلي ودع الناس ، فيكون الأمر لمن غلب . قال ابن العاص لمعاوية : أنصفك الرجل . فقال معاوية : طمعت فيها يا عمرو الله ابن العاص : أتجن عن علي وتتهمني ؟. والله لأبارزن علياً ولو مت ألف موتة . فبارزه عمرو ، وطعنه علي فصرعه ، فاتقاه عمرو بعورته ، فانصرف عنه على حياء وتكرماً وتنزها».

( فأنا أبو حسن قاتل جدك ) وهو عتبة بن ربيعة أبو هند أم معاوية ، برز اليه يوم بدر عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب ، واشترك الإمام في قتله (وأخيك) وهو حنظلة بن أبي سفيان ، برز اليه حزة ، واشترك الإمام في قتله (وخالك) هو الوليد بن عتبة بن ربيعة قتله الإمام (شدخاً) كسرت رؤوسهم ، وفصلتها عن أجسامهم ( وذلك السيف معي ) . أنا من تعلم يا معاوية ما غيرت ولا بدلّ له إيماناً وعزماً وجهاداً ( واني لعلى المنهاج الذي تركتموه الخ ) .. قال الشيخ محمد عبده : « المنهاج هو طريق الدين الحق لم يدخل فيه أبو سفيان ومعاوية إلا بعد الفتح كرها » . وقال طه حسين في كتاب « مرآة الإسلام » : ه عند الفتح قال أبو سفيان : لا إله إلا الله ، وأظهر التردد في الشهادة بأن محمداً رسول الله ، ولكنه اضطر آخر الأمر أن يعلنها » .

( وزعمت أنك جئت ثاثراً بدم عثمان النح ) .. وكل الناس يعرفون انك ما حملت قميص عثمان ، وحاربت تحت رايته إلا لحاجة في نفسك ، وأنت جعلت هذا القميص مثلاً لكل مكر وخداع على مدى الأيام ، ولو كنت حقاً تطلب بدم عثمان لطلبته من أصحاب الجمل ، ومن نفسك أيضاً ، لأنك خذلته ، وأنت

قادر على نصرته .

وقرأت كلمة في جريدة ( الجمهورية المصرية ) تاريخ ٢٥ – ١١ – ١٩٧٠ لكاتب مصري، اسمه على الدالي ، تكلم بوحي التاريخ وبعيداً عن كل ميل وتعصب، ومما جاء في هذه الكلمة : « بدأ معاوية بتعكير الماء في عهد عبان حتى يحقق أغراضه ، فتقوم الفوضي في البلاد ، ولا تجتمع كلمة المسلمين ، وبدلك يقفز الى السلطة .. ويقضي على الشورى ، ويجعل الحلافة كسروية إرثاً لأولاده، ولمبني أمية السادة » .

( فكأني قد رأيتك تضج من الحرب الخ) .. يشير الإمام بهذا الى ما سيحدث لمعاوية وجيشه في صفين من الضعف واللجوء الى المكر والحديعة برفع المصاحف. قال الشيخ محمد عبده: « تفرس الإمام فيا سيكون من معاوية وجنده ، وكان الأمر كما تفرس » . وقال ابن أبي الحديد : « إما أن يكون قوله هذا فراسة نبوية صادقة، وهو عظيم، وإما أن يكون إخباراً عن غيب مفصل، وهو أعظم وأعجب».

( وهي كافرة جاحدة الخ ) .. هي تعود الى جماعة معاوية ، والمعنى ان منهم من يضمر الكفر ويظهر الاسلام،ومنهم من بايع الإمام ونكث وحارب مع أهل الجمل بالبصرة ، ثم مع معاوية بصفين ، وكلا الفريقين لا يؤمن بالقرآن ولا يعمل به ، ولكن يتخذ منه وسيلة وأداة لأغراضه ومآربه .

#### -11-

#### فن الحرب:

فَإِذَا نَزَلْتُمْ بِعَدُو الْوُ نَزَلَ بِكُمْ فَلْيَكُنْ مُعَسْكَرُكُمْ فِي قُبَيْلِ الْأَشْرَافِ أَوْ سِفَاحِ الْجِبَالِ ، أَوْ أَثْنَاهِ الْأَنْهَارِ كَيْما يَكُونَ لَكُمْ رِدْءَا وَدُونَكُمْ مَرَدًّا . وَلَتَكُنْ مُقَاتَلَتُكُمْ مِنْ وَجُهِ وَاحِدٍ أَوِ اَثْنَانِ . وَآجَعَلُوا لَكُمْ رُقْبَاء فِي صَيَاحِي الْجِبَالِ وَمَنَاكِبِ الْمِضَابِ لِثَلَّا يَأْتِيكُمُ الْعَدُو مِنْ رُقْبَاء فِي صَيَاحِي الْجِبَالِ وَمَنَاكِبِ الْمِضَابِ لِثَلَّا يَأْتِيكُمُ الْعَدُو مِنْ مَكَانِ تَخَافَةٍ أَوْ أَمْنِ . وَأَعْلَمُوا أَنَّ مُقَدِّمَة الْقَوْمِ عُيُونُهُ مِنْ وَعُيُونُ مَكَانِ تَخَافَةٍ أَوْ أَمْنِ . وَإِيَّاكُمْ وَالتَّفَرُق ، فَإِذَا نَزَلُتُمْ فَانْزِلُوا جَمِيعاً ، وَإِذَا فَشِيبَكُمُ اللَّيْلُ فَاجْعَلُوا الرّمَاحِ حَيْقًا ، وَإِذَا خَشِيبَكُمُ اللَّيْلُ فَاجْعَلُوا الرّمَاحِ وَيُوا الرّمَاحِ فَيُوا الرّمَاحِ وَلَا اللّهُ وَلَوْا اللّهِ فَوَا اللّهُ مَ إِلّا غِرَاراً أَوْ مَضْمَضَة .

#### اللغة :

المعسكر : موضع العسكر . والأشراف : الأماكن العالية . وقُبُلها: ما استقبلك

منها . وسفاح الجبال – بكسر السين – أسافلها . وأثناء الأنهار : ما انعطف منها . والردء – بكسر الراء – العون . والمرد : من الرد والدفع . والصياصي : الأعالي . والمناكب : المرتفعات . والهضاب : الجبال . والكفة – بكسر الكاف – المستديرة . وغراراً : قليلاً أو خفيفاً . ونوم المضمضة : أن تنام ثم تستيقظ ثم تنام ، تماماً كما تأخل الماء بفمك ثم ترميه .

#### الإعراب:

إياكم والتفرُّق «إياكم» مفعول لفعل محذوف وجوباً أي إياكم احدَّر ، وجميعاً حال ، وغراراً صفة لمفعول مطلق محذوف أي ذوقاً غراراً .

#### المعنى :

ليست الحرب مجرد رجال وسلاح .. انها عدة وعدد ، وتخطيط ودهاء ، وتحصين وتمويه ، وهجوم وانسحاب ، ومناورات واستنزاف طاقات .. الى غير ذلك من الأسباب التي لا بد منها للانتصار وكسب المعركة ، وقد أشار الإمام في وصيته هذه لبعض جنوده ، أشار الى طوف من هذه الأسباب :

١ – أن ينزلوا في مكان حصين يأمنون فيه مباغتة العدو ، وإليه أشار بقوله: ( فليكن معسكركم في قبيل الأشراف ) أي في مكان مرتفع يحمي ظهوركم ، وتشرفون منه على العدو ( أو سفاح الجبال ، أو أثناء الأنهار ) أو في مكان منخفض كسفح جبل ، أو ما يجري مجرى الخنادق بحيث لا يراكم العدو ، ولا تصل سهامه اليكم وضرباته لكم عن بعد .

٢ – ان يقاتلوا العدو كفرقة واحدة أو فرقتين على الأكثر حسيا تستدعيـــه الظروف ، لأن توزيع القوة يعرضها للخطر ، وتوحيدهـــا أدعى للنصر . وأشار الإمام الى ذلك بقوله : ( ولتكن مقاتلتكم من وجه واحد أو اثنين ) .

٣ ــ ان يتابعوا أخبار العدو ، ويتجسَّسوا على قوته وتحركاته ، لأن عمليات الاستطلاع هي التي تقرر نتيجة الحرب ، والذي لا يعرف شيئاً عن عدوه يقاتله، وهو مغمض العينين . والى هذا أشار بقوله : ( واجعلوا لمكم رقباء الخ ) .

٤ – ان يكونوا في آرائهم وأفعالهم ، وفي حلهم وترحالهم كرجل واحد ،
 فإن ذلك يبعث الهيبة والرعب في نفس العدو "،ويجنّب العسكر الكثير من المخاطر.

وهذا ما أراده بقوله : (وإياكم والتفرُّق ) .

ه — أن يقيموا عليهم في الليل حراساً ، وان يكون سلاحهم معداً ومهيئاً ،
وأن لا يناموا إلا بقـــدر الحاجة والضرورة كيلا بهاجمهم العدو بغتة ، وهم لا
يشعرون . واليه أوماً بقوله : (وإذا غشيكم الليل ) .

وبعد فإن هذه الوصايا أو التعليات أفضل ما يُنكن أن يوجَّهه قائد لرجالـــه وجنوده في العصر القديم والحديث .

#### -14-

#### لا تقاتلن" الا من قاتلك:

إنَّقِ اللهَ الَّذِي لا بُعد لكَ مِنْ لِقَافِهِ وَلَا مُنْتَهَى لَكَ دُونَا . وَرَفّه وَلَا تُقَاتِلَنَّ إِلّا مَنْ قَاتَلَكَ . ويسر الْبَرْدَيْنِ . وَغَوِّرْ بِالنَّاسِ . وَرَفّه بِالسَّيْرِ . وَلَا تَسِرْ أُوَّلَ اللَّيْلِ ، فَإِنَّ اللهَ جَعَلَهُ سَكَنَا وَقَدَّرَهُ مُقَاماً لا ظَعْنا . فَأْرِحْ فِيهِ بَدَ نَكَ وَرَوِّحْ ظَهْرَكَ . فَإِذَا وَقَفْتَ حِسينَ يَنْبَطِحُ السَّحَرُ أَوْ حِينَ بَنْفَجِرُ الْفَجْرُ فَسِرْ عَلَى بَرَكَةِ اللهِ . فَإِذَا لَقِيتَ لَيْبَطِحُ السَّحَرُ أَوْ حِينَ بَنْفَجِرُ الْفَجْرُ فَسِرْ عَلَى بَرَكَةِ اللهِ . فَإِذَا لَقِيتَ اللَّهَدُو اللهِ . فَإِذَا لَقِيتَ اللَّهُ مُنْ أَلْكُومُ وَيَوْ مَنْ يَبْلِحُ اللَّهُ مِنْ أَصُحَا بِكَ وَسَطا ، و لا تَسدُنُ مِنَ الْقَوْمِ دُنُو مَن يُربِيدُ أَنْ يُنْشِبَ الْحَرْبَ ، و لا تَبْاعَدْ عَنْهُمْ تَبَاعُدَ مَنْ يَهَابُ الْبَالَسَ تَبْاعُدَ مَنْ يَهَابُ الْبَالَسَ تَبَاعُدَ مَنْ يَبَابُ الْبَالَسَ حَتَّى بَاتِيكَ أَمْرِي ، و لا يَحْمِلَنْكُمْ شَنَانُهُمْ عَلَى قِتَالِهِمْ قَبْلَ دُعَايِمْ وَالْإِعْدَارِ إِلَيْهِمْ قَبْلَ دُعَايْمِمْ وَالْإِعْدَارِ إِلَيْهِمْ قَبْلَ دُعَايْمِمْ وَالْإِعْدَارِ إِلَيْهِمْ .

اللغة:

البردين : الغداة والعشي حيث يكون الوقت بارداً . وغور بالناس : انزل بهم في الغائرة أي في نصف النهار وقت شدة الحر . ورفه : خضف وهون . والظعن : السفر . وروح الإبل : ردها الى المراح . وينبطح : ينبسط . والشنان البغضاء . والإعدار : رفع الملامة .

#### الإعراب:

لا تقاتلن مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيــد ، ومحله الجزم بلا الناهية ، والبردين نصب على الظرفية : ولا ظعناً «لا » عاطفة ، وسطاً صفــة لمحدوف أي موقفاً وسطاً ، وقبل متعلق بقتالهم .

#### المعنى :

( فإذا لقيت العدو فقف من أصحابك وسطاً ) اذا دارت رحى الحرب فكن في قلب الجيش لا في المقدمة ولا في المؤخرة حيث يكون المقاتلون جميعاً بالنسبة الليك على سواء ، يمكنك أن تلقي اليهم الأوامر ، ويمكنهم مراجعتك فيا أهمهم ( ولا تدن من القوم ) أي جيش العسدو ( دنو من يريد أن ينشب الحرب ) على كل حسال ( ولا تباعد عنهم ) الى حيث يشعرون بأنك خائف منهم ..

وتجدر الإشارة الى أن هذه التعاليم الحربية تتفق مع أيام زمـان حيث لا صواريخ وألغام برية وبحرية .

( ولا يحملنكم شنآنهم الخ ) .. لا يجوز البطش وابتداء القتال إطلاقاً ، ومها تكن الأسباب إلا بعد التفاوض ، واليأس من السلم العـــادل ، لأن الإسلام دين السلم لا دين الحرب والعدوان ، ودين الاخو"ة والمساواة لا دين عبيد وسادات .

# الرسان -۱۳-

### حول مالك الأشتر:

وَ قَدْ أَمَّرْتُ عَلَيْكُمَا وَعَلَى مَنْ فِي حَيِّزِكُمَا مَالِكَ بْنَ الْحَارِثِ الْأَشْتَرَ فَاسْمَعَا لَهُ وَأَطِيعًا ، وَأَجْعَلَاهُ دِرْعًا وَمِجَنّا ، فَإِنَّهُ مِمَّنْ لاَ يُخَافُ وَهُنّهُ وَلا يَشْطَتُهُ وَلَا يُشِرَاعُهُ إِلَىٰ إَسْرَاعُهُ إِلَىٰ أَحْزَمُ ، وَلَا إِسْرَاعُهُ إِلَىٰ مَا الْبُطْهُ عَنْهُ أَمْثَلُ .

#### اللغة:

في حيزكيا : في إمرتكها . والمجن : الترس . والوهن : الضعف . والسقطة : الغلطة . واحزم : أولى ، والحازم : العاقل المجرب . والأمثل : الأفضل .

#### العي :

قالوا : إن الإمام بعث اثني عشر ألف مقاتل كمقدمة الى أهل الشام ، وأمرّر عليهم زياد بن النضر وشريح بن هاني ، ثم دعت الأسباب الى أن يرسل مالك

الأشتر أميراً على هذا الجند ، فكتب الى زياد وشريح: (وقد أمرت عليكما الخ). قال ابن أبي الحديد: « الأشتر هو مالك بن الحارث بن عبد يغوث .. وكان فارساً شجاعاً ، ومن عظاء الشيعة ، شديد التحقق بولاء أمير المؤمنين ونصره » ثم ذكر ابن أبي الحديد طرفاً من فضائل الأشتر ، وقال : روى المحدثون حديثاً يدل على فضيلة عظيمة للأشتر ، وهي شهادة قاطعة من النبي (ص) بأنه مؤمن ، يدل على فضيلة عظيمة للأشتر ، وهي شهادة قاطعة من النبي (ص) بأنه مؤمن ، وروى هذا الحديث ابن عبد البر في كتاب « الاستيعاب » ، حرف الجيم باب : جندب . ثم ذكر ابن أبي الحديد الحديث بكامله ، ورجعت الى « الاستيعاب » فوجدت الحديث بالحروف التي ذكرها ابن أبي الحديد ، وألحصه فيا يسلي مع الحرص والمحافظة على المعنى .

ثقلت الهموم والأسقام على أبي ذر في منفاه بالربدة ، وظهرت على وجهه دلائل الموت ، فبكت أم ذر ، فناشدها أن تستودعه الله ، وتبصر الطريق ، وتغير من يمر ليساعدها على تجهيزه ودفنه ، وتبصر أم ذر نفراً من المسلمين ، فسألنهم العون ، وأسرعوا ، وهم يفدون أبا ذر بابائهم وأمهاتهم ، ولما دخلوا عليه قال لهم : أبشروا فإني سمعت رسول الله (ص) يقول لنفر أنا فيهم: ليموتن رجل منكم بفلاة من الأرض يشهده عصابة من المؤمنين . وليس من أولئك إلا وقد هلك في قرية وجاعة ، والله ما كلبت ولا كذبت . ولو كان عندي ثوب يسعني كفناً في ولامرأتي لم أكفن إلا في ثوب هو في أو لها ، واني أنشدكم الله أن لا يكفني رجل منكم كان أميراً .. فكفنه رجل من الأنصار .

وقال صَاحب الاستيعاب : كان الأشتر وحجر بن الأبرد مع اللين جهزوا أبا ذر ودفنوه، والدين وصفهم رسول الله (ص) بالمؤمنين. وقال ابن أبي الحديد: حجر بن الأبرد هو حجر بن عدي الذي قتله معاوية ، وكان من أعلام الشيعة وعظائها.

#### أبو ذر وشيعة جبل عامل:

 تنتهي اليه من رأي . وبعد انصرافه رأيتني أفكر فيا قال من غير قصد، وانتهيت الى ما يلى :

من الواقع الثابت باتفاق المؤرخين وأرباب السير أن أبا ذر كان يتشيع لعلي أمير المؤمنين ، ويجتهد في الدعوة اليه سرا وجهرا ، وانه نُفي الى دمشق ، وان الجماهير أقبلت عليه أبما إقبال، وترددت أصداء كلاته وعظاته في جميع بلاد الشام، وكان يزداد عدد الذين يحضرون مجلسه يوما بعد يوم ، وكان يغرس في نفوسهم الثورة على الطغاة ، وحب آل الرسول منار العلم والعدل حتى أحس معاوية ان الأرض تميد من تحته .

وكان أهل جبل عامل يقصدون دمشق في أكثر أيامهم ، يبيعون فيها مسا عندهم من فاتج ، ويشترون منها حاجاتهم ، لقربها من جبلهم ، ولأنها مركز الحكم وعاصمة الإقلم ، وكان خبر أبي ذر قد انتشر في كل فاحية من نواحي الشام ، وتقصده الناس زرافات ووحداناً : فمن الجائز القريب جداً أن جماعة من العاملين الذين كانوا يكثرون التردد على دمشق قد اجتمعوا اليه ، واستمعوا منه، وآمنوا بكلاته وعظاته ، وبشروا بها بعد أن عادوا الى بلادهم ، فانتشر فيها التشيع عن هذا الطريق .

وإذن فليس من الضروري - في إسناد التشيع . بجبل عامل الى أبي ذر - أن يلهب هو بنفسه الى هذا الجبل ، فإن أكثر الرسالات والأفكار تنتشر عن طريق النقباء والسفراء ، كما انتشر الاسلام وغير الاسلام . ثم تفرع عن النواة التي غرسها أبو ذر ، أو عن شجرتها بطريق أو بآخر - اثنا عشر فرعاً أي إماماً . وليس ذلك من قصدنا في هذا المقام ، وانما الغرض الأول والأخير هو أن نثبت إمكان نسبة التشيع من حيث هو في جبل عامل الى هذا الصحابي العظم .

#### -12-

#### . لا تقتلوا مدبراً :

لَا تُقَاتِلُوهُمْ حَتَّى يَبْدَأُوكُمْ فَإِنَّكُمْ بِحَمْدِ اللهِ عَلَيْهِمْ. فَإِذَا كُمْ خَجَّةٌ أُخْرَى لَكُمْ عَلَيْهِمْ. فَإِذَا كَانَتِ الْمُوْيَةُ بِإِذْنِ اللهِ فَلَا تَقْتُلُوا مُدْبِراً ، وَلَا تُصِيبُوا مُعْوِراً ، وَلَا تُصِيبُوا مُعْوراً ، وَلَا تُصِيبُوا النّسَاء بِأَذَى وَإِنْ شَتَمْنَ اللّهُ وَلَا نَصْعِيفَاتُ القُورَى وَالْأَنْفُ وَإِنْ شَتَمْنَ وَإِنْ مُنْ مَنْ مَنْ الرّائِحُلُ اللّهُ وَمَنْ الرّائِحُلُ اللّهُ وَمَا لَا اللّهُ اللّهِ إِلْفِهُ وَ إِنْ مُنَا اللّهُ فَي الْجَاهِلِيّةِ بِالْفِهُ وَ إِنْ مُنْ الْمُرَاوَةِ فَيُعَيِّدُ بِهَا وَعَقِبُهُ مِنْ لَيَتَنَاوَلُ الْمُرْأَةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِالْفِهُ وِ أَوْ الْهُرَاوَةِ فَيُعَيِّدُ بِهَا وَعَقِبُهُ مِنْ الْمُرَاوَةِ فَيُعَيِّدُ مِهَا وَعَقِبُهُ مِنْ الْمُوالِقَ فَيُعَيِّدُ مِهَا وَعَقِبُهُ مِنْ الْمُراوَةِ فَيُعَيِّدُ مِنَا وَالْمُولِ . الْمُرَاوَةُ فَيُعَيِّدُ مِهَا وَعَقِبُهُ مِنْ الْمُؤْدِ . اللّهُ اللّهُ أَنْ اللّهُ أَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلَا الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ الللللللللهُ الللللللّهُ اللللللهُ اللللللهُ اللللللهُ اللللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ ا

#### اللغة:

معوراً : عاجزاً عن الدفاع يستطيع قتله كل إنسان. ولا 'تجـْهزوا : لا تقتلوا. ۲۷ معوراً : عاجزاً عن الدفاع يستطيع قتله كل إنسان. ولا 'تجـْهزوا : لا تقتلوا. ولا تهيجوا : لا تثيروا . والفهر : الحجر . والهراوة : العصا .

#### الإعراب:

#### المعنى :

(لا تقاتلوهم حتى يبدأو كم) تقدم مثله قبل قليل في الرسالة ١٢. وفي شرح ابن أبي الحديد عن الإمام أنه قال : ما نُصرتُ على الاقران الذين قتلتهم إلا لأني ما ابتدأت أحداً بقتال ومبارزة ( فإنكم محمد الله على حجة ) وهي الآية ٩ من سورة الحجرات : ( فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله » . ( وترككم إياهم حتى يبدأوكم حجة أخرى ) لأن البادىء هو الظالم . قال الإمام : « للظالم غداً بكفه غصة » كناية عن الندم ، وإشارة الى قوله تعالى : « يوم يعض الظالم على يديه – ٢٧ الفرقان » .

( فإذا كانت الهزيمة الخ )..من العذو فدعوا من هرب وشأنه ، ولا تتعرضوا له بسوء ، وأيضاً لا تتعرضوا للعاجز الله لا يستطيع الدفاع عن نفسه ، ولا تقتلوا جريحاً ،وإياكم والنساء وإن أسأن اليكم بالقول .. وهذه هي تعاليم الإسلام ، وللذا أسندها الإمام الى نبي الرحمة بقوله : ( وان كنا لنتومر — أي كان رسول الله يأمرنا — بالكف عنهن وانهن لمشركات ) . وعلق الشيخ محمد عبده على ذلك بقوله : « هذا حكم الشريعة الإسلامية ، لا ما يتوهمه جاهلوها من إباحة التعرض بقوله : « هذا حكم الشريعة الإسلامية ، لا ما يتوهمه جاهلوها من إباحة التعرض لأعراض الأعداء نعوذ بالله » . وقال الإمام جعفر الصادق (ع) : نهى رسول الله (ص) أن ينلقى السم في بلاد المشركين .. وعن قتل النساء والولدان في دار الحرب .. وعن الأعمى والشيخ الفاني .. وما بيت عدواً قط في ليل .

وبالمناسبة كانت الطاثرات الأمريكية في فيتنام تحلق فوق الغيوم والسحب الماطرة، وتبذر فيها المواد السامة قبل أن ينزل منها الماء حتى اذا جاء الأوان أمطرت سماً

قاتلاً .. وبهذه العمليــة ونحوها أتلفت مليوني هكتار من الغابات بمــا فيها عدا الحقول والبساتين .. قال ، عز من قائل : « وترى الأرض هامــدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبت من كل زوج بهيج – ٥ الحج » . وعليه يحق لذا أن نسمي هذه الحرب حرباً على الله وعدله وحكمته .

-10-

#### ما أسلموا ولكن استسلموا:

اللَّهُمّ إِلَيْكَ أَفْضَتِ الْقُلُوبُ . وَمُدَّتِ الْأَعْنَاقُ . وَشَخَصَتِ الْأَبْصَارُ ، وَأُنقِلَتِ الْأَقْدَامُ ، وَأُنفِيتِ الْأَبْدَانُ . اللَّهُمّ قَدْ صَرَّحَ مَكْتُومُ الشَّنَآنِ . وَبَعَلَتُ اللَّهُمّ إِنَّا نَشْكُو إِلَيْكَ عَيْبَة نَبِيّنَا . وَرَجَاشَتْ مَرَاجِلُ الْأَضْغَانِ . اللَّهُمّ إِنَّا نَشْكُو إِلَيْكَ عَيْبَة نَبِيّنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا . وَكَثْرَةَ عَدُونًا ، وَتَشَيَّتَ أُهُوائِنَا . « رَبِّنَا أُفْتَحْ بَيْنَنَا و بَيْنَ قَوْمِنَا وَكُرْةً وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ » . لا تَشْتَدَنَّ عَلَيْكُمْ فَرَّةٌ بَعْدَهَا كَرَّةٌ ، وَأَعْطُوا السَّيُوفَ حُقُوقَهَا . وَوَطُنُوا لِلْجُنُوبِ وَلا جَوْلَةُ بَعْدَهَا حَلَمَةٌ ، وَأَعْطُوا السَّيُوفَ حُقُوقَهَا . وَوَطُنُوا لِلْجُنُوبِ وَلا جَوْلَةٌ بَعْدَهَا حَلَقُ أَنْ أَشْرُوا السَّيُوفَ عَلَى الطَّعْنِ الدَّعْدِيِّ وَالضَربِ الطَّلَحْفي . وَالْمَرْوا اللَّهُوبِ اللَّهُوبِ وَالْمَرْوا اللَّهُوبِ اللَّهُ مَنْ الدَّعْدِي وَالضَربِ الطَّلَحْفي . وَالْمَرْوا اللَّهُوبِ اللَّهُوا اللَّهُوا وَأُسَرُّوا اللَّهُوا وَالْمَرُوا اللَّهُوا وَالْمَرُوا اللَّهُوا وَالْمَرُوا اللَّهُوا وَالْمَرُوا اللَّهُوا وَاللّذِي فَلَقَ الْمَهُوا وَالْمَرُوا اللَّهُوا وَاللَّهُوا اللَّهُوا اللَّهُوا وَالْمَرُوا اللَّهُوا وَالْمَرُوا اللَّهُوا وَالْمَرُوا اللَّهُوا وَالْمَرُوا اللَّهُوا وَالْمَرُوا اللَّهُوا وَاللَّهُوا اللَّهُوا وَالْمَرُوا اللَّهُوا وَالْمَرُوا اللَّهُوا وَالْمَوْا اللَّهُوا وَالْمَرُوا اللَّهُوا وَالْمَوا اللَّهُوا وَالْمَوْلُ اللَّهُولُ وَالْمَوا وَالْمَوْلُوا وَالْمَوْلُوا اللَّهُولُوا وَالْمَوْلُوا وَالْمَوْلُ اللَّهُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّوْلُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّه

#### اللغة:

أفضت: وصلت. وشخصت: ارتفعت. وأنضيت: هزلت. وصرح: انكشف. وجاشت: غلت. والمراجل: القدور. والأضغان: الأحقاد. ولا تشتدن: من الشدة والصعوبة. والمراد بالجولة هذا الهزيمة لقوله: «بعدها حملة» تماماً مثل « فرة بعدها كرة » . واذمروا: حرضوا. والدعسي: يدعس قلوب الأعداء. والطلحفي: الشديد. والنسمة: الخلق.

#### الإعراب:

بعدها خبر مقدم ، وكرة مبتدأ مؤخر ، ومثلها بعدها حملة ، وقال ميثم : الياء في الطلحفي للمبالغة ، وما أسلموا جواب القسم ، وهو فوالذي فلق الحبة .

#### المعنى :

قال الشريف الرضي: كان الإمام (ع) يقرل اذا لقي العدو محارباً: (اللهم اليك افضت – الى – الأبدان). أبداً لا هدف للإمام من الحرب إلا وجه الله وحده، فلا نية ولا خطوة ولا كلمة ولا شيء من وراء القتال إلا رضوان الله سبحانه، وغيظ من كفر بالله وعصاه: « ولا يطأون موطئاً يغيظ الكفار وينالون من عدو نيلاً إلا كتب لهم به عمل صالح – ١٢٠ التوبة ».

ثم بين الإمام السبب الموجب لقتاله ، بينه بقوله : ( اللهم قد صرح مكنون الشنآن ) لك وفارت أحقاد الجاهلية في صدور المنافقين على نبيك الكريم ، فأعلنوا الحرب من بعده على أهل بيته (اللهم إنا نشكو اليك غيبة نبينا وكثرة عدونا الخ). وفيه ايماء الى ان المنافقين من قريش لم يجرأوا في غهد النبي (ص) على إظهار أحقادهم على رسول الله ورسالته ، فأضمروها حتى أتيحت لهم الفرصة بموت الرسول الأعظم ، فاقتصوا منه بشخص أحب الحلق الى قلبه ، وهم أهل البيت .

وفيًا سبق أشرنا الى ما جاء في كتاب «علي بن أبي طالب» لعبد الكريم الخطيب ص ١٤٦ ، وهو ما نصه بالحرف : « حسين يُمتحن المسلمون بتلك الفتن الي أطلت برأسها بعد وفاة النبي، وحين تقف قريش في وجه بني هاشم، وحين تذودهم

عن الخلافة ، ثم تنالهم بسيوفها ، فتقتل شيبهم وشبابهم وصبيانهم، وتشرد بعقائلهم وحرائرهم ، وكأنها انما تثاًر بهذا لقتلاها في بدر وأحد » .

وقال الشريف الرضي: وكان الإمام يقول لأصحابه عند الحرب: (لا تشتدن عليكم فرة بعدها كرة). فيه إيماء إلى ان بعض أصحابه فر وا من ميدان القتال ثم ضعب ذلك عليهم ، فخفف عنهم الإمام وقال: لا بأس بالفرار إن دعت اليه الضرورة على أن يعود الفار الى مكانه في الميدان ، والمهم أن يكون على نية الجهاد والتضحية .. وقد فر الصحابة عن رسول الله (ص) في أحد حتى خلص اليه المشركون ، وجرحوا وجهه الشريف ، وكسروا رباعيته ، وهشموا البيضة على رأسه، وأيضاً فر وا عنه يوم حُنين حتى قال أبو سفيان شامتاً: لا تنتهي هزيمتهم دون البحر.

( ولا جولة بعدها حملة ) عطف تفسير على ما قبلها ( واعطوا السيوف حقوقها ) من الضرب في هام المعتدين ( ووطئوا للجنوب مصارعها ) أي هيئوا بضرباتكم المحكمة أماكن لسقوط الأعداء صرعى ( واذمروا أنفسكم على الطعن الدعسي ، والفرب الطلحفي ) حرّضوا أنفسكم على الجهاد والعزم ان تطعنوا الطعن القاتل ، وتضربوا الضرب المميت ( وأميتوا أصواتكم ) لا ترفعوها ، وتقدم مثل هذا والذي قبله مع الشرح في الحطبة ١٢٢ .

( فوالذي فلق الحبة النح ) . قال المعتزلي ابن أبي الحديد : « أقسم الإمام ان معاوية وابن العاص ، ومن والاهما من قريش ما أسلموا ، ولكن استسلموا خوفاً من السيف ونافقوا ، فلما قدروا على إظهار مسا في أنفسهم أظهروه » . واتفق المسلمون كلمة واحدة على انه كان بين الصحابة منافقون ، لأن الله سبحانه أفزل فيهم سورة خاصة . وقال المفسرون : ان جاعة من المنافقين اللذين كانوا يصلون خلف النبي ويحاربون معه — اتفقوا على اغتباله والفتك به ، فأخره الله عنهم فاحترز منهم ، ونزل فيهم : « وهموا بما لم ينالوا — ٧٤ التوبة » .

### -17-

#### معاوية يساوم علياً:

 بِهَا الذَّلِيلَ . وَلَمَّا أَذَخِلَ اللهُ ٱلْعَرَبَ فِي دِينِ فَ أَفُو َاجاً وَأَسْلَمَتْ لَهُ لَمْذِهِ الْأَلَّةُ عَلَى اللَّينِ إِلَّمَا رَغْبَ لَهُ اللَّينِ إِلَّمَا رَغْبَ لَهُ اللَّينِ إِلَّمَا رَغْبَ لَهُ وَإِلَّمَا رَهْبَةً عَلَى حِينِ فَازَ أَهُ لَ السَّبْقِ بِسَبْقِيمُ ، وَذَهَبَ الْمَهَاجِرُونَ وَإِلَّمَا رَهْبَةً عَلَى حِينِ فَازَ أَهُ لَ السَّبْقِ بِسَبْقِيمُ ، وَذَهبَ الْمَهَاجِرُونَ اللَّهُ وَلَوْنَ بِفَضْلِيمٍ . فَلَا تَجْعَلَنَّ لِلشَّيْطَانِ فِيكَ نَصِيبًا ، وَلَا عَلَى نَفْسِكَ اللَّهُ وَلُونَ بِفَضْلِيمٍ . فَلَا تَجْعَلَنَّ لِلشَّيْطَانِ فِيكَ نَصِيبًا ، وَلَا عَلَى نَفْسِكَ سَبِيلًا .

#### اللغة :

حشاشات أنفس : بقايـا أنفس . والطليق : من أُطلق بعـــد أُسر وإذلال . واللصيق : الدعي . والمدغل : المفتن المفسد . ونعشنا : رفعنا . وأفواجاً : جماعات.

#### الإعراب:

خلف مبتدأ ، وهو المراد من الذم ، وخبره جملة بشس الخلف ، ويجوز أن يكون خبراً لمبتدأ محدوف أي هر خلف ، وجملة يتبع صفة ، وأفواجاً حال ، وطوعاً وكرهاً مصدران في موضع الحال أي طائعين وكارهين .

#### المعنى :

( فأما طلبك إلي الشام ) . كتب معاوية الى الإمام ، وقال فيا قال : كنت سألتك الشام فأبيت ، وأنا أدعوك اليوم الى ما دعوتك اليه أمس . فقال الإمام : ( فإني لم أكن لأعطيك اليوم ما منعتك أمس ) . قال الشيخ محمد عبده معلقاً على هذا : « كتب معاوية الى علي يطلب منه أن يترك له الشام .. فأجابه أمير المؤمنين بما ترى » . وقال ابن قتيبة في « الإمامة والسياسة » ص ٩٥ طبعة سنة المؤمنين بما ترى » . وقال ابن قتيبة في « الإمامة والسياسة » ص ٩٥ طبعة سنة المؤمنين بما ترى » . وقال ابن قتيبة في « الإمامة والسياسة » ص ٩٥ طبعة المؤمنين بما ترى » . وقال ابن علي أن يجعل له الشام ومصر جباية ، فإن حضرته الوفاة لم يجعل لأحد من بعده بيعة في عنق معاوية » . ونقل ذلك بعض الشارحين

عن « مروج الذهب » للمسعودي ، وكتاب «صفين» لنصر بن مزاحم،وكتاب «قيس الكرفي » .

ولا عجب أن يطلب معاوية الشام طعمة، ولا يحتاج طلبه هذا الى سند وإثبات، لأنه بطبعه يحمل الدليل على صحته .. فإن الذي يعطي مصر طعمة وجباية لابن العاص يطلب الشام وأكثر من الشام لنفسه طعمة وجباية .. وأيضاً لا عجب أن يرفض الإمام هذا الطلب ، لأن من حرم أموال المسلمين على نفسه فبالأحرى ان يحرمها على غيره . وتقدم في الحطبة ١٧٤ قوله : « أتأمرونني أن أطلب النصر بالجور .. لو كان هذا المال لي لسويت بينهم ، فكيف وإنما المال مال الله » .

وأيضاً قال معاوية في كتابه للإمام: رقت الأجناد ، وذهبت الرجال، وأكلت الحرب العرب إلا حشاشات أنفس. فقال الإمام: ( ومن أكله الحق فإلى الجنة، ومن أكله الباطل فإلى النار). نحن سلم لمن سالم الحق والعدل ، وحرب على من حاربها وعائدهما ، ولا نساوم أبداً على دين الله ، ولا نستسلم للباطل وأهله مها كانت الظروف ، ونستميت دون الحق ، ومن مات في نصرة البغي فمصيره الى أنعم الله عليهم مهن النبين والصديقين ، ومن مات في نصرة البغي فمصيره الى النار وبئس القرار. ".

وقال معاوية في كتابه الملكور: أنا وأنت في الحرب والرجال سواء. يشير بهدا إلى أنه يفاوض الإمام، ويساومه على الشام من مكان القوة، لا من مكان الضعف. فقال الإمام: ( فلست بأمضى على الشك مني على اليقين الخ) .. أما قولك عندك رجال ومحاربون فصحيح، وأما قولك نحن في الحرب سواء فبعيد عن الصواب، لمكان الفرق بين من محارب وهو على بينة من أمره، ويقين من حقه، وبين من محارب وهو على يقين بأنه كاذب ومحادع في حربه، أو يشك - على الأقل - فالأول ينطلق من موقع العقيدة والايمان، ويصنع الانتصارات بحرأته وتضحياته، كأهل العراق الذين محاربون طلباً لمرضاة الله وثوابه في دار الحلود، والثاني ينطلق من موقع الشك، وقلبه مفعم بالرعب، كأهل الشام الذين محاربون معك طمعاً محطام الدنيا. واذن فلا مبرر للمقارنة والمعادلة. والى مثل هذا أشار سبحانه بقوله: «وترجون من الله ما لا يرجون - ١٠٥ النساء ». وضمير المخاطب في الآية للمؤمنين، وضمير المخاطب في الآية للمؤمنين،

وأيضاً قال معاوية للإمام في كتابه : نحن بنو عبد مناف، وليس لبعضنا فضل

على بعض . فقال الإمام : ( فكذلك نحن ) . تنقسم قريش الى بطون : منها بنو هاشم بن عبد مناف ، وبنو أمية بن عبد شمس بن عبد مناف ، والإمام هو على بن أبي طائب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ، ومعاوية بن أبي سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف ( ولكن ليس أمية كهاشم الخ ) . قال الشيخ محمد عبده في تعليقه : صفات الخير كلها لبني هاشم ، وصفات الشرلبني أمية .

وقال العقاد في كتاب « أبو الشهداء » : « الهاشميون والأمويون من أرومة واحدة ترتفع الى عبد مناف، ولكن الأسرتين تختلفان في الأخلاق ، فبنو هاشم في الأغلب أريحيون ، ولا سيا أبناء فاطمة الزهراء ، وبنو أمية في الأغلب نفعيون، ولا سيا الأصلاء منهم .. كان الهاشميون سراعاً الى النجدة ونصرة الحق والتعاون عليه ، ولم يكن بنو أمية كذلك » .

وقال أحمد عباس صالح في كتاب و اليمين واليسار » ص ١٢٧ طبعة سنة ١٩٧٠: و لقد تربى معاوية في حجر أبي سفيان رأس القوى الرجعية في مكة ، وتربى على في حجر النبي بكل ما تحمله النبوة من فداء وتضحية وايجابية للخير المطلق .. إن معاوية هو القطب الأزلي الكامن في الكون ، قلب السلب المطلق – أي الشر – وقد تصادم القطبان – أي على ومعاوية – السالب والموجب بقدر ما تتيح الامكانية البشرية أن تكون سلباً مطلقاً ، أو ايجاباً مطلقاً » .

( ولا المهاجر ) الى الله ورسوله وهو الإمام (كالطليق ) ابن الطليق وهو معاوية ( ولا الصريح ) الواضح النسب (كاللصيق ) بغير أبيه . قال العقاد في كتاب « أبو الشهداء » : « في نسل أمية شبهة نشير اليها ولا نزيد ، فهي محل الإشارة والمراجعة في هذا المقام . دخل دغفل النسابة على معاوية فقال له : من رأيت من علية قريش ؟ قال : رأيت عبد المطلب بن هاشم ، ورأيت أمية بن عبد شمس . فقال له معاوية : صفها لي . قال : كان عبد المطلب أبيض مديد القامة ، حسن الوجه ، في جبينه نسور النبوة وعز الملك .. ورأيت أمية شيخاً قصيراً نحيف الجسم ضريراً يقوده عبده ذكوان . قال معاوية : ذاك ابنه . قال دغفل : ذاك شيء أحدثتموه ، وأما الذي عرفت فهو الذي أخبرتك به ) .

( ولبئس الحلف الخ ) .. أنت معاوية ، تفخر بآبائك وأجدادك ، وهم وقود النار ( وفي أيدينا بعد ُ فضل النبوة الخ ) .. أما الإمام فإنــه يعتز بالله وبالإسلام

الذي أذل الطغاة ، ورفع من شأن المستضعفين ، وأنصفهم من الأقوياء المعتدين (ولما أدخل الله العرب في دينه الخ ) .. كنتم يا معاوية ألد أعداء النبي (ص) أطلقتم حوله الشائعات والدعايات ، وجمعتم لحربه الجيوش لا لشيء إلا لأنه كان مع الضعيف ضد القوي ، ومع الفقير ضد الغني ، ولما انتشر الإسلام في الجزيرة العربية وخاب منكم الأمل استسلمتم للقرة ، وقلتم : عسى أن يكون الإسلام تجارة رايحة في الحياة الدنيا .. وقد ظهرت أحقادكم على الرسول والرسالة في مقاصدك وأفعالك بعد أن اختار الله نبيه الى جواره .

وتسأل : ان بعض الناس يثنون على معاوية فما هو السر ؟.

#### الجواب :

جاء في تاريخ الحلفاء للسيوطي عن الإمام أحمد بن حنبل: انه سأل أباه عن علي ومعاوية ؟ فقال: اعلم ان علياً كان كثير الأعداء ، ففتش له أعداؤه عيباً فلم يجدوه ، فجاءوا الى رجل قد حاربه وقاتله فاطروه كيداً منهم لعلي . وبعد أن نقل العقاد هذا الحبر في كتاب معاوية قال: « هذه دخيلة من دخائل النفس الصغيرة لا تصدر الثناء عن حب للمثنى عليه ، بل حقداً على غيره ، وكثير من هذا الحقد تبعثه الفضائل ، ولا تبعثه العيوب . ان تاريخ معاوية لا يحتاج الى مزيد من تفصيل ، وإنما يحتاج الى تصحيح الموازين التي تؤتى من قبلها احكام الناس على الحوادث والرجال » .

#### -14-

#### البصرة مهبط ابليس:

أَعْلَمُ أَنَّ ٱلبَصْرَةَ مَهْبِطُ إَبْلِيسَ وَمَغْرِسُ ٱلْفِتْنِ، فَحَادِثُ أَهْلَمَا بِالإحسَانِ إِلَيْهِمْ، وَأَحْلُ عُقْدَةَ الْخُوْفِ عَنْ قُلُوبِهِمْ، وَقَدْ بَلَغَنِي تَنَمُّرُكَ لِبَنِي يَمِيمٍ لَمْ يَغِبْ هُمْ نَجْمُ إِلاَّ طَلَعَ لَمُمْ يَمِيمٍ لَمْ يَغِبْ هُمْ نَجْمُ إِلاَّ طَلَعَ لَمُمْ بَنَا يَعِيمُ وَإِنَّ بَنِي يَمِيمٍ لَمْ يَغِبْ هُمْ نَجْمُ إِلاَّ طَلَعَ لَمُمْ بَنَا آخَرُ ، وَإِنَّهُمْ لَمْ يُسْبَقُوا بِوَغْمِ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا إِسْلاَمٍ . وَإِنَّ هُمْ بِنَا رَحِمًا مَاسَّةً وَقَرَابَةً خَاصَةً نَحْنُ مَأْجُورُونَ عَلَى صَلَيْهَا وَمَأْزُورُونَ عَلَى رَحِمًا مَاسَّةً وَقَرَابَةً خَاصَةً نَحْنُ مَأْجُورُونَ عَلَى صَلَيْهَا وَمَأْزُورُونَ عَلَى رَحِمًا مَاسَّةً وَقَرَابَةً خَاصَةً نَحْنُ مَأْجُورُونَ عَلَى صِلَيْهَا وَمَأْزُورُونَ عَلَى اللهُ فِيَا جَرَى عَلَى لِسَانِكَ وَيَدِكَ وَلَا يَعْمُ مِنْ خَيْرٍ وَشَرِّ فَإِنَّا شَرِيكَانِ فِي ذَلِكَ ، وَكُنْ عِنْدَ صَالِحٍ ظَنِّي بِكَ ، وَكُنْ عِنْدَ صَالِحٍ ظَنِّي بِكَ ، وَكُنْ عِنْدَ صَالِحٍ ظَنِّي بِكَ ، وَلَنْ يَفِيلُنَّ رَأْيِي فِيكَ . وَالسَّلامُ .

#### اللغة:

حادث: فعل أمر، عامل أو تعهد . والتنمر : التنكر . والوغم: الحرب والحقد. وماسة : قريبة . ومأزورون : آثمون . اربع : ارفق او قف . ويفيل: يضعف .

#### الإعراب:

المصدر من ان البصرة ساد مسد مفعولي اعلم ، وأبا العباس أي يا أبا العباس، والسلام مبتدأ والحبر محذوف أي والسلام عليك .

#### المعنى :

قال الشريف الرضي: كان ابن عباس عاملاً للإمام على البصرة ، فأرسل اليه كتاباً قال فيه : ( ان البصرة مهبط إبليس ، ومغرس الفنن ) . كناية عن كثرة ما يحدث فيها من فنن وضلال ، وانها ملجأ لمن يفسد في الأرض ، ويخرج على النظام .. وفيها حدثت أول فتنة كبرى في الإسلام حيث استقبلت الجمل وأصحابه ، وحاربت تحت لوائه ، وجرأت أهل الشام على شق العصا ( فحادث أهلها بالإحسان اليهم ) . ارفق بهم ، وقربهم منك بالمعروف ، عسى أن يسكنوا اليك فيسمعوا ويطيعوا : « ادفع بالتي هي أحسن فإذا اللي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم — ٣٤ فصلت » .

( واحلل عقدة الخوف عن قلوبهم ) . كان أهل البصرة جنود الجمل وحماته ، ولما انعقرت قوائمه ذلوا واستسلموا ، وخافوا أن يعاملهم الإمام بما يستحقون ، فأوصى عامله عليهم أن يعاملهم بالحسنى ، ويبدلهم من يعد خوفهم أمناً ( وق بلغني تنمرك لبني تميم الخ ) .. لأنهم أو الكثير منهم كانوا الركن الركن للجما وهودجه ( وان بني تميم لم يغب لهم نجم الخ ) .. وان مات منهم سيد قام سيد

## من هو العالم ؟

( وانهم لم يسبقوا بوغم الخ ) .. لم يهدر لهم دم لشجاعتهم وبأسهم على حد تفسير ابن أبي الحديد ، ونقل هذا الشارح الكثير من مآثر بني تميم وخصالهم التي « ملأت السهل والجبل » . وكان في سابق الأزمان كل من يحفظ المناقب والمثالب أو يدو نها — يُعد من العلماء الأعلام . والعلم الطيب اليوم في مفهوم الواعين الطيبين هو الذي يخدم الحياة ويطررها ، ويجعلها أكثر خصباً وعدلاً وأمناً .

(وان لهم بنا رحماً ماسة) . يشير الى أن بني هاشم يلتقون بالنسب مع بني تميم في إلياس بن مضر .. ولكن الإمام قال : القريب من قربته الأخلاق .. ورب قريب أبعد من بعيد ، ورب بعيد أقرب من قريب .. ولكن هذا لا يمنع من الإحسان لمن أساء . ومن أقواله : عاتب أخاك بالإحسان اليه ، واردد شره بالإنعام عليه ( ومأزورون على قطيعتها ) المراد بالوزر هنا ترك الأولى والأرجح.

## الموظف :

( فاربع أبا العباس الخ ) .. أنت موظف مسؤول عن الرعية ، ولا يحق لأي موظف أن يصدر عن ذاته وميوله ، لأن صفة الوظيفة تمحو الصفة الشخصية ، ومن هنا رأينا الأنبياء والمصلحين لا يدخلون في حسابهم المنافع الشخصية (فإنا شريكان في ذلك ) . أنت مسؤول عمن لديك أمام الله والناس ، وأنا مسؤول عنك أيضاً أمام الله والناس ، ولان مسؤول على أيضاً أمام الله والناس ، لأني مهدت لك السبيل ، وبكلمة قصيرة كلانا مسؤول على أساس المهمة والوظيفة .. ولكن أولاد الحرام رؤساء ومرؤوسين يتخدون من الوظيفة متجراً ومكسباً على حساب الكادحين والمستضعفين . وتكلمنا حول هذا الموضوع في شرح الحطبة ١٢٠ فقرة : حول عشاق الكراسي .

# الدسالة

## -11-

#### المعاهدون :

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ دَهَاقِينَ أَهْلِ بَلَدِكَ شَكُو ا مِنْكَ غِلْظَةً وَقَسُوةً ، وَآخَتِقَاراً وَجَفُوةً ، وَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَهُمْ أَهْلاً لِأَنْ يُدُنُوا لِشِرْكِمِمْ وَلَا أَنْ يُقْصَوْا وَيُجْفُوا لِعَمْدِهِمْ ، فَالْبَسْ لَهُمْ جِلْبَابِ آ مِنَ ٱللِّينِ تَشُوبُهُ بِطَرَفِ مِنَ اللَّيْنِ تَشُوبُهُ بِطَرَفٍ مِنَ اللَّيْنِ تَشُوبُهُ بِطَرَفِ مِنَ اللَّيْنِ تَشُوبُهُ بِطَرَفِ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُمْ مَا يُنَ الْقَسُوةِ وَٱلرَّأْفَةِ ، وَآمُنُ جُ فَمْ بَيْنَ التّقْرِيبِ وَآلُا أُفَةٍ ، وَآمُنُ جُ فَمْ بَيْنَ التّقْرِيبِ وَآلُا أُفَةٍ ، وَآمُنُ جُ فَمْ بَيْنَ التّقْرِيبِ وَآلُا أُفَةٍ ، وَآمُنُ جُ فَمْ آيَنْ اللَّهُ اللَّهُ .

#### اللغة :

دهاقين : زعماء . والجلباب : ضرب من اللباس . وداول . فسره الإمام بقوله : بين القسوة والرآفة وبين الإدناء والإقصاء .

#### الإعراب:

دهاقين : جمع دهقان معرّب أي اسم نكرة تلقته العرب من العجم ، وعليه يكون مصروفاً .

#### المعنى:

(أما بعد ، فإن دهاقين أهل بلدك الخ ) .. الخطاب من الإمام لبعض عماله . ولم يشر الشريف الرضي وأبن أبي الحديد وميثم الى اسم هذا العامل ويرى بعض الشارحين انه عمر بن أبي سلمة ، وأمه أم سلمة زوجة رسول الله (ص) وانه كان أميراً على فارس ، وأهلها كانوا آنداك على الشرك .. ومها يكن فإن ظاهر الكلام يدل على ان نفراً من رؤوس المشركين كان بينهم وبين المسلمين عهد وميثاق شكوا الى الإمام غلظة عامله وقسوته ، فكتب اليه أن لا يسيء اليهم لمكان العهد ، ولا يدنيهم منه لمكان الشرك ، ويسلك معهم منهجاً وسطاً ، ومعنى هذا أن يدعهم وشأنهم .

وتسأل : كيف نهى الإمام عن إدناء المشركين ، والله سبحانه يقول : « لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجو كم من دياركم ان تبر وهم وتقسطوا اليهم — ٨ الممتحنة » ؟.

#### الجواب :

الإدناء شيء والبر والعدل شيء آخر، فليس من الضروري اذا أحسنت وعدلت مع انسان أن تقربه اليك ، وترفع من شأنه . - 19 -

تهدید زیاد ابن أبیه:

وَإِنِّي أُقْسِمُ بِاللهِ قَسَماً صَادِقاً لَيْنُ بَلَغَنِي أَنَّكَ خُنْتَ مِنْ فَيْ وَالْمُسْلِمِ اِنَّ شَيْئاً صَغِيراً أَوْ كَبِيراً لَأَشُدُّنَّ عَلَيْكَ شَدَّةً تَدَعُكَ قَلِيلَ الْوَفْرِ تَقِيلَ الْوَفْرِ مَقِيلَ الْأَمْرِ . وَالسَّلَامُ .

اللغة:

الشدة - بفتح الشين - الحملة . والوفر : المال . وثقيل الظهر : من عجز عن نفقة عياله . والضثيل : الحقير .

المعى :

قال الشريف الرضي: كان عبدالله بن عباس عاملاً للإمام على البصرة والاهواز وفارس ، فاستعان بزياد ابن أبيه في تدبير البصرة نيابة عنه ، ولما علم الإمام بذلك وفارس ، فاستعان بزياد ابن أبيه في تدبير البصرة نيابة عنه ، ولما علم الإمام بذلك وفارس ، فاستعان بزياد ابن أبيه في تدبير البصرة البلاغة (ج٣) – ٢٨

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

كتب الى زياد : ( واني أقسم بالله قسماً صادقاً لئن بلغني انك خنت الخ ) .. ويدل هـــذا بظاهره أن زياداً ما خان ، ولكن الإمام خاف من خيانته فهدده وحذره من سوء العاقبة ان فعلها ، وانه لا يفلت من العقوبة ، وأدناها أن ينتزع ما في يده من مال ، ويتركه فقيراً حقيراً .

# الرسالة

#### - 7 - -

## موعظة زياد ابن أبيه :

فَدَعِ الْإِسْرَافَ مُقْتَصِداً، وَآذْكُرْ فِي الْيَوْمِ عَداً، وَأَمْسِكُ مِنَ الْمَالِ بِقَدْرِ طَرُورَتِكَ، وَقَدِّمِ الْفَصْلَ لِيَوْمِ حَاجَتِكَ. أَتَرْجُو أَنْ يُعْطِيكَ اللهُ أَجْرَ الْمُتَوَاضِعِينَ وَأَنْتَ عِنْدَهُ مِنَ الْمُتَكَبِّرِينَ . وَتَطْمَعُ - وَأَنْتَ مُتَمَرِّغُ فِي النَّعِيمِ تَمْنَعُهُ الضَّعِيفَ وَالْأَرْمَ لَهَ - أَن يُوجِبَ لَكَ ثَوَابَ مُتَمَرِّغٌ فِي النَّعِيمِ تَمْنَعُهُ الضَّعِيفَ وَالْأَرْمَ لَهَ - أَن يُوجِبَ لَكَ ثَوَابَ الْمُتَصَدِّقِينَ . وَإِنَّمَا المَرْهُ مَجْزِيُ بِمَا أَسْلَفَ ، وَقَادِمْ عَلَى مَا قَدَّمَ . وَالسَّلاَمُ .

#### اللغة:

مقتصداً : معتدلاً ، والفضل ما زاد عن الاعتدال . ومتمرغ في النعيم : متقلب فيه.

## الإعراب :

مقتصداً حال من فاعل « دع » وهو أنت ، وغداً مفعول به لاذكر ، لأن الذكر حاصل اليوم لا في الغد ، والمصدر من أن يوجب مجرور بجار محذوف أي في وجوب الثواب ، والمجرور متعلق بتطمع .

المعنى :

( فدع الإسراف الخ ) .. المال وسيلة لسد حاجات المعوزين ، لا للتبذير والإسراف ، والتضاهي والتباهي ، وما زاد عن حاجة المحتاجين يُنفق في مشروع عام ، أو يُدخر للشدائد كالحرب وردع العدوان .

(أترجو أن يعطيك الله النع) .. لكل عمل جزاؤه الحاص ، فالحسى لمن أحسن ، والسوأى لمن أساء ، والعكس أو المساواة هنا محال في العدل الإلهي .. والمتكبر يغريه المال ويطغيه ، ويبذره على ملذاته وشهواته ، وبمنعه عن المحرومين الذين لا عم لهم ولا خال. وجزاء هذا من عند الله عذاب الحريق. والمتواضع يرى نفسه مقصراً ومضيعاً في طاعة الله ، وان أقبلت الدنيا عليه بدلها في سبيل الله ، وازداد له شكراً ، ومنه خوفاً ، ولعباده تواضعاً . وله عند الله مثوبة وحسن مآب . وهذا ما أراده الإمام بقوله : (المرء مجزي بما أسلف) .

# الرسالة

#### - 11 -

### حول السرور والأسف:

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الْمَرْ، قَدْ يَشُرُّهُ دَرَكُ مَا لَمْ يَكُنْ لِيَفُونَهُ، وَيَسُوهُ فَوْتُ مَا لَمْ يَكُنْ لِيَفُونَهُ، وَيَسُوهُ فَوْتُ مَا لَمْ يَكُنْ لِيُدُرِكَهُ . وَلْيَكُنْ مَرُورُكَ يَمَا يَلْتَ مِنْ آخِرَتِكَ . وَلْيَكُنْ أَسُفُكَ عَلَى مَا فَاتَكَ مِنْهَا . وَمَا يَلْتَ مِنْ دُنْيَاكَ فَلَا تُكْثِرْ فِيهِ فَرَحًا . وَلَيْكُنْ هَمْكَ فِيهَ فَوَحًا . وَلَيْكُنْ هَمْكَ فِيهَا بَعْدَ المَوْتِ . وَمَا فَاتَكَ مِنْهَا فَلَا تَأْسَ عَلَيْهِ جَزَعًا . وَلْيَكُنْ هَمْكَ فِيهَا بَعْدَ المَوْتِ .

#### اللغة:

الدرك ــ بفتح الراء ــ اللحاق . ولا تأس : لا تحزن .

#### الإعراب:

أما – بفتح الهمزة وتشديد الميم – قيل : هي حرف شرط بمعنى مها يكن من شيء ، وفي منظومة ابن مالك : « أما كمها يك من شيء وفا ، لتاو تلوها وجوباً ألفا » . وقال ابن هشام في المغني : تأتي أيضاً للتفصيل والتوكيد . ويجوز أن تكون «أما» للشرط ويكون المعنى هكذا مها يكن من شيء فإن المرء الخ ..

ويجوز أن تكون للتوكيد ، والمعنى أؤكد بعد حمد الله ان المرء الخ. والوجه الأول أرجح لكسر همزة « إن » . وفرحاً تمييز . وجزعاً مفعول مطلق لتأس .

#### العي :

أرسل الإمام كتاباً لابن عباس جاء فيه: (أما بعد، فإن المرء قد يسره الخ). ونقل الشريف الرضي عن ابن عباس انه قال: ما انتفعت بكلام بعد كلام رسول الله (ص) كانتفاعي بهذا الكلام. ويتلخص بأنه من العبث أن تفرح بما هو آت لا محالة، وأن تحزن على ما فات، لأن الفائت لا يرجع بالحزن، والآتي لا يستدام بالفرح، والذي ينفعك بالآخرة، ويبقى ببقاء الله هو الأثر الطيب الذي تتركه لأخيك الانسان.

واذن ( فليكن سرورك بما نلت من آخرتك ) وهو الذي أشرنا اليه من العمل للحدمة الحياة ، والإخلاص لله وعباده وعياله ( وما نلت من دنياك ) كمنصب وعقار وعمار ( فلا تكثر به فرحاً ) لأنه يعود عليك بالشر والوبال ، وبالأخص اذا كان من حرام . وتقدم مثله في الحطبة ١١٢ وغيرها ، ويأتي أيضاً .

## الرسال

#### - 77 -

## وصية الإمام بابن ملجم:

وَصِيِّتِي لَكُمْ أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ صَيْنًا . وَتُحَمَّدُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فَلَا تُصَيِّعُوا سُنَّتُهُ . أَقِيمُوا هَذَيْنِ الْعَمُودَيْنِ وَخَلَاكُمْ ذَمْ . أَنَا بِالأَمْسِ صَاحِبُكُمْ ، وَالْيَوْمَ عِبْرَةٌ لَكُمْ ، وَعَدا مُفَارِ قُكُمْ . إِنْ أَبْقَ فَالْعَفُو لِي قُرْبَةٌ وَهُمْ وَعَدا مُفَارِ قُكُمْ . إِنْ أَبْقَ فَالْعَفُو لِي قُرْبَةٌ وَهُمْ وَمَا عَنْهُ وَاللهِ مَا لَعُفُو اللهُ لَكُمْ ، وَاللهِ مَا لَكُمْ عَلَيْهُ ، وَاللهِ مَا لَكُمْ مَا اللهُ لَكُمْ ، وَاللهِ مَا لَكُمْ خَسَنَةٌ ، فَاعْفُوا هِ أَلَا تُحَبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ ، وَاللهِ مَا كُنْتُ فَرَبَةً وَهُمِ اللهُ لَكُمْ ، وَاللهِ مَا كُنْتُ فَرَبَةً ، وَلَا طَالِعٌ أَنْكُرْثُونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ ، وَاللهِ مَا كُنْتُ فَخِيْرٌ لِللهُ نَحْيُرٌ لِلْأَبْرَار ، . وَمَا عَنْدَ اللهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَار ، .

#### : علالة

القارب: طالب الماء ليلاً ، والسفينة الصغيرة .

## الإعراب:

المصدر من ان لا تشركوا خبر وصيتي أي وصيتي لكم التوحيد ، ومحمد مبتدأ ، وجملة لا تضيعوا خبر ، وعبرة خبر لمبتدأ محذوف أي وأنا اليوم عـبرة ، وكذا مفارقـكم .

## المعنى :

قال الشريف الرضي : أورد الإمام هذا على سبيل الوصية لما ضربه ابن ملجم، وقد مضى بعضه . يشر الرضي الى ما جاء في الحطبة ١٤٧ ، ويأتي الحديث مفصلاً عن استشهاد الإمام (ع) في الرسالة ٤٦ ( وصيتي لكم أن لا تشركوا بالله شيئاً ) . وكلمة شيء هنا تفيد العموم والشمول ، لأنها فكرة في سياق النفي . والمعيى لتكن جميع أقوالكم وأفعالكم خالصة لوجه الله ، ولا تخافوا أو ترجوا أحداً إلا الله ، ولا تستمسكوا إلا محبله وحده لا شريك له .

( ومحمد (ص) فلا تضيعوا سنته الغ) .. وسنة محمد عمل وجهاد لا تصوف ورهبانية، واخوة وتعاون لا طوائف ومذاهب، وحرية وكرامة لا عبودية واستسلام . ( وخلاكم ذم ) لا بأس عليكم ولا لوم اذا قمّم بواجب التوحيد وسنة الرسول . وقال ابن أبي الحديد : « يرد الإمام بهذا على الذين كلفوا أنفسهم أموراً من النوافل شاقة جداً .. وهم يتلون قوله تعالى : يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر . وقول الرسول الكريم : بُعثت بالحنفية السهلة السمحة » . ونعطف على ذلك هذه الرواية: « دخل رسول الله يوماً الى المسجد فرأى رجلاً يتعبد الأوقات كلها ! فقال له : من يسعى عليك ؟ قال .: أخي . فقال له النبي (ص) : أخوك أعبد منك .»

( أنا بالأمس صاحبكم ) أدافع عنكم ، وأدبر أموركم ، وأهديكم سبيل الرشاد ( واليوم عبرة لكم ) ملقى على فراش الموت لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضرآ ( وغداً مفارقكم ) بلا رجعة الى دار الفناء. وتقدم هذا والمعطوف عليه بالحرف الواحد في الخطبة ١٤٧ ( ان أبق فأنا الخ ) .. ان سلمت من هذه الضربة رأيت رأيي في صاحبها : اما عفواً واما قصاصاً ، وإلا فالموت غاية الأحياء إلا وجهه الكريم .

## الإمام يوصي بقاتله :

( وهو — أي العفو — لكم حسنة ، فاعفوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم ) . علي يأمر بالعفو عن قاتله ، وفي رواية انه قال : أطيبوا طعامه ، وألينوا فراشه . فهل هذه أريحية وجود ، أو رحمة ورأفة ؟ كلا ، أنها رغبة في الجزاء الأكبر ، والثواب الأوفر ، لأن العفو أقرب للتقوى ، والتقوى مثل الإمام الأعلى ، ولذا قال ، وهو فرح باستشهاده بين يدي الله : فزت ورب الكعبة . ومن قبل عاتب الإمام وطالب رسول الله (ص) بوعده له يوم أحد بالشهادة ، كما في الحطبة ١٥٤ ومن أقواله : أكرم الموت القتل ، والذي نفس ابن أبي طالب بيده لألف ضربة بالسيف أهون من ميتة على فراش . واذن فلا بدع أن يعفر الإمام عن قاتله ، وإن بدا هذا العفو كأنه عطاء ورحمة .

( والله ما فجثني من الموت الخ ) .. كان الإمام يتطلع الى الشهادة شوقاً ، ويعلم انها آتية لا ريب فيها ، لأن الصادق الأمين (ص) وعده بها ، وما لوعده مترك ، وكان ينتظرها بفارغ الصبر ، ويقول : ما ينتظر أشقاها أن يخضب هذه من دم هذا ، كما في «الاستيعاب» لابن عبد البر ، باب «علي » . وقال أكثر من مرة : والله ليخضبنها من فوقها . وبهذا نجد تفسير قوله : « ما فجئني من الموت الخ » . ثم أوما الى السبب الموجب لحبه الموت بقوله تعالى : « وما عند الله خير للأبرار وإمام الأخيار . ولنا عودة الى حديث شهادته في الرسالة ٤٦ .

الرسالة

- 24-

# وصِية الإمام في أمواله :

الهذا مَا أَمَرَ بِهِ عَبْدُ اللهِ عَلِيَّ بَنُ أَبِي طَالِبِ فِي مَالِهِ آ بَتِغَاء وَجْهِ اللهِ لِيُولِجَهُ بِهِ الْجَنَّةَ وَيُعْطِينُهُ بِهِ الْأَمْنَةَ . وَإِنَّهُ يَقُومُ بِذَلِكَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيًّ وَأَكُنُ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَيُنْفِقُ فِي الْمَعْرُوفِ ، فَإِنْ حَدَثَ بِحَسَنِ حَدَثُ وَأَصْدَرَهُ مَصْدَرَهُ . وَإِنَّ لِا بَنِي فَاطِمَةَ وَخْسَيْنُ حَيُّ قَامَ بِالْأَمْرِ بَعْدَهُ وَأَصْدَرَهُ مَصْدَرَهُ . وَإِنَّ لِا بَنِي فَاطِمَةَ مِنْ صَدَقَةِ عَلِيٍّ مِثْلَ الَّذِي لِينِي عَلِيٍّ ، وَإِنِّ إِنِّي إِنِّمَا جَعَلْتُ الْقِيمَامَ بِذَلِكَ مِنْ صَدَقَةِ عَلِيٍّ مِثْلَ الَّذِي لِينِي عَلِيٍّ ، وَإِنِّ لِي إِنِّي الْمَا جَعَلْتُ الْقِيمَامَ بِذَلِكَ لِينَ أَلْمَ اللهِ وَقُوا بَةً إِلَى رَسُولِ اللهِ ، وَتَكُومِيما لِينَ يَتُوكُ لِي اللهِ وَقُوا بَةً إِلَى رَسُولِ اللهِ ، وَتَكُومِيما لِينَ يَتُوكُ لِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَقُوا مِنْ لَمَرَهِ عَيْفُهُ إِلَيْهِ أَنْ يَتُوكُ لِي الْمَالَ عَلَى أَصُولِهِ ، وَيُشْتِيعَ مِنْ أُولِهِ وَمُعْدِي لَهُ ، وَأَنْ اللّهَ عَلَى أُسُولِهِ ، وَيُشْتَوطُ عَلَى اللّذِي يَجْعَلُهُ إِلَيْهِ أَنْ يَتُوكُ لِي اللّهُ عَلَى أُصُولِهِ ، وَيُشْتَو مَ وَيَّةً حَيْثُ أُمِرَ بِهِ وَهُدِي لَهُ ، وَأَنْ اللّهُ عَلَى أُصُولِهِ ، وَيُشْتِهِ مَنْ أَمْرَ مِ وَيَّةً حَتَّى تُشْكِلَ أُرْضَى وَدِيَّة حَتَّى تُشْكِلَ أُرْضَ مِنْ أُولُونُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهِ عَلَيْ اللللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَيْ اللللّهِ عَلَى الللللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى الللللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الللللّهِ عَلَيْهِ الللللّهِ عَلَى اللللللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللللللّهِ عَلَى الللللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللللللّهِ عَلَيْهِ الللللللّهُ عَلَى اللللللّهِ عَلَى الللللْ عَلَى الللللْ الللللْ عَلَيْهُ اللللْ اللهِ الللللْ اللهِ الللللْ عَلَى اللللللْ اللهِ الللللْ اللهِ الللللْ عَلَى اللللْ اللهِه

قَتُمْسِكُ عَلَى وَلَدِهَا وَهِيَ مِنْ حَظِّهِ ، فَإِنْ مَاتَ وَلَدُهَا وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ عَيْةٌ فَهِيَ عَيْقةٌ فَهِيَ عَيْهًا الرَّقُ وَحَرَّرَهَا ٱلْعِنْقُ .

#### اللغة:

#### الإعراب:

ابتغاء مفعول من أجله ، وغراساً تمييز .

## شعار على سيف ومعول:

كان الصحابة في عهد رسول الله (ص) يمارسون الحياة ويكافحون كسائر الناس فكان منهم التاجر والفلاح والعامل والراعي والحطاب وصاحب الصنعة ، وما كانوا يعتمدون على الفيء وكفى . وكان الإمام قبل الحلافة وبعدها يحييالأرض الموات بكد اليمين وعرق الجبين، ويستعمرها بالحرث والزرع والغرس والسقي بيده الشريفة. قال ابن أبي الحديد في شرح هذه الوصية : « قد علم كل أحد أن علياً (ع) استخرج عيوناً بكد يده في المدينة وينبع وسويعة ، وأحيا بها مواتاً كثيراً ، ثم أخرجها عن ملكه ، وتصدق بها على المسلمين ، ولم يمت وشيء منها في ملكه». وفي كتاب « الاستيعاب » لابن عبد البر : « مقتل علي ، ولا مال احتجبه ، ولا دنيا أصبا بها » .

لقد عمل على في الأرض من أجل الجائعين تماماً كما جاهد بالسيف في سبيـل الله والدين. واذا كان شعار الاشتراكيين المطرقة والمنجل فإن شعـار علي السيف والمعول ، هذا للمعوزين ، وذاك للمعتدين على أقوات العباد وأرزاقهم، وكلاهمـا

ممنزلة سواء عند الله وفي منطق الحياة وتقدمها .. وغريبة الغرائب أن شيعة على يكثرون الكلام والتأليف في فضائله ومناقبه ، ويجهلون أو يتجاهلون عمله ونضاله في الأرض من أجل الانتاج ومنافع الناس، ويركزون همهم واهمامهم على النصوص والأقوال .. ولا سر - في انعتقد - إلا لأنهم أو الكثير منهم يستهلكون ولا ينتجون ، وفي الوقت نفسه يتطلعون بشوق الى المديح والثناء مكافأة على الكسل والاسترخاء .

( هذا ما أمر به عبدالله على بن أبي طالب النخ ) .. جعل الإمام في وصيته الولاية على صدقاته التي أنشأها بيده — للإمام الحسن ، ومن بعده للإمام الحسن، واشترط على الولي شرطين : الأول أن (يأكل منه بالمعروف ) أي بمقدار الحاجة والضرورة كأي إنسان يتولى الصدقات أو أموال الأيتام .. هذا إذا كأن في حاجة ماسة، قال تعالى : « ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف — ٦ النساء » . وفي الحديث: ان رجلاً سأل النبي (ص) عن يتيم في حجره : هل يأكل من ماله ؟ قال له : كل بالمعروف ، أي على ذوي الحاجات كل بالمعروف ، أي على ذوي الحاجات على يسدها من غير تجاوز .

( وان لابي فاطمة من صدقة على النخ ) .. يحق لأولاد الإمام أن يأكلوا بالمعروف من تمار ما تصدق وأوقف ، سواء أكانوا من سيدة النساء أم من غيرها. وكانوا حلى رواية الشيخ المفيد – ٧٧ ذكراناً واناثاً : أربعة من سيدة النساء، والباقون من أمهات شتى ( ويشترط على الخ ) .. الولي ان لا يتصرف في أصول الوقف كالشجر وما ينبت على جذوره ، لا يتصرف ببيع ولا هبة ، أو بأي نحو يضر بالأعيان ، وله التصرف في المار على وجهها .. وهذا الشرط حم حتى ولو شكت عنه، لأنه من طبيعة آثار العقد تماماً كالاستمتاع بين الزوجين بالنسبة الى عقد الزواج.

أما الحديث عن العبيد والإماء في عصرنا فمضيعة للوقت، وتكثير كلام بلا جدوى.

# الرسالة

- 72 -

#### العال:

أَنْطَلِقُ عَلَى تَقُوى اللهِ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ . وَلاَ تُرَوِّعَنَّ مُسْلِماً ، وَلاَ تَخْتَازَنَّ عَلَيْهِ كَارِها ، وَلاَ تَأْخَذَنَّ مِنْهُ أَكْثَرَ مِنْ حَقِّ اللهِ فِي مَالِهِ ، فَإِذَا قَدِمْتَ عَلَى الْحَيِّ فَانْزِلْ يَمَاثِهِمْ مِنْ غَـــبْرِ أَنْ ثُخَـالِطَ أَبْيَاتُهُمْ ، ثُمَّ آمْضِ إلَيْهِمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ حَتَّى تَقُومَ بَيْنَهُمْ فَتُسَلِّمَ أَبْيَاتُهُمْ ، ثُمَّ آمُضِ إلَيْهِمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ حَتَّى تَقُومَ بَيْنَهُمْ فَتُسلِّمَ عَلَيْهِمْ ، وَلاَ تُغْدِجْ بِالتَّحِيَّةِ لَهُمْ ، ثُمَّ تَقُولُ ؛ عِبَادَ اللهِ ، أَرْسَلَنِي إلَيْكُمْ وَلِيُّ اللهِ وَخَلِيفَتُهُ لِآنُحَذَ مِنْ كُمْ حَقَّ اللهِ فِي أَمُوالِكُمْ ، فَهَلْ بِلهِ فِي أَمُوالِكُمْ ، فَهَلْ يلهِ فِي أَمُوالِكُمْ ، فَهَلْ يلهِ فِي أَمُوالِكُمْ مِنْ حَقِّ مَنْ مَعْ أَنْ قَالَ قَانِلُ لاَ ، فَلَا تُرَاجِعْهُ ، وَإِنْ قَالَ قَانِلُ لاَ ، فَلَا تُرَاجِعْهُ ، وَإِنْ أَنْ أَنْ اللهِ فِي أَمُوالِكُمْ ، فَهَلْ يلهِ فِي أَمُوالِكُمْ مِنْ حَقِّ مَنْ عَيْرِ أَنْ قَالِ قَانِلُ لاَ ، فَلَا تُرَاجِعْهُ ، وَإِنْ قَالَ قَانِلُ لاَ ، فَلَا تُرَاجِعْهُ ، وَإِنْ قَالُ قَانِلُ لاَ ، فَلَا تُوعَدَهُ أَوْ وَاللَّهُ مَ لَاكَ مُنْعِمْ ، فَانْطَلِقُ مَعَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُغِيفَةُ أُو وَقِيْدٍ . فَإِنْ كَانَ عَلَى اللهِ فِي أَوْ فِضَةٍ . فَإِنْ كَانَ كَانَ عَلَيْهُ أَوْ فَعَدُ . قَانُولُ كَانَادَ اللهِ عَلَى اللهِ فَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ ال

لَهُ مَاشِيَةٌ أَو إِبلُ فَلَا تَدْخُلُهَا إِلا بِإِذْنِهِ ، فَإِنَّ أَكْثَرَهَا لَهُ ، فَإِذَا أَتَيْتُهَا فَلَا تَدْنُحُلْ عَلَيْهَا دُخُولَ مُتَسَلِّطِ عَلَيْهِ وَلَا عَنِيفٍ بِهِ ، وَلاَ تُنَفِّرَنَّ بَهِيمَةً وَلَا تُفْزَعَنَّهَا وَلَا تَسُوءَنَّ صَاحِبَهَا فِيهَا ، وَٱصْدَعِ الْمَـالَ صَدْعَيْنِ ثُمَّ خَيِّرْهُ ، فَإِذَا ٱخْتَارَ فَلَا تَعَرَّضَنَّ لِمَا ٱخْتَارَهُ . ثُمَّ ٱصْدَع ٱلْبَاقِي صَدْعَيْن ثُمَّ خَيِّرْهُ ، فَإِذَا ٱخْتَارَ فَلَا تَعَرَّضَنَّ لِلَا ٱخْتَارَهُ . فَلاَ تَوَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يَبْقَى مَا فِيهِ وَفَالِه لِحَقَّ اللهِ فِي مَالِهِ فَاقْبِضْ حَقَّ اللهِ مِنْهُ . فَإِن اسْتَقَالَكَ فَأَقِلْهُ ثُمَّ أَخْلِطْهُمَا ثُمَّ أَصْنَصَعْ مِثْلَ الَّذِي صَنَعْتَ أُوَّلًا تَحتَّى تَأْنُحُـذَ تَحقُّ اللهِ فِي مَالِهِ . وَلَا تَأْنُحذَنَّ عَوْدًا وَلاَ هَرَمَةٌ وَلَا مَكْسُورَةً وَلَا مَهْلُوسَةً وَلَا ذَاتَ عَوَارٍ ، وَلَا تَأْمَنَنَّ عَلَيْهَا إِلَّا مَنْ تَثِقُ بِدِينِهِ رَافِقاً بَمَالِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يُوصِّلَهُ إِلَى وَلِيِّهِمْ فَيَقْسِمَهُ بَيْنَهُمْ ، وَلَا تُوَكِّلُ بَهَا إِلَّا نَاصِحاً شَفِيقاً وَأَمِيناً حَفِيظاً ، غَيْرَ مُعْنِف وَلَا نَجْحِف ، وَلَا مُلْغِب وَلَا مُتْعِب ، ثُمَّ ٱلْحديرُ إِلَيْنَا مَا اجْتَمَـعَ عِنْدَكَ نُصَيِّرُهُ حَيْثُ أَمَرَ اللَّهُ بِهِ . فَإِذَا أَخَذَهَا أَمِينُك فَأُوْعِنُ إِلَيْهِ أَلاَّ يَحُولَ بَيْنَ نَاقَةٍ وَبَيْنَ فَصِيلِهَا وَلَا يُمَصِّرَ لَبَنَّهَا فَيَضُرُّ ذَٰلِكَ بُولَدِهَا ، وَلَا يَجْهَدَنُّهَا رُكُوبًا . وَلْيَعْدِدِلْ بَيْنَ صَوَاحِبَاتِهَا فِي ذَٰلِكَ وَبَيْنَهَا ، وَ لَيُرَفَّهُ عَلَى اللَّاغِبِ . وَلْيَسْتَأْنَ بِالنَّقِبِ وَالظَّالِعِ . وَ لْيُورِدْهَا مَا تَمُرُ بهِ مِنَ ٱلْغُدُرِ وَلَا يَعْدِلُ بِهَا عَنْ نَبْتِ الْأَرْضِ إِلَى جَوَادٌ الطَّرِيقِ ،

وَ لَيْرَوَ "حَهَا فِي السَّاعَاتِ ، وَ لَيُمْهِلْهَا عِنْدَ النَّطَافِ وَ الْأَعْشَابِ حَتَّى تَأْتِيَنَا بِإِذْنِ اللهِ بُدُنَا مُنْقِيَاتٍ عَيْرَ مُتْعَبَاتٍ وَلَا تَجْهُودَاتٍ ، لِنَقْسِمَهَا عَلَى بِإِذْنِ اللهِ بُدُنَا مُنْقِيَاتٍ عَيْرَ مُتْعَبَاتٍ وَلَا تَجْهُودَاتٍ ، لِنَقْسِمَهَا عَلَى كِيَّابِ اللهِ وَسُنَّةٍ نَبِيّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ أَعْظَمُ لِأَجْرِكَ وَآلُهِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ أَعْظَمُ لِأَجْرِكَ وَأَثْرَبُ لِرُشْدِكَ إِنْ شَاءَ اللهُ .

#### اللغة:

لا ترو"ع: لا تفزع. لا تجتاز: لا تمر. لا تخدج: لا تبخل. وأنعم: قال نعم. والعسف: الجور. والرهق: تكليف ما لا يطاق. وصدعين: نصفين. والعود: المسن. والهرم: أسن. والمهلوسة: الضعيفة أو المريضة. والعوار: العيب. والملغب والمتعب بمعنى. واحدر: أسرع. والفصيل: ولد الناقة. ولا يمصر لبنها: لا يحلب كل ما في الضرع. والنقب: ما نقب خفه. والظالع: الأعرج أو البطيء في مشيه. والغدر: جمع غدير. والنطاف: الماء القليل. وبدناً: سماناً، لان البدين سمن.

## الإعراب:

على تقوى الله متعلق بانطلق ، و «على» هنا بمعنى مع مثل:ويُطعمون الطعام على حبه ، وحده حال من كلمة الجلالة ، وكارها حال من ضمير عليه ، وأكثر صفة لمفعول محلوف أي لا تأخذ منه شيئاً أكثر من حدق الله ، وركوباً تمييز ، وبُدناً حال .

#### المعنى :

كان الإمام (ع) يزود كل واحد من الجباة والسعاة في أموال الصدقة يزوده بالتعليمات التالية : ١ - أن يكون أميناً مخلصاً ، لا يستبيح للدولة والرعية حقاً من حقوقها .
 وعبر الإمام عن ذلك بتقوى الله ، لأنها الأساس لكل خلق كريم بخاصة الأمانة والإخلاص .

٢ — أن يكون مع الذي في ماله الحق — هيناً ليّناً لأن الدولة للجمسيع ورعايتهم وتوقير الأمن والعدل لكل فرد، والعامل فيها أجير مؤتمن يتحمل التبعات، ويؤاخل اذا أساء استعال المهنة والرظيفة . وهذا ما أراده الإمام بقوله : ( ولا تروعن مسلماً النخ ) ..

٣ ــ أن لا يأخد أكثر من الحق المفروض ، لأن التجاوز بغي وعدوان .

٤ ــ أن لا ينزل ضيفاً على أحد ، فليس كل الناس يملكون أسباب الضيافة ،
 أو يسعهم أن يطردوا الضيف ويصارحوه بعجزهم .

و \_ أن لا يدع مجالاً للنقد والملاحظة عليه بقول أو فعل ، وان يكون في تحيته وجميع حركاته مبشراً لا منفراً .

( فإن قال قائل : لا ) حق لله في مالي ( فلا تراجعه ) لأن الزكاة في الإسلام عبادة تماماً كالصوم والصلاة ، ولا واسطة بين الله وعباده ، ولا يجوز لمخلوق أن يتكلم باسم الحالق ، ويقيم نفسه وكيلاً عنه فيا يعود الى عبادته تعالى والإخلاص له ( وان أنعم الخ) .. صاحب المال وقال ، علي لله حق فيا وهب وأعطى ، فاذهب معه الى أمواله التي فيها الحق ، وعامله كأخ متواضع ، لا كمتسلط أو نظير ، لأنه هو الشريك الأكبر والذي كدح وناضل . وتجدر الإشارة إلى أن الإمام لا يوصي الجابي بذلك حرصاً على تحصيل المال ، بل لأن موظف الدولة بجب أن يكون وديعاً ورقيقاً مع أصحاب العلاقات ، تماماً كما يجب أن يكون أميناً ونزيهاً ، فإن تقاعس عن خدمة الناس ، وأضفى من وظيفته على نفسه هيبة وهالة وجب أن يعاقب عما هو أهل له .

( واصدع المال صدعين الخ ) .. إقسم المال الذي فيه حق الله نصفين ، واجعل الخيار لصاحبه في أحدهما ، ثم اقسم النصف الذي تركه شطرين ، وافعل ما فعلت في المرة الأولى ، وهكذا حتى يبقى مقدار ما في ماله من الحق، فاقبضه، وهلم به الينا، وان شاء أن يستأنف ويعيد القسمة من جديد فاستجب لمشيئته شريطة أن لا يقع النقص والاجحاف في حتى الله ، فيختص المالك بالسليم ، ويعطيك السقيم .

(ولا توكل بها إلا ناصحاً شفيقاً الخ) .. ضمير «بها» يعود ماشية الصدقات، والإمام يوصي بها وبالرفق في الحيوان على وجه العموم ، فسلا يرهقه في المسير ولا الحمل والركون ، ولا أيحرم الصغير من لبن أمه ، وتجب مراعاة الهزيل والمريض بما يستدعيه ضعفه ومرضه ، ولا يجار عليه إذا تلكأ في السير . قال رسول الله (ص) : للدابة على صاحبها خصال ست : أن يبدأ بعلفها إذا نزل ، ويعرض عليها الماء إذا مر به ، ولا يضرب وجهها ، ولا يقف على ظهرها إلا في سبيل الله ، ولا محملها فوق طاقتها ، ولا يكلفها من المشى إلا ما تطيق .

# الرسالة

- 70 -

## أعظم الخيانة خيانة الأمة:

آمُرُهُ بِتَقْوَى اللهِ فِي سَرَا بِرِ أَهْرِهِ وَخَفِيّاتِ عَمَلِهِ ، حَيْثُ لَا شَهِيدة فَهُرُهُ وَلَا وَكِيلَ دُونَهُ . وَآمُرُهُ أَنْ لَا يَعْمَلَ بِشَيْءٍ مِنْ طَاعَةِ اللهِ فَيَا ظَهْرَ فَيْخَالِفَ إِلَى غَدَةُ أَدًى الْأَمَانَةَ وَأَخْلَصَ الْعِبَادَةَ . وَآمُرُهُ وَعَلاَ نِيْتُهُ وَفِعْلُهُ وَمَقَالَتُهُ فَقَدْ أَدًى الْأَمَانَةَ وَأَخْلَصَ الْعِبَادَةَ . وَآمُرُهُ وَعَلاَ نِيْتُهُ وَفِعْلُهُ وَمَقَالَتُهُ فَقَدْ أَدًى الْأَمَانَة وَأَخْلَصَ الْعِبَادَة . وَآمُرُهُ أَنْ لَا يَعْضَهَهُمْ ، وَلَا يَرْغَبَ عَنْهُمْ تَفَصُّلاً بِالْإِمَارَةِ عَلَيْهِمْ ، فَإِنَّهُمُ الْإِخْوانُ فِي الدِّينِ وَالْأَعْوَانُ عَلى السَيْخُرَاجِ الْحُقُوقِ . وَإِنَّ مَوْرُوضاً وَحَقًا مَعْلُوماً ، وَشُرَكاء أَهْلَ وَإِنَّ لَكَ فِي هَذِهِ الصَّدَقَةِ نَصِيباً مَفْرُوضاً وَحَقًّا مَعْلُوماً ، وَشُرَكاء أَهْلَ مَسْكَنَة ، وَضْعَفَاء ذَوِي فَاقَة ، وَإِنَّا مُوثُوكَ حَقَّاكَ فَوَقْهِمْ ، وَبُوساً يَلْنَ مَنْ أَكُثَرِ النَّاسِ خُصُوماً يَوْمَ القِيَامَةِ ، وَبُوساً يَلْنُ مَوْلُوكَ حَقَّلِكَ فَوَقْهِمْ ، وَبُوساً يَلْنَ مُونُوكَ وَقَالَة ، وَبُوساً يَلْنَ مُونُوكَ مَقَلِكُ فَوْلَا مَانَةٍ ، وَبُوساً يَلْنَ مُونُوكَ مَقَاعَة ، وَبُوساً يَهُمْ الْقِيَامَة ، وَبُوساً يَلْنَ فَا لَيْهُمْ الْقِيَامَة ، وَبُوساً يَلْنَ فَوْلُولَ مَوْلُولَ مَا يَوْمَ الْقِيَامَة ، وَبُوساً يَلْنَ مُولُولَ مَا يَوْمَ الْقِيَامَة ، وَبُوساً يَلْنَ

خَصْمُهُ عِنْدَ اللهِ ٱلْفُقَرَاءُ وَٱلْمَسَاكِينُ وَالسَّائِلُونَ وَٱلْمَدْفُوعُونَ وَٱلْغَارِمُ وَٱبْنُ السَّبِيلِ . وَمَنِ ٱسْتَهَانَ بِالْأَمَانَةِ وَرَتَعَ فِي الْخِيَانَةِ وَكَمْ يُنَرِّهُ نَفْسَهُ وَدِينَهُ عَنْهَا فَقَدْ أَحَلَّ بِنَفْسِهِ فِي الدُّنْيَا ٱلْخِزْيَ وَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ لَفْسَهُ وَدِينَهُ عَنْهَا فَقَدْ أَحَلَّ بِنَفْسِهِ فِي الدُّنْيَا ٱلْخِزْيَ وَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ أَفْسَهُ وَدِينَهُ عَنْهَا فَقَدْ أَحَلًّ بِنَفْسِهِ فِي الدُّنْيَا ٱلْخِزْيَ وَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ أَفْلَعُ الْغِشِ غِشْ أَذَلُ وَٱلْحَزَى . وَإِنْ أَعْظَمَ الْخِيَانَةِ خِيَانَةُ الْأُمَّةِ ، وَٱفْظَعَ ٱلْغِشِّ غِشُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ ال

#### اللغة:

يجبههم : يستقبلهم ويفاجئهم . ويعضههم : لمرميهم بالزور والبهتان . والبؤس: الفقر والشدة . والغارمون : العاجزون عن وفاء ديونهم .

#### الإعراب:

آمره فعل مضارع ، والفاعل ضمير مستر يعود الى الإمام أي ان الإمام عبر عن نفسه بضمير الغائب ، وهذا كثير في لغة العرب ، والهاء تعود على العامل ، والمصدر من أن لا يعمل مجرور بالباء المحدوفة ، ومثله أن لا يجبههم ، وشركاء عطف على ونصيباً ، أي وان لك في هذه الصدقة شركاء ، وأهل مسكنة صفة لشركام ، ولا يجوز جعل أهل بدلا محال ، لأن بدل الكل يستغنى به عن المبدل منه مثل جاء زيد أخوك ، وهنا لا يستغنى من حيث المعنى عن كلمة شركاء . وخصوماً تمييز ، وبؤساً عطف عليه .

#### المعنى :

( أمره بتقوى الله – الى – دونه ) . يستطيع الانسان أن يخون ويغدر دون أن يشعر به محلوق . وفي مثل هذه الحال لا رادع ولا زاجر إلا من الداخل ،

وهو الإيمان بالله والحوف من حسابه وعذابه ، والإمام يحذر عماله من الحيانة ومعصية الله في الحفاء ، لأنه بكل شيء عليم . وفي الحديث : خيف الله كأنك تراه ، فإن كنت لا تراه فإنه يراك (أمره ألا يعمل بشيء النح ) . لا تطع الله في الظاهر دون الباطن ، بل أطعه فيها معا ، وكل ظاهر يخالف باطناً فهو تلبيس وتضليل (ومن لم يختلف سره الى العبادة ) ، كل من تنسجم أقواله وأفعاله مع حقيقته وواقعه فهو مخلص وأمين ، بل ومشل أعلى يجب أن يُعتذى في ذلك كافناً من كان .

( وأمره أن لا يجبههم النح ) . . على موظف الدولة أن لا يستقبل أحداً من الرحية بما يكره ، ويستعلي عليه بالمنصب والمركز ، ويلقي اليه الأوامر في عنجهية وعجرفة كتيوس الموظفين ، لأنه أجير لا أمير . . والرعية هي السيد والأصل والعمود الفقدري للدولة وخزينتها ( وان لك في هذه الصدقة — الى — ذوي الفاقة ) يشير الى الآية ٢٠ من سورة التوبة : « انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل » والعاملون الجباة ، والفقراء والمساكين هم الذين أشار اليهم الإمام بقوله : « أهل مسكنة وضعفاء ذوي فاقة » ، والمؤلفة قلوبهم يستعان بهم للذب عن الاسلام ، والغارمون العاجزون عن وفاء ديوبهم ، وفي الرقاب تحرير العبيد ، وابن السبيل النفقة ، وفي سبيل الله ووجوه المبر والإحسان .

( وإنا موفوك حقك فوفهم حقوقهم ) . أبداً لا أدع أحداً يعتدي على سهمك من الصدقات ، ويغتصبه منك ، فحقيق بك – اذن – أن تحرص على حقوق الآخرين ، ولا تخونهم في شيء ( وإلا تفعل الخ ) . . فجزاؤك عندنا التأديب ، وعند الله عذاب الحريق حيث مخاصمك لديه تعالى سائر الشركاء الذين ذكرتهم الآية ، ٣ من سورة التوبة ( فقد أحل بنفسه اللل والحزي الخ ) . لأن كل نفس بما كسبت رهينة .

( وان أعظم الحيانة خيانة الأمة ) . وقد تكون خيانة الأمة بدرهم يختلسه موظف من مال الدولة، أو رشوة يقبضها من مزو"ر كاذب ، أو محتكر غاصب، وهذه من أعظم الحيانات ، وفساد كبر ، ما في ذلك ريب . وأعظم سنها ومن كل الجراثم مجتمعة التآمر على كيان الأمة وتقويضها من الأساس بالعالة لسفاحي

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الشعوب وأعداء الله والانسانية . وما أكثر العملاء في الشرق ، وبالحصوص في بلاد المسلمين ، وبالأخص عندنا نحن العرب .. وهل من دليل على ذلك أقوى وأدل من وجود « السيدة اسرائيل » التي تنقض ليل نهار بطائراتها ودباباتها علينا تقتل وتدمر ، وتحتل وتشرد على مسمع ومرأى من قادة العرب والعروبة .. وما زادهم هذا وذاك إلا تناحراً وتثلياً !.

## الرسالة

#### - 47-

## الى محمد بن أبي بكر .. فقرة ١ - ٢:

قَانْخفِضْ لَهُمْ جَنَاحَكَ ، وَأَلِنْ لَهُمْ جَانِبُكَ ، وَأَبْسُطْ لَهُمْ وَجَهَكَ ، وَآسِ بَيْنَهُمْ فِي اللَّحْظَةِ وَالنَّظْرَةِ حَتَّى لَا يَطْمَعَ الْعُظَمَاةِ فِي حَيْفِكَ لَمُمْ وَلَا يَيْأَسَ الضَّعَفَاةِ مِنْ عَدْلِكَ بِهِمْ ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يُسَائِلُكُمْ مَعْشَرَ وَلا يَيْأَسَ الضَّعْفَاةِ مِنْ عَدْلِكَ بِهِمْ ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يُسَائِلُكُمْ مَعْشَرَ عِبَادِهِ عَنِ الصَّغِيرَةِ مِنْ أَعْمَالِكُمْ وَالكَبِيرةِ ، وَالظَّاهِرةِ وَالْمَسْتُورةِ ، فَهَارَ وَإِنْ يَعْفُ فَهُو أَكْرَمُ (١) . وَآعَلَمُوا عِبَادَ اللهِ أَنْ يُعَلِّمُ أَهْلُ اللهُ نِيَا فِي آخِرَتِهِمْ . سَكَنُوا اللهُ نِيَا فِي أَنْهُمْ ، وَلَمْ يُشَارِكُهُمْ أَهْلُ اللهُ نِيَا فِي آخِرتِهِمْ . سَكَنُوا اللهُ نِيَا فِي آخِرتِهِمْ . سَكَنُوا اللهُ نِيَا فِي آخِرتِهِمْ . سَكَنُوا اللهُ نِيَا فِي آخِرتِهِمْ . وَأَكْمُوا عِنَا اللهُ نِيَا فَاللهُ اللهُ يَا فَعَلُوا مِنَ اللهُ نِيَا فِي آخِرتِهِمْ . سَكَنُوا اللهُ نِيَا فِي آخِرتِهِمْ . وَأَكْمُوهُ اللهُ نِيَا فِي آخِرتِهِمْ . سَكَنُوا اللهُ نِيَا فِي وَالْمَتْ وَالْمَنْ مَا أَكْمَالُوا مِنْ اللهُ نِيَا مَا أَخِلَتُ ، فَصَلُوا مِنَ اللهُ نِيَا مَا أَخِلَتُ مَا اللهُ نِيَا مَا اللهُ نِيَا مَا أَلُهُ اللهُ نِيَا مَا أَخِلَتُ مَا اللهُ اللهُ

أَصَابُوا لَذَّةَ رُهُدِ الدُّنْيَا فِي دُنْيَاهُمْ ، وَتَيَقَّنُوا أَنَّهُمْ جِيرَانُ اللهِ غَداً فِي آخِرَ تِهِمْ . لَا تُرَدُّ لَهُمْ دَعُوةٌ ، وَلَا يَنْقُصُ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنْ لَذَّةٍ (٢) .

#### اللغة:

آس : من المؤاساة بمعنى المساواة . وحاف عليه : جار عليه ، وحاف له : جار على الغير من أجله، كمن يبني لأولاده من أموال الأرامل والأيتام . وحظوا: فالوا .

## الإعراب:

آس فعل أمر ، ومعشر عباده أي يا معشر عباده ، وما سكنت «ما» مصدرية أي سكناها ، وبما حظي أي بمثل الذي حظي ، ومثله ما أخذه .

## المني :

قال الشريف الرضي وغيره: حين قلد الإمام محمد بن أبي بكر الولاية كتب اليه: ( قاخفض لهم جناحك – الى النظرة ). روي أن رجلاً نادى رسول الله (ص): يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا. فقال: لا يستهوينكم الشيطان. أنا محمد بن عبدالله .. عبده ورسوله .. والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي . وكان أصحابه اذا رأوه قادماً عليهم لم يقوموا له ، لأنهم يعرفون كراهيته لقيامهم .. وكان يكره أن يمشي أصحابه وراءه، واذا فعل ذلك أحدهم أخط بيده ودفعه الى جانبه .

وعن كتاب « الوفا بأحوال المصطفى » لعبد الرحمن بن الجوزي ان النبي (ص): « كان يحب لأمته أن تنتقد ، وأن تطالب بحقها ، وأن تعترض ، وأن تبدي رأيها فيما ينفعها وما يرببها من سلوك الأمراء » .

( حتى لا يطمع العظاء الخ ) .. انهم تماماً كالشيطان ، من جعل له سبيلاً

الى نفسه قاده الى الهاوية . وفي الحديث : « المعدة بيت الداء ، والحمية رأسى الشفاء » ويصح هنا القياس ، وعليه فلك أن تقول : الضعف والهزيمة أمام الطخاة بيت الداء ، وقوة الإصرار على الصمود في حربهم ومجابهتهم رأس الشفاء ( ولا ييأس الضعفاء من عدلك ) . الضعفاء هم المقياس الصحيح لعدل الحاكم وجوره ، فإن خافوا على أنفسهم من شر الأقوياء كان معنى هذا ان الحاكم ظلوم لا يهمه من أمر الرعية إلا السيطرة والاستعلاء ، وإلا السلب والنهب ، وإذا أمن الضعضاء من شر الأقوياء فعنى ذلك أن الحاكم يشعر بتبعات الحكم الملقاة على عاتقه ، وأنه لقه ولغدل ، لا لأهوائه وأبنائه .

(إن المتقين ذهبوا بعاجل الدنيا) حيث تمتعوا بنسائها على كتاب الله وسنسة نبيه ، وأكلوا من طيباتها بكد اليمن وعرق الجبين ، وأيضاً سعدوا وابتهجوا عمناظر الطبيعة ، وعاطفة الأبوة والبنوة ، وبلذة العلم والمعرفة ، وراحة الضمير والحديث الى الأصدقاء ، ورجاء الثواب والرضا من الله ، وما الى ذلك من قعمه تعالى التي لا تعد ولا تحصى ، وتقدم في الحطبة ١١٢ قول الإمام: وما أحل لهما حرم عليكم ( وآجل الآخرة ) وأيضاً فاز المتقون بجنة عرضها السموات والأرض .

( فشاركوا أهل الدنيا المنح ) .. في الملذات التي أشرنا اليها ، وجمعوا بينها وبين الجنة . أما الطغاة العتاة فتمتعوا قليلا ، ثم الى عذاب الجحيم . وتقدم مرات انه لا صراع ولا اصطدام بين طيبات الدنيا وجنات الآخرة ، وأنما التضماد والصراع بين الحرام ومرضاة الله وثوابه . قال رسول الله (ص) لقوم حرموا الطيبات على أنفسهم : « إنما أنا أعلمكم بالله ، وأخشاكم له ، ولكني أقوم وأنام ، وأصوم وأفطر ، وأتزوج النساء ، ومن رغب عني فليس مني » .

## الصبر مصدر السعادة:

(سكنوا الدنيا بأفضل الغ) .. المتقون سكنوا في بيوت متواضعة ، وسكن المترخوت قصوراً شامخة ، ولكن الكوخ مع الأمانة والتقوى خير ألف مرة من القصر المتيع مع الخيانة والفساد ، ونفس الشيء يقال في المآكل والملابس ( فحظوا من الدفيا عا حظي به المترفون الخ ) .. من حيث سد الحاجات واستمرار الحياة ، لا من

حيث المظاهر الفارغة ، وزادوا عليهم براحة الضمير وصفاء النفس والاطمئنان الى المصير . سمع امبراطور الصين القديم عن أسرة صينية فقيرة ، ولكنها أسعد أهل الصين إطلاقاً . عاشت عشرات السنين تحت سقف واحد بلا إزعاج ، وما يكدر صفو الحياة . فبعث الأمبراطور رسوله يسأل رب الأسرة العجوز عن سر هده السعادة . فبعث اليه العجوز برسالة طولها متران ، وحين فتحها الأمبراطور وجدها منقوشة بكلمة ، احدة من أولها الى آخرها ، وهي كلمة الصبر .

(أصابوا لذة زهد الدنيا) المراد بلذة الزهد هنا الرضا بالميسور. وسئل الحكيم الصيني بوذا عن السعادة ؟ فقال : القناعة . وسئل عن أكثر شيء إيلاماً للنفس ؟ فقال : تأنيب الضمير . ومن صفات رسول الله (ص) انه كان في طعامه لا يرد موجوداً ، ولا يتكلف مفقوداً ( انهم جيران الله ) أي ان المتقين قريبون من رحمة الله وكرامته ( ولا ترد لهم دعوة ) في طلب العفو وحسن المآب ( ولا ينتقص لهم نصيب من لذة ) فالوا من الدنيا ما فيه الكفاية ولهم في الآخرة أجر عظيم .

## لا تسخط الحالق برضا المخلوق .. فقرة ٣ -- ٣:

ٱسْتَطَعْتُمْ أَنْ يَشْتَدَّ خَوْنُكُمْ مِنَ اللهِ وَأَنْ يَحْسُنَ ظَنْكُم بِهِ فَاجْمَعُوا بَيْنَهُمَا، فَإِنَّ الْعَبْدَ إِنَّمَا يَكُونُ مُحسَنُ ظَلِّهِ برَ بِّهِ عَلَى قَدْرِ خَوْفِهِ مِنْ رَبِّهِ ، وَ إِنَّ أَحْسَنَ النَّاسِ ظَنًّا بِاللَّهِ أَشَدُّهُمْ خَوْفًا يلهِ (١) . وَأَعْلَمُ يَا نُحَمَّدُ بْنَ أبي بَكْرِ أَنِّي قَدْ وَلَّيْتُكَ أَعْظَمَ أَجْنَادِي فِي نَفْسِي أَهْلَ مِصْرَ ، فَأَنْتَ عَنْهُوقَ أَنْ تُخَالِفَ عَلَى نَفْسِكَ ، وَأَنْ تُنَافِحَ عَنْ دِينِكَ وَلَوْ لَمْ يَكُنُ لَكُ إِلَّا سَاعَةٌ مِنَ الدُّهُم ، وَلَا تُسْخِطِ اللَّهَ بِرَضَا أَحَـــد مِنْ خَلْقِهِ فَإِنَّ فِي اللهِ خَلَفاً مِنْ غَـيْرِهِ وَلَيْسَ مِنَ اللهِ خَلَفٌ فِي غَيْرِهِ<sup>(٥)</sup> . صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَ قُتِمًا ٱلدُوَّقْتِ لَمَا ، وَلَا تُعَجِّلُ وَقُتَمًا لِفَرَاغِ ، وَلَا تُوِّخُرُهَا عَنْ وَقَتِهَا لِاشْتِغَالِ . وَأَعْلَمْ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ عَمَلِكَ تَبَعْ لِصَلَاتِكَ . فَإِنَّهُ لَا سَوَالَا إِمَامُ ٱلْهُدَى وَإِمَامُ الرَّدَى ، وَوَلِيُّ النَّبِيِّ وَعَــدُو النَّبِيِّ . وَ لَقَدْ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَ آلِهِ . إِنِّي لَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي مُوثِمِناً وَلَا مُشْرِكاً . أمَّا المُوثِمِنُ فَيَمْنَعُهُ اللهُ بِإِيمِانِهِ ، وَأَمَّا ٱلْمُشْرِكُ فَيَقْمَعُهُ اللهُ بِشِرْكِهِ ، وَالْكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ كُلَّ مُنَافِق الْجَنَان عَالِم ٱللَّسَانِ ، يَقُولُ مَا تَعْرَفُونَ وَيَفْعَلُ مَا تُنْكِرُونَ (٦٠) .

#### اللغة:

طرداء : جمع طريد أو مطارد . ومحقوق : مطالب بالحق . وتنافح: تدافع. ويقمعه : يقهره . والجنان – بفتح الجيم – القلب .

#### الإعراب:

دار أي هي دار ، وظناً تمييز ، ومثله خوفاً ، وأهل مصر بدل من أعظم اجنادي ، والمصدر من تخالف مجرور بالباء المحذوفة .

## المعنى :

( فاحدروا عباد الله الموت الخ ) .. استعدوا له واعملوا لما وراءه من حساب وجزاء . وتقدم الكلام عن الموت مرات ومرات .. بالإضافة الى وضوح الكلام هنا وصراحته ( بخير لا يكون معه شر أبداً ، أو شر لا يكون معه خير أبداً ). يدل هذا بظاهره أن الانسان يعامل غداً كمسيء بحت لا يثاب على حسنة أبداً أيا كان نوعها ، أو كمحسن محض لا يعاقب على سيئة أبداً مها تكن ، ولا ثالث خلط عملاً صالحاً ، وآخر سيشاً .. وليس من شك ان هذا يتنافى مع الله الإلهية ، ومع الكثير من النصوص القرآنية التي قالت بوضوح : « إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها - ١٠ النساء » . « همل جزاء الإحسان إلا الإحسان الله الإحسان - ١٠ الرحمن » ؟ وهمل تكون الحسنة عند الله سيئة أو هياء ؟.

#### الجواب :

قال سبحانه في الآية ٢٤ من سورة الصافات : « وقفوهم انهم مسؤولون ». وقال في الآية ٣٩ من سورة الرحمن : « فيومئسة لا يُسأل عن ذنبه انس ولا جان » . وقد وفق المفسرون وجمعوا بين الآيتين بأن في القيامة مواقف بجرى في بعضها الحساب والسؤال ، وفي بعضها لا سؤال ولا حساب .. وعلى هذا يحمل كلام الإمام ، أو بجوز أن يحمل عليه ، ويقال هكفذا : من أحسن وأساء في عمله اليوم يعامل غدا في بعض المواقف بالحسنى فقط ، وفي موقف يعامسل محميه فقط .. وفي النهاية هو الى الجنة إن تغلبت الحسنات، أو الى النار إن تغلبت السئات .

( فمن أقرب الى الجنة الخ ) .. قد تأتي الآفات على ما تزرع ، والزلازل على ما تبني ، ويذهب رأس المال

بعضه أو كله ، أما طاعتك لله فإنها تؤدي بك حتماً الى جنته ، وأيضاً معصيتك له تقودك الى ناره لا محالة إنجازاً لوعده تعالى ، وقضاء لأمره إلا أن يشاء ، ولا يشاء إلا لحكمة .

(والدنيا تُنطوى من خلفكم) لأنكم تطوون الليل والنهار (وان استطعم الخ) .. أن تجمعوا بين الحوف من الله الذي يزجركم عن الحرام ، ويدعوكم الى التخسلي عن العيوب والتوبة من الدنوب ، أن تجمعوا بين ذلك وبين الرجاء والأمل بثوابه الذي يبعثكم على الصالحات والسباق الى الحيرات (فاجمعوا بينها) ومن و فتى الى الجمع فقد فاز .

( فإن العبد انما يكون حسن ظنه الخ ) .. المراد بحسن الظن هنا الثقة بثواب الله على طاعته ، والمعنى ان الحوف من عداب الله على السيئة بسلا رجاء الثواب منه على الحسنة بلا خوف من عدابه على السيئة كلاهما لا ينسجم مع العدالة الإلهية التي تجزي كل نفس بما تسعى ، ولا يستوي للما المحسن والمسيء. ولذا جعل الإمام رجاء الثواب ملازماً للخوف من العقاب وجوداً وعدماً وشدة وضعفاً ، لأن مصدرهما واحد ، وهو العلم بعدالته تعالى .

## لا تدع الالحاح على الله:

وقال الإمام زين العابدين حفيد الإمام أمير المؤمنين : « لو أنزل الله عز وجل كتاباً انه معدّ برجلا واحداً لحفت أن اكونه، أو انه راحم رجلا واحداً لله واحداً لله الرجوت أن اكونه ، او انه معدبي لا محالة ما ازددت إلا اجتهاداً ، لئلا ارجل الى نفسي بلائمة » . ومعنى هذا انه لا يقنط أبداً من رحمة الله حسى ولو قضى وقدر أن يعذبه لا محالة .. سلام الله عليك يا مولاي لقد خففت عني – والله وجر آتني أن ألح وألح على الله ملتمساً قراه .. لا أحول ولن أزول عن بابه وان نهرني ، وأقول له بوقاحة وصلافة : أبداً لن أنصرف ، والى أين ؟ والحير كله بيدك ، وما جدواك منه ، وأنا اليه أحوج ؟ ولا ينقصك عطاء .. فهات ولا أمل في سواك .

وتقدم الكلام عن فلسفة الخوف والرجاء في شرح الحطبة ١٥٨ . ( واعلم يا محمد بن أبى بكر أني قد ولينك أعظم أجنادي في نفسي أهل مصر ) .

المراد بالأجناد هنا الأقاليم والأطراف ، ويدل كلام الإمام أنه كان يحب أهل مصر ، ولعل السبب لهذا الحب ثورة المصريين على عاملهم الطاغية عبدالله بن أبي السرح الذي أفسد بين المصريين والحليفة الثالث عبان (فأنت محقوق أن تخالف على نفسك ) . المراد بالنفس هنا الهوى ، والمعنى انك مطالب أو جدير بك أن تقمع هواك ، أو لا تستجيب لدعوته على الأقل. وبكلام أعم ان في كل واحد منا عدواً لا يراه يوسوس ويلبس ، وعلينا أن نزجره ولا نستمع اليه وإلا سيطر وتحكم .

( وان تنافح عن دينك ) ولا تدع لشياطين الإنس والجن عليك سبيلاً (ولو لم يكن إلا ساعة من الدهر ) بحيث لا تبقى بعدها ثانية ، فاغتنم هذه الساعة في إصلاح دينك ونفسك .

## باعوا دينهم للشيطان:

( ولا تسخط الله برضا أحد من خلقه الخ ) .. لأنه لا شيء يغني عن مرضاته تعالى . وهل يبيع المؤمن بالله دينه للشيطان بثمن ؟. أجل ، لقد فعلها علانية الكثير من المنتسبن الى الأديان والمداهب في هذا الزمان، وعقدوا المؤتمرات «الدينية» بوحي من الاستعار والصهيونية ، وأصدر بعض هذه المؤتمرات قراراً ببراءة اليهود من دم السيد المسيح خلافاً لنص كتابهم ، الإنجيل ، وبعضها أصدر قراراً بالفرق بين اليهودية والصهيونية، وفي المؤتمرين «عمائم» مع العلم بأن توراة اليهود الحاضرة تنص صراحة على انهم شعب الله المختار دون سائر الشعوب ، وإن الله قد أحل لهم أن يسخروا كل الآدميين تماماً كما يسخرون الحيوان الأعجم. فإله اسرائيل كما تتحدث عنه التوراة والتلمود وكتب اليهود ليس هر الله اللهي تفهمه البشرية ، وإنما هو إله خاص لا يعنيه من أمر العالم شيء سوى اليهود وحدهم .. وهذه هي الصهيونية باللهات .. والذي يستوقف النظر حقاً ان ما من مؤتمر ديني - حتى الاسلامي الشار بكلمة واحدة الى أمريكا حليفة الصهيونية ، وقائدة الاستعار الجديد .

وهذه ظاهرة تبدو على تحركات الكثير من المنتسبين الى الدين ، وليست سراً ، واني لأشعر بالمسؤولية عن حربهم ، ولكن أين وسائل القمع والردع ؟. ( صل الصلاة الخ ) .. تقدم الحديث عنها في الخطبة ١٩٧ ( فإنه لا سواء onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered versio

أمام الهدى وأمام الردى الخ ) .. قال الشارحون : أراد الإمام بإمام الهدى وولي النبي نفسة ، وبإمام الردى وعدو الله والمنافق معاوية . وقال ابن أبي الحديد : « معاوية عدو الله والنبي ، لأنه عدو لعلي ، وثبت عن رسول الله انه قال لعلي : وليتك وليتي وولي الله ، وعدوك عدوي وعدو الله » . وقال ميثم : هذا الحبر مشهور . وعلينا نحن أن نشير الى مصدر هذا الحديث وما في معناه . وقد جاء في كتاب «الحصائص» للنسائي ص ؛ طبعة ١٣٤٨ ه. بمطبعة التقدم بمصر ، و «ذخائر العقبي ص ١٥٥ طبعة سنة ١٢٨٥ ه. العقبي ص ١٥٥ م و « أسد الغابة » لابن الأثير ج ٢ ص ١٥٤ طبعة سنة ١٢٨٥ ه. بمطبعة الوهبية بمصر ، وكتب أخرى كثيرة ذكرها صاحب كتاب « فضائل الحمسة من الصحاح السنة » .

# الرسالة

## - 77 -

## الى معاوية .. فقرة ١ ــ ٣:

أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ أَتَابِي كِتَابُكَ تَذْكُرُ فِيهِ أَصْطِفَاء اللهِ نُحَمَّداً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ لِدِينِهِ وَتَأْيِيدِهِ إِيَّاهُ بَمِنْ أَبَّدَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَلَقَدْ خَبَّا لَنَا الدَّهُو مِنْكَ عَجَباً إِذْ طَفِقْتَ تُغْيِرُنَا بِبَلَاهِ اللهِ عِنْدَنَا وَنِعْمَتِهِ عَلَيْنَا لِنَا الدَّهُو مِنْكَ عَجَباً إِذْ طَفِقْتَ تُغْيِرُنَا بِبَلَاهِ اللهِ عِنْدَنَا وَنِعْمَتِهِ عَلَيْنَا ، فَكُنْتَ فِي ذٰلِكَ كَنَاقِهِ النَّيْسِ إِلَى هَجَرَ أَوْ دَاعِي مُسَدِّدِهِ فِي نَبِيِّنَا ، فَكُنْتَ فِي ذٰلِكَ كَنَاقِهِ النَّاسِ فِي الْإِسْلَامِ فُلانُ وَفُلانُ ، إِلَى النَّصَالِ . وَزَعْتَ أَن أَفْضَلَ النَّاسِ فِي الْإِسْلَامِ فُلانُ وَفُلانُ ، فَلَانُ وَفُلانُ ، فَذَكُوتَ أَمْوا إِنْ ثَمَّ أَعْدَلَكَ كُلُهُ ، وَإِنْ نَقَصَ لَمْ تَلْحَقْكَ مُلْمَتُهُ اللهُ فَلَانُ وَلَكُونَ مُلَانًا الطَّلْقَاء وَالتَّمْيِينِ بَهِ مِنْ اللَّهُ إِينَ وَالسَّائِسِ وَالْمَسُوسَ ؟ وَمَا لِلطَّلْقَاء وَمَا الطَّلْقَاء وَالتَّمْيِينِ بَهِ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ وَتَرْتِيبِ دَرَجَاتِهِمُ وَابْنَاء الطَّلْقَاء وَالتَّمْيِينِ بَهِ مِنْهِ اللَّهُ الْمَالِي الْمُعَلِيقِ عَلَيْهِ الْمُنْهِ فَي اللهِ اللَّلْقَاء وَالتَّمْيِينِ بَهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ الْمَنْ عَلَيْهِ وَالتَّمْيِينِ عَلَيْهِ الْمُولِقَ عَلَيْهِ أَنْهَا الْإِنْسَانُ عَلَى ظَلْقِكَ وَتَعْرِفُ وَيَهِا مَنْ عَلَيْهِ أَنْهُمُ أَلَا تَرْبُعُ أَيُّهَا الْإِنْسَانُ عَلَى ظَلْقِكَ وَتَعْرِفُ وَيَهِا مَنْ عَلَيْهِ أَنْهُمُ أَلَا تَرْبُعُ أَيُّهَا الْإِنْسَانُ عَلَى ظَلْعِكَ وَتَعْرِفُ وَيَهِا مَنْ عَلَيْهِ أَنْهُمُ أَلَا تَرْبُعُ أَيُّهَا الْإِنْسَانُ عَلَى ظَلْعِكَ وَتَعْرِفُ وَالْمَالِكَ وَتَعْرِفُ وَتَعْرِفُ اللْعَلَى اللْعَلَالِكُ وَلَالِكُونَ وَتَعْرِفُ وَالْمُؤْلِلُ وَتَعْرِفُ اللْعَلَا وَتَعْرِفُ وَاللَّهُ اللْعَلَالُهُ وَاللَّهُ اللْعَلَالَةُ وَلَالَهُ مُنْ اللْعَلَالَة وَلَا لَلْعَلَا اللْعَلَالَةُ وَالْمُولَالَةُ وَلَا اللْعَلْمُ اللْعَلَالُهُ وَلَالِلْعُولَ وَلَوْلَ وَالْمَالِلُولُولُولُولُولُولُولُكُولُ وَاللَّهُ وَلِلْمُ وَاللَّهُ الْعَلِيْلُ وَلَوْلِيْلِي اللّهُ عَلَالِهُ اللّهُ اللْعَلَالَةُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الللْعُلِلْ اللّهُ اللّهُ اللّه

قُصُورَ ذَرْعِكَ ؟ وَتَتَأْخُرُ حَيْثُ أَخْرَكَ الْقَدَرُ ، فَمَا عَلَيْكَ غَلَبَهُ اللّهَ عُورِ اللّهَ عُورِ اللّهَ اللّهِ عَنِ اللّهَ عُورِ اللّهِ أَلَا تَرَى حَفَيْرُ مُغْيِرِ لَكَ وَلَكِنْ بِنِعْمَةِ اللهِ أَحدَّثُ حَنّى الْمُهَاجِرِينَ وَلِكُلِّ فَصْلٌ ، حَتّى أَنَّ قَوْما اللهِ مَا اللهِ مِنَ المُهَاجِرِينَ وَلِكُلِّ فَصْلٌ ، حَتّى إذَا اللهِ مَلَى اللهِ مَنَ المُهَاجِرِينَ وَلِكُلِّ فَصْلٌ ، حَتّى الله اللهِ مَلْ اللهِ مَلْ اللهِ مَلَى اللهِ مَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ بَسَبْعِينَ تَكْبِيرَةً عِنْدَ صَلَاتِهِ عَلَيْهِ . أَو لَا تَرَى أَنْ قَوْما مَلْ يُواحِدِينا وَلِكُلِّ فَصْلٌ – حَتّى إذَا فُعِلَ بِوَاحِدِينا مَا فُعِلَ بِوَاحِدِينا مَنْ تَوْ كُيةِ المَوْمُ فَشَلَهُ لَذَكُرَ ذَاكِرٌ فَضَائِلَ جَمَّةً تَعْرِفُهَا فَلُوبُ اللّهُ عَنْهُ مِنْ تَوْ كَيَةِ الْمَوْمُ فَلْكُ السَّامِعِينَ (" لَا تَمْحُهُمَا اللّهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ إِلَا اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ مِنْ تَوْ كَيَةِ الْمَوْمُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ مِنْ تَوْ كَيَةٍ الْمَوْمُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ مِنْ وَلَا تَمْحُهُمَا اذَانُ السَّامِعِينَ (") .

#### اللغة:

طفقت: ابتدأت. والمراد ببلاء الله هنا إحسانه. وهجر (الهفوف): مدينة بالبحرين كثيرة النخيل . والنضال : المراماة . ومسدده : معلمه . واعتزلك : لا شيء لك منه . وثلمته : عيبه وخلله . والطلقاء : اللين أسروا في الحرب وأطلقوا . وحن : صو ت . والقدح بكسر القاف – السهم . واربع على ظلعك : قف عند حدك . واللرع – بسكون الراء – بسط اليد ، ويقال : ضاق بالأمر ذرعا أي لم يقدر عليه . والتيه : الضلال . ورواغ : كثير المكر والحداع . والقصد : الاعتدال .

## الإعراب:

أنت مبتدأ مؤخر ، و «ما» خبر مقدم ، وهي للاستفهام على الإنكار ،

والفاضل بالنصب مفعول معه ، لأن المعنى ما تصنع مع الفاضل ، والتمييز مفعول معه للطلقاء . وهيهات اسم فعل بمعنى بعد . وما غلبة مبتدأ وخبر، وعليك متعلق بغلبة ، ورو"اغ خبر بعد خبر لأنك ، وغير مخبر خبر لمبتدأ محذوف أي أنا غير مخبر لك ، والمصدر من ان قرماً مفعول ترى ، وسيد الشهداء خبر لمبتدأ محذوف ومثله الطيار ، وما نهى «ما » مصدرية والمصدر المنسبك مبتدأ ، والحبر محذوف وجوباً أي لولا نهى الله كائن ، وجمة صفة لفضائل .

## المعنى :

(أما بعد فقد أتاني كتابك الخ). الحطاب لمعاوية ، وكان قد كتب للإمام رسالة تدل على ان دهاءه وذكاءه ينحصر بصكوك البيع والشراء ، وإن عقله لا يصلح إلا للتجارة وعقد الصفقات مع تجار من أمثاله ، كابن العاص أخه منه مصر وحارب معه معاوية ، والمغيرة بن شعبة اشترى منه الكوفة بتمهيد البيعة ليزيد ، أما زياد ابن أبيه فكان رقاً لمعاوية ، والثمن إلصاقه بأبي سفيان .. ومن رفض عقد الصفقات التجارية مع معاوية دس اليه السم بالعسل .. هذه هي سياسة معاوية ، وهذا دهاؤه وذكاؤه : شراء الدين والذيم ، والموت لمن أبسي إن استطاع معاوية ، واذا حاد معاوية عن هذا الحط فلا ذكاء عنده ولا دهاء ، والدليل هذا الكتاب الذي أجاب عنه الإمام بما فضحه وأخزاه ، ورد كيده الى نحره ، واليك البيان :

روى ابن أبي الحديد عن استاذه النقيب أبي جعفر أن معاوية كان يتلهف على كلمة من فم الإمام يغمز بها الشيخين ، ليجعلها حجة عند أهل الشام ، ولما عجز أرسل الى الإمام الكتاب تلو الكتاب والرسالة بعد الرسالة يذكر فيها فضل أبي بكر وعمر ، لينفث الإمام بعض مآخذ عليها ، فيتخذ منها معاوية ما اتخذ من قيص عبان ، ومن رسائله في ذلك الرسالة التي نحن بصدد جوابها . هذا ما قاله النقيب لتلميذه الشارح ، وجواب الإمام يشهد بصحته كما يشهد بأن الإمام أدرك هدف معاوية ، ففوت عليه الفرصة ، وكشف له عن سوء طويته حيث قال له فها قال : وأردت أن تفضح فافتضحت .

( فلقد خبأ لنا الدهر منك عجباً الخ ) .. وأي شيء أعجب من هذا ؟ ٣٠ - (نهج البلاغة ج ٣ ) - ٣٠ معاوية محدث علياً عن فضل محمد (ص)! غريب متطفل منبر أهل البيت بما في خزائنهم!. عدو أبيك اللدود ينبئك عن فضله وعظمته!. ولا أدري: هـل هذا دهاء أو نكتة ؟. وقد تواضع الإمام حن شبة معاوية بالتلميذ يدعو استاذه الى المسابقة والمباراة ( وزعمت ان أفضل الناس في الإسلام فلان وفلان الخ ) .. هذا هو بيت القصيد في رسالة معاوية ، أثني على الشيخين ليطعن الإمام عليها ، فيبلغ منه معاوية ما أراد ، ولكن الإمام وجه الى قلب معاوية طعنة نجـلاء حين قال له: ما أنت وأهل السياسة والفضل ، والهجرة والنصر ؟. إنك طليق وابن طليق ، حاربت أنت وأبوك الإسلام ونبي الإسلام ، ثم استسلمها كرها لا طوعاً. ( فما عليك غلبة المغلوبين الخ ) .. لا تقحم نفسك بيبي وبين الشيخين غالباً كرنت أو مغلوباً ، فتقدمها علي ليس انتصاراً لك ، ولا تقدمي عليها إلا يزيدك خزياً ، لأنك مع الطلقاء لا مع السابقين الأولين ( ألا ترى غير عبر لك ) لأن مثلي لا يقصد مثلك بالحديث ( ولكن بنعمة الله احدث ) يشير الى قوله تعالى : واما بنعمة ربك فحدث — ١١ الضحى » . ( ان قوماً استشهدوا في سبيل الله الغ ) .. وفضلهم كبير وجليل لأنهم أحياء عند ربهم يرزقون .

(حتى اذا استشهد شهيدنا الخ) .. لكل شهيد فضل يشكر ، ولكن لشهيد أهل البيت أفضلية على ساثر الشهداء لا ينكرها مسلم ، والدليل أن رسول الله (ص) سمى حزة بن عبد المطلب سيد الشهداء ، وكبر عليه سبعين تكبيرة ، وما فعل هذا بشهيد من الأنصار والمهاجرين ، إذ كان لا يزيد عن سبع تكبيرات ، ولا يعطي الشهيد أي لقب . وقال ابن أبي الحديد : ان حزة سيد الشهداء في حياة النبي (ص) فقط ، لأن الإمام هو سيد لكل شهيد ومسلم بعد رسول الله .

( ان قوماً قطعت أيدهم في سبيل الله ، ولكل فضل حتى إذا فعل بواحدنا النخ ) .. يشير الى أخيه جعفر واستشهاده في مؤتة . وتقدم الكلام عنه وعن حمزة في الرسالة ٩ ( ولولا ما نهى الله النخ ) .. أشار الإمام الى حمزة وجعفر ، وسكت عن نفسه تأدباً بقوله تعالى : « فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم عن اتقى - ٣٧ النجم » .

# لستم هناك .. فقرة ٤ – ٧:

فَدَعْ عَنْكَ مَنْ مَالَتْ بِهِ الرَّمِيَّةُ فَإِنَّا صَنَائِعُ رَبِّنَا وَالنَّاسُ بَعْدُ صَنَائِعُ لَنَا. لَمْ يَمْنَعْنَا قَدِيمَ عِزُّنَا وَلَا عَادِيٌّ طَوْلِنَا عَلَى قَوْمِكَ أَنْ خَلَطْنَاكُمْ بِأَنْفُسِنَا فَنَكَحْنَا وَأَنْكَحْنَا فِعْلَ الْأَكْفَاءِ وَلَسْتُمْ هُنَاكَ . وَأَنَّى يَكُونُ ذٰلِكَ كَذٰلِكَ وَمِنَّا النَّبِيُّ وَمِنْكُمُ الْمُكَذِّبُ ، وَمِنَّا أَسَدُ اللهِ وَمِنْكُمُ أَسَدُ الْأَحْلَافِ ، وَمِنَّا سَيِّدُ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَمِنْـــُكُمْ صِبْيَةُ النَّارِ ، وَمِنَّا خَيْرٌ نِسَاءِ ٱلْعَالِمَينَ وَمِنْكُمْ خَمَّالَةُ الْحَطَبِ فِي كَثِيرِ مِّمَا لَنَــا وَعَلَيْكُمْ (١) . فَإِسْلاَمُنَا قَدْ شَمِعَ ، وَجَاهِلِيَّتُنَا لاَ تُدْفَعُ ، وَكِتَابُ اللهِ يَجْمَعُ لَنَا مَا شَذَّ عَنَّا وَهُوَ قَوْلُهُ ﴿ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أُولَى بَبَعْضِ فِي كِتَابِ اللهِ » . وَقُولُهُ تَعَالَى « إِنَّ أُولَى النَّـاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَلَهٰذَا النَّبِيُّ والَّذِينَ آمَنُوا وَاللهُ وَلَيُّ الْمُؤْمِنِينَ ، فَنَحْنُ مَرَّةً أَوْلَى بِالْقَرَابَةِ ، وَتَارَةً أَوْلَى بِالطَاعَةِ . وَكَمَّا احْتَجَّ الْمَاجِرُونَ عَلَى الْأَنْصَارِ يَوْمَ السَّقِيفَـــةِ برَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فَلَجُوا عَلَيْهِمْ ، فَإِنْ يَكُنِ ٱلْفَلْجُ بِهِ فَالْحَقُّ لَنَا دُونَكُمْ ، وَإِنْ يَكُنْ بِغَيْرِهِ فَالْأَنْصَارُ عَلَى دَعْوَاهُمْ . وَزَعَمْتَ أَنِّي لِكُلِّ الْخُلَفَاءِ حَسَدْتُ وَعَلَى كُلِّهِمْ بَغَيْتُ ، فَإِنْ يَكُنْ ذَٰلِكَ كَذَٰلِكَ فَلَيْسَ الْجِنَايَةُ عَلَيْكَ فَيَكُونَ

ٱلْعُذْرُ إِلَيْكَ ، وَيَلْكَ شَكَاةٌ ظَاهِ لَ عَنْكَ عَارُهَا (٥) . وَقُلْتَ إِنَّى كُنْتُ أَقَادُ كَمَا يُقَادُ الْجَمَلُ الْمَخْشُوشُ حَتَّى أَبَايِعَ . وَلَعَمْرُ اللهِ لَقَدْ أَرَدْتَ أَنْ تَذُمَّ فَلَدَّحْتَ ، وَأَنْ تَفْضَحَ فَافْتَضَحْتَ . وَمَا عَلَى الْمُسْلَمِ مِنْ غَضَاصَةٍ فِي أَنْ يَكُونَ مَظْلُومًا مَا لَمْ يَكُنْ شَاكاً ۚ فِي دِينِهِ وَ لاَ مُوْتَاباً بِيَقِينِهِ . وَ'هَـذِهِ حُجِّتِي إِلَى غَيْرِكَ قَصْدُهَا ، وَ'لَكِنِّي أَطْلَقْتُ لَكَ مِنْهَا بِقَدْرِ مَا سَنَحَ مِنْ ذِكْرِهَا . أُمَّ ذَكَرْتَ مَا كَانَ مِنْ أَمْرِي وَأَمْرِ عُمَّانَ فَلَكَ أَنْ تُجَابَ عَنْ هَذِهِ لِرَحِيكَ مِنْهُ فَأَيُّنَا كَانَ أَعْدَى لَهُ وَأَهْدَى إِلَى مَقَاتِلِهِ . أَمَّنْ بَذَلَ لَهُ نُصْرَتَهُ فَاسْتَقْعَدَهُ وَٱسْتَكَفَّهُ ، أَمَّنِ ٱسْتَنْصَرَهُ فَتَرَاخَى عَنْهُ وَ بَثَّ الْمَنُونَ إِلَيْهِ حَتَّى أَتَى قَدَرُهُ عَلَيْهِ . كَلَّا وَ اللهِ لَقَدْ عَلِمَ اللهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَٱلْقَائِلِينَ لَإِخْوَانِهِمْ هَـلُمَّ إِلَيْنَا وَلاَ يَأْتُونَ ٱلْبَاْسَ إِلَّا قَلِيلاً . وَمَا كُنْتُ لِأَعْتَذِرَ مِنْ أَنِّي كُنْتُ أَنْقِمُ عَلَيْهِ أَحْدَاثاً ، فَإِنْ كَانَ الذُّنْبُ إِلَيْهِ إِرْشَادِي وَهِدَايَتِي لَهُ فَرُبًّ مَلُوم لاَ ذَنْبَ لَهُ . وَقَدْ يَسْتَفِيدُ الظِّنَّةُ الْمَتَنَصِّحُ ، وَمَا أَرَدْتُ إِلاًّ الْإِصْلَاحَ مَــا أَسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللهِ عَلَيْـــهِ تَوَكَّلْتُ (٦). وَ ذَكُرْتَ أَنَّهُ لَيْسَ لِي وَ لِأَصْحَابِي إِلَّا السَّيْفُ . فَلَقَدْ أَضْحَكْتَ بَعْدَ ٱسْتِعْبَارِ ، مَتَى أَلْفَيْتَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَنِ الْأَعْدَاءِ فَاكِلِسِينَ ،

وَ بِالشَّيُوفِ مُخَوَّفِينَ ، لَبَّثْ قَلِيهِ لا يَلْحَقِ الْهَيْجَا حَمَلْ ، فَسَيَطْلُبُكَ مَنْ قَطْلُبُ ، وَيَقْرُبُ مِنْكَ مَا تَسْتَبْعِدُ ، وَأَنَا مُرْقِلُ فَحُولَا فِي جَحْفَلٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحسَانٍ شَدِيهِ يَحْوَلُهُ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحسَانٍ شَدِيهِ يَحْوَمُهُمْ ، مُتَسَرُ بِلِينَ سَرَابِيلَ المَوْتِ ، أَحَبُ اللَّقَاء إلَيْهِمْ لِقَاء مَالطِع قَتَّامُهُمْ ، مُتَسَرُ بِلِينَ سَرَابِيلَ المَوْتِ ، أَحَبُ اللَّقَاء إلَيْهِمْ لِقَاء رَبِّيمُ ، قَدْ صَحِبَتْهُمْ ذُرِّيَّةٌ بَدْرِيّدة ، وَسُيُوفُ هَاشِيَّةٌ ، قَدْ عَرَفْت مَواقِع نِصَافِيلًا فِي أَخِيكَ وَخَالِكَ وَجَدِلُ وَأَهْلِكَ « وَمَا هِمِي مِنَ مَوَاقِع نِصَالِهَا فِي أَخِيكَ وَخَالِكَ وَجَدِلُ وَأَهْلِكَ « وَمَا هِمِي مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ » (٧) .

#### اللغة:

الرمية: الصيد يُرمى . والصنائع: من الصنيعة أي الحسنة . وعادي : قديم . والطوّل : الفضل . وفلجوا : ظفروا . والمراد بالشكاة هنا العيب ، وبالظاهر الزائل . والجمل المخشوش : في أنفه خشبة صغيرة يقاد بها . والمعوقين : المثبطين والمانعين من النصرة . والظنة : التهمة . والمتنصح : المبالغ في النصيحة . والاستعبار : البكاء . وناكلين : متأخرين . ولبث : من اللبث أي المكث . والهيجاء : الحرب . وحمل : اسم رجل من قشير . ومرقل : مسرع . والجحفل : الجيش العظيم . وساطع : منتشر . والقتام : الغبار الأسود . ومتسريلين : البين .

### الإعراب:

روي قديم عزنا بنصب قديم على نزع الحافض أي على قديم ، وعليه يكون ضمير «نا» فاعل ، وروي برفع قديم على أنه فاعل و «نا» مفعول، والمصدر من خلطناكم مجرور بمن محلوفة ، وقيل : المصدر من ان خلطناكم فاعل يمنع ، وفعل الاكفاء وانتى خبر مقدم ليكون، وذلك اسمها ، ومنسا الذي مبتدأ وخبر ، وفي كثير متعلق بمحلوف خبراً لمبتدأ محلوف أي هذا قليل من كثير الخ ، ومرة نصب علي الظرفية أي فعلة واحدة من مرور الزمن ، وتارة عطف على مرة ، وتلك مبتدأ أول، وشكاة مبتدأ ثان ، وظاهر خبر المبتدأ الثاني ، والجملة خبر الأول ، وعارها فاعل ظاهر ، وعسلى المسلم خبر مقدم ، وغضاضة مبتدأ مؤخر ، ومن زائسدة ، ولك خبر مقدم ، والمصدر من أن تجاب مبتدأ مؤخر ، ولبث فعل أمر، وقليدا صفة لمفعول مطلق علمون أي لبئاً قليلاً ، والهيجا مفعول يلحق ، وحمل فاعل ، ومتسربلين حال، وسرابيل مفعول متسربلين .

## المعنى:

( فدع عنك من مالت به الرمية ) . لا تسمع من المضللين الذين يزينون لك سوء أعمالك ، ويغرونك بحربنا وعداوتنا ( فانا صنائع ربنا ، والناس بعد صنائعنا ) . ان الله سبحانه من علينا نحن الهاشمين بمحمد (ص) وبه ختم النبوة والنبين ، وإذن فنحن أهل الفضل على الناس برسول الله (ص) الذي أخرجهم من الظلمات الى النو ، ولا فضل لأحد علينا سوى الله ، فهو وحده مصدر هدايتنا ، أما غيرنا من المسلمين فهدايته بنا، فالفضل لنا بمحمد على أمة الإسلام، ولها بمحمد وأهل بيته الفضل على سائر الأمم .

( لم يمنعنا قديم عزنا النح ) .. نحن يا معاوية أجل منكم وأعلى ، وأنتم أقل وأدنى ، وليس معنى هذا أن لا نعاملكم معاملة الأكفاء في الزواج كي تحتج به ، فإن الكفؤ قد يتزوج ويزوج غير الكفؤ .. وتجدر الإشارة إلى أن الإمام أبعب الناس عن الفخر ، ولكن موقف معاوية قد اضطره الى ذلك . وقال حفيده الإمام جعفر الصادق (ع) : يجوز للإنسان أن يزكي نفسه عند الضرورة كما فعل يوسف حين قال لملك مصر : « اجعلي على خزائن الأرض اني حفيظ عليم — ٥٥ يوسف .

وقال ابن أبيي الحديد : نذكر بهذه المناسبة مناكحات بني هاشم وعبد شمس،

فقد زو ج النبي ابنتيه رقية وأم كلثوم من عثمان، وزو ج ابنته زينب من أبي العاص ابن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس في الجاهلية ، وتزو ج أبو لهب بن عبد المطلب أم جميل بنت حرب أخت أبي سفيان ، وتزو ج رسول الله أم حبيبة بنت أبي سفيان .

( ومناً الذي ومنكم المكذب ) أبو سفيان . وقال بعض الشارحين: أبو جهل! . ولكن أبا جهل مخزومي ، وليس بأموي ، ينتهي نسبه الى مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي ، كما في سبرة ابن هشام ( ومناً أسد الله ) حمرة بن عبد المطلب ( ومنكم أسد الأحلاف ) الخ .. قال الشيخ محمد عبده : « أسد الأحلاف أبو سفيان ، لأنه حزب الأحزاب وحالفهم على قتال الذي في غزوة المحتدق ، وسيد شباب أهمل الجنة : الحسن والحسن بنص قول الرسول » . الحتدق ، وسيد شباب أهمل الجنة : الحسن والحسن بنص قول الرسول » . ( ومنكم صبية النار ) وهم طغاة الجور من الحكام الأمويين ( ومناخير نساء العالمين ) فاطمة الزهراء (ع) . ( ومنكم حمالة الحطب ) أم جميل عمة معاوية التي اشتهرت بعدائها لرسول الله ( في كثير مما لنا ) من الفضائل ( وعليكم ) من الرذائل .

ولمناسبة ذكر سيدة النساء أشر الى صدور كتاب جديد ، اسمه «أهل البيت» لمؤلفه توفيق أبو علم ، ولم أر الكتاب ، ولم أجده في مكاتب بيروت ، وانحا قرأت عنه في جريدة « الأخبار » المصرية تاريخ ٢٤ – ١١ – ١٩٧٢ ، ومما جاء في الجريدة : « قالوا محق : إن فاطمة الزهراء نداء الملايين ، وشهاب النبوة ، وأنها في القمة . وكل ذلك مرآة تعكس جزءا ضئيلاً مما هي عليه . أليست بنت النبوة وربيبة الوحي ؟. ومثال المرأة التي يريدها الله ، وقطعة من الاسلام المجسد في رسول الله ، وقدوة للمرأة وللانسان المؤمن في كل زمان ومكان ؟ » .

( فإسلامنا قد سمع وجاهليتنا لا تدفع ) . نحن بني هاشم مشهورون بالصدق والأمانة ، ومكارم الأخلاق في الجاهلية والإسلام ، قال العقاد في كتاب «عبقرية محمد » : « كان بنو هاشم أصحاب عقيدة وأريحية ووسامة ، وكان بنو أمية أصحاب عمل وحيل ومظهر مشنوء .. ومها تجد من ندَّين متناظرين في هاشم وأمية إلا وجدت بينها هذا الفارق على نحو من الأنحاء » .

# أولى الناس بالنبي:

(وكتاب الله يجمع لنا ما شذ عنا لله – الى – أولى بالطاعـة). يجمع: يوجب، وشذ: أبعد، والمعنى لا فوضى وعشوائية في الواقع ولا في الإسلام، فالله اختار محمداً (ص) للسفارة بينه وبين عباده، لأنه « أعلم حيث يجعل رسالته» وكذلك الحلافة لا بد لها من سبب موجب، ولا يخلو السبب الموجب لتولي الحلافة من أحد فرضين: إما الرحم والقرابة من الذي المختار أخذاً بظاهر الآية ٥٧ من سورة الأنفال: « واولو الأرحام بعضهم أولى ببعض ». وإما التبعية والطاعـة لرسول الله (ص) كما في الآيـة ٦٨ من سورة آل عمران: « إن أولى الناس بابراهيم للدين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا ». وليس من شك ان أهل البيت هم أقرب الناس الى رب البيت وصاحبه ، وأعلمهم بسنته ، وأول من آمن به وناصره ودافع عنه .

وهذه الحجة العقلية النقلية التي أدلى بها الإمام ـ تثبت انـه أولى بالحلافة من السابق واللاحق دون أن يجد فيها معاوية أي مغمـز يتشبث به ويحتج عند أهـــل الشام .

( ولما احتج المهاجرون – الى – دعواهم ) . تنازع المهاجرون والأنصار على الخلافة . فقال هؤلاء : نحن آوينا النبي وناصرناه . وقال أولئك: نحن شجرته وقرابته . وبالتالي تغلب المهاجرون .. فإن كان للقرابة أثرها كها زعم المهاجرون فالإمام أقرب من كل قريب وإلا فحجة الأنصار قائمة، ولا تبطل بقول المهاجرين. وفي سائر الأحوال فأنت يا معاوية طليق لا مهاجر ولا مناصر . وبكلمة قصيرة الإمام طرف أصيل في مسألة الخلافة ، لأنه أقرب الأرحام وهاجر وناصر ، أما معاوية فدعي دخيل . وسبقت الإشارة الى « السقيفة ، في الخطبة ٣ أما معاوية .

( وزعمت اني لكل الحلفاء حسدت السخ ) .. لنفترض صحة ما تقول ، وفرض المحال ليس بمحال ، فهل حسدتك يا معاوية كي أعتدر اليك ؟ وهل لك من فضل في شيء تحسد عليه،أو تُغبط ؟. ( وقلت : اني كنت أقاد الخ ). ثم ماذا ؟ وهل في ذلك نقص من ديني وخلقي ، أو علمي ومكاني عند خالقي ( لقد أردت أن تذم فحدت ) ذلك بأن الذي يُلم حقاً هو الظالم الغاصب من

أمثالث يا معاوية ، أما المظلوم فالله وليه ونصيره . وعلى منطقك هذا ينبغي أن تمدح أباك ، وتذم الرسول الأعظم (ص) – استغفر الله – لأنه عانى الكثير من أبيك أبي سفيان .. جيس الجيوش ، وحزّب الأحزاب ، وعقد الأحوال على حرب نبي الله ، وحاول قتله بكل سبيل ، وكسر جيش أبيك يوم أحد أنف النبي ورباعيته ، وشجته في وجهه .. وأيضاً ينبغي أن تُثني على أمك هند ، لأنها أكلت كبد حمزة سيد الشهداء ، وتبارك عمتك أم جميل حمالة الحطب ، لأنها جمعت الأشواك ، وتترتها في طريق رسول الرحمة .. حقا لقد أردت أن تفضح فافتضحت من حيث لا تشعر .. فأين دهاؤك وذكاؤك ؟.

( وهذه حجتي الى غيرك قصدها النخ ) .. قال الشيخ محمد عبده : يحتسج الإمام على حقه لمن هو مظنة الاستحقاق للخلافة لا لمعاوية ، لأنه منقطع عن جرثومة الأمر فلا حاجة للاحتجاج عليه ( ثم ذكرت ما كان من أمري وأمر عثمان النخ ) .. وأنا أجيبك لقرابتك منه ، وإلا فأنت أحقر من أتوجه اليه بقول .

( فأينا كان أعدى له السخ ) .. قال العقاد في كتاب « معاوية » ص ١٤٨ الطبعة الثالثة سنة ١٩٦٦ : ان أثبت ما ثبت من نفعية — أي انتهازية — معاوية هو طلبه من عثمان ان تكون له ولاية الدم بعد مقتله ، وهذا الطلب بمثابة طلب ولاية العهد !.. ومعناه في الواقع ان معاوية كان يتمنى قتل عثمان ليتولى الحلافة من بعده !. ثم نقل العقاد في ص ١٤٩ عن تاريخ الحلفاء للسبوطي : ان معاوية بعد أن تم له الأمر قال للصحابي أبي الطفيل عامر بن ناثلة : ألست من قتلة عثمان ؟ قال أبو الطفيل : لا ، ولكني لم أنصره . قال معاوية : وما منعك من نصره ؟. قال : لم ينصره المهاجرون والأنصار . قال معاوية : كان حقاً واجباً عليهم أن ينصره ومعك أهل الشام؟ عليهم أن ينصره ومعك أهل الشام؟ عليهم أن ينصره ومعك أهل الشام؟ كا قال الشاعر :

لا ألفينك بعد الموت تندبني وفي حياتي ما زودتني زادا

وقال العقاد في ص ١٥٠ : آل الأمر الى معاوية بعد حين ، وما أخذ أحداً،

أو حاسب واحداً من قتلة عثمان، وكان يلقى الرجل منهم فيسكت عنه أو يسأله: ألست من قتلة عثمان، ثم يصرفه مزوداً بالعطاء. وسبق الحديث عن ذلك أكثر من مرة.

( ما كنت لأعتدر من أني كنت أنقم عليه احداثاً الخ ) .. قال الشيخ محمد عبده : . و انقم عليه أي أعيب عليه ، والاحداث البدع » وعلى هذا يكون المغنى لا اعتدر من أني كشفت لعمان عن دخوله في الباطل وخروجه من الحق ( وما أردت إلا الاصلاح منا استطعت ) ولكن عمان ومروان كانا يتهاني في التصبح ( فرب ملوم لا ذنب له ) عند الله ، وكفى به ولياً ونصيراً .

## شجاعة الإمام:

( وذكرت انه ليس لي ولأصحابي عندك إلا السيف الخ ) .. معاوية بهدد الإمام بالحرب ، وهو يعلم مكانه فيها ، ويعلم ان معه سيوف الهاشمين والصحابة والتابعين ، وكلهم يتقربون الى الله في حرب معاوية .. ولا أعرف أحداً صور شجاعة الإمام وثقته بنفسه كما صورها العقاد في كتاب «عبقرية الإسلام»، قال: وكان الإمام وهو في طفولته ، وقبل أن يبلغ مبلغ الرجال - يعلم أنه شيء في هذه الدنيا ، وافه قوة لها جوار يركن اليها المستجير .. والدليل على ذلك ان صناديد قريش أحاطوا بالنبي (ص) يندرونه وينكرونه ، والنبي يقلب طرفه في الوجوه ويسأل عن النصير ولا نصير إلا علي بن أبي طالب ، وهو في العاشرة أو نحوها دون أن يهاب الرؤوس الكبار والشيوخ الذين رفعتهم الوجاهة .. وعلي في الخمسين أو الستين هو علي يوم كان في تلك السن » .

وما ترك العقاد بعد هذا قولاً لقائل! ابن العاشرة يقف متفرداً لأكبر الرؤوس، وأصحاب السيوف والجيوش غير هيّاب ولا مكترث، ويقول للنبي (ص): أنا يا رسول الله لهؤلاء الطغاة ، ولن يصلوا اليك ما دمت حياً .. يقول هدا دون أن يعتمد على دولة أو عشيرة أو شيء سوى الثقة بنفسه والاتكال على الله . والنبي يقبل منه ، ويثق به ، ويقول له : أجل ، أنت أخي ونصيري ووزيري. وصدق الإمام القول بالفعل ، وكان عند ظن الرسول ، بات على فراشه ليلة الهجرة ، وفو"ت الفرصة على قريش ، وأطاح رؤوس الكبار منها عن أجسادها

في بدر وأحد والأحزاب .. حتى استسلمت صاغرة ابتغاء السلامة والعافية .

( وقد عرفت مواقع نصالنا في أخيك ) حنظلة ( وخالك ) الوليد بن عتبة ( وجدك ) عتبة بن ربيعة في يوم بدر ( وأهلك ) أتباع أبيك . وتقدم مثله مع الشرح في الرسالة أكثر من الشارحين حول هذه الرسالة أكثر من ٣٥٠ صفحة .

# الرسالة

# - 71

# الى أهل البصرة:

وَقَدْ كَانَ مِنَ ٱنْتِشَارِ حَبْلِ كُمْ وَشِقَاقِكُمْ مَا لَمْ تَغْبُوا عَنْهُ ، وَقَبِلْتُ فَعْقُوتُ عَنْ مُدْبِرِ كُمْ ، وَقَبِلْتُ فَعَقُونَ عَنْ مُدْبِرِ كُمْ ، وَقَبِلْتُ مِنْ مُدْبِرِ كُمْ ، وَسَفَهُ الْآرَاهِ مِنْ مُقْبِلِ كُمْ . فَإِنْ خَطَتْ بِ كُمُ الْأُمُورُ الْمُرْدِيَةُ ، وَسَفَهُ الْآرَاهِ الْجَائِرَةِ إِلَى مُنَابَذَتِي وَخِلَافِي فَهَا أَنَا ذَا قَدْ قَرَّ بْتُ جِيَادِي وَرَحَلْتُ رَكَافِي ، وَلَئِنْ أَلْجَاأُتُمُ وِنِ إِلَى المسيرِ إلَيْكُمْ لَأُوقِقَنَّ بِكُمْ وَقْعَةً لاَ يَكُونُ رَكُونُ رَكَانِي ، وَلَئِنْ أَلْجَاأُتُمُ وِنِي إِلَى المسيرِ إلَيْكُمْ لَأُوقِقَنَّ بِكُمْ وَقْعَةً لاَ يَكُونُ يَوْمُ الْجَمَلِ إلَيْهَا إِلاَّ كَلْعُقَةِ لاعِقِ ، مَعَ أَنِّي عَارِفُ لِنِي الطَّاعَةِ مِنْكُمْ فَضَلَهُ وَإِذِي النَّاعِيحَةِ حَقَّهُ ، غَيْرَ مُتَجَاوِزٍ مُتَّهَا إِلَى بَرِيهِ ، وَلَا نَاكِئاً فَضَالَهُ وَإِذِي النَّصِيحَةِ حَقَّهُ ، غَيْرَ مُتَجَاوِزٍ مُتَهَا إِلَى بَرِيهِ ، وَلَا نَاكِئاً إِلَى الْمَدِيقِ فَيْ مُتَجَاوِزٍ مُتَّهَا إِلَى بَرِيهِ ، وَلَا نَاكِئاً فَيْ وَافِي النَّصِيحَةِ حَقَّهُ ، غَيْرَ مُتَجَاوِزٍ مُتَهَا إِلَى بَرِيهِ ، وَلَا نَاكِئاً إِلَى الْمَدِيقِ إِلَى الْمَاعِقِ مَنْ أَلِي اللّهُ وَافِي النَّهِ وَالْمَاعِةِ مَنْ أَلِي اللّهُ وَافِي النَّهُ وَافِي النَّهُ وَافِي النَّهُ مَا أَلَى مَا إِلَى الْمُورِ وَيَقَالَ إِلَيْهُ الْمَا وَافِي النَّولِ الْمَاعِلَةُ وَلِي النَّهِ وَافِي النَّالِقَاقِهُ مَنْ أَلَا وَفِي النَّهُ وَلَا اللَّهُ وَافِي .

### اللغة :

انتشار حبلكم : تفرقكم . وشقاقكم : عداوتكم وخلافكم . وتغنُّبوا : تغفلوا .

والمردية : المهلكـــة وسفه الآراء : ضعفها . والجائرة : المائلة عـــن الحق . والمنابذة : المخالفة . واللعقة : اللحسة .

### الإعراب:

ما لم تغبوا « ما » اسم كان ، وغير متجاوز بالنصب حال ، وبالرفع خسبر ثان لأني ، ومتلَّها مفعول متجاوز .

# المعنى :

( وقد كان من انتشار حبلكم — الى — مقبلكم ) . الحطاب لأهل البصرة ، وكانوا قد أعطوا الإمام طاعتهم وولاءهم ، فولى عليهم عبّان بن حيف ، وما ان دخلت أم المؤمنين البصرة بجملها مع طلحة والزبير حتى نكث أكثر أهلها بيعة الإمام ، وأعلنوا عليه الحرب ، ولما انتصر عليهم عفا عنهم ، وعادت المياه الى مجاربها .. ولكسن لمعاوية لا يريد أن تهدأ العاصفة من حول علي ، فأرسل الى البصرة من يحرضها على الفتنة تارة ونقض العهد تارة أخرى .

فأرسل اليهم الإمام هذا الكتاب يذكرهم بما كان منه ، ويهددهم ان عادوا لمثلها بقوله : ( فإن خطت بكم الأمور الخ ) .. ان عدتم ثانية الى الفساد في الأرض فأنا لكم بالمرصاد ، وملأتها عليكم خيلاً ورجالاً ، وعاملتكم كمن آمن ثم كفر ثم ازداد كفراً ، وجعلتكم عبرة ( لا يكون الجمل) بالنسبة اليها ( الا كلعقة لاعق ) . أخذتكم في وقعة الجمل بالرأفة واللين، ولكن ان عدتم الى مثلها فما لكم عندي إلا الشدة والنكال .. وغرض الإمام من هذا التهديد والوعيد مجرد التخويف والوقاية عسى يكفوا عن الفتنة والفساد .

( مع اني عارف لذي الطاعة منكم الخ ) .. الشكر والحسني لمن أطاع منكم، والعصا لمن عصى ، ولا تظلمون فتيلاً . قال ابن أبي الحديد : « يقول الإمام لأهل البصرة : لا آخذ البريء بالسقيم ، والوفي بالناكث . وبعد الإمام قال زياد ابن أبيه لأهـــل البصرة : والله لآخذن البريء بالسقيم ، والبر باللئيم ، والوالد

بالولد ، والجار بالجار ، .. حكمة بالغة أرادها الله في عباده لا يدركها إلا ذو عقل ودين: رفض أهل البصرة العدل وأهله ، فسلط سبحانه عليهم الجور وعتاته.. وهكذا من رفض الرزق الكفاف تكابراً وتعالياً محرمه الحالق الرازق حتى من اليسير . سنة الله في خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلاً .

# الرسالة

### - 49 -

### الى معاوية غاية الخسر:

فَاتَّقِ اللهِ فِيَمَا لَدَيْكَ ، وَٱنْظُرْ فِي حَقِّهِ عَلَيْكَ ، وَٱرْجِعْ إِلَى مَعْرِفَـةِ مَا لاَ تُعْذَرُ عِبَهَالَتِهِ ، فَإِنَّ لِلطَّاعَـةِ أَعْلَاماً وَاضِحَةً ، وَسُبُلاً فَيْرَةً ، مَا لاَ تُعْذَرُ عِبَهَالَتِهِ ، فَإِنَّ لِلطَّاعَـةِ أَعْلَاماً وَاضِحَةً ، وَسُبُلاً فَيْرَةً ، وَعَجَّةً مَهْجَةً وَغَايَةً مَطْلُوبَةً يَرِدُهَا الْأَكْيَاسُ وَيُغَالِفُهَا الْأَنْكَاسُ . مَنُ نَكَّبَ عَنْهَا جَارَ عَنِ الْحَقِّ وَخَبَطَ فِي التَّبِهِ ، وَغَــيَّرَ اللهُ نِعْمَتَهُ ، وَأَحَلَّ بِهِ نِقْمَتَهُ . فَنَفْسَكَ نَفْسَكَ فَقَدْ بَيِّنَ اللهُ لَكَ سَبِيلَكَ . وَحَيْثُ وَأَحَلَّ بِهِ نِقْمَتَهُ . فَنَفْسَكَ نَفْسَكَ فَقَدْ بَيِّنَ اللهُ لَكَ سَبِيلَكَ . وَحَيْثُ تَنَاهَتْ بِكَ أُمُورُكَ فَقَدْ أُجْرَيْتَ إِلَى غَايَةٍ نُحْسِرٍ وَتَعَلَّةٍ كُفْرٍ ، وَإِنَّ تَنَاهَتْ بِكَ أُمُورُكَ فَقَدْ أُجْرَيْتَ إِلَى غَايَةٍ نُحْسِرٍ وَتَعَلَّةٍ كُفْرٍ ، وَإِنَّ تَنَاهَتْ بَلِكَ أُمُورُكَ فَقَدْ أُجْرَيْتَ إِلَى غَايَةٍ نُحْسِرٍ وَتَعَلَّةٍ كُفْرٍ ، وَإِنَّ نَفْسَكَ قَدْ أُورَدَةً لَكُ الْمَالِكَ ، وَأَوْرَدَةً لَكُ المُهَالِكَ ، وَأَوْرَدَةً لَكُ الْمَالِكَ ، وَأَوْرَدَةً لَكَ الْمَالِكَ . وَأَوْرَدَتُكَ المَسَالِكَ . وَأَوْرَدَةً لَكَ المَسَالِكَ . وَأَوْرَدَةً لَكُ الْمَالِكَ . وَأَوْمَوَتُ عَلَيْكَ المُسَالِكَ .

### اللغة :

أعلاماً : علامات ودلائل . والمحجة الطريق الواضحة ، ونهجة واضحة .

ومطلّبة - بتشديد الطاء وفتحها - مطلوبة . والأكياس : العقلاء . والانكاس : ضد العقالاء ، ونكب : عدل . ضد العقالاء ، وهم الذين تكثر منهم الأخطاء والأسواء . ونكب : عدل . وخيط : سار بغير هدى . والتيا الضلال . وتناهت الأمور : بلغت غايتها . وأوجلتك : أدخلتك . وأقحمتك : رميت بنفسك بلا روية . وأوعرت : صعبّت وضيئةت .

# الإعراب:

نفسك نصب على التحدير أي احدر نفسك ، وحيث في محــل نصب بفعل محدوف أي قف مكانك .

# العني:

( فاتق الله فسيما لديك الخ ) .. يا معاوية من أموال المسلمين ، وفيما أنت متسلط عليه من شؤوبهم ومصالحهم ، وهذا حق واجب عليك لله وللأمة (وارجع الى معرفة ما لا تعدر بجهالته ) . المراد بالمعرفة هنا الطاعة ، من باب إطلاق المعرفة على الشيء المعروف ، والمعنى دع عنك العمل لتفريق الجاعة ، وارجع الى الطاعة ، وأنت تعلم ان إيقاظ الفتن من أكبر الكبائر ، والله سبحانه لا يقبل منك الاعتدار بالجهل ، لأنك كاذب فيه . قال العقاد في كتاب «معاوية » : ان هذي الأمة شيعاً ، فلا تعرف كيف تتفق .. ولو حاسبه التاريخ حسابه الصحيح لما وصفه بغير مفرق الجاعة .

 في طريق ينتهي بك الى الحسران المبين ، والكفر المشين .

وبعد ، فإن إصرار الإمام على موعظة معاوية لا يخلو من أحد فرضين : إما من باب إلقاء الحجة على معاوية ، وإما للتشهير به وإعلان حقيقته لكل جيل ، كما يفعل اليوم من يملكون وسائل الدعاية والنشر وإلا فإن الإمام يعلم بأن عظاته لمعاوية لا تزيده إلا فراراً واستكباراً

# الرسال

# -4.-

# وصية للإمام الحسن:

 

### اللغة:

الرمية : الهدف . ونصب – بضم النون والصاد – أشراك منصوبة للصيد . والجموح : العصيان . ويزعني : يمنعني . وصدفني : صرفني . ومستظهراً : مستميناً .

## الإعراب:

من الوالد متعلق بمحدوف خبراً لمبتدأ محدوف أي هذه وصية من الوالد ، والى المرلود متعلق بهذه الوصية ، والفاني وما بعده صفة للوالد ، والمؤمل وما بعده صفة للمولود ، وما يزعني «ما» مفعول تبينت ، غير الى نصب على الاستثناء ، ومستظهراً حال من فاعل كتبت .

# صلح الحسن واستشهاد الحسين:

قال الشريف الرضي : كتب أمير المؤمنين هذه الوصيــة لولده الإمام الحسن عاضرين عند انصرافه من صفين . وحاضرين اسم بلدة في نواحي صفين .

والإمام الحسن هو السبط الأول لرسول الله (ص) ، والمولود البكر لأمير المؤمنين ، والإمام الثاني من أئمة أهل البيت (ع) ورابع أصحاب الكساء ، وأحد ريحاني النبي ، وسيدي شباب أهل الجنة . ولد ليلة النصف من رمضان سنة ثلاث من الهجرة ، وسميّاه رسول الله (ص) حسناً ، وهو أول من تسمي بهذا الاسم ،

وفي صحيح البخاري ومسلم: ان رسول الله قال: اللهـــم اني أحب الحسن ، فأحببه واحبب من محبه . وتولى الحلافة بعد أبيه أشهراً ، ثم جرى الصلح بينه وبين معاوية .

وتكلم الناس وأطالوا حول هذا الصلح قديماً وحديثاً ، ومنهم من صو"ب ، ومنهم من حطاً خاصة ان معاوية نقض الشروط التي أبرمها على نفسه للإمام الحسن (ع) ... روى ابن أبي الحديد ، في أول شرحه لهذه الوصية ، عن المدائني ان معاوية بعد الصلح خطب أهل الكوفة ، وقال لهم فيا قال : « أترون أني قاتلتكم على الصلاة والزكاة والحج ، وقد علمت انكم تصالون وتزكون وتحجون ولكني قاتلتكم لأثمر عليكم وعلى رقابكم .. ألا ان كل شرط أشرطه فتحت قدمي هاتين » .

وتكلمنا عن هذا الصلح بنحو من التفصيل في كتاب « الشيعة والحاكمون ». ومجمل القول : إن الذين خطأوا الإمام الحسن في هذا الصلح نظروا الى ما ينبغي أن يكون ، وتجاهلوا الظروف والأحداث التي أحاطت بالحسن وفرضت نفسها عليه .. اعتمدوا على اللمحة العابرة ، أو النظرية المجردة عن الزمان والمكان ، وصرفوا النظر عما يعترض تطبيقها من العقبات .

أما قول من قال : كان على الحسن أن يستشهد كما استشهد أخوه الحسن الما قول من إحياء الدين وإعلان حقيقة الأمويين،أما مع اختلاف النتيجة لاختلاف الظروف من إحياء الدين وإعلان حقيقة الأمويين،أما مع اختلاف النتيجة لاختلاف الظروف والمؤثرات - فلا مبرر للقياس . قال العقاد في كتاب «معاوية» : «آلت خلافة الإمام الى ابنه الحسن في معسكر مضطرب بين الخوارج والشيعة والموالي والأتباع الذين لا يعملون عمل الرؤساء مقتدرين مضطلعين، وورث الحسن معسكراً لم يطل عليه عهد الولاء لأحد قط ليناضل به معسكراً لم يقع فيه خلاف قط » . ومعنى هذا في واقعه ان الحسن لو لم يصالح لقتل بسيوف معسكره لا بسيوف أعدائه ، كما أوضحنا في كتاب « الشيعة والحاكمون » .

### المعنى :

( المقر للزمان ) بقسوته وشدته ( والمستسلم للدنيا ) أي الصابر على آفاتها وضرباتها ( الى المولود المؤمل الغ ) .. المراد بالمولود هنا كل ولد من حيث هو انسان بصرف النظر عن الحسن وغيره من الأفراد ، والقصد النهي عن طول الأمل لأنه يُنسي الآخرة ( وعبد الدنيا ) خاضع لمنطق الحياة ، والغرائز الحيوانية ( وغريم المنايا ) مديرن للموت الذي يطلب الرحيل من كل حي تماماً كما يطلب الغريم الوفاء بماله من المديون ( ونصب الآفات ) مصيدة للنكبات والعثرات .

( فإن فيا تبينت من إدبار – الى – ورائي ) . ذهب العمر أو أكثره ، ولاقيت من دهري ما لاقيت ، وجاءني الموت مسرعاً ، وهذا بطبيعة الحال يدعوني الى الاهتمام بآخرتي ومصيري، والانصراف عما عداه ( غير اني حيث تفرد الخ) . . وعلى الرغم من اني في هذه اللحظة أهتم بنفسي دون غيرها فقد رأيت رأياً لا هوى فيه ولا شائبة ، وهو أني ( وجدتك بعضي ، بل وجدتك كلي ) وإذن فالاهتمام بك اهتمام بنفسي ذاتها ( حتى كأن شيئاً لو أصابك أصابني الخ ) . . وهكذا كل والد يرى وجود ولده امتداداً وتكراراً لوجوده ، وقرة عين له ما كان ليحظى بها لو لم يوجد .

هذه هي عاطفة الأبوين نحو الولد.. وهي أشبه بالصرعة والجنون – فيا أرى – ولكنها غريزة حيوانية نعوذ بالله من آثامها ، وفي الحسديث الشريف : الأولاد مجبنون ويبخلون . وهذه حقيقة يشعر بها كل والد ووالدة ، أما عاطفة الولد نحو أبويه فالباعث عليها – في الأغلب – مجرد المصلحة، مخاصة أولاد هذا الزمان. قال سبحانه : « ان من أزواجكم وأولادكم عدواً لكم فاحدروهم – ١٤ التغابن». وما قال : ان من آبائكم وأمهاتكم عدواً لكم فاحدروهم .

# لا خبر في علم لا ينفع .. فقرة ٣ ــ ٥:

فَإِنِّي أُوصِيكَ بِتَقُوَى اللهِ أَيْ بُنِيَّ وَلُوُومِ أَمْرِهِ ، وَعِمَارَةِ قَلْبِكَ بِذِكْرِهِ ، وَعِمَارَةِ قَلْبِكَ بِذِكْرِهِ ، وَآلِا عُتِصَامِ بِخَبْلِهِ . وَأَيْ سَبَبٍ أُو أَنْقُ مِنْ سَبَبٍ بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللهِ إِنْ

أَنْتَ أَخَذْتَ بِهِ . أُخِي قَلْبَكَ بِالْمُوْعِظَةِ ، وَأُمِتْهُ بِالزَّهَادَةِ ، وَقَــوِّهِ بِالْيَقِينِ ، وَنَوِّرْهُ بِالْحِكْمَةِ . وَذَلَّلُهُ بِذِكْرِ ٱلْمَوْتِ ، وَقَرِّرْهُ بِالْفَنَاءِ ، وَ بَصِّرْهُ فَجَائِعَ الدُّنْيَا ، وَحَدِّرْهُ صَوْلَةَ الدَّهُ وَفَحْشَ تَقَلَّبِ ٱللَّيَالِي وَٱلْأَيَّامِ ، وَٱعْرَضْ عَلَيْهِ أُخْبَارَ ٱلْمَاضِينَ ، وَذَكِّرْهُ بَمِــا أَصَابَ مَنْ كَانَ قَبْلَكَ مِنَ ٱلْأُوَّ لِينَ ، وَسِرْ فِي دِيَارِهِمْ وَآثَارِهِمْ فَٱ نَظُرُ فِيَهَا فَعَلُوا وَعَمَّا ٱنْتَقَلُوا وَأَيْنَ حَلُوا وَنَزَلُوا ، فَإِنَّكَ تَجِدُهُمْ قَدِ ٱنْتَقَلُوا عَنِ ٱلْأَحِبَّةِ ، وَحَلُوا دِيَارَ ٱلغُرْبَةِ ، وَكَأَنَّكَ عَنْ قَلِيلِ قَـــدْ صِرْتَ كَأَحَدِهِمْ (٣) . فَأَصْلِحْ مَثُواكَ ، وَلَا تَبِعْ آخِرَتُكَ بِدُنْيَاكَ . وَدَع ٱلْقَـوْلَ فِيمَا لَا تَعْرِفُ وَٱلْخِطَابَ فِيهَا لَمْ تُتَكَلِّفْ . وَأَمْسِكْ عَنْ طَرِيقِ إِذَا خِفْتَ صَلَالَتَهُ فَإِنَّ ٱلْكَفَّ عِنْدَ حَيْرَةِ ٱلصَّلَالِ خَيْرٌ مِنْ رُكُوبِ ٱلْأَهْوَالِ. وَأَمْرُ بِالْمُغْرُوفِ تَكُنْ مِنْ أَهْلِهِ ، وَأَنْكِرِ ٱلْمُنْكَرَ بِيَسْدِكَ وَلِسَايِكَ وَبَايِنْ مَنْ فَعَلَهُ بِجُهْدِكَ ﴿ وَجَاهِدُ فِي اللهِ حَقٌّ جِهَادِهِ وَلا تَأْخُذُكَ فِي اللهِ لَوْمَةُ لَا يُمِ (١٠) . وَخُصِ ٱلْغَمَرَاتِ لِلْحَقِّ حَيْثُ كَانَ ، وَتَفَقَّهُ فِي الدِّين ، وَعَوِّدْ نَفْسَكَ التَّصَبُّرَ عَلَى ٱلْمَكُرُوهِ وَنِعْمَ ٱلْخُلُقُ التَّصَـبُّرُ . وَٱلْجِيءُ نَفْسَكَ فِي ٱلْأُمُورِ كُلِّمَا إِلَى إِلْجِكَ فَإِنَّكَ تُلْجِئُهَا إِلَى كَهْفِ حَرِيزٍ ، وَمَا نِع عَزِيزٍ . وَأُخلِصْ فِي ٱلْمَسْأَلَةِ لِرَبِّكَ فَإِنَّ بَيْدِهِ ٱلْعَطَّاء وَٱلْخِرْمَانَ ، وَأَكْثِرِ ٱلِاسْتِخَارَةَ وَتَفَهَّمْ وَصِيِّتِي وَلَا تَذْهَبَنَّ عَنْهَا صَفْحاً

فَإِنَّ خَيْرَ ٱلْقَوْلِ مَا نَفَعَ . وَأَعْلَمُ أَنَّهُ لَا خَيْرَ فِي عِلْمِ لَا يَنْفَعُ ، وَلَا يُنْفَعُ بِعِلْمٍ لَا يَحِقُ تَعَالُمُهُ (0) .

#### اللغة:

قرره : أطلب منه الإقرار . وبصره : اجعله بصيراً . والفحش : القبح . ومثواك : محل اقامتك . وباين : باعسد . لا يحق سـ بكسر الحاء سـ ليس من الحق في شيء .

# الإعراب:

أي بني يا بني ، ان أنت أي ان أخلات أنت أخلات به ، وتكن مجــزوم بجواب الأمر ، والتصبر مبتدأ ، وجملة نعم الخلق خبر .

### المعنى :

كل مضامين هذه الوصية القيّمة الخالدة أو جلّها ، تكرر مراراً في الخطب السابقة ، ومع هذا نشرح مراد الإمام من كل جملة وحكمة تقديراً لها وتبركاً بها ، وتيسيراً على القارىء ، ولكن نوجز ولا نطنب ، وقد نتجاوز الواضحات والمكرورات إلا اذا اهتدينا لجديد نضيفه اليها ، أو يزيدها ايضاحاً .

( فإني اوصيك – الى – سبب بينك وبين الله ). ولا يتحقق السبب بين الله وعبده إلا بثلاثة : الأول : الشعور بوجوده ، وانه ينفع ويضر ، وينعم وينتقم. الثاني : التوكل عليه والثقة به . الثالث : أن يكون مع الإيمان والتوكل عمل يرضاه أي ينفع ولا يضر ، وهذه الثلاثة متكافئة متشابكة ، فمن آمن ولم يتوكل أو توكل ولم يعمل انقطع السبب بينه وبين خالقه .

(أحي قلبك بالموعظة) وليس المراد بالموعظة مجرد الوصايا العشر وأمثالها ، بل المراد الإتعاظ بالعبر والانتفاع بالتجارب ( وأمته بالزهادة ) أي بالإعراض عن

الحرام ، كما قال في مكان آخر : ولا زهد كالزهد في الحرام ( وقوه باليقين ) وهو أن تعبد الله كأنك تراه ، وتؤمن بالآخرة كأنك فيها . وأول ما ينشأ هذا اليقين من التفكير في خلق السموات والأرض ، أو من التربية والبيئة ، ثم ينمو ويقوى بالعمل على مقتضاه ( ونوره بالحكمة ) فإنها ضالة المؤمن .

( وذلله بذكر الموت ، وقرره بالفناء ) . لأن نسيان الموت والفناء يؤدي الى العمى والطغيان .. بل أدى ببعض الغافلين الى ادعاء الربوبية ، كالذي قال لابراهيم الخليل (ع) : « أنا أحيى وأميت » وذهل انه عما قريب ينزل الى قبره جشة هامدة ( وبصره فجائع الدنيا الخ ) .. تكرر هذا مراراً فيها سبق ، ويتلخص بأن على العاقل أن لا يغتر بالدنيا وسلطانها وزينتها ومالها ، فالأوائل أصابوا الكثير من لذاتها ، ثم فارقتهم وفارقوها ( فأصلح مثواك ) بادخار الحسنات لوقت الحاجة وإلا لحقتك الحسرة والندامة .

( ولا تبع آخرتك بدنياك ) . عليك أن تستهين بالنفع العاجل إن كانت مغبته الى سوء ، والتبعة عليه قاسية وشديدة ، فإن خير الأمور ما أمنت من عاقبته ، ومن هنا يصح القول : إن أعلم الناس أعلمهم بالعواقب ، وأعقلهم من نظر اليها ، وعمل بموجبها ( ودع القول في الا تعرف ) . أبداً لا فرق بين من يحارب بلا سلاح ، ومن يتكلم بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير .. أما حرية التبير عن الرأي فهي مضمونة لأهل العلم والرأي لا لمن يهرف بما لا يعرف ، ويبادر الى الكلام على ما خطر في قلبه من غير تأمل وتفكير .. حتى العالم يكون سكوته أبلغ وأفضل من كلامه في بعض الأحيان . وتكلمنا عن ذلك في ج ٢ شرح الحطبة ٧٠ فقرة : السكوت .

( والحطاب فيا لم تكلف ) اذا كان غيرك المسؤول فدع التطفل والفضول حتى ولو كنت أهلا للإجابة، وأعلم ممن سُشل .. وكيف بك اذا قال لك السائل : ما اياك سألت ، أو قال لك المسؤول : ما اياك أعني ؟. ( وامسك عن طريق اذا خفت ضلاله الخ ) .. لا تدخل في شيء اذا كنت منه على شك ، واستشعر الحشية من المجهول ، ولا تقل أو تفعل إلا مع اليقين بإصابة الموضع ، فإن أخطأت ، والحال هذه ، كنت على عدرك عند الله والناس .. وعلى أية حال أن لم يكن من شيء تكسبه في إحجامك فليس ثمة ما تخسره .

# خض الغمرات للحق حيث كان:

( ولا تأخذك في الله لومة لائم ، وخض الغمرات للحق حيث كان ). أبداً لا هوادة ، ولا تعايش سلمي مع الطغاة الذين مارسوا وبمارسون في ظـل هذا التعايش أعنف المعارك ضد المستضعفين ، ولا رادع لهم وزاجر فعال ومؤثر من أية قوة في عصرنا. اللهم إلا أن يستميت المظلوم في سبيل حقه. وهل من الضروري أن يعيش الضعيف في صراع دائم مع القوي الطامع ؟ واذن فأين حماة الحق ، وأنصار العدل ؟. وسلام الله على من قال : خض الغمرات للحق حيث كان في روسيا والصين ، أو في روديسيا وفلسطين .. في بيتك أو في بيوت الآخرين .

( وعود نفسك التصبر على المكروه الخ ) .. لا تستسلم للباطل وأهله ، ودافع عن الحق وأهله جهد المستطيع ، واصبر على الجهاد مها كانت الظروف (وألجىء نفسك في أمورك الخ ) .. ثق بربك ، وتوكل عليه بقلب خاضع ، وعمل صالح، فإن فعلت كان نصر الله معك أيها كنت ( واكثر الاستخارة ) ادع الله سبحانه بإخلاص أن يختار لك ما فيه صلاح دينك ودنياك ( فإن خير القول ما نفع) ولا خير في شيء لا يترك أثراً ينتفع به الإنسان علماً كان أو عملاً أو عقيدة .

( ولا ينتفع بعلم لا يحق تعلمه ) . العلم بطبعه لا يأمر ولا ينهى ، ولا يعنيه شيء من أمر السلوك وأحكامه، وإنما يكشف عن الشيء ومدى تأثيره وعلاقته مع غيره ، أما احكام السلوك فموكولة الى الدين والأخلاق ، والإسلام بحرم استعال العلم للإضرار بالآخر ، وطلبه للماري والتباهي ، ويـوجب تعليمه ونشره لحدمــة الحياة وأمنها والقضاء على الشر والبؤس . أما طلبه لمجرد صقل العقول وجلائها \_ كما كان يقال \_ فلا يأمر به ولا ينهى عنه ، لأنه يكون ، والحال هذه ، تماماً كالنظرة العابرة الى زهرة أو شجرة .

### قلب الحدث .. فقرة ٦ - ٧:

أَيْ بُنِيَّ إِنِّي لِلَّــا رَأَيْتُنِي قَدْ بَلَغْتُ سِنَّا ، وَرَأَيْتُنِي أَزْدَادُ وَهْنَا بَادَرْتُ بُوضً بِوَصِيَّتِي إِلَيْكَ ، وَأَوْرَدْتُ خِصَالاً مِنْهَا قَبْلَ أَنْ يَعْجَلَ بِي أَجـــلِي دُونَ

أَنْ أَفْضِيَ إِلَيْكَ بَمِا فِي نَفْسِي ، وَأَنْ أَنْقُصَ فِي رَأْبِي كَمَا نَقَصْتُ فِي جَسْمِي ، أَوْ يَسْبِقَنِي إِلَيْكَ بَعْضُ غَلَبَاتِ ٱلْهَوَى وَفِتَنِ الدُّنْيَا ، فَتَكُونَ كَالصَّعْبِ النَّفُورِ . وَإِنَّمَا قَلْبُ ٱلْحَدَثِ كَالْأَرْضِ ٱلْخَالِيَةِ مَا ٱلْقِي فِيهَا مِنْ شَيْءٍ قَبِلَتْهُ . فَبَادَرْتُكَ بِالْأَدَبِ قَبْلَ أَنْ يَقْسُو قَلْبُكَ وَيَشْتَغِلَ لُبُكَ لِتَسْتَقْبِلَ بِجِدٌ رَأَيكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ مَا قَدْ كَفَاكَ أَهُلُ التَّجَارِبِ بُغْيَتَهُ وَتَجْرِ بَتَهُ ، فَتَكُونَ قَدْ كُفِيتَ مَوْوَنَةَ الطَّلَب ، وَعُوفِيتَ مِنْ عِلَاجِ التَّجْرِبَةِ ، فَأَمَاكَ مِنْ ذَٰلِكَ مَا قَدْ كُنَّا نَأْتِيهِ ، وَٱسْتَبَانَ لَكَ مَا رُبُّهَا أَظْلَمَ عَلَيْنَا مِنْهُ (٦) . أي بُنَيَّ إِنِّي وَإِنْ لَمْ أَكُن مُحْرَتُ عُمْرَتُ عُمْرَ مَنْ كَانَ قَبْلِي فَقَدْ نَظَرْتُ فِي أَعْمَا لِهِمْ ، وَفَكَّرْتُ فِي أَخْبَارِهِمْ ، وَسِرْتُ فِي آثَارَ هِمْ حَتَّى تُحدَّتُ كَأَحدِهِمْ . بَلْ كَأَنِّي بَمِ ٱ نُتَهَى إِنَّيَّ مِنْ أُمُورِهِمْ قَدْ عُمْرْتُ مَعَ أُوَّلِهِمْ إِلَى آخِرِهِمْ ، فَعَرَفْتُ صَفْوَ ذٰلِكَ مِنْ كَدَرهِ ، وَ نَفْعَهُ مِنْ ضَرَرهِ ، فَاسْتَخْلَصْتُ لَكَ مِنْ كُلِّ أَمْرِ نَخْيِلَهُ وَتَوَخَّيْتُ لَكَ جَمِيلَهُ ، وَصَرَفْتُ عَنْكَ تَجُهُولَهُ ، وَرَأَيْتُ جَيْثُ عَنَانِي مِنْ أَمْرِكَ مَـا يَعْنِي ٱلْوَالِدَ ٱلشَّفِيقَ وَأَجْمَعْتُ عَلَيْهِ مِنْ أَدَ بِكَ أَنْ يَكُونَ ذَٰ لِكَ وَأَنْتَ مُقْبِلُ ٱلْعُمُرِ وَ مُقْتَبِلُ الدَّهْرِ ، ذُو نِيَّةٍ سَلِيمَةٍ وَ نَفْسِ صَافِيَــةٍ ، وَأَنْ أُبْتَدِنَكَ بِتَعْلِيمِ كِتَابِ اللهِ وَتَأْوِيلِهِ ، وَشَرَائِعِ ٱلْإِسْلَامِ وَأَحْكَامِهِ، وَ حَمَلَ لِهِ وَ حَرَامِهِ ، لَا أَجَاوِزُ ذَٰلِكَ بِكَ إِلَى غَيْرِهِ . ثُمَّ أَشْفَقْتُ أَنْ

يَلْتَبِسَ عَلَيْكَ مَا ٱختَلَفَ النَّاسُ فِيهِ مِنْ أَهْوَا يُهِمْ وَآرَا يَهِمْ مِثْلَ الذِي النَّبِسَ عَلَيْهِمْ ، فَكَانَ إِحْكَامُ ذَلِكَ عَلَى مَسَا كَرِهْتَ مِنْ تَنْبِيهِكَ لَهُ النَّبَسَ عَلَيْهِمْ ، فَكَانَ إِحْكَامُ ذَلِكَ عَلَى مَسَا كَرِهْتَ مِنْ تَنْبِيهِكَ لَهُ أَحْبَ إِلَيْ أَمْرِ لَا آمَنُ عَلَيْكَ بِهِ ٱلْهَلَكَةَ . وَرَجَوْتُ أَنْ يُونِقُكَ بِهِ ٱلْهَلَكَةَ . وَرَجَوْتُ أَنْ يُهْدِينَكَ بِهِ ٱلْهَلَكَةَ ، وَرَجَوْتُ أَنْ يُهْدِينَكَ بِهِ الْهَلَكَةَ ، فَعَهِدْتُ إِلَيْكَ أَنْ يُهْدِينَكَ لِقَصْدِكَ ، فَعَهِدْتُ إِلَيْكَ وَصِيتِي هُذِيهِ لِأَشْدِكَ ، وَأَنْ يَهْدِيكَ لِقَصْدِكَ ، فَعَهِدْتُ إِلَيْكَ وَصِيتِي هُذِيهِ لَا أَمْنَ عَلَيْكَ لِقَصْدِكَ ، فَعَهِدْتُ إِلَيْكَ وَصِيتِي هُذِيهِ لِمُ اللهُ فِيهِ لِوَلْشَدِكَ ، وَأَنْ يَهْدِيكَ لِقَصْدِكَ ، فَعَهِدْتُ إِلَيْكَ وَصِيتِي هُذِيهِ لَا أَمْنَ عَلَيْكَ لِلْهُ عَلَيْكَ مِنْ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكِ اللهُ عَلَيْكِ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ مِنْ إِنْهِ اللّهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلْكُ اللهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ عَلْكُ عَلَيْكِ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكِ عَلَيْكَ عِلْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَي

### اللغة :

بادرتك : عاجلتك : والمؤونة : الثقل والشدة . ونخيله : صفوته. وأجمعت: عزمت وصمت . وأشفقت : خفت .

# الإعراب:

وهناً تمييز ، ونُصبت « فتكون كالصعب » للعطف على ان انقص ، و « فتكون قد كفاك « ما » مفعول تستقبل ، وما قد كفاك « ما » مفعول تستقبل ، والمصدر من أن يكون ذلك مفعول رأيت حيث النح ، والمصدر من أن يلتبس مجرور بمن محلوفة .

### المعنى :

( لما رأيتُسني ) أي رأيت نفسي ( قد بلغت سناً ) . كتب هذه الوصية بعد أن تجاوز الستن ( وأوردت خصالاً منها النح ) .. أي من الوصية ، والمعنى ان الإمام عجل مهذه الوصية قبل بغتة الأجل ونهايته ( أو نقص في رأيي النح ) .. ليس المراد بنقصان الرأي هنا فساد العقل ، بل كل ما يحول بين المرء والتعبير عن رأيه ( أو يسبقني اليك بعض غلبات الهوى وفتن الدنيا ) . الإمام لا يغلبه

الهوى ، ولا تفتنه الدنيا ، وقد طلقها ثلاثاً قولاً وعملاً .. ولكن هذه هي لغة الأوليّاء والقديسين ، ومن قبله قال رسول الله (ص) : « وإنا واياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين – ٢٤ سبأ » وقال نوح : « وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الحاسرين – ٤٧ هود » .

( فتكون كالصعب النفور ) أي البعير الصعب الذي ينفر ولا يمكن أحداً من ظهره ( وانما قلب الحدث كالأرض الخ ) .. قال الإمام في أول هذه الوصية: من الوالد .. الى المولود وقلنا : المراد بالمولود الولد من حيث هو انسان بصرف النظر عن الحسن وغيره من الأفراد ، وقول الإمام : « كالصعب النفور .. وقلب الحدث » قرينة قاطعة على ما قلناه في تفسير المولود ، لأن سن الحسن كانت أكثر من ثلاثين سنة حين أوصى أبوه مهذه الوصية، ولأن الحسن أحد اللين عنهم الآية ٣٣ من سورة الأحزاب – بالتطهير من الرجس ، وأيضاً هو أحد اللذين أرادهم النبي (ص) بحديث الثقلين . وسبق الكلام عن هذا الحديث ، وآية التطهير أكثر من مرة .. هذا ، الى ان الإمام أثنى في العديد من خطبه على أهل البيت ، وأمر باتباعهم ، ومن ذلك قوله في الحطبة الثانية : « عيبة علم الله البيت ، وأمر باتباعهم ، ومن ذلك قوله في الحطبة الثانية : « عيبة علم الله البيت ، وعاق – وموثل حكمه ، وكهوف كتبه » وقوله في الحطبة ه ؟ : « المعبة من هلن يخرجو كم من هدى » الى كثير من ذلك .

وأقوال الإمام ينسجم بعضها مع بعض كما تنسجم بمجموعها مع علمه ودينه وأفعاله ، واذا كان قلب الحدث « كالأرض الحالية ما ألقي فيها من شيء قبلته كما قال الإمام فإن الحسن كان ، وهو طفل ، في حجر جده رسول الله (ص) يحضر مجلسه ويسمع منه ويحفظ، وقد روى عن جده بعض الأحاديث تناقلها العلماء ودو نوها في كتبهم ، منهم الترمذي في صحيحه ، والدارمي في سننه ، وأبو نعيم في حليته ، وابن الأثير في أسد الغابة .

( لتستقبل جد رأيك ) . جد – بكسر الجيم – أي المحقق ، تقول : فلان عالم جد عالم أي متناه في العلم ( ما قد كفاك أهل التجارب الخ ) .. أي ان الإمام يزوده بالمعلومات الكافية لاعتداله وكاله في آرائه وأفعاله ، وتغنيه عن التجارب وأتعابها ( وإن لم أكن عمرت عمر من كان قبلي النخ ) .. المعرفة لا تقاس بالمرهبة وحدها ، ولا بالعمر المديد ، وإنما تقاس بالمرقبة والحبرة ، وكثرة المهارسة، وقد امتدت الحياة باللدين سبقوا الإمام أكثر منه بكثير، ولكن الإمام جرب

ورأى أكثر نما جربوا ورأوا ، هذا الى أنه سبر أحوال الماضين حتى كأنه عاش معهم من يومهم الأول الى آخر يوم .

( فعرفت صفو ذلك – الى – جميله ) انتهيت من تجاربي الى معرفة الحياة خيرها وشرّها ، واني أقدم لك صفوتها خالصة من كل شائبة ( وصرفت عنك مجهوله ) أي المشتبه الذي أشار اليه الذي (ص) بقوله : « دع ما يريبك الى ما V يريبك » . ( ورأيت حيث عناني الخ ) .. هذا دليل آخر نعطفه على الأدلة السابقة الناطقة بأن المراد بالمولود المخاطب هو الولد من حيث هو إنسان، لأن معنى هذه الجملة أردت أن أعلمك القرآن وتفسيره وحلاله وحرامه ، ثم عدلت خشية أن يخفى عليك مكان الصواب في المذاهب والآراء لحداثة سنك ، فاكتفيت بهذه الوصية التي تحتري على الإيمان بالله وآداب السلوك .

ومند قليل أشرنا أن سن الحسن كانت عند هذه الوصية أكثر من ثلاثين عاماً. وإذا كان الإمام الحسن لا يعرف أسرار القرآن وأحكام الشريعة فمن الذي يعرفها؟ ثم ان الإمام أمير المؤمنين حث على النمسك بالقرآن ، والعمل بأمره ونهيه في العديد من خطبه وكلامه ، وفي الحطبة ١٠٨ نص صراحة على تعليم القرآن وتعلمه ، وقال : « وتعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث ، وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب». والحلاصة ان الإمام يوصي بوجه عام أن يُلقن الطفل أولا أصول الإسلام الفسرورية ، و يمرن على السلوك الشرعي حتى إذا تقدمت به السن تعلم القرآن والشريعة .

# ما أكثر ما نجهل ؟ فقرة ٨ – ١٠:

وَٱعْلَمْ يَا بُنِيَّ أَنَّ أَحَبَّ مَا أَنْتَ آخِذُ بِهِ إِلَيَّ مِنْ وَصِيَّتِي تَقُوَى اللهِ وَٱلاَّفْتِصَارُ عَلَى مَا فَرَضَهُ اللهُ عَلَيْكَ ، وَالْأَخْذُ بِمَا مَضَى عَلَيْهِ الْأَوَّلُونَ مِنْ آهُلِ بَيْتِكَ ، فَإِنَّهُمْ لَم يَدُعُوا أَنْ نَظَرُوا مِنْ آهُلِ بَيْتِكَ ، فَإِنَّهُمْ لَم يَدُعُوا أَنْ نَظَرُوا لِأَنْفُسِيمُ كَمَا أَنْتَ مَفَكِّرٌ ، ثُمَّ رَدَّهُمْ آخِرُ لِأَنْفُسِيمُ كَمَا أَنْتَ مَفَكِّرٌ ، ثُمَّ رَدَّهُمْ آخِرُ لَا الْمَاكِ عَلَى الْأَنْخِذِ بِمَا عَرَفُوا وَالْإِمْسَاكِ عَلَى الْمَاكُونَ . فَإِنْ أَبْتُ ذَلِكَ إِلَى الْأَنْخِذِ بِمَا عَرَفُوا وَالْإِمْسَاكِ عَلَى الْمُ يُكَلَّفُوا . فَإِنْ أَبِتُ ذَلِكَ إِلَى الْأَنْخِذِ بِمَا عَرَفُوا وَالْإِمْسَاكِ عَلَى اللهِ يُكَلَّفُوا . فَإِنْ أَبِت

نَفْسُكَ أَنْ تَقْبَلَ ذَٰلِكَ دُونَ أَنْ تَعْلَمَ كَا عَلِمُوا فَلْيَكُنْ طَلَبُكَ ذَٰلِكَ بِتَفَهُم وَ تَعَلُّم ، لاَ بِتَوَرُّط الشُّبْهَات وَعُلُو ۗ الْخُصُومَات . وَٱبْدَأْ قَبْلَ ُنْظَرِكَ فِي ذَٰلِكَ بِالاسْتِعَانَةِ بِإِلْهِكَ وَالرَّغْبَةِ إِلَيْهِ فِي تَوْفِيقِكَ وَتَرْكُ كُلِّ شَائِبَةِ أُو َلَجَتُكَ فِي شُبْبَةٍ ، أَوْ أَسْلَمَتُكَ إِلَى ضَلاَلَةٍ . فَإِذَا أَيْقَنْتَ أَنْ إَقَدْ ضَفَا ۚ قَلْبُكَ فَخَشَعَ ، وَتُمَّ رَأَيُكَ فَاجْتَمَعَ ، وَكَانَ هَمُّكَ فِي ذَٰلِكَ أَهُمَّا وَالْحِدْا فَانْظُرْ فِيهَا فَشَرْتُ لَكَ . وَإِنْ أَنْتَ لَمْ يَجْتَمِعُ لَكَ مَا تُحِبُّ أَمِنْ نَفْسِكَ ، وَفَرَاغِ نَظَرِكَ وَفِكُرِكَ فَاعْلَمْ أَنَّكَ إِنَّمَا تَغْبِطُ ٱلْعَشْوَاء ، ِ وَ تَتَوَدُّطُ الظُّلْمَاءِ . وَ لَيْسَ طَالِبُ الدِّينِ مَنْ خَبَطَ أَوْ خَلَطَ ، وَالْإِمْسَاكُ عَنْ ذَٰلِكَ أَمْثَلُ (٨) . فَتَفَهَّمْ يَا 'بِنَيَّ وَصِيَّتِي ، وَأَعْلَمْ أَنَّ مَالِكَ المَوْت ْ هُوَ مَالِكُ الْحَيَاةِ ، وَأَنَّ الْخَالِقَ هُوَ الْمُهِيتُ ، وَأَنَّ الْمُفْنِيَ هُوَ الْمُعِيدُ ، جَعَلَهَا اللهُ عَلَيْهِ مِنْ النَّعْهَاءِ ، وَأَلِا بُتِلاَّءِ ، وَالْجَزَاءِ فِي الْمَعَادِ أَوْ مَا شَاء مَّا لاَ نَعْلَمُ ، فَإِنْ أَشْكَلَ عَلَيْكَ شَيْء مِنْ ذَلِكَ فَاحْمِلُهُ عَلَى جَهَالَتِكَ بِهِ فَإِنَّكَ أَوَّلُ مَا نُحلِقْتَ نُحلِقْتَ جَاهِلاً ثُمَّ عَلِمْتَ . وَمَا أَكُثَرَ مَا تَجْهَلُ مِنَ الْأَمْدِ وَيَتَحَيَّرُ فِيهِ رَأَيْكَ وَيَضِلُّ فِيهِ بَصَرُكَ ، ثُمَّ تُبْصِرُهُ بَعْدَ ذُلِكَ . فَاعْتَصِمُ بِالَّذِي خَلَقَكَ وَرَزَقَكَ وَسَوَّاكَ ، وَلَيْكُنْ لَهُ تَعَبَّدُكَ وَ إِلَيْهِ رَغْبَتُكَ وَمِنْهُ شَفَقَتُكَ (١) . وَأَعْلَمْ يَا بُنَيَّ أَنَّ أَحَداً لَمْ يُنْبِي ا

عَنِ اللهِ كَمَا أَنْبَأَ عَنْهُ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ، فَارْضَ بِهِ رَائِداً ، وَإِلَى النَّجَاةِ قَائِداً ، وَإِلَى النَّجَاةِ قَائِداً ، فَإِنِّي لَمْ آلُكَ نَصِيحَةً . وَ إِنَّكَ لَنْ تَبْلُغَ فِي النَّظَرِ لِلنَّا النَّظَرِي لَكَ (١٠) . لِنَفْسِكَ مَ وَإِنِ ٱجْتَهَدْت مَ مَبْلَغَ نَظَرِي لَكَ (١٠) .

#### اللغة :

شائبة : من الشوب أي الحلط . وأولجتك : أدخلتك . وناقة عشواء : ضعيفة البصر . وتتورط : تقع في مكروه . والأمثل : الأفضل . وشفقتك : خوفك . ورائد القوم : يرشدهم الى ما يبتغون .

## الإعراب:

أن قد صفا الأصل أنه قد صفا ، وما خلقت «ما ي مصدرية ، وجاهـــلاً عال ، ومثله رائداً ، ونصيحة تمييز .

## المعنى :

ألّف العقاد كتاب « عبقرية الإمام » ، تحدث فيه عن حياته وأوصافه ، واعتمد في تحديد إسلامه على مقطع من هذه الوصية ، وهو قوله : « واعلم يا بني ان احب ما أنت آخذ به من وصيتي تقوى الله — الى قوله — فانظر فيا فسرت لك » . وبعد أن نقل العقاد هذا قال : يكفي هذا للتعريف بإسلام علي كما ارتضاه لنفسه وأتباعه .. وهو إسلام الرجل أتيح له أن يتتلمذ لربه، ويتربى في حجر نبية ، ويصبح إماماً للمقتدين من بعده .

ومعنى الكلام الذي اختاره العقاد : عليك أنها المسلم أو أنها الإنسان أن تنظر وتبحث أولاً وقبل كل شيء عما أنت مسؤول عنه ومكلف به ، فإذا عرفت ما عليك من مصدره ، ومارسته بجدارة ، وأديته بأمانة – فقد حررت نفسك من التبعة والمسؤولية ، وما زاد فهو تفضل منك وإحسان ان كان ممدوحاً ومشكوراً

وإلا فهو تطفل وفضول ، أو هو اثم وجريمة ان أضر بغيرك أو بمـــا عليك مس واجبات حيث لا قربة بالنوافل إذا أضرت بالفرائض كها قال الإمام .

ومراد الإمام بالأولين من آباء الإمام الحسن والصالحين من أهل بيته - الذي وعلى وعبد المطلب وأبو طالب ، أما قوله : « فإن أبت نفسك الخ » .. فعناه عليك أن تكون امتدادا وتكراراً للسلف الصالح، ولا بسأس في أن تنظر وتدرس مناهجهم ومفاهيمهم لتكون على بصيرة من أمرك ، شريطة أن تقف من ذلك موقف العالم المخلص للحق المستعين بالله في جميع أموره، فهو يميز بين السلم والسقم، والمشههة والمحقيقة ، بلا تعصب وتعسف .

والكفاءة العلمية جاز لك الحكم على الأشياء وأن تصو"ب وتخطيّىء وإلا ( فاعلم الله العشواء ) تقول وتتصرف على غير هدى وبصيرة ( وليس لطالب الدين ) ولا لغسواء ) تقول وتتصرف على غير هدى وبصيرة ( وليس لطالب الدين ) ولا لغيره أن يقول بالجهل ( والإمساك عن ذلك أمثل ) بل واجب شرعاً وعقلاً .

( واعلم ان مالك الموت الغ ) ... الله سبحانه هو المحيي والمميت ، والمبدىء والمعيد ، والمنعم والمنتقم ( وان الدنيا لم تكن لتستقر إلا على ما جعلها الله النه إلى الميت الدنيا خيراً كلها أو شراً كلها ، وكل شيء فيها له جهة سلب ، وجهة إيجاب ، هكذا قضت حكمته تعالى ، أو هده هي طبيعة المادة ، كالماء فيه حياة وغرق ، والنسار تحرق الثوب وتنضج الطعام ، والشمس تضيء ، وقد تضرب الإنسان بحرارها .. والى هذا تشير كلمة « لتستقر » . ولا يجوز لأحد أن يركز على جانب دون جانب ، ولا بد من النظر اليها معاً ، فما كان خيره أكثر من شره كالشمس والنار فهر خير لا يجوز تركه بحال، قال الإمام جعفر الصادق (ع): شره كالشمس والنار فهر خير لا يجوز تركه بحال، قال الإمام جعفر الصادق (ع): أن ترك الخير الكثير لشر قليل فيه شر كثير . وتكلمنا عن ذلك بنحو من التفصيل في كتاب « فلسفة التوحيد والولاية » .

( والجزاء في المعاد ) أي انه تعالى جعل الدنيا داراً للعمـــل ، والآخرة داراً للعمـــل ، والآخرة داراً للجزاء . قال الإمام : اليوم عمل ولا حساب ، وغداً حساب ولا عمل ( أو ما شاء الله مما لا تعلم ) يشير الى أن الحكمة الإلهية قد تقتضي الجزاء في الدنيا بنوع من الأنواع ، فقد أغرق سبحانه قوم نوح وفرعون ، وأهلك قوم هود وصالح،

ورب صدقة صغيرة دفعت شراً كبيراً ( فإن أشكل عليك شيء من ذلك ) وخفي عليك وجه الحكمة في السراء والضراء، والجزاء في المعاد ( فاحمله على جهالتك الخ).. لا تنكر ما تجهل ، وأي مخلوق أحاط بكل شيء علماً ؟ ولو قيس ما خفي عز أعلم العلماء الى ما ظهر له ــ لكانت النسبة بينها كنسبة النقطة الى مياه البحار ، وحبة الرمل الى جميع الرمال . وقل ربى زدنى علماً .

( ان أحداً لم ينبيء عن الله سبحانه النخ ) .. لا يعرف التاريخ البشري رسالة كرسالة محمد (ص) في شمولها وعومها لكل ناحية من حياة الإنسان ، ولكل فرد من أفراده ، فقد خاطبت كل آدمي على أساس الإنسانية العامة ، وانه المسؤول المحاسب عن العدل والاخوة بين الجميع. فنبوة بني إسرائيل أو رسالة بني اسرائيل مقصورة على أنهم شعب الله المختار ، وان الدنيا والمستقبل لهم وحدهم ، وباقي الناس كلهم تراب ، و بحدوا و خلقوا لحدمتهم ومصالحهم .. ورسالة المسيح أو رسالة المسيح أو سالة المسيحين اقتصرت على الروح ، و فكرة المخلص من الدنوب والفداء والتكفير عن سيئات البشرية جمعاء .. أما رسالة محمد (ص) فقد خاطبت العقل ، واعتبرت الفاعل العاقل هو المسؤول وحده عن أفعاله وأقواله ، ونواياه واهدافه .

# لا يأمر الله إلا بحسن ولا ينهى إلا عن قبيح .. فقرة ١١ – ١٢ :

وَأَعْلَمْ يَا بُنِيَّ أَنَّهُ لَوْ كَانَ لِرَ بِّكَ شَرِيكُ لَأَتَنْكَ رَسُلُهُ ، وَلَرَأَيْتَ آثَارَ مُلْكِهِ وَسُلْطَانِهِ ، و لَعَرَفْتَ أَفْعَالَهُ وَصِفَاتِهِ ، و لَكِنَّهُ إِلهُ و الحِدُّ كَا وَصَفَ نَفْسَهُ . لاَ بُضَادُهُ فِي مُلْكِهِ أَحَدُ ، و لاَ يَزُولُ أَبَدا . كَا وَصَفَ نَفْسَهُ . لاَ بُضَادُهُ فِي مُلْكِهِ أَحَدُ ، و لاَ يَزُولُ أَبَدا . وَلَمْ يَزَلُ أُوّلَ قَبْلَ الْأَشْيَاءِ بِلاَ أُوّلِيَّةٍ ، و آخِرَ بَعْدَ الْأَشْيَاء بِلاَ نِهَا يَةٍ . و آخِرَ بَعْدَ الْأَشْيَاء بِلاَ نِهَا يَةٍ . و عَظُمَ عَنْ أَنْ تَثْبُت رُبُو بِيَّتُهُ بِإِحَاطَةٍ قَلْبِ أَوْ بَصِرٍ . فَإِذَا عَرَفْتَ عَظُمَ عَنْ أَنْ تَثْبُعِي لِمِيْلِكَ أَنْ يَفْعَلَهُ فِي صِغْرِ خَطَرِهِ ، و قِلَّة فَلِكَ قَافُعُلُ فِي صِغْرِ خَطَرِهِ ، و قِلَّة فَلِكَ قَافُ عَلْ كَا يَنْبَعِي لِمِيْلِكَ أَنْ يَفْعَلَهُ فِي صِغْرِ خَطَرِهِ ، و قِلَّة فَلْكَ قَافُولُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلْمَ عَالِهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلْمَ عَالَهِ عَلْمَ عَرْهُ وَ عَظِيمٍ حَاجَتِهِ إِلَى رَبّهِ فِي طَلْبِ طَاعَتِهِ ، و كَثْرَةِ عَجْزِهِ ، و تَعظيم حَاجَتِه إِلَى رَبّهِ فِي طَلْب طَاعَتِهِ ، و كَثْرَة عَجْزِهِ ، و تَعظيم حَاجَتِه إِلَى رَبّهِ فِي طَلْب طَاعَتِهِ ، و كَثْرَة عَجْزِهِ ، و تَعظيم حَاجَتِه إِلَى رَبّهِ فِي طَعْلُ فَي طَلْب طَاعَتِهِ ،

والرُّهْبَةِ مِنْ عُقُوبَتِهِ ، والشَّفَقَةِ مِنْ سُخْطِهِ . فَإِنَّهُ لَمْ يَأْمُولُكُ إِلا بَحَسَن وَلَمْ يَنْهَكَ إِلَّا عَنْ قَبِيحِ (١١) . يَا بُنَيَّ إِنِّي قَدْ أَنْبَأْتُكَ عَن الدُّنْسَا وَ حَالِهَا وَزَوَ الْهَا وَٱنْتِقَالِهَا ، وَأَنْبَأْتُكَ عَن الْآخِرَةِ وَ مَا أَعِدُّ لِأَهْلِهَا فِيهَا ، وَضَرَ بْتُ لَكَ فِيهِمَا الْأَمْثَالَ لِتَعْتَبِرَ بَهَا وَتَحْذُو َ عَلَيْهَا . إِنَّمَا المَثَلُ مَنْ خَبَرَ الدُّنْيَا كَمَثَلِ قَوْمٍ سَفْرِ نَبَا بِهِمْ مَنْذِلٌ تَجدِيبٌ فَأَثْمُوا بِمَنْولاً خَصِيباً وَجَنَاباً مَريعاً ، فَاحْتَمَلُوا وَعْثَاء الطَّريق وَ فِسرَاقَ الصَّديق، وَخُشُونَةَ السَّفَر ، وَجُشُوبَتِ ٱلْمَطْعَم لِيَأْتُوا سَعَةَ دَارِهِمْ وْ مَنْولَ قَرَارِهِمْ ، فَلَيْسَ يَجِدُونَ لِشَيْءِ مِنْ ذَٰلِكَ أَلَما ، وَلاَ يَرَوْنَ نَفَقَةً مَغْرَمًا ، وَلاَ شَيْءَ أَحَبُ ۚ إِلَيْهِمْ يَمَّا قَرَّا بَهُمْ مِنْ مَنْدِلِهِمْ ، وَأَدْنَاهُمْ مِنْ تَحَلِّمِهُ . وَمَثَلُ مَن أَغَرَّ بَهَا كَمَثَــل قَوْم كَانُوا بَمَنْزل خَصِيب فَنَبَا بِهِمْ إِلَى مَنْزِلِ جَدِيبٍ ، فَلَيْسَ شَيْءُ أَكُرَهَ إِلَيْهِمْ وَلَا أَفْظَـعَ عِنْدَهُمْ مِنْ مُفَارَقَةِ مَا كَانُوا فِيهِ إِلَى مَا يَهْجُمُونَ عَلَيْهِ ، وَيَصِيرُونَ الله (۱۲).

### اللغة :

سفر – بفتح السين وسكون الفاء – مسافرون . وجديب : ماحل . وأمّوا: قصدوا . والوعثاء : العسر والمشقة . والجشوبة : الغلظة والحشوبة . وهجمــوا عليه : انتهوا اليه بغتة .

## الإعراب:

سفر صفة لقوم ، وليأتوا منصوب بأن مضمرة بعد اللام ، والمصدر المنسبك متعلق باحتملوا .

# المعي :

تقدم الكلام عن شريك الباري والأدلة على امتناعــه ، وأشار الإمام هنا الى دليلن :

١ - ( لو كان لربك شريك الأتتك رسله ) مع العلم بأن جميع الأنبياء
 والمرسلين دعوا الى إله واحد لا ضد له ولا ند .

٢ – ( ولرأيت آثار ملكه وسلطانه الخ ) .. والآثار كلها تدل على ان المؤثر واحد ، وهي أو منها هذه القرانين الطبيعية الدقيقة التي تحكم أجزاء الطبيعة وظواهرها ، وتجمعها في مجموعة واحدة شاملة تدل على وحدة التدبير والمدبر الواحد .

( ولكنه إله واحد كما وصف نفسه النح ) .. في العديد من الآيات ، ثم في سورة خاصة هي سورة الإخلاص ، وذكر الملاصدرا في شرح « أصول الكافي » لهذه السورة عشرين اسما ، وقال: إن لها خاصة وامتيازا على سائر آيات التوحيد، ومما قاله في تفسيرها : إن كلمة « الله » تدل بداتها على الأحدية بلا حاجة الى أية قرينة ، وانما جيء بكلمة « الأحد » لمجرد التوضيح بأن الله واحد من كل وجه ، وانه منزه عن الحدوث والمادة والكيفات والافتقار الى الغير ، وانه قادر وعالم ، وأبدي أزلي ، والمبدىء الأول لكل موجود ، وبكلمة ان الأحدية منبع الكيال التام من شتى الوجوه .

( فإذا عرفت الخ ) .. عظمة الله سبحانه فعليك أن تطيعه بما يليق بجلاله وكماله ، وأن تجعل طاعته أساساً لجميع أعمالك ، وبهذه الطاعة تكون شيئاً مذكوراً وبدونها لست شيئاً على الإطلاق ، لأنه تعالى لا يأمر إلا بما يعود عليك وعلى غيرك بالخير والصلاح ، ولا ينهاك إلا عما يضرك أو يضر بغيرك ، وعلى هذا الأصل الذي ذكره الإمام يصح القول : ان كل أمر فيه خير وصلاح للناس

بجهة من الجهات فهو أمسر الله بصرف النظسر عن قائله . ومن وصايا الإمام وحركمه : أنظر الى القول لا الى من قال . الحكمة ضالة المؤمن ، فخذ الحكمة ولو من أهل النفاق .

( لتعتبر بها ، وتحذو عليها ) . ضمير بها وعليها يعود للأمثال ، وتعتبر تتعظ ، وتحذو تقتدي أي تسمع وتعمل ، والمعنى كشفت لك عن حقيقة الدنيا والآخرة لتؤثر هذه على تلك ، لأن مع الآخرة تعباً قليلاً ، وسروراً كثيراً ودائماً ، أما الدنيا فمعها سرور قليل ، وعداب كثير ودائم ، ثم ضرب مثلين لكل من أبناء الآخرة وأبناء الدنيا :

1 — (كمثل قوم سفر الخ) .. هذا مثل لأبناء الآخرة ، ويتلخص بأنهم أشبه بقوم كانوا في سفر ، وكان طريق العودة متعباً وشاقاً ، ولكن منازلهم فيها جميع أسباب الراحة والسكينة ، ويسودها جو من السعادة والهناء الذي لا يكدر صفوه شيء .. المناظر رائعة ، والمعيشة واسعة ، والقلوب واحدة ، والأخلاق منسجمة .. صبروا قليلاً على مشقة الطريق وقسوته أعقبتها راحة لا عناء بعدها أبداً .. وهكذا أبناء الآخوة زهدوا في الدنيا وتحملوا مرارتها صابرين ، وسرعان ما انتهى كل شيء ، وانتقلوا الى ملك دائم ، ونعيم قائم .

٢ – ( ومثل من اغتر بها كمثل قوم الخ ) .. هذا مثل لأبناء الدنيا ، وهم على العكس تماماً من أبناء الآخرة ، ينتقلون من نعيم الى جحيم : « متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد – ١٩٧ آل عمران » .

### الحب .. فقرة ١٣ - ١٤:

يَا بُنِيَّ ٱجْعَلْ مِيزَاناً فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ غَيْرِكَ ، فَأْحبِبْ لِغَيْرِكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ ، وَٱكْرَهُ لَمَا تَكْرَهُ لَمَا ، وَلَا تَظْلَمْ كَا لَا تُحِبُّ أَنْ تُظْلَمَ ، وَأَكْرَهُ لَمَا تَكْرَهُ لَمَا ، وَلَا تَظْلَمْ كَا لَا تُحِبُّ أَنْ تُظْلَمَ ، وَأَحْسِنْ كَا تُحْبُ أَنْ يُحْسَنَ إلَيْكَ . وَٱسْتَقْبِحْ مِنْ نَفْسِكَ مَا تَسْتَقْبِحُ مِنْ نَفْسِكَ . وَآلَ تَقُلُ مِنْ غَيْرِكَ ، وَآرُضَ مِنَ النَّاسِ بَمَا تَرْضَاهُ لَهُمْ مِنْ نَفْسِكَ . وَلَا تَقُلُ

مَا لَا تَعْلَمُ وَإِنْ قَلَّ مَا تَعْلَمُ ، وَلَا تَقُلُ مَا لَا تُحِبُّ أَنْ يُقَالَ لَـكَ . وَٱعْلَمْ ۚ أَنَّ ٱلْإِعْجَابَ ضِدَّ الصَّوَابِ وَآفَةُ الْأَلْبَابِ. فَاسْعَ فِي كَدْحِكَ وَلَا تَكُنْ خَازِناً لِغَــيْرِكَ . وَإِذَا أَنْتَ مُدِيتَ لِقَصْدِكَ فَكُنْ أَخْشَعَ مَا تَكُونُ لِرَبِّكَ (١٣). وَأَعْلَمُ أَنَّ أَمَامَكَ طَرِيقًا ذَا مَسَافَة بَعِيدَةِ وَمَشَقَّةٍ شَدِيدَةٍ . وَأَنَّهُ لَا غِنَى لَكَ فِيهِ عَنْ حُسْنِ ٱلِارْتِيَادِ . قَـدُّرْ بَلاَ غَكَ مِنَ الزَّادِ مَعَ خِفَّةِ الظَّهْرِ . فَلَا تَحْمِلَنَّ عَلَى ظَهْرِكَ فَوْقَ طَاقَتِكَ فَيَكُونَ ثِقُلُ ذَٰلِكَ وَبَالاً عَلَيْكَ . وَإِذَا وَجَدْتَ مِنْ أَهُلِ ٱلْفَاقَـةِ مَنْ يَحْمِلُ لَكَ زَادَكَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ فَيُوَافِيكَ بِهِ غَداً حَيْثُ تَحْتَاجُ إِلَيْهِ فَاغْتَنِمْهُ وَحَمَّلُهُ إِيَّاهُ . وَأَكْثِرُ مِنْ تَزْو يدِهِ وَأَنْتَ قَــادِرُ عَلَيْهِ فَلَعَلَّكَ تَطْلُبُهُ فَلَا تَجِدُهُ . وَأَغْتَنِمْ مَن ٱسْتَقْرَضَكَ فِي حَــال غِنَاكَ لِيَجْعَلَ قَضَاءهُ لَكَ فِي يَوْم عُسْرَتِكَ . وَأَعْلَمْ أَنَّ أَمَامَكَ عَقَبَةً كَوْوداً ، ٱلمُخِفُّ فِيهَا أُحْسَنُ حَالاً مِنَ ٱلْمُثْقِل ، وَٱلْمُبْطِيءُ عَلَيْهَا أُقْبَحُ حَالاً مِنَ ٱلمُسْرِع ، وَأَنَّ مَهْبِطَكَ بَهَا لَا تَعَالَةَ عَلَى جَنَّة أَوْ عَلَى نَارٍ . فَـــارْتَدْ لِنَفْسِكَ قَبْلَ نُزُولِكَ وَوَطِّيءِ ٱلْمَنْزِلَ قَبْلَ مُحلُّولِكَ ، فَلَيْسَ بَعْدَ ٱلْمَوْتِ مُسْتَغْتَبُ ، وَلَا إِلَى الدُّنْمَا مُنْصَرَفُ (١١).

#### اللغة :

الآفة : المرض . والألباب : العقول . وقصدك : رشدك . والارتياد : الطلب.

وبلاغك : كفايتك . والوبال : الهلاك . والكؤود : الصهب. والمخف : خفيف الحمل . ومستعتب : استرضاء .

### الإعراب:

فاغتنمه جواب اذا وجدت . وحالاً تمييز . وفي بعض النسخ إما على جنة أو على نار ، وفي بعضها على جنة بدون « إما » وهي الصواب لأن « إما » في هذا المؤرد يجب تكرارها ، وان يقال : إما وإما ، ولا يجوز إما و « أو » .

# المعنى :

( فأحبب لغيرك ما تحب لنفسك السخ ) .. هذه الموعظة أو الوصية شائعة وقديمة ، يرجع تاريخها إلى ما قبل الميلاد بقرون ، وتجدها بعبارات شي في الأديان ما عدا البهودية – فيا أعلم – وروي ان أحد تلاملة كونفوشيوس – ولد عام ١٥٥ – وجه اليه هذا السؤال : هل من كلمة واحدة تكون قاعدة لعمل الانسان طيلة حياته ؟. فقال : « لا تصنع بالآخرين ما لا تريدهم أن يصنعوا بك » . وهذا تعبير ثان عن « أحبب لغرك ما تحب لنفسك ، واكره له ما تكره لها » .

ولا نعرف أول من نطق بهذه الكلمة الذهبية .. وأياً كان فهي لجميع الناس، لأن الحب معناه الأخوة والانسانية والتكافل والتضامن والقوة والنجاح ، وبالحب تستقيم الحياة ، ولا معنى لحياة بلا حب ، وأيضاً لا معنى للكراهية إلا الحسرب والشقاق والفشل والتخلف ، وصدق من قال : الحب مصدر الحير والفضائل ، ولولاه ما انتظمت حياة الأسرة ، ولا قام للمجتمع بناء . وقال آخر : إن الله خلقنا لمنحب . وقال برتراند راسل : ألحص مذهبي في الأخلاق بهذه الكلمة : « الحياة الحيرية يوحي بها الحب ، وتهديها المعرفة » . ومعنى هذا ان كل واجب أو محرم من أفعال الانسان وسلوكه ، يرتك. ز على نظرية الحب ، وان السلي يعتدي على حقوق الناس ، ويعاملهم بما يكرهه لنفسه هو وحش كاسر وعدو الانسانية اللدود .

( ولا تكن خازناً لغيرك ) اذا زاد ما تنتج عما تستهلك فأغيث به ملهوفاً ، وسد به حاجة محتاج ( وإذا أنت هديت لقصدك الخ) .. اذا أتيحت لك الفرصة للكدح والسعي فاشكر الله على ذلك ، واستقم في أقوالك وأفعالك ، لأن التحرر من البطالة نعمة كبرى يجب أن تقابلها بالشكر والإخلاص ( ان أمامك طريقاً ذا مسافة الخ ) .. المراد بالطريق هنا الدنيا لأنها دار ممر ، أما بتعد الطريق ومشقتها فكناية عن صعوبة الوقاية من أوباء الدنيا وأوزارها ، والمعنى لا غيى لمن يعيش في الحياة الدنيا عن الصبر على البلوى ، والتزود بالتقوى ( مع خفة الظهر) من الدنوب ( فلا تحملن على ظهرك ) أثقالاً ترديك وتخزيك .

( وإذا وجدت من أهل الفاقة من يحمل لك زادك السخ ) .. ان الزاد الذي يقيك عدّاب الحريق يوم القيامة – ليس من نوع العلم والبلاغة ، ولا من التسبيح والتهليل ، أو من نوع المال والجهال ، والجاه والأنساب .. كلا ، انه شيء آخر لا يحمله المسافر الى الله بنفسه ، بل يحمله لغيره ، فيتمتع به حامله في الحياة الدنيا ، ويفتدي به صاحبه غدا من غضب الله وعقابه . قال الإمام : بئس الزاد الى المعاد العدوان على العباد . ولك أن تعطف عليه : نعم الزاد الى المعاد الإحسان الى العباد .

( واغتم من استقرضك الخ ) .. يأخذ منك الفقير في الدنيا ما أنت في غنى عنه ، ويرده الله اليك أضعافاً يوم القيامة ، وأنت في أشد الحاجمة الى بعضه . وروى ابن أبي الحديد هنا أن قوماً قالوا لحاتم الأصم : اقرأ لنا شيئاً من القرآن. فقرأ: ألم ذلك الكتماب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون

الصلاة ومما رزقناهم يكنزون . فقالوا:أيها الشيخ ما أنزل هكذا . قال: صدقتم ، ولكن هكذا أنتم .

( ان أمامك عقبة الخ ) .. والمراد بها الأعمال الصالحة ، لأبها تحتاج الى جهد وصير ، والمراد بالمخف من لا محمل الأوزار والأقذار ، وبالمبطىء من يتباطأ عن عمل الحسيرات ، والمراد بالأقبح مجرد القبح من غير تفاضل حيث لا قبح اطلاقاً في الإسراع الى مرضاة الله ومغفرته ( وان مهبطك بها لا محالة على جنة) ان عملت لها عملها ( أو على نار ) ان اعتديت وعصيت ( فارتد لنفسك الخ ).. اختر لها سبيل النجاة ( ووطىء المنزل الخ ) .. هيء لراحتك وهنائك ( فليس بعد الموت الى طلب الرضاء والعفو ( ولا الى الدنيا منصرف ) كي تعمل وتستدرك .

والخلاصة ان الإنسان لا يصيب الهدف إلا بالجهاد والصبر والتضحية ، وانسه لا قرابة ولا علاقة بين الله وبين أحد من خلقه إلا العمل الصالح النافع .

### الدعاء .. فقرة ١٥ - ١٦:

وَآعَلَمْ أَنَّ الَّذِي بِيدِهِ خَزَائِنُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ أَذِنَ لَكَ فِي اللَّعْاءِ وَ تَكَفَّلَ لَكَ بِالْإِجَابَةِ ، وَأَمْرَكَ أَنْ تَسْأَلَهُ لِيُعْصِيكَ وَتَسْتَرْحَهُ اللَّعْاءِ وَتَكَفَّلَ اللَّهُ عَنْكَ ، وَلَمْ يُغْفِلُ إِلَى اللَّهُ مَنْ يَحْجُبُهُ عَنْكَ ، وَلَمْ يُلْجِئْكَ إِلَى لِيرَحَكَ ، وَلَمْ يُعْفِكَ إِنْ أَسَاتَ مِنَ التَّوْبَةِ ، وَلَمْ يُعَاجِلْكَ مَنْ يَشْفَعُ لَكَ إِلَيْهِ ، وَلَمْ يَمْنَعْكَ إِنْ أَسَاتَ مِنَ التَّوْبَةِ ، وَلَمْ يُعَاجِلْكَ بِالنِّقْمَةِ ، وَلَمْ يُعَيِّرُكَ بِالْإِنَابَةِ وَلَمْ يَفْضَحْكَ حَيْثُ ٱلْفَضِيحَةُ بِكَ أُولَى ، وَلَمْ يُشَكِّدُ عَلَيْكَ فِي قَبُولِ الْإِنَابَةِ ، وَلَمْ يُنَاقِشُكَ بِالْجَرِيمِ فَي وَلَمْ الْإِنَابَةِ ، وَلَمْ يُنَاقِشُكَ بِالْجَرِيمِ فَي وَلَمْ الْإِنَابَةِ ، وَلَمْ يُنَاقِشُكَ بِالْجَرِيمِ فَي قَبُولِ الْإِنَابَةِ ، وَلَمْ يُنَاقِشُكَ بِالْجَرِيمِ فَي وَلَمْ الْإِنَابَةِ ، وَلَمْ يُنَاقِشُكَ بِالْجَرِيمِ فَي وَلَمْ الْإِنَابَةِ ، وَلَمْ يُنَاقِشُكَ بِالْجَرِيمِ فَي قَبُولِ الْإِنَابَةِ ، وَلَمْ يُنَاقِشُكَ بِالْجَرِيمِ فَي وَلَمْ الْإِنَابَةِ ، وَلَمْ يُنَاقِشُكَ بِالْجَرِيمِ فَي وَلَمْ الْوَابَةِ ، وَلَمْ يُنَاقِشُكَ بِاللَّهِ مِنْ الرَّعْمَةِ ، وَلَمْ يُعَلِّي الْمَابِ وَلَمْ الْوَابَةِ ، وَلَمْ يُنَاقِشُكَ مِنَ الرَّعْمَةِ ، وَلَمْ يُعْفِلُ الْمُؤْمِ عَلَى اللَّهُ مُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ فَالِكُ مِنَ الرَّعْمَةِ ، وَلَمْ يُنَاقِشُكَ مِنَ الرَّعْمَةُ ، وَحَسَبَ حَسَنَتَكَ عَشِراً ، وَفَتَحَ لَكَ بَابَ الْمَتَابِ . . وَمَا لَمُعْتَلُكُ عَشِراً ، وَفَتَحَ لَكَ بَابَ الْمَابِ الْمَابِ . . وَالْمَنْ الْوَابُونُ الْفَضِيمَةُ لَكَ وَالْمَابُولُ اللْمُعْمِلُ وَالْمُولُ الْفُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُولُ الْمُؤْمِلِ الْمُعْمِلُ وَالْمُولُ اللْمُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الللْمُؤْمِلُ الللْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ اللْمُؤْمِلُ الْمُ

فَإِذَا نَادَيْتَهُ سَمِعَ يِندَاءَكَ ، وَإِذَا نَاجَيْتَهُ عَلِمَ نَجُواكَ (١٥٠). فَأَفْضَيْتَ إِلَيْهِ بِجَاجِتِكَ ، وَأَبْقَثْتَهُ ذَاتَ نَفْسِكَ ، وَشَكُوتَ إِلَيْكِ هُمُومَكَ ، وَٱسْتَكْشَفْتَهُ كُرُو بَكَ ، وَٱسْتَعَنْتَهُ عَلَى أُمُورِكَ ، وَسَأَلْتَهُ مِنْ خَزايْنِ رَ ْحَمَّتِهِ مَا لاَ يَقْدِرُ عَلَى إَعْطَائِهِ فَيْرُهُ مِنْ زَيَادَةِ الْأَعْمَارِ وَصِحَّةِ الْأَبْدَانِ وَسَعَةِ الْأَرْزَاقِ . ثُمَّ جَعَلَ في يَدَيْكَ مَفَاتِيحَ خَزَاثِنِهِ بَمَا أَذِنَ لَكَ مِنْ مَسْأَلَتِهِ ، فَمَتَى شِئْتَ ٱسْتَفْتَحْتَ بِالدُّعَاءِ أَبْوَابَ نِعْمَتِهِ ، وَٱسْتَمْطَرْتَ شَآبِيبَ رَحْمَتِهِ . فَلَا يُقَنِّطَنُّكَ إِبْطَاءُ إِجَابَتِهِ ، فَإِن ۖ ٱلْعَطِيَّةَ عَلَى قَدْرِ النَّيَّةِ . وَرُئَّمًا أُخْرَتُ عَنْكَ الْإِجَابَةُ لِيَكُونَ ذَٰلِكَ أَعْظَمَ لِأَجْرِ السَّائِلِ وْأَجْمِزَلَ لِعَطَاءِ الْآمِلِ . وَرُبُّهَا سَأَلْتَ الشَّيْءِ فَــلَل تُوْتَاهُ وَأَنِيتَ خَيْرًا مِنْهُ عَاجِلاً أَوْ آجِـلاً ، أَوْ صُرِفَ عَنْكَ لِمَا هُوَ خَيْرٌ لَكَ . فَلَرُبَّ أَمْرِ قَدْ طَلَبْتَهُ فِيهِ مَلاَكُ دِينِكَ لَوْ أُوتِيتَهُ . فَلْتَكُنْ مَسْأَلَتُكَ فِيَمَا يَبْقَى لَكَ جَمَالُهُ وَيُنْفَى عَنْكَ وَبَالُهُ . فَالَمَـالُ لاَ يَبْقَى لَكَ وَلاَ تَبْقَى لَهُ (١٦)

#### اللغة:

الإنابة : الرجوع ، ومثلها النزوع . والنجوى : حديث السر . وأفضيت : ألقيت . وأبثثت : كاشفت . وشآبيب : دفعات من المطر . والقنوط : اليأس .

### الإعراب:

المصدر من أن تسأله مجرور بالباء المحلوفة ، وعاجلاً أو آجلاً نصب عـــلى ظرف المكان بمعنى في الدنيا أو في الآخرة ، أو ظرف الزمان بمعنى الآن أو الغد.

#### لاذا الدعاء ؟

(قد أذن لك في الدعاء وتكفل الخ) .. أمر سبحانه عباده أن يدعوه ويسألوه ، وهو يستجيب لطلب التوبة والمغفرة مع الإخلاص ، ما في ذلك ريب ، وأيضاً يستجيب لغيرها ، ولكن على شرطه هو لا على شرط الداعي والسائل .. ومن يدري ان طلب تعالى الدعاء من عباده قد يكون لمجرد الاختبار والامتحان لإيمانهم ، وأنهم هل يستمرون ويثبتون على الثقة بخالقهم اذا فاتهم ما طلبوا وأبطأ عليهم ما سألوا ؟. الله أعلم . وعلى أية حال فإن أفضل الدعاء على الاطلاق «ترك الذنوب » .

( ولم يلجئك الى من يشفع لك اليه ) . هذا هو الاسلام : يضع الانسان أمام خالقه دون حجاب وترجان ، ووساطات روحية أو مادية .. أبداً لا بيع أذرع في الجنة ، ولا صكوك غفران ، وبراءة وحرمان ( ولم يمنعك إن أسأت من التوبة ) . لا يطرد أحداً عن بابه مسيئاً كان أم محسناً ( ولم يعاجلك بالنقمة ) عسى أن تعود الى زشدك ( ولم يعيرك بالإنابة ) ويقول لك : عدت إلي صاغراً لبريك انه أعلى منك وأرفع .. حاشا .

( ولم يفضحك حيث الفضيحة بك أولى ) لأنك اقترفتها متعمداً. وقال عارف بالله : لقد ستر حتى كأنه قد غفر ( ولم يشدد عليك في قبول الإنابة السخ ) .. لا يحاسب المذنب التائب على ما سلف ، ويتقرعه ويعدد له السيئات ، ويذكره بإنعامه عليه وأفضاله ، كما نفعل نحن .. كلا ، إن من تاب من الذنب كمن لا ذنب له عند الله ( وحسب سيئتك واحدة ) ويستحيل أن يزيد عليها شيئاً لعدله ، ويجوز أن يعفو لكرمه ( وجعل حسنتك عشراً ) تفضلاً وإحساناً .

( وفتح لك باب المتاب ) . لأن الانسان قابل للخطأ بطبعه ، والتوبة تُنقذه من الإصرار على الرذيلة ، واذن فرفض التوبة ظلم وجور . وبكلام آخر ان الله سبحانه خلق العبد وأمره ونهاه ، فوجب بمنطق العدل ، والحال هذه ، أن يقبل منه الإنابة اذا أذنب وأخطأ .

## هل الدعاء مفتاح الوزق ؟

(ثم جعل في يديك مفتاح خزائنه الخ) .. يدل هذا بظاهره على ان الدعاء محقق للداعي ما يشاء من الرزق .. وأهل العلم يأخدون بظاهر الكلام حتى تقوم القرينة على عكسه . وقد نطق الإمام مهذه القرينة المعاكسة ، وذلك حيث قال بلا فاصل: ( فلا يقنطنك إبطاء إجابته، فإن العطية على قدر النية ) أي انه قد لا يستجيب لأن الداعي ليس أهلا لدلك ، لأمر الله به أعلم ( وربما أخرت عنك الإجابة الخ ) .. أو ان الداعي أهل وعل ، ولكن المصلحة توجب التأخير ، فعليه أن يصر ولا ييأس ، بل ويزداد من الدعاء . وبكلمة ، ان الله يستجيب فعليه أن يصر ولا ييأس ، بل ويزداد من الدعاء . وبكلمة ، ان الله يستجيب فعليه أن يوت الذي يريده العبد

( وربما سألت الشيء فلا تؤتاه الخ ) .. قد يرى الانسان أن هذا الشيء في خبره ومصلحته ، فيدعو الله ، ويطلبه منه ، وهو في واقعه شر محض ، والله أعلم من الإنسان بما يصلحه ويفسده ، فيصرف عنه ما سأل ، ويعطيه خبراً منه وأفضل .. وقد حدث معي هذا بالذات .. كنت رئيساً للمحكمة العليا سنوات ، ثم ثار علي الزعماء والقادة ، ونحوني عن الرئاسة ، لأني رفضت النزول على أهوائهم . فكان الحبر في كل الحبر في ذلك حيث أنتجت ما أنتجت . ولله الحمد .. نظرت اليه تعالى حين أغضبت الكبار من المخلوقين ، فنظر إلي سبحانه بما لم غطر في في بال .. ولا أدري كيف ؟ وبماذا أشكره ؟ ومنه وحده أطلب العفو عن التقصير في كل شيء .

خلقت للآخرة لا للدنيا .. فقرة ١٧ – ١٨:

وَٱعْلَمْ أَنَّكَ إِنْمَاء خُلِفْتَ لِلْآخِرَةِ لَا لِللَّهُ نَيَا ، وَلِلْفَنَاء لَا لِلْبَقَاء ،

وَ لِلْمُوْتِ لَا لِلْحَيَاةِ ، وَأَنَّكَ فِي مَنْزِل تُلْعَةٍ وَدَار بُلْغَةٍ ، وَطَرِيق إِلَى ٱلْآخِرَةِ ، وَأَنَّكَ طَرِيدُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي لَا يَنْجُو مِنْهُ هَارِبُهُ ، وَلَا بُدَّ أَنَّهُ مُدْرِكُهُ ، فَكُنْ مِنْ لَهِ عَلَى حَذَرِ أَنْ يُدْرِكُكَ وَأَنْتَ عَلَى حَالٍ سَيِّئَةِ قَدْ كُنْتَ تُحَدِّثُ نَفْسَكَ مِنْهَا بِالتَّوْبَةِ فَيَحُولَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ ذَلِكَ، ﴿ فَإِذًا إِنْتَ قَدْ أَهْلَكُمْتَ نَفْسَكَ (١٧) . يَا نُبَيَّ أَكْثِرْ مِـنْ ذِكْرِ ٱلْمَوْتِ وَذِكْرِ مَا تَهْجُمُ عَلَيْهِ وَتُفْضِي بَعْدَ ٱلْمَوْتِ إِلَيْهِ حَتَّى يَأْتِيَكَ وَقَـدْ أَخَذُتُ مِنْهُ حِذْرَكَ ، وَشَدَدْتَ لَهُ أَزْرَكَ ، وَلَا يَأْتِيَكَ بَغْتَةً فَيَبْهَرَكَ. وَ إِيَّاكَ أَنْ تَغَتَّرٌ بَهِا تَرَى مِنْ إِخْلَادِ أَهْلِ الدُّنْيَا إِلَيْهَا ، وَتَكَالُبهمْ عَلَيْهَا ، فَقَدْ نَبَّأَكَ اللهُ عَنْهَا ، وَنَعَتْ لَكَ نَفْسَهَا ، وَتَكَشَّفَتْ لَكَ عَنْ مَسَاوِيهَا ، فَإِنَّمَا أَهُلُهَا كِلاَبْ عَاوِيَةٌ ، وَسِبَاعٌ صَارِيَةٌ ، يَهِـــرُ بَعْضُهَا بَعْضًا ، وَيَأْكُلُ عَزِيزُهَا ذَلِيلَهِ ا ، وَيَقْهَرُ كَبِيرُهَا صَغِيرَهَا . نَعَمْ مُعَقَّلَةٌ ، وَأُخْرَى مُهْمَلَةً قَدْ أَصَلَّتْ عُقُولَمًا وَرَكِبَتْ تَجْهُولَمًا ، سُرُوحُ عَاهَةٍ بِوَادٍ وَعْثِ . لَيْسَ لَهَا رَاعٍ يُقِيمُهَا ، وَلاَ مُقِيمٌ يُسِيمُهَا . سَلَكَتُ بِهِمُ الدُّنْيَا طَرِيقَ ٱلْعَمَى ، وَأَخَذَتُ بأَ بُصَارِهِمْ عَنْ مَنَارِ الْهُدَى ، فَتَاهُوا فِي حَيْرَتِهَا ، وَغَرِقُوا فِي نِعْمَتِهَا ، وَٱتَّخَذُوهَا رَبًّا فَلَعِبَتْ بَهِمْ وَكَعِبُوا بَهَا وَنَسُوا مَا وَرَاءَهَا (١٨).

اللغة:

القُلْعة : الرحلة . والبلغــة : الكفاية . والأزر : القوة « اشدد به أزري ٣١ طــه » . ويبهرك : يدهشك ويحيرك . ويهر : يكـره ويمقت . ومعقلة : مقيدة . سُروح عاهة : يسرحون في الفساد والضلال . والمسم : الراعي .

### الإعراب:

المصدر من أنه مدركه مجرور بمن محدوفة أي لابد من إدراكه ، فسإذا أنت ه اذا » فجائية ، ونعم خبر مبتدأ محدوف أي هم أو أهل الدنيا نعم ، وكذا سروح .

### لماذا محلق الانسان ؟

( واعلم يا بني انك خلقت للآخرة لا للدنيا الخ ) .. كل الناس أو جلهم ، وغاصة الدين يعانون آلام الحياة – يتساءلون : لماذا خلق الانسان ؟ وقال قائل: ان الله خلقنا للحب . وقال آخر : بل لنركع له ونسجد . وقال ثالث : لنعمل في الأرض ، ونتقن العمل . وقال الإمام : خلق الله الإنسان ليعمل في دنياه عملاً صالحاً ينتفع به في آخرته . فالدنيا وسيلة ، والآخرة هي الغاية . ويتفق هذا مع القرآن الكريم: « ومن عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب – ، ٤ غافر » . أما قوله تعالى : « وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون – ٦٠ الداريات » . فإن المراد العمل الصالح النافع ، الإنس والجن إلا ليعبدون – ٦٠ الداريات » . فإن المراد العمل الصالح النافع ، لأنه أفضل من عامة الصلاة والصيام ، كما في الحديث الشريف . وقال سبحانه: « واما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض – ١٧ الرعد » . وتقدم الكلام عن ذلك مراراً .

( فكن منه ) أي من الموت ( على حذر ) لأنه اذا جاء لا يؤخرك ثانية ، فاستعد له من الآن ، وقبل أن تحمل الى قبر ساكن مظلم ( يا بني أكثر من ذكر الموت الخ ) .. فإن ذكرت وتصورت الله ميت لا محالة أخسل الحشوع

بمجامع قلبك ، ودفع بك الى الاعتصام بخالقك ، والعمل لآخرتك ( واياك أن تغتر بما ترى من إخلاد أهل الدنيا اليها الخ ) .. مالك وللدنيا وأبنائها ؟. الهاجيفة وأهلها كلاب ( فقد أنبأك الله عنها ) بقوله : « انما مثل الحياة الدنيا كهاء أنزلناه من السهاء فاختلط به نبات الأرض بما يأكل الناس والأنعام حتى اذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها انهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهاراً فجعلناها حصيداً كأن لم تغن بالأمس – ٢٤ يونس ، .

( ونعت لك نفسها ، وتكشفت لك عن مساويها ) بموت السابقين من أهلها بهلا رجعة ، وأنت حلقة من هذه السلسلة ، وكذلك من يأتي بعدك حتى النهاية، وما الى الفرار من سبيل . وقال الإمام لمن ذم الدنيا : متى غرتك ؟ أبحصارع آبائك من البلى ، أم بمضاجع أمهاتك تحت الثرى ؟. ( وانما أهلها كلاب عاوية النح ) .. وهنا مكان العجب ، الموت يتخطف أهل الدنيا من كل جانب، وهم على يقين بأنهم ميتون لا محالة ، ومع هذا نراهم في تناحر وصراع دائم على الحطام والحرام .

### الإمام يقسم الناس الى قوي وضعيف:

( ويأكل عزيزها ذليلها ، ويقهر كبيرها صغيرها ) . كل الأقوياء جبارون مستغلون، لا يعرفون الحب والحبر والعدل، ولا يقرون بشيء من الحق إلا من شد. وما الضعيف عندهم إلا حشرة أو بعوضة ! . ولا علاج لهذا الداء إلا بأحد فرضين : الأول المساواة بين جميع الناس ذكوراً واناثاً ورجالاً وأطفالاً ، وتكافؤهم في كل شيء حتى في قوة العضلات . وهذا ممتنع وتأباه سنن الكون والطبيعة .

الثاني : القوة الرادعة العادلة ، وهذا ممكن ومعقول .. ولكن مركز القيادة - في الغالب - يحتكره أرباب القوة والثروة قديماً وحديثاً من العرف القبلي الى النظام الجمهوري ، وهنا يكمن السر في تقسيم المجتمعات الى فئة عليا تملك كل شيء ، وفئة مضطهدة ليس لها من الأمر شيء .. والى هذا التقسيم أشار الإمام بقوله : « يأكل عزيزها ذليلها : ويقهر كبيرها صغيرها » . ومثله ما جاء في الحطبة ١٢٧ : « اضرب بطرفك حيث شئت من الناس فهدل تبصر إلا فقيراً يكابد فقراً ، أو غنياً بدل نعمة الله كفراً » . ( نعم معقلة ) أي أنعام مقيدة مكبلة ، والمراد بها الضعفاء ، كما قال الشيخ عمد عبده ، وهم لا يستطيعون حيلة ، ولا جندون سبيلاً إلا سبيل الاسهاتة من أجل تحريرهم وحياتهم ، وهل من الضروري لمن يريد الحياة أن يكون دائم الجهاد ضد الطغاة متفرغاً لحربهم وفضالهم ؟ ( وأخرى مهملة قد أضلت عقولها، وركبت مجهولها ) وهي الفئة القوية الثرية تسرح في الفساد والضلال ( سلكت بهم الدنيا طريق العمى ، وأخلت بأبصارهم عن منار الهدى ، فتاهوا في حبرتها ، وغرقوا في نعيمها ، واتخذوها رباً ، فلعبت بهم ولعبوا بها ، ونسوا ما وراءها). وينطبق هذا تماماً على الذين يسيطرون ويتحكمون بالثروات ووسائل الإعلام ، ينشرون الفساد بين الأجيال، وينتجون أسلحة الدمار للاعتداء على الشعوب الآمنة ينتهبون ويقتلون ويشردون .

وبالمناسبة قرأت في جريدة «الأهرام المصرية » تاريخ ١ - ١٢ - ١٩٧٢ : «ان الكونجرس الأمريكي أقر اعتماداً بد ١٠٥ مليارات من الدولارات، لبناء غواصات وقاذفات نووية جديدة »! لمن هذا السلاح المدمر وألنصرة الحق والعدل، وإنصاف الضعيف من القدوي ، وردع الوحوش الكاسرة ، أم للاعتداء على المستضعفين ، ودعم الصهاينة في فلسطين ، ولكل عميل وخائن في شرق الأرض وغربها ؟ ولماذا لا تنفق هذه المليارات على خدمة الحياة وسد حاجاتها ؟ ولكن أربابها لا يريدون أن تنخفض الأسعار، فيبتسم لها وللأمن المعذبون في الأرض .. أبداً لا هدف لساسة التخويف بالحرب ، وتحويل الصناعة اليها الا ان يتحكموا بالأقوات والأسواق ، وان يخم الرعب واليأس على كل قلب ومهد كي يخضع بالأقوات والأسواق ، وان يخم الرعب واليأس على كل قلب ومهد كي يخضع لأمرهم صاغراً ، ولا يسألهم سائل عما يفعلون ويفسدون .. وكأن الإمام ينظر وراءها ) أي ما وراء دنيا الطغاة العتاة من خراب ودمار وحساب وعقاب « ان ربك لمبالم صاد » للذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها القبور والدموع واللكل واليم والبؤس والتشريد .

أكرم نفسك .. فقرة ١٩ - ٢٠:

رُوَ يُدا يُسْفِرُ الظَّلاَمُ . كَأَنْ قَدْ وَرَدَتِ الْأَظْعَانُ . يُوشِكُ مَنْ أَسْرَعَ

أَنْ يَلْحَقَ . وَأَعْلَمُ أَنَّ مَنْ كَانَتْ مَطِيَّتُهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَ ارْ فَإِنَّهُ يُسَارُ بهِ وَإِنْ كَانَ وَاقِفًا ، وَيَقْطَعُ المَسَافَةَ وَإِنْ كَانَ مُقِيمًا وَادِعًا . وَأَعْلَمُ يَقِينًا أَنَّكَ لَنْ تَبْلُغَ أَمَلَكَ وَلَنْ تَعْدُو أَجَلَكَ ، وَأَنَّكَ في سَبيل مَنْ كَانَ إُقَبْلَكَ . فَخَفِّضْ فِي الطَّلَبِ ، وَأَجْمِلْ فِي الْمُكْتَسَبِ فَإِنَّهُ رُبَّ طَلَبٍ قَدْ تَجْسُرُ ۚ إِلَى حَرَبِ . فَلَيْسَ كُلُّ طَالِبٍ بَمَرْزُوقِ ، وَلَا كُلُّ مُجْمِلً لِ يَهُ حُرُومٍ ، وَأَكْرِمُ نَفْسَكَ عَنْ كُلِّ دَنِيَّةٍ وَإِنْ سَاقَتْكَ إِلَى الرَّغَائِبِ فَيُّ إِنَّ لَكَ إِنْ تَعْتَاضَ بَمَا تَبْكُنُ مِنْ نَفْسِكَ عِوَضاً ، وَلَا تَكُنْ عَبْدَ غَيْرِكَ وَقَـــدْ جَعَلَكَ اللهُ حُرًّا . وَمَا خَيْرُ خَيْرِ لاَ يُنَالُ إِلَّا بِشَرٍّ ، وَ يُسْرِ لاَ يُنَالُ إِلَّا بِعُسْرِ ١٦٠ . وَإِيَّاكَ أَنْ تُوجِفَ بِكَ مَطَايَا الطَّمَـعِيـ لَمْتُورِدَكَ مَنَاهِلَ الْمُلَكَةِ . وَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَنْ لاَ يَكُونَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللهِ ذُو يَعْمَةٍ فَافْعَلْ . فَإِنَّكَ مُدْرِكُ قِسْمَكَ وَآخِذُ سَهْمَكَ . وَإِنَّ ٱلْيَسِيرَ مِنَ اللهِ سُبْحَانَهُ أَعْظَمُ وَأَكْرَمُ مِنَ ٱلْكَثِيرِ مِنْ خَلْقِهِ وَإِنْ كَانَ كُلُّ مِنْهُ . وَتَلَا فِيكَ مَا فَرَطَ مِنْ صَمْتِكَ أَيْسَرُ مِنْ إِدْرَاكِكَ مَا فَاتَ مِنْ مَنْطِقِكَ ، وَحِفْظُ مَا فِي ٱلْوِعَاءِ بشَدِّ ٱلْوِكَاءِ . وَحِفْظُ مَا فِي يَدَيْكَ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ طَلَبِ مَا فِي يَدِ غَيْرِكَ . وَمَـرَارَةُ ٱلْيَأْسِ خَيْرٌ مِنَ الطَّلَبِ إِلَى النَّاسِ. وَالْحِرْفَةُ مَعَ الْعِفَّةِ خَيْرٌ مِنَ الْغِنَى مَعَ الْفُجُورِ . وَالْمَرْاءُ أَحْفَظُ لِسِرِّهِ. وَرُبَّ سَاعٍ فِيَمَا يَضُرُّهُ. مَنْ أَكُثَرَ أَهْجَرَ. وَمَنْ تَفَكَّر أَيْصَر (٢٠) .

#### اللغة:

رويداً: مهلاً. ويسفر: يكشف. والأظعان: جمع الظعينة أي الحودج. ووادعاً: ساكنــاً. وحرب ــ بفتح الحاء والراء ــ سلب المال. وتوجف: تسرع. وتلافيك: تداركك. وفرط: ذهب وفات. والوكــاء: الرباط. والمراد بالحرفة هنا الحرمان أو الضيق في الرزق. وأهجر: تكلم بالهذيان.

#### الإعراب:

لرويد أربعة أوجه: الأول اسم فعل مثل رويد زيداً أي أمهل زيداً ، الثاني صفة مثل سار القوم سيراً رويداً أي خفيفاً أو يطيئاً ، الثالث حال إذا وقع بعد المعرفة مثل سار القوم رويداً ، والرابع النصب على المصدر مثل رويداً ، ورويد زيد بالإضافة ، وكأن قد مخففة أي كأنه قد ، ويقيناً مفعول مطلق من غير لفظه ، ورب حرف جر ، ولا يتعلق مجرورها بشيء لأنها زائدة في الإعراب دون المعنى على حد تعبير النحاة ، وطلب في محل رفع بالابتداء ، وإياك مفعول لفعل علوف ، والأصل احذرك ، ولما حدف الفعل انفصل الضمير .

### المعنى :

( رويداً يسفر الظلام النح ) .. لا شيء أقرب الى الانسان من الموت ، ومن أنخطاه الآن أتاه غداً أو بعد غد ، وحينداك تنكشف الحقيقة للغافلين ، وتتملكهم الحسرة والندامة ( ان من كانت مطيته الليل والنهار فإنه يسار به النح ) .. كل إنسان مسافر الى قبر ساكن مظلم ، والدنيا طريقه اليه ، والليل والنهار مطيته ، ومعنى هذا أنه سائر وان كان نائهاً على فراشه ، ومعناه أيضاً ان الموت يأخل من عره يوماً فيوماً منذ ولادته حتى النفس الأخير ، ومما قرأته في هذا الباب : الليل والنهار يعملان فيك فاعل فيها » .

( واعلم يقيناً انك لن تبلغ أملك الخ ) .. لأنه لا حد لنهم الإنسان وآمالـه الجائعة ، ولو ملك الكون بكامله لتمنى كوناً ثانياً وثالثاً الى ما لا نهاية ( فخفض

في الطلب الخ) .. اطلب الرزق واسع اليه على أن تحفظ التوازن السواجب بين الخرتك ودنياك ، كما قال سبحانه : «المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً - ٤٦ الكهف » . ( رب طلب قد جر الى حرب ) . قد لا ترضى بما يكفيك من الرزق ، وهو بين يديك ، فتكدح طلباً للمزيد والادخار .. وتأتي النتيجة بعكس ما أردت حيث تخسر ما كنت تملك من طعام وغداء ، وتقعد مدموماً مخدولاً .

( وأكرم نفسك - الى قوله - عوضاً ) لا تطلب المال من كل سبيل ، وتقف من أجله مواقف الهوان فإن الكرامة لا تباع بثمن ، ومن خسر كرامته فقد خسر نفسه .. ولكن كثيراً من الناس لا يرون الكرامة إلا في المال حتى ولو حصل بطريق العهر والحيانة ( ولا تكن عبد غيرك ، وقد جعلك الله حراً ) . هذا تفسير وبيان لقوله : « أكرم نفسك » لأن الكرامة والحرية شيء واحد ، ينبع من ذات الانسان ، وما هو بهبة من مخلوق ، أو كسب بكد اليمين .. وعلى المرء أن يستميت من أجل حريته وكرامته .

وتجدر الإشارة الى ان الحرية التي عناها الإمام ليس معناها أن يعمل الانسان ما يشتهي وما يريد دون أن ينظر الى الظروف المحيطة به والمجتمع الذي يعيش فيه ، وانحا أراد حرية الناس مجتمعين يعيشون ويعملون يداً واحدة لصالح الجميع ، وعلى كل فرد أن يمارس حريته في هذا النطاق، فإن تعداه فقد استهان بحريته بملء إرادته ، وجعل السبيل عليه للقوة الرادعة العادلة .

محتوى "، والمعنى كل شيء محر م فعله فالآثار المترتبة عليه حرام — مثلاً — لا مهر لعاهر لأن الزنا حرام ، ولا نيابة لمزور لأن التزوير حرام ، ولا حكم لمرتش لأن الرشوة حرام . وبكلمة ، إن الغاية لا تبرر الواسطة إلا ضمن القانون والنظام ( ويسر لا ينال إلا بعسر ) — مثلاً — الغنى يسر ، والفقر عسر ، ولكن لا يزال هذا العسر بما أشد منه عسراً وقبحاً كالسرقة والحيانة ، والمذلة والمهانة .

( وإياك أن توجف بك مطايا الطمع الخ ) .. انه شره ونهم ، وعاقبته الوبال والحسران . وفي بعض الروايات : الطمع خمر الشيطان لا يصحو شاربه إلا في نار جهـم ( وان استطعت أن لا يكون الدخ ) .. من الحير أن تتعاون مسع أخيك الانسان على المصلحة المتبادلة بينكما على أساس العدل والمساواة ، أما أن يكون هو الغني عنك ، وأنت الفقير اليه فالأفضل أن تتركه وشأنه ، وتسعى جهدك متوكلاً على الله ، فإن المؤمن الحق لا يطلب العون إلا من خالقه ، ولا يقبل إلا فضله وإحسانه ، ولا ينظر الى ما في أيدي الناس .

( فإنك مدرك قسمك ، وآخد سهمك ) من خالقك ، بلا نقصان وواسطة علوق مثلك ، واذن فمن السخافة أن تقبل الهوان من غيرك لأجل الرزف .. بل خير لك وأفضل أن تصبر وتتجرع المرارة على أن تتحمل المنه من غير رازق العباد ( وان اليسير من الله سبحانه أعظم وأكرم من الكثير من خلقه ) . أجل والله ان قليله عظيم وكثير غيراته وبركاته ، وكثير غيره صغير وحقير بالقياس الى يسيره تعالى ، وإن كان الكون بما فيه لله ومن الله ، ولكن لوساطة العبد منعصات لا يطيقها أبي حريم . وقال الشيخ محمد عبده « ليس أفعل في النفس من هذا الكلام الذي يكاد من قوته وإصابته الحق يقطع القارىء المؤمن لفوره عن الدنيا » .

( وتلافيك ما فرط من صمتك الخ ) .. لا غبر ولا عيب عليك فيا فاتك من الكلام ، لأن الساكت يمكنه أن يستدرك ، ويقضي ما فات كا فات ، أما زلل اللسان فيصعب تلافيه كالماء أيراق من الإناء على الأرض يتعذر رده ويستحيسل ( وحفظ ما في يدك أحب إلي من طلب ما في يد غيرك ) ان ترقيع الثوب الخلق ، والقناعة بالكفاف أفضل من الاستقراض وأخذ أوساخ الناس ( ومرارة اليأس الخ ) .. القناعة كنز وغيى ، واليأس مما في أيدي المخلوقين عزة وكرامة ،

وجرأة في قول الحق وإعلانه ، ومن التجأ الى الله يائساً من سواه أكرمه وأعطاه. أقرلها بجزم ويقين ، وعن تجربة ووجدان. ومن أقوال الإمام : الغنى الأكبر اليأس مما في أيدي الناس .

( والحرفة مع العفة حبر من الغنى مع الفجور ) . العسر مع النزاهة والإباء حبر من اليسر مع الحرام والحساسة ( والمرء أحفظ لسره ) ومن ضاق بسره ذرعاً فلا يلومن من أطلقه وأفشاه . قال الإمام : من كم سره كانت الحيرة بيده ( وزب ساع فها يضره ) . ور ب هنا للتكثير لا للتقليل اذا أردنا بالضرر ما يشمل حساب الآخرة وعقابها . وقال الحكاء : لا خبر في ظفر يصاب بضرو ( من أكثر أهجر ) . للقول ساعات ومقدار معين ، فمن تعداه وقدع في اللغو والخطأ . قال الإمام : من كثر كلامه كثر خطأه ( ومن تفكر أبصر ) وخرج من ظلهات الجهل الى نور المعرفة ، ومن عمل وأقدم بلا تفكير خبط في التيه .

### 🔆 ربما كان الدواء داء .. فقرة ٢١ – ٢٢:

قَارِنْ أَهْلَ الْخَيْرِ تَكُنْ مِنْهُمْ . وَبَايِنْ أَهْلَ الشَّرِّ تَهِنْ عَنْهُمْ . بِئْسَ الطَّعَامُ الْحَرَامُ . وَظُلْمُ الصَّعِيفِ أَفْحَشُ الظُلْمِ . إِذَا كَانَ الرَّفْقُ خُرْقَا كَانَ الْدُّوقَةُ رَفْقاً . رُبَّمَا كَانَ الدَّوَاهِ دَاء وَالدَّاهِ دَوَاء . وَرُبَّمَا نَصَحَ عَيْرُ النَّاصِحِ وَعَشَّ الْمُسْتَنْصَحُ . وَإِيَّاكَ وَأَتِّكَالَكَ عَلَى الْمُنَى فَإِنَّهِا غَيْرُ النَّاصِحِ وَعَشَّ الْمُسْتَنْصَحُ . وَإِيَّاكَ وَأَتِّكَالَكَ عَلَى الْمُنَى فَإِنَّهِا عَيْرُ النَّاصِحِ وَعَشَّ المُسْتَنْصَحُ . وَإِيَّاكَ وَأَتِّكَالَكَ عَلَى الْمُنَى فَإِنَّهِا عَيْرُ النَّاصِحِ وَعَشَّ المُسْتَنْصَحُ . وَإِيَّاكَ وَأَتِّكَالَكَ عَلَى الْمُنَى فَإِنَّهِا عَلَى الْمُنَى فَإِنَّهِا لِمُؤْتِنَ مُوانِي وَعَظُلُ التَّجَارِبِ . وَخَيْرُ مَا جَرَّ بُتَ مَا وَعَظُلُكَ (٢١) . بَادِرِ الْفُرْصَة قَبْلَ أَنْ تَكُونَ ثُولَةً . لَيْسَ كُلُّ طَالِبِ وَعَظُلُكَ (٢١) . بَادِرِ الْفُرْصَة قَبْلَ أَنْ تَكُونَ ثُولَةً . لَيْسَ كُلُّ طَالِب يُعْوِبُ . وَمِنَ الْفَسَادِ إِضَاعَةُ الزَّادِ وَمَفْسَدَةً لِيَعْفِ مِنْ عَاقِبَةٌ . سَوْفَ يَأْتِيكَ مَا قُدِّرَ لَكَ . التَّاجِدِرُ مُهِنْ ، وَلَاكُلُ أَمْرِ عَاقِبَةٌ . سَوْفَ يَأْتِيكَ مَا قُدِّرَ لَكَ . التَّاجِدِرُ فَي مُعِينٍ ، عَلِيلُ أَمْرٍ عَاقِبَةٌ . سَوْفَ يَأْتِيكَ مَا قُدِّرَ لَكَ . التَّاجِدِرِ مَهِينٍ ، عَلَيْلُ . وَرُبَّ يَسِيرٍ أَنْمَى مِنْ كَثِيرٍ . لاَ خَيْرَ فِي مُعِدِينٍ مَهِينٍ ، عَلِيلُ مَا يُعْرِدٍ . وَرُبَّ يَسِيرٍ أَنْمُنَى مِنْ كَثِيرٍ . لاَ خَيْرَ فِي مُعِدِينٍ مَهِينٍ ،

وَ لَا فِي صَدِيقٍ ظَنِينٍ . سَاهِلِ الدَّهُ لَ مَا ذَلَّ لَكَ قَعُودُهُ . وَ لاَ تُخَاطِرُ بَشَيْءِ رَجَاءَ أَكُثَرَ مِنْهُ . وَ إِيَّاكَ أَنْ تَخْمَحَ بِكَ مَطِيَّةُ اللَّجَاجِ (٢٢) .

#### اللغة:

الخرق – بفتح الحاء – الثقب ، وبكسرها الفتى الظريف الكريم ، وبضمها – كما هنا – العنف والشدة ، وأيضاً الجهل والحمق . والمستنصح بالفتح المطلوب منه أن ينصح . وظنين : متهم . وقعود : من الإبل . واللجاج : البادي في الحصومة .

### الإعراب:

تكن مجزوم بجواب الأمر ، وإياك مفعول لفعل محذوف ، والأصل أحذرك ، وما ذل «ما » مصدرية ، ورجاء مفعول من أجله لتخاطر ، وأكثر لا ينصرف للصفة ووزن الفعل .

### المعي:

(قارن أهل الخير ) ابدل من نفسك ومالك لنصرة الحق ، وإبطال الباطل كما فعل ويفعل المناضلون الأحرار ( تكن منهم ) قولا وعملا ( وباين أهل الشر ) بإعلان الثورة عليهم وجهادهم بكل ما تستطيع ( تبن عنهم ) . أما أن تعتزل إيثارا المسلامة ، وطلبا للراحة، وتعتكف في المحراب ، أما إن فعلت هذا – فأنت شيطان أخرس ، كما قال الرسول الأعظم، وأيضاً قال : من لا يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. ( وبئس الطعام الحرام ) وأي شيء أكثر جرماً وأعظم إثماً من الحياة على حساب المستضعفين ، وخبز الأرامل والأيتام ؟.

( وظلم الضعيف أفحش الظلم ) وأفحش منه ومن الفحش نفسه أن تضع يدك على فمه ، وتمنعه من الصراخ من ألمه والاحتجاج على ظالمه ، ولو قيل لي : ما

تعريف الانسان بمعنى الكلمة لقلت : هو الثورة على الظلم وضد الظالم . وتفسدم الكلام عن ذلك في شرح الحطبة ١٧٤ (واذا كان الرفق خرقاً كان الحرق رفقاً). مهادنة الأشرار شر محض ، لأنها تشجعهم عليه ، وتغربهم به ، والعدل أن يُردعوا بالعنف اذا لم يجد الجدال بالتي هي أحسن . قال الإمام : الوفاء لأهل الغدر غدر والغدر بأهل الغدر وفاء .

( ربما كان الدواء داء ) . قد يخطىء الطبيب في تشخيص المرض ، فيصف دواء ظاهره الرحمة ، وباطنه من قبله العداب ( والداء دواء ) كالطبيب يقطع العضو السقيم الذي لا يمكن علاجه كيلا ينفسد بقية الأعضاء السليمة، ويسمى هذا بدفع القرر الأشد بالضرر الأخف ( وربما نصح الخ ). استمع للخائن والأمين، وحاكم ما تسمع من الاثنين بعقل رزين، واختر ما تركن اليه نفسك . قال الرسول الأعظم (ص) : استفت قلبك ، البر ما اطمأنت اليه النفس ، والإثم ما حاك في القلب ، وإن أفتاك الناس وأفتوك .

( وإياك والاتكال على المنى الخ ) .. أبداً لا فرق بين التأوه على ما فات ، وتمني الحيرات ، كلاهما سخف وضعف .. ولا راحة إلا بالكد والتعب ، وقال قائل : لا يؤال المرء مقروناً بالتواني ما دم مقيماً على وعد الأماني ( والعقل حفظ التجارب ) . التحربة عند الإمام مصدر من مصادر المعرفة ، ولكن ليست أقواها ، فهناك الوحي والعقل الذي يفكر ويستنتج . ومن أقواله : ليست الروية كالمعاينة مع الإبصار ، فقد تكذب العيون أهلها ، ولا يغش العقل من استنصحه ( وخير ما جربت ما وعظك ) أي ما نفعك ، بل أنفع المعارف كلها ما أسرع بك الى عمل الحير ، وأقصاك عن ارتكاب الشر .

( بادر الفرصة النح ) .. فإنها تمر " السحاب وإلا لحقتك الندامة والحسرة وليس كل طالب يصيب ) لا غبن عليك أن تطلب الشيء فلا تجده ، لأن هذا شائع ومألوف ، والمهم أن لا تبخع نفسك على أثره ( ولا كل غائب يؤوب ) كالميت ( ومن الفساد إضاعة الزاد النح ) .. بالتهاون فيه وعدم ادخاره لوقت الحاجة ( ولكل أمر عاقبة ) حلوة أو مُسرة ، والعاقل يراقب ويحترس ، ولا يقدم إلا بعد البحث والتأمل ( سوف يأتيك ما قدر لك ) من الرزق بعد السعي والعمل ، وإياك والمي كما قال الإمام ( التاجر مخاطر ) برأس المال ، فإن ربح

قال الناس عنه: سعيد الطالع ، وإن خسر قالوا: لا حظ له . والواقـــع ان الحظ والطالع هنا هو دقة المراقبة وحسن التقدير للعواقب والتوفيق. والتجارة في أيامنا فن من فنون اللصوصية ، وعلم بأساليب الغش والاحتيال على الشعوب الضعيفة ونهب أقواتها ومقدراتها .

( ورب يسير ) و ضع في محله ( أنمى من كثير ) و ضع في غير موضعه. وقد رأينا الكثير من أصحاب الملايين آل أمرهم الى البؤس والعوز من تصرفهم ( لا خير في معين مهين ) يُفسد معروفه بكلمة أو حركة نابية . قال سبحانه : « لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى ١٦٤٠ البقرة» . (ولا في صديق ظنين ) يرائي ويراوغ ( ساهل الدهر ما ذل لك قعوده ) امش بدائك ما مشى بك كما قال الإمام (ولا تخاطر بشيء رجاء أكثر منه ) إلا مع مظنة النجاح . وقال قائل : من طلب الفضل حرم الأصل ( وإياك أن تجمع بك مطية اللجاج ) . التعصب والعناد جهل وفساد ، والمادي في الحصومة يسل العقل والدين . قال الإمام : لا يستطبع أن يتقي الله من يخاصم .

### الصداقة والصديق .. فقرة ٢٣ -- ٢٤ :

الْحِيلُ نَفْسَكَ مِنْ أَخِيكَ عِنْدَ صَرْمِهِ عَلَى الصَّلَةِ ، وَعِنْدَ صُدُودِهِ عَلَى اللَّفْفِ وَالْمَقَارَبَةِ ، وَعِنْدَ جُودِهِ عَلَى الْبَذْلِ ، وَعِنْدَ تَسَاعُدِهِ عَلَى اللَّهْ وَعِنْدَ شِرَّتِهِ عَلَى اللَّهِ ، وَعِنْدَ جُرْمِهِ عَلَى الْعُذْرِ حَتَّى كَأَنَّكَ اللَّهُ فَو يَعْمَةٍ عَلَيْكَ . وَإِيَّالِةَ أَنْ تَضَعَ ذَلِكَ فِي غَدِي اللَّهُ عَبْدُ وَكَأَنَّهُ ذُو يَعْمَةٍ عَلَيْكَ . وَإِيَّالِةَ أَنْ تَضَعَ ذَلِكَ فِي عَدِيقًا لَهُ عَبْدُ وَيَعْمَةٍ عَلَيْكَ . وَإِيَّالِهُ أَنْ تَضَعَ ذَلِكَ فِي عَديقًا مَوْضِعِهِ أَوْ أَنْ تَفْعَلَهُ بِغَيْرِ أَهْلِهِ . لاَ تَتَّخِذَنَّ عَدُو صَدِيقِكَ صَدِيقًا مَوْضِعِهِ أَوْ أَنْ تَفْعَلَهُ بِغَيْرِ أَهْلِهِ . لاَ تَتَّخِذَنَّ عَدُو صَدِيقِكَ صَدِيقًا فَتَعَادِيَ صَدِيقِكَ صَدِيقًا وَتَعَادِي صَديقَكَ . وَأَنْحَضْ أَخَاكَ النَّصِيحَةَ حَسَنَةً كَانَتْ أَوْ قَبِيحَةً . وَتَحْدَرُعِ الْفَيْظَ فَإِنِّى لَمْ أَرَ جُرْعَةً أُحلَى مِنْهَا عَاقِبَةً وَلاَ أَلَذَ مَعْبَةً (٢٢٢) وَتَحْدَرُعِ الْفَلْكَ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَلِينَ لَكَ . وَخُدَ ذُ عَلَى عَدُولُكَ وَإِنْ كَلْ عَلَمُ الْفَيْفَ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَلِينَ لَكَ . وَخُدَ ذُ عَلَى عَدُولُكَ وَإِنْ كَانَ عَلَى عَدُولُكَ وَاللَّهُ لَكُ أَنْ يَلِينَ لَكَ . وَخُدَ ذُ عَلَى عَدُولُكَ وَاللَّهُ لَهُ يُولِكُ أَنْ يَلِينَ لَكَ . وَخُدَ ذُ عَلَى عَدُولُكَ وَإِنْ لَمُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُكَ فَإِنْهُ لَو اللَّهُ لَكَ اللَّالَةُ عَلَى اللَّهُ الْكَ عَلَى عَدُولُكَ وَلِي اللَّهُ عَلَى الْعَلَى فَالْفَلِكَ فَا فَاللَّهُ اللْكَ أَنْ يَلِينَ لَكَ . وَخُدَ ذُ عَلَى عَدُولُكَ وَلِو اللَّهُ الْمُ الْمُنْ عَلَى عَدُولُكَ الْمَلِكَ فَا فَالَهُ لِكُ أَنْ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْمُلِكَ أَنْ يَلِينَ لَكَ . وتُحْدِيقَالَ عَلَيْهِ عَدُولُكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُ الْحَلَى الْمُعَلِقُ الْمُنَالِقُ اللّهُ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

بِالْفَصْلِ فَإِنهُ أَحْلَى الظَّفَرَيْنِ. وَإِنْ أَرَدَت قَطِيعَةَ أَخِيكَ فَاسْتَبْقِ لَهُ مِنْ نَفْسِكَ بَقِيَّةً تَرْجِعُ إِلَيْهَا إِنْ بَدَا لَهُ ذَلِكَ يَوْما مَا . وَمَنْ ظَنَّ بِكَ خَيْراً فَصَدِّقْ ظَنَّهُ . وَلَا تُضِيعَنَّ حَقَّ أَخِيبَكَ اتَّكَالاً عَلَى مَا بَنْ خَيْراً فَصَدِّقْ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكَ بِأَخِ مَنْ أَضَعْتَ حَقَهُ . وَلَا يَحِكُنْ بَيْنَهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكَ بِأَخِ مَنْ أَضَعْتَ حَقَهُ . وَلَا يَحِكُنْ بَيْنَكُ وَبَيْنَهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكَ بِأَخِ مَنْ أَضَعْتَ حَقَهُ . وَلَا يَحُونَنَّ عَلَى أَشْقَى الْخَلْقِ بِكَ . وَلَا تَرْغَبَنَ فِيمِنْ زَهِدَ فِيكَ . وَلَا يَحُونَنَّ عَلَى أَنْهُ وَلَا يَكُونَنَّ عَلَى الْإِحْسَانِ ، وَلَا يَكُبُونَ عَلَى الْإِحْسَانِ ، وَلَا يَكُبُونَ عَلَى عَلَيْكَ ظُلْمُ مَنْ أَلْا مَنْ اللّهُ عَلَى الْإِحْسَانِ ، وَلَا يَكُبُرَنَ عَلَى عَلَيْكَ ظُلْمُ مَنْ أَلْوَى عَلَى عَلَى الْإِحْسَانِ ، وَلَا يَكُبُرَنَ عَلَى عَلَيْكَ ظُلْمُ مَنْ أَلَا الْإِحْسَانِ ، وَلَا يَكُبُرَنَ عَلَى عَلَيْكَ ظُلْمُ مَنْ أَلْفَقَى الْإِحْسَانِ ، وَلَا يَكُبُونَ عَلَى عَلَيْكَ ظُلْمُ مَنْ اللّهَ عَلَى الْإِحْسَانِ ، وَلَا يَكُبُونَ عَلَيْكَ طُلْمُ مَنْ اللّهُ إِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْإِحْسَانِ ، وَلَا يَكُبُونَ عَلَى الْإِحْسَانِ ، وَلَا يَكُبُونَ عَلَى الْإِلْمُ اللّهُ أَلَامً مَنْ اللّهُ عَلَى الْإِحْسَانِ ، وَلَا يَكُبُونَ عَلَى عَلَيْكَ طُلْمُ مَنْ اللّهُ وَلَا يَكُنُونَ اللّهُ عَلَى الْإِنْ فَي كُنْ مَنْ عَلَى الْعَلْمَ فَا أَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

#### اللغة :

صرمه – بفتح الصاد وسكون الراء – قطيعته . وصدوده : بعده . والمراد بالجمود هنا البخل .

### الإعراب:

عاقبة تمييز ، ومثلها مغبة ، ويوماً ما «يوم» ظرف منصوب ببدا ، واتكالاً مفعول من أجله لتضيعن .

### حق الصديق:

أشار الإمام في هذا المقطع الى حق الصديق على صديقه . وقبــل الشرح نشير

بإيجاز الى تعريف الصداقة وسببها ، ويمكن تلخيصها بالمودة والوفاء والثقة ، أما سببها فالمطابقة والانسجام . قال الرسول الأعظم (ص) : « الأرواح جنود مجندة ، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف  $\alpha$  . ومتع الحياة لا يبلغها الإحصاء وتفرقها جميعاً متعة الصداقة ، وتبلغ الغاية القصوى حين يُفضي الصديق الى صديقه بأسراره وهمومه حيث يشعر من أعماقه انسه ينفض عن كاهله أثقاله وأغلاله . وأقوى شيء في الدلالة على الوفاء والثقة أن تدافع عن أخيك ، وتبرئه من شائعة السوء بمجرد سماعها ، وقبل البحث وقيام البينة .

( احمل نفسك من أخيك النخ ) .. قد يظن بك الصديق التقصير في حق من حقوقه، فيعاتبك بالصد والهجران .. وينبغي أن تتجاهل ذلك، ولا تعامله بالمثل وإلا أنهيت الصداقة بنفسك ، ووضعت لها حداً بيدك .. حتى ولو كان هو البادىء، ما دام التلافي ممكناً ، فإنك إن تجاهلت، وبقيت على عادتك معه من اللطف والمداراة يذهب ما في النفس مع الآيام ، وتعود المياه إلى مجراها ( وعند جموده على البذل الخ ) .. واسه بنفسك حتى ولو كان البخل من طبعه .

( وعند جرمه على العذر ) تغاض عن هفوته واحتملها منه .. وإن طلبت صديقاً لا تعاتبه عشت بلا صديق مدى الحياة « أي الرجال المهذب؟ » وهل من العدل والإنصاف أن تطلب العصمة من خطأ لا تبرىء نفسك من مثله ؟ ( حتى كأنك له عبد ) هذا كناية عن حسن المعاملة والتسامح مع الاخوان، لأن الصداقة اخوة لا عبودية ، ووفاء لا إلجاء ( وإياك أن تضع ذلك في ضير موضعه ) تسامح وتواضع مع الذين يقدسون النبل والحلق الكريم ، لا مع من يرى التواضع منك ضعفاً وافتقاراً . قال أعرابي لصديق له : كن لي ببعضك حتى أكون بكلي لك .

﴿ وَلَا تَتَخَذَنَ عَدُو صَدِيقَكَ صَدِيقاً فَتَعَادِي صَدِيقَكُ ﴾ . والجمـــع بينها تماماً

كالجمع بين الماء والنار . قال رجل للإسام : اني احبك وأحب معاوية فقال الإمام : أنت أعور الآن ، ونهايتك العمى او الشفاء من العور ( وانحض أخاك النصيحة حسنة كانت او قبيحة ) أي ثقيلة على من تنصحه ، كما لو كان معجباً بنفسه يدعي العلم ، وما هو من أهله، او كان كذوباً او حسوداً فصارحته ونهيته ، وبكلمة انصح بالحق وإن غضب المقصود بالنصيحة ، ولا يهمك ما دمت مخلصاً ومجتها فيها عند نفسك .

( وتجرع الغيظ الخ ) .. قد يستفزك سفيه بكلمة نابية ، او حركة مزعجة فتثور أعصابك ، وعليك أن تماسك إن حدث شيء مسن ذلك ، ولا تستجيب لغضيك والعصابك ، ولو استسلمت للغصب لانتهيت الى أسوأ العواقب. وبالإيجاز من لم يصبر على كلمة سمع كلمات ( ولن لمن غالظك الخ ) .. إن ظننت بسه خيراً ، ورجوت ان يرجع عن جفوته ، ويؤوب الى رشده ، وهذا تعبير ثان عا سبق من قول الإمام : « وإياك ان تضع ذلك في غير موضعه » .

والانتقام ، وظفر العفو والإحسان . وهذ هم الجدير بالعظاء والأولياء . وليس والانتقام ، وظفر العفو والإحسان . وهذ هم الجدير بالعظاء والأولياء . وليس من شك ان العفو بصاعف الحسات . وسعم السيئات . قال تعسالى : « وإن تعفوا أقرب التقوى – ٢٣٧ البفرة ، . وذال الإسام : متى أشفي غيظي ؟ أحين أعجز عن الانتقام فيقال لي : لو صبرت ؟ أم حين أقدر عليه فيقال لي : لو عفوت .

( وإن أردت قطيعة أخيك الخ ) .. وبأسلوب آخر هو للإمام أيضاً : « احبب حبيبك هوناً ما عسى ان يكون بغيضك يوماً ما ، وابغض بغيضك هوناً ما عسى ان يكون حبيبك يوماً ما » .

وكثيراً ما تحدث القطيعة بين الصديقين، ثم تستأنف الصداقة بحبل أقوى وأوثق اذا كان مع الهجر عقل ( ومن ظن بك خيراً فصدق ظنه ) من وثق بنبلك فكن عند ثقته ، فإنها قوة لك وثروة . والعكس صحيح اي من ظن بك شراً فكذُّب ظنه بعمل الحير .

( ولا تضيعن حق أخيك الخ ) .. إن للصداقة حرمتها ، وللصديق حقوقه ،

فإن قصرت في شيء من حقه فقد انتهكت حرمة الصداقة والانحوه ، وجعلت على نفسك بنفسك سبيلا للمؤاخذة والملامة . فال بعض السلف : ما تحاب اثنان فرق بينها إلا ذنب يحدثه أحدهما ( ولا يكن أهلك أشقى الخلق بك ) . من شقي به اهله فهو أشقى الناس على الإطلاق ، لأن من يبغي على القريب ييأس الناس من خيره ويخافون من شره ، ومن يسعد به القريب يرجوه البعيد لعمل الخير . قال رسول الله (ص) : «خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي » . هذا، الى ان لرب الأسرة وسيرته معها التأثير البالغ في صلاحها وفسادها ، ونعيم البيت او جحيمه .

( ولا ترغن فيمن زهد فيك ) . تجاهل من أدبر عنك كأنه لم يكن حتى ولو كانت الدنيا في قبضته .. إن الاستعانة بغير الله ذل وهوان(ولا يكونن أخوك أقوى الخ).. اذا كان هو اقوى منك على القطيعة والإساءة فكن أنت أقوى منه على الصلة والإحسان ، شريطة ان يكون في صلتك له شيء من الحير والصلاح وإلا فالسلو أفضل ( ولا يكبرن عليك ظلم من ظلمك فإنه يسعى في مضرته ونفعك ) عند الله ، لأن يوم العدل على الظالم أشد من يوم الحور على المظلم ، كم قال الإمام في مقام آخر .. وليس معنى هذا ان تستسلم للظلم .. كلا ، أن جهاده فرض ، ومن قصر فيه فهو شريك الظالم ، ولو علم الظالم ان المظلوم يستميت دون حريته وكرامته لتحاماه .

( وليس جزاء من سرك أن تسوءه ) . هذا كلام مستأنف لا صلة له بما قبله كما توهم بعض الشارحين وقال في تفسيره : ليس جزاء من أساء اليك ان تقابله بالإساءة ، لأنه قد زاد في أجرك عند الله ! . ونسي هذا الشارح وجوب الجهاد ضد البغي ، وإن من مات دون عقال من ماله مات شهيداً ، وانه لا معنى للعدل إلا الضرب على أيدي المعتدين ، وإن السكوت عنهم هو تشجيع للفساد في الأرض .

وَٱعْلَمْ يَا بُنَيَّ أَنَّ الرِّرْقَ رِزْقَانِ ؛ رِزْقٌ تَطْلُبُهُ ، وَرِزْقٌ يَطْلُبُكَ فَإِنْ أَنْتَ لَمْ تَأْتِهِ أَتَاكَ. مَا أَقْبَحَ الْخُضُوعَ عِنْدَ الْحَاجَةِ وَالْجَفَاء عِنْدَ الْغِنَى؟ إِنَّ لَكَ مِنْ دُنْيَاكَ مَا أَصْلَحْتَ بِــهِ مَثْوَاكَ . وَإِنْ جَزِعْتَ عَلَى مَا ا تَفَلُّتُ أَمِنْ يَدَيْكُ ، فَاجْزَعْ عَلَى كُلِّ مَا لَمْ يَصِلْ إِلَيْكَ . اسْتَدِلَّ عَلَى مَا لَمْ يَكُنْ بَمَا قَدْ كَانَ . فَإِنَّ الْأُمُورَ أَشْبَاهُ . وَلَا تَكُونَنَّ يِّمْنَ لاَّ تَنْفَعُهُ الْعِظَّةُ إِلَّا إِذَا بَالَغْتَ فِي إِيلاَمِهِ ، فَإِنَّ ٱلْعَاقِلَ يَتَّعِظُ بِالآداب وَٱلْبَيَائِمُ لَا تَتَّعِظُ إِلَّا بِالضَّرْبِ(٢٠) . اطْرَحْ عَنْـــكَ وَاردَات ٱلْهُمُومِ بِعَزَائِمِ الصَّابِ وَتُحسنِ ٱلْيَقِــين . مَنْ تَرَكَ ٱلْقَصْدَ جَارَ ، وَالصَّاحِبُ مُنَاسَبُ . وَالصَّدِيقُ مَنْ صَدَقَ غَيْبُهُ . وَٱلْهَوَى شَرِيكُ ٱلْعَنَاءِ . رُبَّ قَريب أَبْعَدُ مِنْ بَعِيدٍ ، وَرُبِّ بَعِيـدٍ أَقْرَبُ مِنْ قَريب . وَٱلْغَريبُ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَبِيبٌ . مَنْ تَعَدَّى الْحَقَّ صَاقَ مَذْهَبُهُ . وَمَن ٱقْتَصَرَ عَلَى قَدْرِهِ كَانَ أَبْقَى لَهُ . وَأُو ثَقُ سَبَبِ أَخَذْتَ بِهِ سَبَبْ بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللهِ . وَمَنْ لَمْ يُبَالِكَ فَهُوَ عَدُولُكَ . قَدْ يَكُونُ ٱلْيَــاْسُ إِدْرَاكًا إِذَا كَانَ الطَّمَعُ هَلاَكاً . لَيْسَ كُلُّ عَوْرَةٍ تَظْهَرُ وَلَا كُلُّ فُرْصَةٍ تُصَابِ . وَرَابًّا أَخْطَأً ٱلْبَصِيرُ قَصْدَهُ وَأَصَابَ الْأَعْمَى رُشْدَهُ (٢٦).

#### اللغة:

مثواك : منزلك . وما تفلت : ما فات . وعزائم الصبر : قوة الإرادة . والقصد : الإعتدال . والمناسب : الموافق والقريب . ولم يبالك : لم يكترث بك. والعورة : الحلل .

### الإعراب:

رزق تطلبه ورزق يطلبك «رزق» بدل مفصل من مجمل، والمبدل منه رزقان، وما أقبح الخضوع «ما» مبتدأ بمعنى شيء ، وأقبح فعل ماض ، والفاعل مستتر يعود الى «ما» والجملة خبر، والخضوع مفعول.

### المعي :

(إن الرزق رزقان: رزق تطلبه) بتجارة او صناعة او فلاحة او خدمة . وهذا الرزق وراءه قضاء وتدبير كأي شيء بحدث في الكون حيث أبى الله سبحانه إلا ان يربط الأسباب بمسبباتها ، والنتائج بمقدماتها حتى نعيم الآخرة او جحيمها هو نتيجة الأعمال في الحياة الدنيا .. هذا مع العلم بأن سلسلة الأسباب تنتهي اليه تعالى طالت أم قصرت (ورزق يطلبك) بإرث او هدية او صيد غال وثمين لا يكلفك سوى خطوات .. ومها يكن فإن كلام الإمام هنا عن الرزق مجرد تعبير عن واقع الحال بصرف النظر عن فلسفة الرزق . وتقسدم الكلام عنها في شرح الحطبة ٢٣ .

( ما أقبح الحضوع عند الحاجة ) . لا شيء أدل على ضعة النفس وخساستها، ولؤمها ودناء هما — من التنمر في اليسر ، والتذلل في العسر .. والنفس الكريمة سواء في الحالين ، بل هي مع العسر أعز وأكثر إباء .. وبما يزيد الفاقة شدة الاستكانة لمن لا يجبرها . وقال الإمام : ما أحسن تواضع الأغنياء للفقراء طلباً لما عند الله ، وأحسن منه تبه الفقراء على الأغنياء اتكالاً على الله ( انحا لك من دنياك ما أصلحت به مثواك ) . أبداً لا فرق بين من يملك الملايدين ومن يملك

العشرات ما دام وعاء البطن لا يقبل المزيد من الطعام ، ومساحة الجسم لا تتجاوز المقرر من اللباس .. والعمر الى أجل ، والى التفريق والشتات ما جمع المرء وما كسب .. واذن فعلام التناحر على الحطام ؟.

( وإن كنت جازعاً على ما تفلت من يديك النح ) .. حكمة بالغة دامغة فما تغيي الندر : ثروة الكون لا حد لها ، أما حاجتك فلها حد، وأنت تطلب المزيد، وتحزن اذا لم تبلغ ما تريد ، وعلى منطقك هذا ينبغي ان تبكي وتندب لأنك لا تملك الكون بأرضه وسمائه .. وأي فرق من حيث النتيجة بين ما ذهب من مالك، وبين ما لم تنل منذ البداية ؟. ( استدل على ما لم يكن النح ) .. تصفح أحوال الدين جمعوا او حرصوا : ماذا حدث لأموالهم بعد الموت ، وقس عليها ما في يدك الآن من مال وحطام .

( ولا تكن ممن لا تنفعه العظة النح) .. اعتبر بالغير ، واتعظ بالعبر إن كنت انساناً يدرك الأمور وعواقبها لا حيواناً يقرع بالعصا ( اطرح عنك واردات الهموم النح ) .. لا مفر من المصائب والنوائب في هذه الحياة .. ومع هذا عليك الوقاية ما أمكن ، والعلاج إن ابتليت ، فإن استعصى الداء عليك وعلى أهل الاختصاص – فوض الأمر الى الله ، وامض في عملك ، وادر ما عليك، وسوف ترى الأمر على ما يرام .. وان شغلت نفسك بالتفكير فيا أصابك صدك الحوف عن عملك ، وتراكمت عليك الأحزان بلا جدوى .

ومن جملة ما قرأت ان رجلاً أحس بضعف وانحراف في صحته ، ولما عرض نفسه على الطبيب قال له : انه مريض بسرطان الدم ، وانه يموت بعد قليل .. فلم ينزعج وتحدى المرض، وقال في نفسه : لا فرق بين أموت مفاجأة او بإندار سابق ، ومضى في عمله كأن لم يكن شيء ، واستمر فيه حى الآن ، ولو انه استسلم للوساوس لحارت قواه ، وأمسى طريح الفراش ينتظر الموت في كل لحظة. ومعنى هذا انه يموت في اليوم مرات . ولما قيل له : كيف تعمل وأنت على هذه الحال قال : أُجرب الحكمة القائلة : خير الدواء العمل . وقال الإمام: إن صبرت جرى عليك القدر وأنت مأجور ، وإن جزعت جرى عليك القدر وأنت مأزور.

( من ترك القصد جار ) من أسرف تعدى الحدود ، ومن أمسك قصّر عنها ﴿ وَالْطُرِيقِ الْوَسْطَى سَبِيلِ الْخَيْرِ وَالنَّجَاةُ ﴿ وَالْصِاحِبِ الْمُنَاسِبِ ﴾ ولا صحبة بلا موافقة

ومناسبة ( والصديق من صدقت غيبته ) شر الناس من صادقك من غير صدق ، يكيل لك المدح في المحضر، ويذبع السيئات في المغيب ، وإن سمعها أقرها بسكوته مع علمه بأنها زور وافتراء ( والهوى شريك العمى ) اذا غلب الهوى عمي العقل ( ور ُبَّ بعيد أقرب من قريب ) لتقارب الأخلاق وتوافقها .. وأيضاً كل من أحسن اليك فهو قريب الى نفسك ، وإن بعدت لحمته ( وقريب أبعد من بعيد ) لتباعد الأخلاق وتنافرها ، او لنزاع على ميراث او جاه .

( والغريب من لم يكن له حبيب ) للؤمه وحسده ، او لتعاظمه وخيلائه ، او لظلمه واعتدائه ( ومن تعدى الحتى ذاق مذهبه ) اي طريقه ، والمعنى من تسلح بغير الحق فهو أعزل من كل حجة ودليل ، وفضيلة ومكرمة ، ولا دواء له إلا الأزدراء والقسوة اذا لم يرتدع إلا بها ( ومن اقتصر على قدره كان أبقى له ) اذا لم تدع بما ليس فيك أحبك الناس ، وأنزلوك فيما أنت أهل له وجدير به ، وإن تجاوزت طورك بخسوا حقك ، وارتابوا في كل قول او فعل من أقوالك وأفعالك ، وإن كنت فيه من الصادقين ( وأوثق سبب أخلت به الخ) .. والسبب اللي بين الله والعبد هو العلم بأحكامه تعالى والعمل بها .

( ومن لم يبالك فهو عدوك ) . قال ابن أبي الحديد ، ونحن معه فيا قال: المراد بهده الوصية خصوص الولاة ، لأن عدم المبالاة بهم معناه الاستهانة بالقوة الرادعة عن الباطل ، أما سائر الناس فغير مقصودين بهذه الوصية ، لأن اللامبالاة من حيث هي لا تستدعي العداء والبغضاء ( قلد يكون اليأس إدراكا أذا كان الطمع هلاكا ) المراد باليأس هنا الحرمان ، وبالإدراك نيل المراد ، والمعنى ربحا يتمنى المرء لنفسه شرا من حيث يظن انه خير محض ، ولا ينكشف ذلك إلا بعد أن يناله ويمارسه ، ومثاله أن يتمنى الزواج من امرأة أعجبته من أول نظرة ، حتى اذا تم ما أراد ، وباشر وعاشر قال : يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسياً .

( ليس كل عورة تظهر ) فتحت الثيباب أفاع وذئاب ، والقلوب صندوق العيوب ( ولا كل فرصة تصاب ) . ما من انسان على وجه الأرض إلا وهو علك جزءاً من الوقت يستمع فيه الى حكمة ، او يقرأ ما ينفعه ، او يفكر في آخرته ومصيره ، او يكتب او يغرس او يذكر الله او غير ذلك مما يتناسب مع

أوضاعه .. وللوقت وزن وثمن ، ومن ذهل عنه او لم يكترث به فقد مات ، وهر حي ( وربما أخطأ البصير قصده ، وأصاب الأعمى رشده ) تبعاً للظروف والأحداث التي تشذ عن القواعد ، ولا سبيل الى التنبؤ بها .. وقد رفعت هذه الشواذ أفراداً لا دور لهم في شيء ، ووضعت آخرين كان لهم أحسن الأثر في خدمة الحياة وتقدمها .

### السلطان والزمان .. فقرة ٢٧ – ٢٨:

ٱلْعَالَةِلِ . مَنْ أَمِنَ الزَّمَانَ خَانَهُ ، وَمَنْ أَعْظَمَهُ أَهَانَهُ . لَيْسَ كُلُّ مَنْ ﴿ أَمَّانَ . سَلْ عَن الرَّفِيقِ قَبْلَ السُّلُطَانُ تَغَيَّرَ الزَّمَانُ . سَلْ عَن الرَّفِيقِ قَبْلَ ُ الطُّرِيقِ ، وَعَنِ الْجَارِ قَبْلَ الدَّارِ . إِيَّاكَ أَنْ تَذْكُــرَ فِي ٱلْكَلَّامِ مَا يَكُونُ مُضْحِكًا ۚ وَإِنْ حَكَيْتَ ذَٰلِكَ عَنْ غَيْرِكَ (٢٧) . وَإِيَّاكَ وَمُشَاوَرَةً النَّسَاءِ فَإِنَّ رَأْيَهُنَّ إِلَى أَفَنِ وَعَرْمَهُنَّ إِلَى وَهُنِ . وَٱكْفُفْ عَلَيْهِنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ بِحِجَا بِكَ إِيَّاهُنَّ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحِجَابِ أَبْقَى عَلَيْهِنَّ ، وَلَيْسَ خُرُوتِجُهُنَّ بِأَشَدَّ مِنْ إِدْخَالِكَ مَنْ لاَ يُوثَقُ بِهِ عَلَيْهِنَّ ، وَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَنْ لاَ يَعْرَفْنَ غَيْرَكَ فَافْعَلْ . وَلَا تُمَلُّكِ الْمَرْأَةَ مِنْ أَمْرَهَا مَا جَاوَزَ نَفْسَهَا ، وَلَا تُطْمِعْهَا فِي أَنْ تَشْفَعَ بِغَيْرِهَا . وَإِيَّاكَ وَالتَّغَايُرَ فِي غَــيْرِ مَوْضِعِ غَيْرَةٍ ، فَإِنَّ ذُلِكَ يَدْعُو الصَّحِيحَــةَ إِلَى السُّقُم وَٱلْبَرِيئَةَ إِلَى الرَّايب. وَٱجْعَلْ لِكُلِّ إِنْسَان مِنْ خَدَمِكَ عَمَلاً تَأْخَذُهُ بِهِ فَإِنَّهُ أَحْرَى

أَنْ لَا يَتُوَاكُلُوا فِي خِدْمَتِكَ . وَأَكْرِمْ عَشِيرَ تَكَ فَإِنْهُمْ جَنَا ُ حَكَ الَّذِي إِلَيْهِ تَصِيرُ ، وَيَدُكُ التَّي بِهَا تَصُولُ . أَسْتَوْدِعُ لِيهِ تَطِيرُ ، وَأَصْلُكَ الَّذِي إِلَيْهِ تَصِيرُ ، وَيَدُكُ التَّي بِهَا تَصُولُ . أَسْتَوْدِعُ اللهُ دِينَكَ وَدُنْيَاكَ . وَأَسْأَلُهُ خَيْرَ ٱلْقَصَاء لَكَ فِي ٱلْعَاجِلَةِ وَالْآجِلَةِ وَالدُّنْيَا اللهُ دِينَكَ وَدُنْيَاكَ . وَأَسْأَلُهُ خَيْرَ ٱلْقَصَاء لَكَ فِي ٱلْعَاجِلَةِ وَالْآجِلَةِ وَالدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ . وَاللَّاجِمُ (٢٨) .

#### اللغة:

الأفن والوهن : الضعف . قهرمانة : وكيلة في التصرف . والتغاير : إظهار الغيرة . يتواكلوا : يتكل بعضهم على بعض .

الإعراب:

إياك أحذّرك ، والباء في أشد وقهرمانة زائدة .

### المعنى :

(أخر الشر الخ) .. كل انسان على وجه الأرض يقدر على الشر والحبر ، ولو بحب الحير وفاعله ، ولكن الشر أوسع مجالاً ، وأكثر أنواعاً وأفراداً ، يستطيعه أضعف الضعفاء متى شاء وأراد ، ولا تفوته الفرصة منه وإن أبطأ وتلكأ، أما عمل الحير ووضعه في موضعه فله قيوده وظروفه ، ولا تسمح به الفرصة في كل حين .. وقول الإمام : « أخر الشر » من باب: لا تستعجال الهلاك، أي ابتعد عنه .

( وقطيعة الجاهل تعدل صلة العاقل ) لأن العاقل لا يقول ويفعل إلا بعد تقدير العواقب ، والتثبت والأناة ، ولا يحقد على من عابه بشيء هو فيه ، أما الجاهل فيتصرف باللمحة ، ويحكم بالظنة ، ولا يعرف للروية معنى ، ولا يقيم للعاقبة وزناً

( من أمن الزمان خانه ) اذا أقبلت الدنيا عليك فاحدر المخبآت والمفاجآت ، فإن الدنيا يجوز عليها كل شيء ( ومن أعظمه أهانه ) أي من أعظم الطاغية من أبناء الزمان ، لأن الزمان ليس بجسم يحس كي لا يُعقر أو يُقدر ، وليس من شك ان تعظيم الطاغية رياء ونفاق ، وذل وهوان .

(ليس كل من رمى أصاب) الهدف وإن كان حاذقاً. والقصد من هذا هو التنبيه الى ان العاقل يتوقع الحطأ من نفسه ويتقبل النقد ، وان المعجب برأيه يرى انه لا ينطق إلا بالصواب ، وهو جاهل مغرور (اذا تغير السلطان تغير الزمان) إن خيراً فخير ، وإن شراً فشر خاصة في عصرنا الذي بلغت فيه الأسلحة المدمرة حداً يفوق التصور ، ويسيطر الحاكم او الهيئة الحاكمة على جميع المقدرات ونواحي الحياة .. فإذا كانت مصالح العباد في أيد أمينة ونزيهة عاشوا في ظل الراعي عيشة طيبة راضية ، وإن كانت في أيدي اللصوص والقراصنة قادوا الرعبة الى الهاوية ، ومنذ القديم شاع وذاع ان الرعبسة تصلح بصلاح الراعسي ، وتفسد بفساده . وتقدم الكلام عن ذلك في الحطبة ٢١٤ ، ويأتسي أيضاً في «عهد الإمام » للأشتر .

(سل عن الرفيق قبل الطريق). السفر يسفر عن الأخلاق، فإذا صحبت جاهلاً في سفرك ظهرت معالم صفاته وغرائزه، وأزعجك وجنى عليك. قال رسول الله (ص): « إن صحبت الجاهل عناك، وإن اعتزلته شتمك» وكان (ص) اذا سافر يقول: من كان يسيء الى جاره فلا يصحبنا، لأن الجار رفيق ملازم. وقديماً قيل: الجار قبل الدار ( وإياك ان تذكر من الكلام ما يكون مضحكاً) إلا للمطايبة في حدود الشرع والآداب.

### المرأة والمشورة:

( وإياك ومشاورة النساء السخ ) .. لأن رسول الله (ص) قال : شاوروهن وخالفوهن . وفي « صحيح » البخاري كتساب « الحيض » : إن النبي قال : يا معشر النساء ما رأيت ناقصات عقل ودين اذهب كلب الرجل من إحداكن . وكل ما قاله الإمام عن المرأة فهو عن الله ورسوله بلا تقليم وتطعيم في الشكل

والأسلوب . وتقدم الكلام عن ذلك في شرح الخطبة ٧٨ فقرة « علي والمرأة » . وأيضاً يأتي عند قول الإمام : « المرأة شر » في الحكمة ٢٣٨ .

وبعد ، فأي انسان جمع في مشورته بن الوعي والإخلاص يصح الأخل بها والاعتماد عليها رجلاً كان أم المسرأة ، ومنى انتفى هذان سقطت المشورة عن الاعتبار وإن كان المشير رجلاً ، أما نهي الذي وعلي عن مشورة النساء فيتحمل على مشورة الجاهلية ، وكان أكثر النساء آنذاك في معرز عن العلم وتجارب الحياة ، ولا ذنب للمرأة في ذلك اذا قصر الرجل في تربيتها مع العلم بأنها من طينة الرجل ، وطبيعتها واحدة ، ويشتركان في المسؤولية على قدم المساواة .

( واكفف عليهن من أبصارهن الخ ) .. يشير الى الآية ٣١ من سورة النور: 
« وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن » ( وليس خروجهن بأشد الخ ) .. لا 
فرق بين أن يُطلق لهن السراح في الحروج حيث أردن وبين أن يدخل عليهن 
عاهر فاجر ( ولا تملك المرأة من أمرها ما جاوز نفسها الخ ) .. اتفقت المداهب 
الاسلامية قولا واحداً على ان المرأة لا مجوز أن تتولى الإمارة والسلطان ، وفي 
الحديث : « ما أفلح قوم ولوا عليهم أمرأة » . واختلفوا في توليها القضاء : 
قال أبو حنيفة : مجوز أن تتولى المرأة القضاء في حقوق الناس دون حقوق الله 
أي الحقوق العامة . وقال غيره : لا مجوز إطلاقاً .

( فإن المرأة ريحانة ) للرقة والحنان ، والدعة والاطمئنان ( وليست بقهر مانة ) تتصرف فيا بخص الرجل نيابة عنه ( ولا تعدو بكرامتها نفسها الدخ ) .. كرامة المرأة أن تبقى امرأة ، وأن تضع نفسها حيث وضعتها الطبيعة ، ولا تتطفل على وظائف الرجل . وقال الشيخ محمد عبده : « أين هذه الوصية من حال اللين يصرفون النساء في مصالح الآمة » . ( وإياك والتغاير في غير موضعه الدخ ) .. لك أن تغار على المرأة بصيانتها من التبرج ونحالطة المشبوهين ، أما الغيرة برجم الظنون فإنها تشجع المرأة السقيمة على الحيانة ، وتغزي البريشة بها ، وتقول في نفسها : كنت أحرص على ثقته بأماني وعفافي ، أما وقد أصبحت عنده في مكان الريب فلم يبق ما أحرص عليه .

( واجعل لكل انسان من خدمك النح ) .. يشير بهذا الى ان الأعمال ينبغي أن توزع على الموظفين والمستخدمين ، وان يحدّد لكل واحد منهم عمل خاص به يكون هو المسؤول عنه وإلا عمت الفوضى ، وضاعت المسؤولية بين الجميع ،

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وأحال كل واحد التقصير والإهمال على الآخر ، وهذا التصنيف والتوزيع للأعمال هو المبدأ الذي لم تعرفه المدنية إلا حديثاً. ويأتي التوضيح في عهد الأشتر فقرة ١٨. ( وأكرم عشيرتك الخ ) .. تقدم مع الشرح في الحطبة ٢٣ ( واستودع الله دينك ودنياك الخ ) .. أخلص في عبادتك الله ، وفي معاملتك مع الناس ، واسأل التوفيق منه تعالى لما فيه الله رضى ، ولك خير وصلاح دنياً وآخرة . وأفضل الصلوات على عمد وآله الأطهار .

# الرسالة

### -41-

### الى معاوية:

وَأَرْدَيْتَ جِيلاً مِنَ النَّاسِ كَثِيراً خَدَعْتَهُمْ بِغَيْكَ ، وَأَلْقَبْتُهُمْ فِي مَوْجِ بَعْرِكَ ، تَغْشَاهُمُ الظُّلُمَاتُ وَتَتَلاَطَمُ بِيمُ الشَّبُهَاتُ ، فَجَازُوا عَنْ وِجْبَتِيمُ وَنَكَصُوا عَلَى أَعْقَابِهِمْ ، وَتَوَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ ، وَعَوَّلُوا عَلَى أَحسَابِهِمْ وَنَكَ مَعْرِ فَتِكَ ، وَهَرَبُوا إِلَّا مَنْ فَاء مِنْ أَهْلِ البَصَائِرِ فَإِنَّهُمْ فَارَقُوكَ بَعْدَ مَعْرِ فَتِكَ ، وَهَرَبُوا إِلَّا مَنْ فَاء مِنْ أَهْلِ البَصَائِرِ فَإِنَّهُمْ فَارَقُوكَ بَعْدَ مَعْرِ فَتِكَ ، وَهَرَبُوا إِلَى اللهِ مِنْ مُوازَرَتِكَ ، إِذْ حَلْتَهُمْ عَلَى الصَّعْبِ وَعَدَلْتَ بِيمْ عَنِ الْقَصْدِ . فَانَّتِ اللهُ يَا مُعَاوِيَةُ فِي نَفْسِكَ وَجَاذِبِ الشَّيْطَانَ قِيَادَكَ ، فَإِنَّ الدُّنْيَا فَانَّ الدُّنْيَا فَانَّ الدُّنْيَا فَانَّ اللهُ يَا مُعَاوِيَةُ فِي نَفْسِكَ وَجَاذِبِ الشَّيْطَانَ قِيَادَكَ ، فَإِنَّ الدُّنْيَا فَانَّ اللهُ نَيَا مُعَاوِيَةُ فِي نَفْسِكَ وَجَاذِبِ الشَّيْطَانَ قِيَادَكَ ، فَإِنَّ الدُّنْيَا فَانَّ اللهُ يَا مُعَاوِيَةُ فِي نَفْسِكَ وَجَاذِبِ الشَّيْطَانَ قِيَادَكَ ، فَإِنَّ الدُّنْيَا فَانَّ اللهُ فَيَا فَانَّ اللهُ فَيَا وَعَدَلُومَ وَ اللّهُ مَا وَالْمَالَ مَنْ وَالْمُ فَيَادَكَ ، فَإِنْ اللهُ فَيَا اللهُ فَيَا فَانَ اللهُ فَيَا اللهُ فَيَا وَقَلَولَ عَنْ اللهُ فَيَا اللهُ فَيَا فَاللّهُ مَا وَاللّهُ مَا وَاللّهُ مَا وَاللّهُ مَا وَاللّهُ مَا وَاللّهُ مَا وَاللّهُ لَا لَهُ اللهُ اللهُ فَي وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِكَ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْلَا عَلَى اللهُ وَلِكَ الللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ مَا وَلَا لَكُولُكُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللهُ ال

#### اللغة :

أرديت : أهلكت . وجيلاً : قبيلاً او صنفاً . والوجهة – بكسر الواو – القصد . ونكصوا : رجعوا . وعولوا : اعتمدوا . وأحسابهم : جمع حسب اي شرف الآباء . وفاء : رجع . وموازرتك : معاونتك . والقياد : ما تقاد به الدابة .

### الإعراب:

كثيرًا صفة للجيل ، وإذ ظرف ومحله النصب بهربوا .

### المعنى :

كثيراً النح ) .. الناس يحبون المال ، ومنه الكثير في يد معاوية يبدله لكل من يبيع دينه بدنياه، فراجت سوق معاوية ، وكثير فيها العرض والطلب . وروينا فيا سبق بعض الأمثلة على ذلك ، منها عن الطبري : إن الحتات المجاشعي وفد على معاوية مع جاعة من الرؤساء ، فأمر لكل واحد بمثة ألف ، وللحتات بسبعين .. ولحا عاتبه الحتات قال له معاوية : اشترينا من القوم دينهم . فقال الحتات: وأنا اشتر منى ديني . فأكملها معاوية على المثة ، وتمت الصفقة .

( وعولوا على أحسابهم ) . ما حارب واحد مع معاوية إلا لمال او وظيفة ، او بشافع من العصبية الجاهلية (إلا من فاء من أهل البصائر ). مو"ه معاوية على بعض المؤمنين في بداية الأمر ، ثم تكشفت لهم الحقائق حين حاول ان يحملهم على الإثم ومعصية الله ورسوله ( وجاذب الشيطان قيادك ) . المراد بالشيطان الهوى، والمعمى لقد تغلسب هواك على عقلك ودينك، فحرر في نفسك منه ( فإن الدنيا منقطعة عنك ) وأنت مفارقها لا محالة ( والآخرة قريبة منك ) وفيها حسابك وجزاؤك .

# الرسالة

### -44-

# الى قثم بن العباس:

أمّا بَعْدُ فَإِنَّ عَيْنِي بِالمُغْرِبِ كَتَبَ إِنَّ يُعْلِئِي أَنَّهُ وَجُهَ عَلَى الْمَوْسِمِ أَنَاسُ مِن أَهْ السَّامِ الْعُمْنِ الْقُلُوبِ ، الصَّمِّ الْأَسْمَاعِ ، الْكُمْهِ الْأَبْصَارِ ، النَّيْ الْدِينَ يَلْتَمِسُونَ الْحُقَّ بِالْبَاطِلِ ، وَيُطِيعُونَ المَخْلُوقَ فِي الْأَبْصَارِ ، الَّذِينَ يَلْتَمِسُونَ الْحُقِّ بِالْبَاطِلِ ، وَيُطيعُونَ المَخْلُوقَ فِي مَعْصِيةِ الْخَالِقِ ، وَيَعْتَلِبُونَ الدُّنْيَا دَرَّهَا بِالدِّينِ ، وَيَشْتَرُونَ عَاجِلَهَا بِللَّيْنِ ، وَيَشْتَرُونَ عَاجِلَهَا بِللَّيْنِ اللَّهُ إِللَّ عَامِلُهُ ، وَلاَ يُجْزَى بِهَا إِللَّهُ إِلاَ عَامِلُهُ ، وَلاَ يُجْزَى بِهَا إِللَّهُ إِلَا عَامِلُهُ ، وَلاَ يُجْزَى بِهِ السَّلِيبِ بَاللَّهُ إِلَا عَامِلُهُ ، وَلاَ يُجْزَى الشَّالِيبِ ، وَالتَّابِعِ لِسَلْطَانِهِ الْمُطيعِ لِإِمَامِهِ . وَإِيَّاكَ وَمَا وَالنَّاصِحِ اللَّهِ بِهِ وَالتَّابِعِ لِسُلْطَانِهِ الْمُطيعِ لِإِمَامِهِ . وَإِيَّاكَ وَمَا وَالنَّاسِ وَالتَّابِعِ لِسُلْطَانِهِ الْمُطيعِ لِإِمَامِهِ . وَإِيَّاكَ وَمَا يُعْتَذَرُ وَمِنَا مِنْهُ . وَلاَ تَكُنْ عِنْدَ النَّعْمَاء بَطِرا ، وَلاَ عِنْدَ الْبَاسَاء فَشِيلاً . وَالسَّلَامُ . وَلاَ تَكُنْ عِنْدَ النَّعْمَاء بَطِرا ، وَلاَ عِنْدَ الْبَاسَاء فَشِيلاً .

اللغة :

العبن : الجاسوس . والمراد بالمغرب هنا بلاد الشام لأنها من الأقاليم الغربية ، كما قال ابن أبي الحديد . والموسم : الأيام التي يقام فيها الحج . والكمه: جمع اكمه اي ولد أعمى . والدر : اللبن . والصليب : الشديد . والبطر : الطغيان بسبب الغنى والترف .

### الإعراب:

أناس نائب فاعل لو ُجه ، والعمي الصم الكمه صفات لأهـل الشام ، ودرها بدل اشتمال من الدنيا .

### المعنى :

قُمُ أُخو عبدالله بن عباس بن عبد المطلب جد النبي (ص) وكان الإمام قد ولاه مكة المكرمة ، وبقي عليها حتى استشهد الإمام . واستشهد قثم بسمرقند في زمن معاوية ، وكان للإمام عيون وجواسيس على معاوية ، فكتب اليه أحدهم ان معاوية أرسل دعاته في السر الى مكة ايام الحج لينفثوا السموم والأكاذيب ضد الحق وأهله . فكتب الإمام الى قثم هدا الكتاب ليحتاط للأمر ، ويسد الطريق على العدو :

(أما بعد ، فإن عيني الخ ) .. غير الإمام عامله على مكة بأن معاوية بعث اليها جاعة من أهل الشام أضلهم الشيطان ، ليفتروا على الله الكذب، وهم يعلمون دائبين في مرضاة معاوية بغياً وعدواناً لله ورسوله ( ولن يفوز بالخير إلا عامله ، ولا يجزى جزاء الشر إلا فاعله ) . والخير في مفهوم الإمام يقاس بجزائه وثوابه غداً عند الله ، لا بالنعم والنرف في الحياة الدنيا . والشر يقاس بغضب الله وعدابه . ومن أقواله في ذلك « كل نعيم دون الجنة فهو محقور ، وكل بلاء دون النار عافية » . وكل شهداء الإيمان بالله يقيسون الخير والشر بهذا المبدأ ، ولولا حلاوته ما أقدموا على الموت بقلوب مطمئنة ، وأوجه مبتسمة .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

( فأقم على ما في يدك الخ ) .. من السلطة والولاية على مكة وما يتبعها ، ودافع عنها بكل سبيل وبجد وإخلاص، وبهذا تؤدي حتى الله ورسوله وحتى إمامك وحتى الرعية ( ولا تكن عند النعاء بطراً ) بل شاكراً متواضعاً ( ولا عند البأساء فشلاً ) اي ضعيفاً منكسراً عند الشدائد .

# الرسالة

#### - 44-

# الى محمد بن أبي بكر:

أَمَّا تَبَّعْدُ فَقَدْ بَلَغَنِي مَوْجِدُ تُكَ مِنْ تَشْرِيحِ الْأَشْتَوِ إِلَى عَمَلِكَ . وَإِنِّي لَمْ الْفَعَلُ ذَلِكَ آسْتِبْطَاء لَكَ فِي الْجُهْدِ وَلاَ أَرْدِيَاداً فِي الْجِدِّ . وَلَوْ نَرَعْتُ مَا تَعْتَ بَدِكَ مِنْ سُلْطَانِكَ . لَوَلَّيْتُكَ مَا هُــو أَيْسَرُ عَلَيْكَ مَوُّونَةً مَا تَعْتَ بَدِكَ مِنْ سُلْطَانِكَ . لَوَلَّيْتُكَ مَا هُــو أَيْسَرُ عَلَيْكَ مَوْونَةً وَأَعْجَبُ إِلَيْكَ وِلَايَةً . إِنَّ الرَّبُحِلَ الَّذِي كُنْتُ وَلَّيْتُهُ أَمْرَ مِصْرَ كَانَ لَنَا رَبُحِلًا فَالِيْكَ وَلاَيَّةً وَلَيْتُهُ أَمْرَ مِصْرَ كَانَ لَنَا رَبُحِلًا فَالِيْكَ وَلاَيَّةً وَاللّهُ فَلَقَدِ أَسْتَكُمْلَ لَنَا رَبُحِلًا فَاللّهُ وَلَاقًا وَعَلَى عَدُولًا فَلَدِيداً نِاقِياً . فَرَحِمَهُ اللهُ فَلَقَدِ آسَتَكُمْلَ أَيَّالًا وَبُحْلَ وَعَلَى عَدُولًا فَديداً نِاقِياً . فَرَحِمَهُ اللهُ وَضَاعَفَ أَيَّامَهُ وَلَكُنْ عَنْهُ رَاضُونَ . أَوْلاَهُ اللهُ رَضُوا لَهُ وَصَاعَفَ اللّهُ وَلَاقًا لِللّهُ وَصَاعَفَ اللّهُ وَلَاقًا لِهُ وَصَاعَفَ اللّهُ وَلَاقًا لِهُ مُ لَا فَاللّهِ مَعْدُولًا . وَأَمْضِ عَلَى بَصِيرَ يَكَ ، وَشَمِّرْ لِحَرْبِ اللّهُ مَنْ عَلْهُ وَلَاكُ وَيُعِنْكَ عَلَى مَا نَوْلَ بِكَ إِنْ شَاء اللّهُ . وَأَكْثِرِ اللّهُ سَيْعَانَةَ بِاللّهِ يَكْفِكَ مَا أَوْلَ بَكَ إِنْ شَاء اللهُ .

#### اللغة:

موجدتك : غضبك . والجهد -- بفتح الجيم -- التعب والمشقة ، وأيضاً الوسع والطاقة ، وبضمها الطاقة والقليل من الرزق . والجيد -- بكسر الجيم -- الاجتهاد. وحمامه : موته . واصحر : أبرز .

#### الإعراب:

استبطاء مفعول من أجله لأفعل ومؤونة تمييز ومثلها ولاية ، وناصحاً صفــة لرجل ، ولنا متعلق بناصح .

### المعنى:

ولد محمد بن أبي بكر قبل وفاة رسول الله (ص) ببضعة شهور ، وامه أسماء بنت عميس الحثعمية ، تزوجها جعفر بن أبي طاب ، فرزق منها أولادا ، منهم عبدالله الشهير بكرمه ، ثم تزوجها من بعده أبو بكر ، فولدت له محمداً ، ومن بعد أبي بكر تزوجها الإمام ، فولدت يحيى . فحمد هو ابن أبي بكر وربيب الإمام ، وكان يحبه ويثني عليه ، وولاه مصر .. ثم رأى أن يستبدل به الأشتر ، ليكون حصناً منيعاً لمصر من معاوية وابن العاص ، فكتب له العهد المشهور ، ولما علم محمد بن أبي بكر بذلك عتب وتألم .. ودس معاوية للأشتر السم بالعسل قبل ان يصل الى مصر ، فبقي محمد والياً عليها ، وكتب الإمام له هذه الرسالة :

(أما بعد ، فقد بلغني موجدتك النح) .. لماذا صعب عليك اختياري للأشتر؟ أنظن أنه أعز على منك ، أو اني اتهمك بالتقصير في عملك .. كلا ، ولكن الحكمة والمصلحة قضت بدلك .. هذا ، الى اني ما أردت طردك وعزلك ، وإنما أردت نقلك الى انى بلد آخر يسرك ويعجبك ، ولا بجر عليك المتساعب والمصاعب كمصر القريبة من معاوية والتي جعلها طعمة لابن العاص . فهو ت عليك .

( ان الرجل الذي كنت وليته أمر مصر الخ ) .. وهو الأشتر ، كان نخلصاً لله ولنا ، وأنت كذلك يا محمد ، ولكن معاوية كان بهاب الأشتر ويتحاماه حيث

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

فعل به الأفاعيل في صفين ، ولولا رفع المصاحف لقضى عليه الأشتر ، وما اغتاله معاوية إلا خوفاً من بأسه وصلابته ( فرحمه الله .. وضاعف الثواب له ) . قال ابن أبهي الحديد : لا أشك في ان الله يغفر للأشتر ذنوبه ، ويدخله الجنة بهذه اللهعوة ، لأنها كدعوة رسول الله (ص) ويا طوبى لمن حصل على بعضها من على (ع) .

( فأصحر لعدوك الخ ) .. استعد لحربه ، واحدر من كيده ، واثبت على لاينك وإيمانك ، وحرض على الجهاد ، واستعن بالله ، فإنه ناصرك وكافيك ان بلياء الله .

# الرسان

# -48-

# الى عبدالله بن العباس:

أمَّا بَعْدُ فَإِنَّ مِصْرَ قَدِ ٱفْتُتِحَتْ وَنُحَمَّدُ بِنُ أَبِي بَكُو رَحِمُهُ اللهُ قَدِ الشَّفْسِدَ. فَعِنْدَ اللهِ تَعْلَسِبُهُ وَلَداً نَاصِحاً ، وَعَامِلاً كَادِحاً وَسَيْفاً قَاطِعاً وَرُكْناً دَافِعاً . وَقَدَ ثُنْتُ حَثَثْتُ النَّاسَ عَلَى لَخَافِهِ وَأَمَوْتُهُمْ بِغِيَائِهِ قَبْلَ الوَقْعَةِ ، وَدَعَوْتُهُمْ بِيرًا وَجَهْراً وَعَوْداً وَبَدُوا ، فَمِنْهُمُ المُعْتَلُ كَاذِباً ، وَمِنْهُمُ المُعْتَلُ كَاذِباً ، وَمِنْهُمُ المُعْتَلُ كَاذِباً ، وَمِنْهُمُ المُعْتَلُ كَاذِباً ، وَمِنْهُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ أَنْ يَجْعَلَ لِي مِنْهُمْ فَرَجا عَاجِلًا . اللّهَ أَنْ يَجْعَلَ لِي مِنْهُمْ فَرَجا عَاجِلًا . فَوَاللهِ لَوْلاً عَادِلًا ، أَسَأَلُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَ لِي مِنْهُمْ فَرَجا عَاجِلًا . فَوَاللهِ لَوْلاً طَعْعِي عِنْدَ لِقَانِي عَدُوبِي فِي الشَّهَادَةِ وَتَوْطِينِي فَوَاللهِ لَوْلاً طَعْعِي عِنْدَ لِقَانِي عَدُوبِي فِي الشَّهَادَةِ وَتَوْطِينِي فَوَاللهِ لَوْلاً عَلَيْهِ لَا عَنْهِ الللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

#### اللغة:

نحتسبه : نسأل الله الأجر على الرزية فيه . وبدءاً ــ بفتح الباء ــ أول الحال. وعود ــ بفتح العين ــ الرجوع الى الحال السابقة .

### الإعراب :

ولداً حال أي مولوداً ، ويجوز إعرابه بدلاً من الهاء في نحتسبه ، وناصحاً وما بعده صفة لولد ، وسراً مفعول مطلق أي دعوتهم دعوة السر ، حيث كانت الدعوة بالقول ، والسر والجهر من صفاته ، وكارها حال ، ومثله ما بعده ، وطمعي مبتدأ والخبر محذوف أي طمعي كائن .

#### المعنى :

قال المسعودي في « مروج الذهب » : في سنة ٣٨ ه. وجّه معاوية عمرو بن العاص الى مصر في أربعة آلاف ، منهم معاوية بن خديج وأبو الأعور السلمي ، فالتقوا هم ومحمد بن أبي بكر بالموضع المعروف بالمسناة ، فاقتتلوا وانهزم محمد بعد أن فر أصحابه عنه وأسلموه لأعدائه ، وصار الى موضع بمصر واختفى فيه ، وأحيط به فخرج اليهم ، وقاتلهم حتى قتل ، فأخده معاوية بن خديج وعمرو بن العاص وغرهما وجعلوه في جلد حمار ، وأضرموه بالنار . وقيل : فعل به ذلك ، وفيه شيء من الحياة .

وحزن عليه علي، وسُرَّ معاوية، وقال الإمام: جزعنا عليه على قدر سرورهم. كان لي ربيباً ، وكنت أعده ولداً ، وكان بي براً . فكتب الإمام هذه الرسالة لابن عباس يخبره فيها بمقتل محمد بن أبي بكر ، وكان ابن عباس آنداك عاملاً للإمام على البصرة .

(أما بعد ، فإن مصر قد افتتحت الخ ) .. يتألم الإمام على فقد محمد بن أبي بكر ، ويطلب له من الله الرحمة والمغفرة ، ولنفسه الأجــر والثواب على رزيته فيه ، ويؤبنه مثنياً على ايمانه وإخلاصه ، وشجاعته وجهاده ( وقد كنت حثثت

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الناس النح ) .. بكل سبيل على نصرة محمد والجهاد معه ، فتثاقلوا وتعللوا بالأباطيل والأضاليل .

(أسأل الله أن يجعل لي فرجاً عاجلاً) ولو بالموت لأستريح من تخاذل أهل العراق ونفاقهم ( ولولا طمعي الخ) .. كان الإمام يتعجل الشهادة وينتظرها بفارغ الصبر ، ولا سبيل اليها إلا بجهاد الفئة الباغية وقائدها معاوية ، وأقرب مكان اليه العراق ، ومن أجل هذا أقام فيه الإمام ، وصبر على أخلاق أهله ، ولولا رغبته في الشهادة ما بقي معهم يوماً واحداً ، ولا اجتمع بهم أبداً .

# الرسان

- 40 -

# الى أحيه عقيل:

فَسَرِّ حَتُ إِلَيْهِ جَيْشاً كَثِيفاً مِنَ المُسْلِمِينَ ، فَلَمَا بَلَغَهُ ذَٰلِكَ سَمَّرَ هَارِباً وَنَحَصَ نَادِماً ، فَلَحِقُوهُ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ وَقَدْ طَفَّلَتِ الشَّمْسُ لِلْإِيَابِ فَاتَتَلُوا شَيْئاً كَلَا وَلَا ، فَمَا كَانَ إِلَّا كَمَوْقِفِ سَاعَةٍ حَتَّى نَجًا جَرِيضاً وَاتَتَلُوا شَيْئاً كَلَا وَلَا ، فَمَا كَانَ إِلَّا كَمَوْقِفِ سَاعَةٍ حَتَّى فَجًا جَرِيضاً بَعْدَمَا أَخِذَ مِنْهُ بِالْمُخَنِّقِ وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُ غَيْرُ الرَّمَقِ . فَلَا يُلَمَى مَا فَجًا . فَدَعْ عَنْكَ ثُورَيْشاً وَتَرْكَاصَهُمْ فِي الضَّلَالِ ، وتَغْوالَمُمْ فِي الشَّقَاقِ ، فَجَاحَهُمْ فِي الشَّقَاقِ ، وَجَاحَهُمْ فِي التَّيهِ . فَإِنَّهُمْ قَدْ أَجْعَلُوا عَلَى حَرْبِي كَا إِجَمَّا عَلَى حَرْبِ وَتَجَوالَمُمْ فِي التَّيهِ . فَإِنَّهُمْ قَدْ أَجْعَلُوا عَلَى حَرْبِي كَا إِجَمَّا عَلَى حَرْبِ وَتَجَاحَهُمْ فِي التَّهِ قَلْهُ وَآلِهِ قَبْلِي ، فَجَزَتُ فَرَيْشاً عَنِّي آلْجُواذِي ، وَسَلَبُونِي سُلْطَانَ أَبْنِ أُمِّي . وَأَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ وَرَبِي مَنْ رَأْبِي فِي الْقِتَالِ فَإِنَّ وَأَيْهِ فِي قِتَسَالِ اللهُ حِلَيْنَ حَتَّى أَلْقَى اللهَ لَا يَضَرُّ رَأْبِي فِي الْقِتَالِ فَإِنَّ وَأَيْقِي عِزَّةً ، وَلَا تَفَرُّقُهُمْ عَنِي وَحْشَةً . وَلَا تَصْرَبُ مَنْ وَحْشَةً . وَلَا تَضَرَّتُ مُ عَنِي وَحْشَةً . وَلَا تَضَرَّقُهُمْ عَنِي وَحْشَةً . وَلَا تَصْرَبُ مُ مَنْ وَحْشَةً . وَلَا تَصْرَبُ مَا عَنِي وَحْشَةً . وَلَا تَصْرَبُ مَا عَنِي وَحْشَةً . وَلَا تَصْرَبُ مِنْ وَحْشَةً . وَلَا تَضْرَقُهُمْ عَنِي وَحْشَةً . وَلَا تَصْرَبُ مِنْ مَنْ مِنْ مَنْ عَنْكُ مُورَةً النَّاسِ حَوْلِي عِزَّةً ، وَلَا تَفَرَقُهُمْ عَنِي وَحْشَةً . وَلَا تَصْرَبُهُ فَي وَحْشَةً . وَلَا تَصْرُبُولِ اللهِ فَي الْقَرَاقُ اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى عَرْبُ اللهِ اللهِ الْمَا مَا سَالْوَالِ مَا عَلَى عَرْقًا مَا اللهِ اللهُ اللهِ الْمَعْوا مَلَى عَرْقُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

أَبْنَ أَبِيكَ \_ وَلَوْ أَسْلَمَهُ النَّاسُ \_ مُتَضَرِّعَا مُتَخَشِّعاً ، وَلَا مُقِرًّا لِلْمُقَائِدِ ، وَلَا وَطِيءَ الظَّهُو لِلرَّاكِبِ لِلطَّيْمِ وَاهِناً . وَلَا سَلِسَ الزِّمَامِ لِلْقَائِدِ ، وَلَا وَطِيءَ الظَّهُو لِلرَّاكِبِ اللَّهُمَّةِ ، وَلَا وَطِيءَ الظَّهُو لِلرَّاكِبِ اللَّهُمَّةِ ، وَلَا وَطِيءَ الظَّهُو لِلرَّاكِبِ اللَّهُمَ ، وَلَا يَعْلَمُ مَا فَالَ أُخُو بَنِي سُلَيْمٍ ،

فَ إِنْ تَسْأَلِينِي كَيْفَ أَنْتَ فَإِنَّنِي صَبُورٌ عَلَى رَيْبِ الزَّمَانِ صَلِيبُ يَعِيْثُ عَلَى رَيْبِ الزَّمَانِ صَلِيبُ يَعِيْثُ عَلَى أَنْ تُرَى بِي كَآبَةٌ فَيَشْمَتَ عَادٍ أَوْ يُسَاء حَبِيبُ

#### اللغة:

طفلت الشمس – بتشديد الفاء – دنت للغروب . وآبت الشمس : غابت . والجريض : الحزين . والمحنق – بضم الميم وتشديد النون – موضع الحنق . والرمق : بقية النفس . ولأياً : من لأى يالأى الشدة والمحنة . والتركاض مبالغة في الجولان . والشقاق : الحلاف . وجاحهم: اسراعهم . وأجمعوا : عزموا وصموا . والجوازي : المكافسات . والمحلين : ناقضي العهد . والسلس : السهل . والمتقعد : من اقتعد الدابة اذا اتخذها مركباً .

#### الإعراب:

هارباً حال ، ومثله نادماً ، وشيئاً مفعول مطلق لاقتتلوا ، لأن معناه اقتتلوا قتالاً ، وكلا ولا الكاف للتشبيه بمعنى مثل ، ومحلها النصب صفة لشيء « ولا ولا » يُكنى بها عن السرعة والقلة ومحلها الجر بإضافة الكاف التي هي بمعنى مثل كما قلنا، ولأياً نصب على المصدرية ، وما نجا « ما » مصدرية أي عسرت نجاته ، والجوازي فاعل جزت ، وعزة تمييز ، ومتضرعاً مفعول ثان لتحسين .

### المعنى :

كان معاوية يشن الغارات بشياطينه على أطراف دولة الإمام ، يفسدون في عان معاوية يشن الغارات بشياطينه على أطراف دولة الإمام ، يفسدون في عان معاوية يشن الغارات بشياطينه على أطراف دولة الإمام ، يفسدون في

الأرض بالقتل والتشريد والنهب والسلب . فكتب عقيل بن أبي طالب كتاباً الى الإمام حـول بعض المغيرين وفظائعهم . فأجابه الإمام بقوله : ( فسرحت اليه جيشاً الخ ) .. ضمير اليه يعود الى المخرب الذي أغار وأفسد ، ولم يصرح الإمام باسمه ، ولا ذكره الشارحون والشريف الرضي ، وتومىء عبارة ابن أبي الحديد الى انه بسر بن أرطاة ، ونقل عن الراوندي ان هذا الهارب الحائب هو معاوية، وسخر ابن أبي الحديد من ذلك ، وقال انه عجيب ومضحك ! وبعد أن نقل عنه تفسير الجوازي وقال : « قد كان يجب أن يحجر على هذا الرجل، ويمنع من عنه تفسير النهج».. ومها يكن فالمعنى واضح ، ويتلخص بأن الإمام أرسل للمخرب جاعة من المجاهدين ، فقاتلوه قليلاً ، ثم ولى مدمرماً عذولاً .

( فدع عنك قريشاً النح ) .. فقد أبوا إلا الضلال والعدوان، وإعلان الحرب علي منذ يومي الأول تماماً كشأنهم مع رسول الله (ص). وتقدم الكلام عن ذلك في شرح الحطبة ٣٣ و ١٧٠ و ٢١٥ (وأما ما سألت عنه من رأيي في القتال النح). فإني مصمم محول الله على جهاد من نكث العهد ، ومن مرق من الدين ، ومن بغى على الحلق ، وعاث في الأرض فساداً ، ولن أتراجع مهها كانت الظروف والعواقب .

# الإمام والناس:

( لا يزيدني كثرة الناس حولي الخ ) .. مالي وللناس كثروا أم قلتوا ، أقبلوا أم أدبروا ؟ فإني ، ما حييت ، لا أصانع إلا وجها واحداً ، ولا أكترث بسواه ما رضي عني ولم يغضب علي ً .. فبالحالق غنى عن الحلق ، ولا غنى بغيره عنه .. هذا هو الدين اليقين ، وبه نطق القرآن والسنة النبوية ، قال تعالى : « أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين – ١٣ التوبة » أي لا ايمان لمن يؤثر الخوف من الله . وفي الآية ٤٤ من سورة المائدة: « فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً » . ولكن الكثير من أرباب العائم والقلانس عكسوا الآية .. وقالت لهم أهواؤهم : لا تخشوا الله واخشوا الناس واشتروا بآيات الله ثمناً قليلاً . فاستجابوا لها وأطاعوا .. وصلى الله على محمد وآله الذي خاطب ربه بقوله : إن فاستجابوا لها وأطاعوا .. وصلى الله على محمد وآله الذي خاطب ربه بقوله : إن

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

( ولا تحسن ابن أبيك الخ ) .. حريصاً على حياته . كيف وقد طلق الدنيا الملائا ؟. انه يحرص على شيء واحد فقط ، هو جهاد الباطل، والموت على الحق. بهذه الروح وحدها تتقدم الانسانية ، ويعيش الناس حياة أفضل . وأية جدوى من المصانع اذا أسست على الاستغلال والضلال ، وبنيت على البغي والعدوان ؟. إن مصانع الأساحة في القرن العشرين استنزفت خيرات الأرض والساء ، وابتلعت أقوات العباد في شرق الأرض وغربها ، وحو"لت أصحابها الى كائنات أشد ضراوة من الحيوان المفترس ، وأكثر خبئاً في الشر والفساد ، وأعظم تخريباً وتقتيسلاً وتشريداً للآمنين .

# ادسان -۳۶-

#### الى معاوية:

فَسُبْحَانَ اللهِ مَا أَشَدَّ لُزُومَكَ لِلْأَهْوَاءِ الْمُبْتَدَعَةِ وَٱلْحَيْرَةِ الْمُتْعِبَةِ ، مَعَ تَضْيِيعِ الْحَقَائِقِ وَاطْرَاحِ الْوَثَائِقِ الَّتِي هِيَ لِللهِ طِلْبَةُ ، وَعَلَى عِبَادِهِ حُجَّةُ . وَضَيْبِيعِ الْحَقَائِقِ وَاطْرَاحِ الْوَثَائِقِ الَّتِي هِيَ لِللهِ طِلْبَةُ ، وَعَلَى عِبَادِهِ حُجَّةً . فَأَمَّا إِكْثَارُكَ ٱلْحَجَاجَ فِي عُثْبَانَ وَقَتَلَتِهِ فَإِنَّكَ إِنَّا نَصَرْتَ عُثْبَانَ حَيْثُ كَانَ النَّصْرُ لَهُ ، وَالسَّلَامُ . كَانَ النَّصْرُ لَهُ ، وَالسَّلَامُ .

#### اللغة:

الطلبة : المطلوبة . والحجاج: الجدال . `

# المعنى :

( فسبحان الله ما أشد لزومك للأهواء النخ ) .. الخطاب لمعاوية . وفيا سبق نقلنا عن المؤرخين والباحثين القدامى والجدد ــ ان معاوية خذل عبان في حياته ، وطلب منه أن تجعله ولي دمه ، وانه بعد أن تم له الأمر تجاهل عبان ودم عبان،

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وانه كان يستقبل قتلته ويجيزهم بالأموال ( أنظر كتاب معاويـة للعقاد ص ١٥٠ الطبعة الثالثة سنة ١٩٦٦ ) .

وقد جابه الإمام معاوية بهذه الحقيقة ، وقال له صراحة : ( انما نصرت عيمان حيث كان النصر لك ، وخدلته حيث كان النصر له ) . وفسر الشيخ محمد عبده هذا بقوله : ان معاوية اتخذ من الانتصار لعيمان بعد موته ذريعة لجمع الناس الى غرضه ، وخدل عيمان حين كان النصر يفيده .

ونقل ابن أبي الحديد في شرح هذه الرسالة عن البلاذري ما نصه بالحرف : و لما أرسل عبّان الى معاوية يستمده بعث معاوية يزيد بن أسد القسري ، وقال له : اذا أتيت ذا خشب فأقم بها ، ولا تتجاوزها ، ولا تقل : الشاهد يرى ما لا يرى الغائب ، فإنني أنا الشاهد وأنت الغائب . فأقام يزيد بذي خشب حتى قتل عبّان ، فاستقدمه حينئد معاوية ، فعاد الى الشام بالجيش الدي كان أرسله معاوية معه ، وانما صنع ذلك ليتُقتل عبّان فيدعو الى نفسه » . وكل الشواهد من سيرة معاوية تنطق بصحة هذه الرواية .

# الرسال

# -44-

### الى مالك الأشتر:

مِنْ عَبْدِ اللهِ عَلِيٍّ أَمِيدِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى الْقَدُومُ الَّذِينَ خَضِبُوا يِلْهِ حِينَ عُصِيَ فِي أَرْضِهِ وَذُهِبَ بِحَقِّهِ ، فَضَرَبَ الْجُورُ سُرَادِقَهُ عَلَى الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ وَالنَّقِيمِ وَالظَّاعِنِ ، فَلَا مَعْرُوفُ يُسْتَرَاحُ إِلَيْهِ ، وَلَا مُنْكُرُ يُتَنَاهَى عَنْهُ . أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ بَعَثْتُ إِلَيْكُمْ عَبْداً مِنْ عِبَادِ اللهِ لَا يَنَامُ أَيَّامَ الْفَجَّارِ عَنْهُ . أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ بَعَثْتُ إِلَيْكُمْ عَبْداً مِنْ عِبَادِ اللهِ لَا يَنَامُ أَيَّامَ الْفَجَّارِ عَنْهُ . وَلَا يَنْكُلُ عَنِ الْأَعْدَاءِ سَاعَاتِ الرَّوْعِ . أَشَدَّ عَلَى الْفُجَّارِ مِنْ سُيُوفِ مَذْحِجٍ ، فَاسْمَعُوا لَهُ وَالْمِينَ تَحْرِيقِ النَّارِ ، وَهُو مَالِكُ بْنُ الْحَارِثِ أَخُو مَذْحِجٍ ، فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا أَمْرَهُ فِي النَّارِ ، وَهُو مَالِكُ بْنُ الْحَارِثِ أَخُو مَذْحِجٍ ، فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا أَمْرَهُ فِي النَّارِ ، وَهُو مَالِكُ بْنُ الْحَارِثِ أَخُو مَذْحِجٍ ، فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا أَمْرَهُ فِي النَّارِ ، وَهُو مَالِكُ بْنُ الْحَارِثِ أَخُو مَذْحِجٍ ، فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا أَمْرَهُ فِي النَّهِ لاَ كَلِيلُ الْمَرَهُ فِي النَّارِ ، وَهُو مَالِكُ بْنُ الْحَارِثِ أَنْحِوهُ مَنْ سُيُوفِ اللهِ لاَ كَلِيلُ وَأَطِيعُوا أَمْرَهُ فِي السَّرِيبَةِ ، فَإِنْ أَمَرَكُمْ أَنْ تَنْفِرُوا فَانْفِرُوا ، وَإِنْ أَمَر كُمْ أَنْ تَنْفِرُوا فَانْفِرُوا ، وَإِنْ أَمَر كُمْ أَنْ تَنْفِرُوا فَانْفِرُوا ، وَإِنْ أَمَر كُمْ أَنْ تَنْفِرُوا فَانْفِرُوا ، وَإِنْ أَمْرَكُمْ وَشِدًا فَي السَّرِي ، وقَدْ آثَرُ ثُومُ أَنْ تَنْفِي لِنَصِيحَتِهِ لَلَكُمْ وَلَا يُعْرِيمَةٍ عَلَى عَدُوكُمْ .

#### اللغة:

السرادق : الخيمة . والمراد بيستراح اليه هنا يعمل به . ولا ينكل : لا يرجع . والروع : الخوف . والظبة : حد السيف . ونبا السيف : لم يؤثر في المضروب . والمراد بالشكيمة هنا شدة البأس .

#### الإعراب:

أشد صفة لعبد ، وأخو مدحج بدل من مالك .

### المني :

كان عبدالله بن سعد بن أبي السّرح أخاً لعبّان من الرضاعة ، وممــن كتب الوحي لرسول الله (ص) وكان يحاول أن يحرّف ما يملى عليه ، ولكن الله سبحانه فضحه وكشف أمره ، وأنزل فيه ، كما في تفسير الطبري وغيره : « ومن أظلم من افترى على الله كذباً ـ ٩٣ الانعام » . فارتد مشركاً ، ولما كان يوم الفتح أمر النبي (ص) بقتله وقتل ابن خطل ومقيس بن صبابة ولو و بجدوا تحت أستار الكعبة .

فغيب عثمان أخده من الرضاعة ، ثم طلب له الأمان من رسول الله (ص) فأعرض عنه ، فكرر عثمان الطلب ثلاث مرات . فقال الذي : نعم . وكأن ابن أبي السرح حاضراً مع عثمان . فلم انصرف عثمان قال الذي لمن حوله : ما سكت «أولا وثانيا » إلا ليقوم اليه بعضكم فيضرب عنقه . فقال رجل من الأنصار : هلا أومأت إلى يا رسول الله ؟ فقال : ان الذي لا ينبغي أن يكون له خائنة الأعين ( انظر السيرة لابن هشام والاستيعاب لابن عبد البر ) .

وحين انتهت الخلافة لعثمان ولتى ابن أبسي السرح مصر فأفسد وظلم ، فشار جاعة من المصريين، وطالبوا أن يستبدله بأمين على العدل والدين وحقوق المسلمين ومهذا نجد تفسير قول الإمام عن أهل مصر : ( الذين غضبوا لله حين عُصي في أرضه الخ ) .. والمراد بالعاصي المقيم على المنكر والظاعن عن المعروف هو عامل عمان أي ابن أبي السرح الذي كان السبب في ثورة المصريين على الخليفة المقتول.

( فقد بعثت اليكم – يا أهل مصر – عبداً من عباد الله النح ) .. وهو مالك الأشر المعروف بحزمه وشجاعته ، وقوته في دينه وابمانه ، وإخلاصه في أقواله وأفعاله ، ورجاحة عقله وحسن تدبيره ( فاسمعوا له ، وأطبعوا أمره فيا طابق الحق ، فإنه سيف من سيوف الله النح ) .. قال ابن أبي الحديد : « هذا لقب خالد بن الوليد ، واختلف في الذي لقبه به ، فقيل رسول الله (ص). والصحيح ان أبا بكر هو الذي لقبه بذلك لقتاله أهل الردة » . ويؤيد ما صححه ابن أبي الحديد قول المؤرخين ، ومنهم ابن الأثير في المجلد الثاني من « الكامل » : إن خالداً لما قتل مالك بن نويرة وتزوج امرأته غضب عمر ، وقال لحالد : قتلت مسلماً ، ثم فزوت على امرأته ! والله لأرجمنك . وألح على أبي بكر أن يقيد خالداً بمالك . فقال أبو بكر : تأول خالد فأخطأ ، ولا أغمد سيفاً سلة الله على الكافرين . واذن فسب التسمية قتاله لأهل الردة بعد رسول الله (ص) .

# الرسالة

# -44-

# الى ابن العاص:

فَإِنَّكَ جَعَلْتَ دِينَكَ تَبَعا لِدُنْيَا آمْرِى وَظَاهِرٍ غَيْسَهُ مَهْتُوكِ سِنْرُهُ ، يَشْيِنُ ٱلْكَرِيمَ يَمِجْلِسِهِ وَيُسَفِّهُ ٱلْحَلِيمَ بِخُلْطَتِهِ ، فَاتَّبَعْتَ أَثَرَهُ وَطَلَبْتَ فَضْلَهُ ٱتّبَاعَ ٱلْكَلْبِ لِلضِّرْغَامِ يَلُوذُ إِلَى تَخَالِبِهِ وَيَنْتَظِرُ مَا يُلْقَى إلَيْهِ فَضْلَ فَرِيسَتِهِ ، فَأَذْهَبْتَ دُنْيَاكَ وَآخِرَ تَكَ ، وَلَوْ بِالْحَقِّ أَخَذْتَ مِنْ قَضْلِ فَرِيسَتِهِ ، فَأَذْهَبْتَ دُنْيَاكَ وَآخِرَ تَكَ ، وَلَوْ بِالْحَقِّ أَخَذْتَ أَدْرَكُمَ مَا طَلَبْتَ . فَإِنْ ثُبَتِي اللهُ مِنْكَ وَمِنَ ٱبْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَجْزِكُا وَتَبْقَيَا فَا أَمَامَكُمَا شَرُّ لَكُمَا .

#### اللغة :

يشيز : يعيب . ويسفّه : ينسبه الى السفه . وبخلطته : بـِلَـغوه . والضرغام: الأسد . والمخالب : الأظفار .

### الإعراب:

غيه فاعل ظاهر ، وستره نائب فاعل لمهتوك ، واتباع مفعول مطلق لاتبعت.

# المعى :

( فإنك قد جعلت دينك تبعاً لدنيا امرىء ظاهر غيه ، مهتوك ستره ) . الخطاب لابن العاص الذي باع دينه بولاية مصر ، والمرء الله عثمان : ان أبا سفيان وافتضحت أحواله هو معاوية .. وروى العقاد في آخر كتاب عثمان : ان أبا سفيان دخل على عثمان حين صارت اليه الحلافة ، وقال له : « قد صارت اليك بعد تيم وعدي" – أي بعد أبي بكر وعمر – فأدرها كالكرة ، واجعل أوتادها بني أمية ، فإنما هو الملك ، ولا أدري ما جنة ولا نار » .

وأخد معاوية بمبدأ أبيه « إنما هو الملك » وفي ذلك يقول العقد في آخر كتاب معاوية : أراد معاوية الملك له ولبنيه .. وعرف الناس في زمانه الفرق بين الوالي الذي يتخد الحكم خدمة للرعية ، وأمانة للخلق والحالق ، وبين الحكم الذي يحاط بالأبهة ، ويجري على المساومة ، ويحقق لصاحبه البلخ والمتعة .. وكان الناصح المخلص من المسلمين يسلم عليه بالملك ، ولا يسلم عليه بالحلافة انكاراً لفعله . فيقول : نعم أنا أول ملك .. وتحولت الحلافة الى الهرقلية والكسروية ، وتبعم من جاء من بعده .

(يشين الكريم الخ) .. ومن ذلك إعلانه سبّ الإمام وجعله سُنة ينشأ عليها الصغير ، ويشيب الكبير ( فأذهبت دنياك وآخرتك ) . المراد بدنياك ما قدر الله سبحانه لابن العاص من رزقه الحلال ، ولكنه رفض هذا الرزق الطيب ، وآثر عليه رزق معاوية الحبيث المحرم ، فخسر دنيا الحلال ، والنجاة في الآخرة ( ولو بالحق أخدت أدركت ما طلبت ) . انك تطلب العزة والمكانة ، وهي في متناول يدك ، وما عليك إلا أن تتقي الله ، وتناصر الحق وتعمل به . ومن اعتز بغير الحق فهو ذليل ، ولا عز أعز من التقوى ، ولا كنز أغنى من القناعة : «ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون — ٨ المنافقون » . أو يعلمون ولكنهم آثروا طاعة الشيطان ، واتخذوه من دون الله ولياً .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

( فإن يمكني الله منك ومن ابن أبي سفيان الخ ) .. قال ابن أبي الحديد : وفي غالب ظي ان الإمام لو ظفر بها لم يقتلها، لأنه كريم حليم ، ولكن يحبسها حسماً لمادة الفساد » . وليس من شك ان الإمام يعفو ويصفح عن حقه المختص به أياً كان ، فلقد أوصى بقاتله خيراً ، وقال لأهله : أطيبوا طعامه ، وألينوا فراشه ، وان تعفوا أقرب للتقوى . أما حق الله والناس فلا هوادة فيه لأحد عند الإمام ولا شفيع ( وان تعجزاني ) أي ان عجزت عنكما فإن مصيركما الى النار، وعدها الله لكل فاجر كافر .

# الرسالة

### -49-

#### الى بعض عاله:

أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ بَلَغَنِي عَنْكَ أَمْرُ إِنْ كُنْتَ فَعَلْتَهُ فَقَدْ أَسْخَطْتَ رَابُكَ وَعَصَيْتَ إِلَا ثَنْتَ أَمَانَتُكَ . بَلَغَنِي أَنْكَ جَرَّدْتَ ٱلْأَرْضَ وَعَصَيْتَ إِمَامَكَ وَأَخْزَيْتَ أَمَانَتْكَ . بَلَغَنِي أَنْكَ جَرَّدْتَ ٱلْأَرْضَ فَأَخَذْتَ مَا تَحْتَ يَدَيْكَ ، فَارْفَعْ إِلَيْ عَسَابِكَ ، وَأَعْلَمْ أَنْ حِسَابِ اللهِ أَعْظَمُ مِنْ حِسَابِ النَّاسِ .

### المعى :

لم يذكر بعض الشارحين هذه الرسالة ، أو يشر اليها ، والشريف الرضي قال: الى بعض عماله ، وابن أبي الحديد اكتفى بنقل طرف من الأقوال والنوادر عن الولاة والقضاة ، منها ان رجلا أهدى سراجا للمغيرة بن شعبة ، وأهداه آخر بغلا ، ثم ترافعا لديه في خصومة ، فجعل صاحب السراج يقول : ان حقي أوضح من ضوء السراج ، فلها أكثر قال له المغيرة : ان البغل يرمح السراج فيكسره .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وقال الشيخ محمد عبده: ان العامل المقصود بهذه الرسالة هو نفس العامــل الذي عناه الإمام بالرسالة التالية بلا فاصل أي عبدالله بن عباس كما يأتي (وأخزيت أمانتك ) أي أفسدتها ، والمعنى كنت عندنا أميناً ، وصرت الآن خائناً لا نأتمنك على شيء ( بلغني انك جردت الأرض ) جعلتها خالية جرداء بعد أن أخذت ما في بيت المال ، أو أكلت خيراتها وجعلتها خراباً يباباً تماماً كما يفعل الجراد .

# الرسالة

## - 5 • -

# قلبت لابن عمك ظهر المجن فقرة ١ - ٢:

أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي كُنْتُ أَشْرَ كُتُكَ فِي أَمَا نِبِي ، وَجَعَلْتُكَ شِعَادِي وَ بِطَا نِبِي ، وَمَ وَالْآرَقِي ، وَمَ الْآرَقِي وَمُو الرَرَقِي ، وَأَذَاءِ ٱلْأَمَانَةِ إِلَيْ . فَلَمَّا رَأْيْتَ الرَّمَانَ عَلَى ٱبْنِ عَمِّكَ قَدْ كَلِب ، وَأَمَانَةَ النَّاسِ قَدْ خَزِيَتْ ، وَهَذِهِ الْأُمَّةَ قَدْ فَلَنِ مَانَةُ النَّاسِ قَدْ خَزِيتْ ، وَهَذِهِ الْأُمَّةَ قَدْ فَنَكَتْ وَشَغَرَتْ قَلَبْتَ لِابْنِ عَمِّكَ ظَهْرَ ٱلْمُجَنِّ فَفَارَ فْتَهُ مَعَ ٱلْمُفَارِقِينَ ، وَخَذَلْتَهُ مَعَ ٱلْمُفَارِقِينَ ، وَخَذَلْتَهُ مَعَ ٱلْخَانِينِينَ . فَلَا ٱبْنَ عَمِّكَ آسَيْتَ ، وَخَذَلْتَهُ مَعَ ٱلْخَانِينِينَ . فَلَا ٱبْنَ عَمِّكَ آسَيْتَ ، وَكَا نَكَ مَ مُعَ ٱلْخَانِينِينَ . فَلَا ٱبْنَ عَمِّكَ آسَيْتَ ، وَكَا نَكَ مَ تَكُنِ اللهَ تُرِيدُ بِجِهَادِكَ . وَكَا نَكَ وَلَا اللهَ تُرِيدُ بِجِهَادِكَ . وَكَا نَكَ مَ تَكُنُ اللهَ تُرِيدُ بِجِهَادِكَ . وَكَا نَكَ مَ تَكُنُ اللهَ تُرِيدُ بِجِهَادِكَ . وَكَا نَكَ مَ تَكُنُ اللهَ تُرِيدُ بِجِهَادِكَ . وَكَا نَكَ مَ مُنَ مُنَالِهُ مُنَا اللهَ تُدِيدُ بَعِهَادِكَ . وَكَا نَكَ اللهَ تُرِيدُ بَعِهَادِكَ . وَكَا نَكَ مَ مُعَلَا الللهَ عُرْمَعُ مُنَ فَيْهُمْ . فَلَا أَنْهُ كُنْتَ تَحْدِيدُ لَلْهُ مُنَ مُنَا فَلَا أَنْهُ مَنْ مَنْ رَبِّكَ ، وَكَا نَكَ الْمُنَا أَمْ كُنَتُكَ الشَدَّةُ الشَدْةُ وَلَا أَنْ مُنَا أَنْ مُنَا أَمْ كَنَتُكَ الشَدَّةُ الشَدْةُ اللَّهُ مُنْ فَيْهُمْ . فَلَمَّا أَمْكَنَتُكَ الشَدَّةُ الشَدَّةُ الشَدَّةُ الشَدَّةُ الشَدَّةُ الشَلْوَالَهُ اللهُ المُنْ أَنْ مُنَا اللهُ السَلَاقُ السَلَاقُ السَلَّهُ الشَلْقُولِينَ عَلَى السَلَاقُ السَلَّهُ الْمُنْ اللهُ السَلَاقُ السَلَّهُ السَلَّهُ السَلَّهُ السَلَّهُ السَلَيْنَ السَلَاقُ الْمُ السَلَّهُ السَلَّهُ السَلَّهُ السَلَّهُ السَلَّهُ السَلَيْنَ السَلَّهُ السَلَّهُ السَلَّهُ السَلَّهُ السَلَّةُ السَلَّهُ السَلَّهُ السَلَّهُ السَلَّهُ السَلَّهُ السَلَّهُ السَلَّهُ السَلَّ السَلَّهُ السَلَ

فِي خِيَانَةِ الْأُمَّةِ أَسْرَعْتَ ٱلْكَرَّةَ ، وَعَاجِلْتَ ٱلْوَثْبَةَ ، وَٱخْتَطَفْتَ مَا قَدَرْتَ عَلَيْهِ مِنْ أَمُوالِهِمْ الْمَصُونَةِ لِأَرَامِلِهِمْ وَأَيْتَامِهِمُ ٱخْتِطَافَ الذِّنْبِ الْأَزَلُ دَامِيَةَ ٱلْمُغْزَى ٱلْكَسِيرَةِ ، فَحَمَلْتَهُ إِلَى ٱلْحِجَازِ رَحِيبَ الصَّدْرِ بِحَمْلِهِ الْأَزَلُ دَامِيَةَ ٱلْمُغْزَى ٱلْكَسِيرَةِ ، فَحَمَلْتَهُ إِلَى ٱلْحِجَازِ رَحِيبَ الصَّدْرِ بِحَمْلِهِ فَيْرَلُ وَاللّهِ مَنْ أَخْذِهِ كَأَنَّكَ \_ لا أَبَا لِغَيْرِكَ \_ حَدَرُتَ إِلَى أَهْلِكَ غَيْرَاثًا مِنْ أَبْعَادِ ؟ أَوْ مَا تُولِينَ بِالمَعَادِ ؟ أَو مَا تَوْافِ نِقَاشَ ٱلْحِيمَابِ (٢) ؟

#### : هنا

الشعار : الثوب الملتصق بالجسم . وبطاني : خاصي . والمواساة : التسويسة بالنفس . والمؤازرة : المناصرة . وكليب الزمان : اشتد . وحرب العدو بكسر الراء ــ استأسد . وفنكت : كذبت . وشغرت : خليت . والمجن : الترس . وآسيت : ساعدت . وغرتهم : غفلتهم . والشدة : القدرة . والذئب الأزل : سريع العدو . والكسيرة : مكسورة القائمة يدها أو رجلها . وغير متأتم : غير مبال باقتراف الذنوب والآثام . وحدرت : أسرعت .

### الإعراب:

ابن عمك مفعول آسيت ، ورحيب حال من تاء المخاطب في حملته ، وكذلك غير متأثم ، ولا أبا «لا» نافية للجنس ، وأبا اسمها ، أشبعت الفتحة فصارت ألفاً ، ولغيرك خبر ، ويقال هذا للتوبيخ مع التحامي من الدعاء على المخاطب .

#### المعنى:

أكثر الباحثين أو الكثير منهم قالوا : ان هذه الرسالة كتبها الإمام لابن عمه

عبدالله بن عبّاس ، وكان قد اختاره لولاية البصرة ، ولما اغتصب معاوية مصر ، وقتل عاملها محمد بن أبي بكر خشي ابن عباس — كما نتصور — أن يطمع معاوية في البصرة ، ويمثل فيها نفس الدور الذي مثله في مصر ، ويكون مصير عاملها كمصير ابن أبي بكر .. فأخذ ما في بيت المال وتوجه الى مكة وقال : «سلامات يا رأس» ويومى الى ذلك قول الإمام : ( فلما رأيت الزمان على ابن عمل قد كلب والعدو قد حرب .. قلبت لابن عمك ظهر المجن ) . وهذه الكلمة تقال لمن كان سلماً لأخيه ثم صار حرباً عليه .

وابن عبّاس حبر وبحر علماً وفهاً ، ما في ذلك ريب ، ولكنه غير معصوم ، وحياة العامل للإمام هي حياة الزهد والحرمان من أكل المال بالباطل ، والحساب العسير على الدرهم فما دونه .. ولا يطيق هذا إلا معصوم أو شبيه بالمعصوم بخاصة ان عمال معاوية غارةون الى الآذان في الرف والنعيم .. وكلنا يعلم أن ابن عباس قطع شوطاً بعيداً مع الإمام ، وجاهد بين يديه جهاداً عظيماً ، وان له مواقف في نصرة الحق وأهله ومحاربة الباطل وأنصاره - يشكرها له الله ورسوله ، بل ان الله سبحانه قد استخلصه هو ونفر في عصره لا يتجاوزون عدد الأصابع ، استخلصهم لإعمان الحق على الملأ ، وإذاعته والدعوة سراً وجهراً لحاة الدين وعصمة المؤمنين لا يبتغون جزاء ولا شكوراً إلا الوسيلة الى الله ورحمته والنجاة من من غضبه وعذابه .

(أما بعد ، فإني كنت أشركتك في أمانتي النخ ) .. ان الله سبحانه جعلني أميناً على مصالح عباده ، واخترتك شريكاً ومساعداً لي على اداء هذه الأسانة حين جعلتك والياً على البصرة (ولم يكن رجل من أهلي السنخ ) .. وثقت بك دون الأقارب والأرحام ، لأنك كنت لي سنداً وعضداً وفياً بعهدي وأميناً على سري (فلما رأيت الزمان – الى – أديت ) . كنت بي باراً ولي مطيعاً ، ثم عصيت وجفوت لما جفاني الدهر ، فهل تريد أن تكون له عوناً على أقرب الناس اليك ، وأكثرهم رأفة ورحمة بك ؟.

( وكأنك لم تكن – الى – الكسيرة ) . ان عملك يشبه عمل الجاهلين بدين الله ، أو عمل المراثين الذين يرتقبون الفرصة حتى إذا سنحت وثبوا وغدروا تماماً كما يثب الذئب على فريسة لا خلاص لها منه ولا فرار ( فحملته الى الحجاز الخ)..

أخلت مال المسلمين تتنعم به في بلدك أنت وأهلك كأنك جنيت، بكد يمينك ، أو ورثته من قريبك !. فأين خوفك من الله وحسابه يوم العذاب الأكبر .

# ينادي الظالم بالحسرة .. فقرة ٣ ــ ٤:

أَيْهَا ٱلْمَعْدُودُ كَانَ عِنْدَنَا مِنْ ذَوِي ٱلْأَلْبَابِ كَيْفَ تُسِيغُ شَرَاباً وَطَعَاماً وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّكَ تَأْكُلُ حَرَاماً وَتَشْرَبُ حَرَاماً ؟ وَتَثْبَتَاعُ ٱلْإِمَاءِ وَ تَنْكِحُ ۗ النِّسَاء مِنْ مَال ٱلْيَتَامَى وَٱلْمَسَاكِين وَٱلْمُوْمِنِينَ وَٱلْمُجَاهِدِينَ ۗ الَّذِينَ أَفَاء اللهُ عَلَيْهِمْ 'هٰذِهِ ٱلْأَمْوَالَ وَأَحْرَزَ بِهِمْ 'هٰذِهِ ٱلْبَلَادَ . فَاتَّق اللهَ وَٱرْدُدْ إِلَى هُوْلًا. ٱلْقَوْمِ أَمُوالَهُمْ ، فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ ثُمَّ أَمْكَنَّنِي اللهُ مِنْكَ لَأُعْذِرَنَّ إِلَى اللهِ فِيكَ ، وَلَأَضْرَ بَنَّكَ بِسَيْفِي ٱلَّذِي مَا ضَرَّ بْتُ بِهِ أَحِداً إِلا دَخَلَ النَّارَ (٣) . وَوَاللَّهِ لَوْ أَنَّ ٱلْحَسَنَ وَٱلْحُسَيْنَ فَعَلَا مِثْلَ الَّذِي فَعَلْتَ مَا كَانَتْ لَهُمَا عِنْدِي هَوَادَةٌ وَكَا ظَفِرَا مِنِّي بِإِرَادَةٍ حَتَّى آخُدِذَ ٱلْحَقُّ مِنْهُمَا وَأُزِيحَ ٱلْبَـاطِلَ مِنْ مَظْلَمَتِهِمَا . وَأَقْسِمُ بِاللهِ رَبِّ ٱلْعَالِمَانَ مَا يَسُرُّنِي أَنَّ مَا أَخَذْتَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ حَلَالٌ لِي أَثْرُكُهُ مِيرَاثَاً لِمَنْ بَعْدِي . فَضَحِّ رُوَيْداً فَكَأَنَّكَ قَدْ بَلَغْتَ ٱلْمَدَى وَدُفِنْتَ تَحْــتَ الثَّرَى وَعُرَضَتْ عَلَيْكَ أَعْمَالُكَ بِالْمَحَلِّ ٱلَّذِي يُنَادِي الظَّالَمُ فِيهِ بِالْحَسْرَةِ ، وَ يَتَمَنَّى ٱلْمُضَيِّعُ الرَّاجُعَةَ وَ لَاتَ حِينَ مَنَاص (١).

#### اللغة :

تُسيغ شراعاً : تبلعه ويسهل عليك شربه . وأفاء المال عليه : جعله غنيمة له . ٥٦١ نهج البلاغة (ج٣) —٣٦ والهوادة : اللين والرفق . وضح : من ضحى الغنم إذا رعاها في الضحى، والمراد الأمر بالأناة . والمدى : الغاية . والمناص:المفر .

## الإعراب:

كان عندنا وكان و زائسدة دلت على الزمان الماضي وكفى ، وكيف تسيغ وكيف عدوف أي لو وكيف عدوف أي لو تبت كون الحسن والحسن فاعل لفعل محدوف أي لو ثبت كون الحسن والحسن ، ومثل مفعول مطلق أو صفة لمفعول مطلق محدوف أي فعلا مثل الذي فعلت ، وحين اسم لات ، وخبرها محدوف أي ولات حين مناص كائن .

### المى:

(أيها المعدود كان عندنا من أولي الألباب). هذا تعبير ثان عن قول المتقدم: ولم يكن رجل من أهلي أوثق منك في نفسي (كيف تسيغ شراباً الى الله الله الذي انتهبته ليس لك ولأبيك « انه للأرامل والايتام، والفقراء والمساكين ، والمجاهدين من أجل الإسلام ، والمرابطين في ثغور المسلمين يدافعون عنها بسلاحهم وأرواحهم ، فكيف تتصرف به ، وتنفقه على طعامك وشرابك وخدمك ونسائك ( فاتق الله واردد الخ ) .. الأموال الى أهلها وإلا أدبتك بما تستحق ( ولأضربنك بسيفي الذي ما ضربت به أحداً إلا دخل النسار ) لأني لا أشهره إلا على من أشرك وبغى ، ولا أضرب به إلا من أفسد وطغى .

( ووالله لو أن الحسن والحسن النح ) .. أبداً لا فرق في الحق بسين قريب وبعيد وسيد ومسود ، فهذا سيد الكونين وخاتم النبين حين أحس بدنو أجله قام خطيباً وقال : « أيها الناس من كنت جلدت له ظهراً فهذا ظهري فليستقد منه، ومن كنت شتمت له عرضاً فهذا عرضي فليستقد منه، ومن أخذت له مالاً فهذا ملي فليأخذ منه ، ولا يخشى الشحناء من قبلي فإنها ليست من شأني » . وقال : لو سرقت فاطمة للقطعت يدها . وليس هذا تواضعاً وكفى ، وإنحا هو خلق الإسلام ، وشريعة القرآن ، وبه وحده نجد تفسير صلابة الإمام في الحق، والتزامه به ، وحملة أهله وعماله عليه .

( واقسم بالله رب العالمين ما يسرني – الى – بعدي ) . كان الإيشار أبرز صفات الإمام ، ينفق على المحاويج معظم ما يملك حتى الذي بجنيه بكد اليمين ، ولا يُبقي لنفسه وأهله إلا دون الكفاف عملا "بسنة رسول الله الذي قال : « ما أحب أن يكون لي مثل أحد ذهبا أنفقه في سبيل الله،أموت وأترك منه قبراطين». هذا وهو حلال طيب ، فكيف به إذا كان ناراً وجحيا " ، كالمال الذي أخده هما العامل يتنعم به ويترك ما تبقى ميراثاً لأبنائه ؟ ( فضح رويداً الخ ) .. تمهل وانتظر .. فأمامك قبر ساكن مظلم ، والحساب صعب عسير ، وما للظالمين من فرار وأنصار .

# الرسالة

## - 61 -

## الى عمر المخزومي:

أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي قَــدْ وَلَّيْتُ النَّعْبَانَ بْنَ عَجْلَانَ الزَّرَقِيُّ عَلَى ٱلْبَحْرَ بْنِ ، وَنَوَعْتُ يَدَكَ بِلَا ذَمِّ لَكَ وَلَا تَثْرِيبَ عَلَيْكَ . فَلَقَدْ أَحْسَنْتَ ٱلْوِلَايَةَ وَأَدَّيْتَ ٱلْأَمَانَةَ . فَأَقْبِلْ غَيْرَ ظَنِينِ وَلَا مَلُومٍ وَلَا مُتَّهَمٍ وَلَا مَأْثُومٍ . وَأَدْيْتَ ٱلأَمَانَةَ . فَأَقْبِلْ غَيْرَ ظَنِينِ وَلَا مَلُومٍ وَلَا مُتَهَمٍ وَلَا مَأْثُومٍ . فَقَدْ أَرَدْتُ ٱلْمَسِيرَ إِلَى ظَلَمَةِ أَهْلِ الشَّامِ وَأَحْبَبْتُ أَنْ تَشْهَدَ مَعِي فَإِنَّكَ فَقَدْ أَرَدْتُ ٱلْمُسِيرَ إِلَى ظَلَمَةِ أَهْلِ الشَّامِ وَأَحْبَبْتُ أَنْ تَشْهَدَ مَعِي فَإِنَّكَ عَمُودِ الدِّينِ إِنْ شَاءَ اللهُ .

#### اللغة:

لا تثريب : لا لوم . والظنين : المتهم . والمأثوم : المذنب . وأستظهر : أستعين.

### الإعراب:

غير حال من فاعل اقبل ، والمصدر من أن تشهد مفعول أحببت .

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

## المعنى :

هذه الرسالة لا تحتاج الى شرح وتفسير بخاصة بعد أن ذكرنا مفرداتها في فقرة اللغة ، وهي رسالة شخصية لا شيء فيها من المبادىء العامة ، وتتلخصى يأن عمر ابن أبي سلمة كان والياً للإمام على البحرين ، فاستبدله بنعان بن عجلات لحاجته اليه في حرب معاوية ، لأنه يعتمد عليه في نصرة الحق والسدين . بقي أن نشير إلى التعريف بعمر ونعان ، والأول هـو ربيب رسول الله (ص) حيث تزوج بأمه بعد موت أبيه أبي سلمة . وقد ولد في الحبشة السنة الثانية من الحمجرة ، ومات في خلافة عبد الملك بن مروان، والثاني من الأنصار ، وقبيلته يمتو زريق، وكان من الشعراء ، ومن خاصة على وشيعته ، وصرح بللك في شعره ، ومنه :

وان هــوانا في عــلي وانه لأهل لها من حيث يدري ولا يدري

وضمير لها يعود الى الحلافة ، وقوله : من حيث يدري ولا يدري صحناً نمحن نحب علياً ونهواه، ولا يهمنا أن يعرف هو ذلك ما دامت محبتنا له خالصة گوجه الله.

الخطبة ١٧٦

الله ومحمد ٥ ــ الدنيا ٧ .

الخطبة ١٧٧

من صفاته تعالى ١١ .

الخطبة ١٧٨

اما دين بجمعكم ١٤ .

الخطبة ١٧٩

بعداً لهم ۱۹ – الحريت بن راشد ۲۰

#### الخطبة ١٨٠

لم يلد ولم يولد ٢٢ – كان ولم يكن معه شيء ٢٦ – لبس للحكمة جنتها ٣٠ – الدين تسلية ورفاهية ٣٢ – اخوان الإمام ٣٣ – لا بموت على الحق إلا المجاهدون ٣٥ .

### الخطبة ١٨١

الله والقرآن ٣٨ – بين طابقين من نار ٤٢ – أعلى الأصوات في نهج البلاغة نهج البلاغة منحول ٩ ٤٩ .

#### الخطبة ١٨٢

الأثرم ٥٠.

#### الخطبة ١٨٣

الله ومحمد ٥٢ ــ مذهب ديكارت ٥٤ ــ من تفكر أبصر ٥٦ ــ لا بناء بلا بان ٥٩ .

#### الخطبة ١٨٤

في صفاته تعالى ٦٤ ــ انشاء الدنيا وفناؤها ٧٧ .

#### الخطبة ١٨٥

حكم الصغار ٧٩.

#### الخطبة ١٨٦

كفي بالموت واعظاً ٨٣ .

#### الخطبة ١٨٧

في الإيمان والهجرة ٨٦ – الإيمـــان ٨٧ – سبب الهجرة ٨٩ – أمر أهل البيت ٩٠ .

#### الخطبة١٨٨

ظلمة القبر ٩٢ ــ بادروا الآجال بالأعمال ٩٥ .

#### الخطبة ١٨٩

لا تضعوا من رفعتسه التقوى ٩٩ ــ التقوى ١٠٢ ــ دار حرب وسلب ١٠٤ .

#### الخطبة ١٩٠

ما بين الله وأحد هوادة وصداقة ١٠٧ – الملائكة والأنانية ١١٠ – الفرق بين الشيطان وإبليس ١١١ – في كل أمة جنود لإبليس ١١٠ – لا تطبعوا الأعداء ١١٧ – موسى وفرعون ١٢٣ – لا حق ولا إنسانية إلا عند الأغنياء ١٢٥ – بيت الله الحرام ١٢٧ – العبادة رياضة نفسية ١٣٧ – الإسلام والتسامح ١٣٥ – الأذى في سبيل الحق ١٣٦ – النعمة برسول الله ١٤٠ – اسرائيل ١٤٢ – النبي وعلماء المسلمين ١٤٤ – الإسلام أمن وأمان ١٤٦ – النبي وعلمي ١٥٠ – الجوارق وعلمي ١٥٠ – الإمام علمي ١٥١ – النبي والشجرة ١٥٦ – الحوارق والمعجزات ١٥٩ – الحوارق

همام وصفات المتقين ١٦٢ – قوة في دين ١٦٦ .

الخطبة ١٩٢

المنافقون ۱۷۳ ــ النفاق ۱۷۵ .

الخطبة ١٩٣

ياب الله مفتوح للجميع ١٧٩ .

الخطبة ١٩٤

بادروا الفوت ۱۸٤ .

الخطبة 190

مواساة على للنبي ١٨٧ .

الخطبة ١٩٦

التقـوى دواء ١٩١ ــ الاسلام ١٩٥ ــ من هـو المشرع ١٩٧ ــ القرآن ٢٠١ .

الخطبة ١٩٧

الصلاة ٢٠٦ - الزكاة ٢٠٨ - الأمانة ٢٠٩ .

الخطبة ١٩٨

معاوية يغدر ويفجر ۲۱۱ .

الخطية ١٩٩

بجمع الناس الرضا والسخط ٢١٣ – لا تخش لومة لاثم ٢١٤.

الخطبة ٢٠٠

عند دفن بضعة الرسول ۲۱۷ .

الخطبة ٢٠١

الدنيا والآخرة ٢٢٢ .

الخطبة ۲۰۲

تجهزوا للرحيل ٢٢٤ .

الخطبة ٢٠٣

مع طلحة والزبير ٢٢٦ .

الخطبة ٢٠٤

لا تكونوا سبابين ٢٣١ .

الخطبة ٢٠٥

نسل رسول الله ۲۳۶ .

الخطية ٢٠٦

كنت أميراً فأصبحت مأموراً ٢٣٦ .

الخطبة ٢٠٧

العلاء وأخوه عاصم ٢٣٨ ــ لا سلبية في الاسلام ٢٣٩ .

الخطبة ٢٠٨

الأحاديث ٢٤١ ــ كلام ذو وجهين ٢٤٥ .

الخطية ٢٠٩

حول الكون ٢٤٨ .

الخطبة ٢١٠

المقالة العادلة ٢٥٢.

الخطبة ٢١١

تعظم الله تعالى ٢٥٤.

الخطبة ۲۹۲

ان للخبر أهلاً ٢٥٧ .

الخطبة ٢١٣

لله الحجة ٢٦٧ ــ لا إيمان بلا خوف من الله ٢٦٣ .

الخطة ١١٤

الراعي والرعية ٢٦٦ ــ الثواب تفضل لا استحقاق ٢٦٨ ــ النصيحة

بمبلغ الجهد ٧٧٠ – كراهية الإطراء ٢٧٣ .

انخطبة ٢١٥

قریش ۲۷۸ .

الخطبة ٢١٦

فظائع ۲۸۰ .

الخطبة ٢١٧

قتلی قریش ۲۸۲ .

الخطية ٢١٨

صاحب التقوى ۲۸٪ .

الخطبة ٢١٩

التكاثر ٢٨٦ ــ انقطعت الأسباب ٢٩٠ ــ للموت غمرات ٢٩٣. الخطية ٢٧٠

ذكر الله سيحانه ٢٩٨ - حاسب نفسك ٣٠١ .

الخطبة 221

مسا خرك بربك الكريم ٣٠٥ ــ الله يمهل ولا يهمسل ٣٠٧ ــ اسلوب أهل البيت في التربية ٣٠٩ ـ رب ناصح متهم ٣٠٩ .

الإمام وأخوه عقيل ٣١٣ ـــ الإمام والوافدون على معاوية ٣١٧ . الخطبة ٣٢٣

أعوذ بالله من الفقر ٣٢٠ .

الخطبة ٢٧٤

الدنيا ٣٢٢ .

الخطبة ٢٢٥

الأنس بالحبيب ٣٢٦ .

الخطبة ٢٢٦

لله فلان ۲۲۹ .

الخطية ٢٢٧

حول بيعة الإمام ٣٣١ .

الخطبة ٢٢٨

العمل يرفـع ٣٣٣ ــ ما تدري نفس متى وأيـن تموت ٣٣٦ ــ الجد والاجتهاد ٣٣٧ .

الخطبة 274

الرسول ۳٤٠ .

الحطبة ٢٣٠

حول المال ٣٤٢ .

الخطبة ٢٣١

حول اللسان ٣٤٤ .

الخطبة ٢٣٧

الطويل والقصير ٣٤٨ ــ الانسان والعلوم ٣٥٠ .

الخطبة ٢٣٣

تأبين الرسول الأعظم (ص) ٣٥٢ .

الخطبة ٢٣٤

حولُ الهجرة ٥٥٥ .

الخطية ٢٣٥

خد من نفسك لنفسك ٣٥٧ ــ حول العمل والبطالة ٣٥٨ .

الخطبة ٢٣٣

حول الحكمين ٣٦٠ .

الخطبة 237

أمـل البيت ٣٦٤ .

الخطبة ٢٣٨

ما يريد عنمان إلا أن أكون جملاً ٣٦٧ .

الخطبة ٢٣٩

حول الجهاد ٣٦٩ .

الرسالة ١

أهل الكوفة ٣٧٥.

الرسالة ٢

أيضاً أهل الكوفة ٣٧٩ .

الرسالة ٣

مُشريح والدار ٣٨١ .

الرسالة 2

جهاد أهل البغي ٣٨٦ .

الرسالة ٥

الوظيفة أمانة لا طعمة ٣٨٨ .

الرسالة ٢

البيعة لأهل الحل والعقد ٣٩٠ .

الرسالة ٧

جواب الإمام لمعاوية ٣٩٣ .

الرسالة ٨

الى جرير البجلي ٣٩٥ .

الرسالة ٩

النبي وقريش ٣٩٧ ــ نحن وحوش ٤٠٠ .

الرسالة ١٠

الدنيا ومعاوية ٤٠٣.

الرسالة ١١

فن الحرب ٤٠٨ .

الرسالة ١٢

لا تقاتلن إلا من قاتلك ٤١١ .

الرسالة ١٣

حول مالك الأشتر ٤١٤ – أبو ذر وشبعة جبل عامل ٤١٥ .

الرسالة ١٤

لا تقتلوا مدبراً ٤١٧ .

الرسالة ١٥

ما أسلموا ولكن استسلموا ٤٢٠ .

الرسالة ١٦

معاوية يساوم علياً ٤٢٣ .

الرسالة ١٧

البصرة مهبط إبليس ٤٢٨ ــ من هو العالم ؟ ٤٣٩ ــ الموظف ٤٣٠ .

الرسالة ١٨

المعاهدون ٤٣١ .

الرسالة ١٩

تهديد زياد ابن أبيه ٤٣٣ .

الرسالة ٢٠

موعظة زياد ابن أبيه ٢٣٥ .

الرسالة ٢١

حول السرور والأسف ٤٣٧ .

الرسالة ۲۲

وصية الإمام بابن ملجم ٤٣٩ ــ الإمام يوصي بقاتله ٤٤١ . الوسالة ٢٣

وصية الإمام في أمواله ٤٤٢ ــ شعار علي سيت ومعول ٤٤٣ . الرسالة ٢٤

العال عدد .

الرسالة ٢٥

أعظم الحيانة خيانة الأمة ٤٥٠ .

الرسالة ٢٦

الى محمد بن أبي بكر ٤٥٤ – الضبر مصدر السعادة ٤٥٦ – لا تسخط الخالق برضا المخلوق ٤٥٧ – لا تدع الإلحاح على الله ٤٦٠ – باعوا دينهم للشيطان ٤٦١ .

الرسالة ۲۷

الى معاوية ٣٦٪ ــ لستم هناك ٣٦٪ ــ أولى الناس بالنبي ٤٧٧ ــ شجاعة الإمام ٤٧٤ .

الرسالة ۲۸

الى أهل البصرة ٤٧٦ .

الرسالة ٢٩

الى معاوية غاية الحسر ٤٧٩ .

الرسالة ٣٠

وصية الإمام للحسن ٤٨٢ — صلح الحسن واستشهاد الحسين ٤٨٣ \_

لا خير في علم لا ينفع ٤٨٥ - خض الغمرات للحق حيث كان ٩٨٩ -

قلب الحدث ٤٨٩ ـ ما أكثر ما نجهل ٤٩٣ ـ لا يأمر الله إلا بحسن، ولا ينهى إلا عن قبيح ٤٩٧ ـ الحب ٥٠٠ ـ الدعاء ٤٠٥ ـ المداعة ٢٠٥ ـ خلقت لماذا الدعاء ٢٠٥ ـ هل الدعاء مفتاح الررق ؟ ٧٠٥ ـ خلقت للآخرة لا للدنيا ٧٠٥ ـ لماذا خلق الانسان ؟ ٢٠٥ ـ الإمام يقسم الناس الى قوي وضعيف ١١٥ ـ أكرم نفسك ١١٥ ـ ربما كان الدواء داء ٢٦ ـ الصداقة والصديق ١١٥ ـ حق الصديق ٢٠٥ ـ الرزق ٤٢٥ ـ السلطان والزمان ٢٥٨ ـ المرأة والمشورة ٥٣٠ . الرسالة ٣١٩

الى معاوية ٣٣٥ .

الرسالة ٣٢

الى قثم بن العباس ٥٣٥ .

الرسالة ٣٣

الى محمد بن أبى بكر ٥٣٨ .

الرسالة ٣٤

الى عبدالله بن عبّاس ٥٤١ .

الرسالة ٣٥

الى أخيه عقيل ٤٤٥ ــ الإمام والناس ٥٤٦ .

الرسالة ٣٦

الى معاوية ٨٤٥ .

الرسالة ٣٧

الى مالك الأشر ٥٥٠ .

الرسالة ٣٨

الى ابن العاص ٥٥٣ .

الرسالة ٣٩

الى بعض عماله ٥٥٦ .

الرسالة ٤٠

قلبت لابن عمك ظهر المجن ٥٥٢ ـ ينادي الظالم بالحسرة ٥٦١ . الرسالة ٤١

الى عمر المخزومي ٥٦٤ .

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

مطبعث المرافع م متارة حريك دائناه





inverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

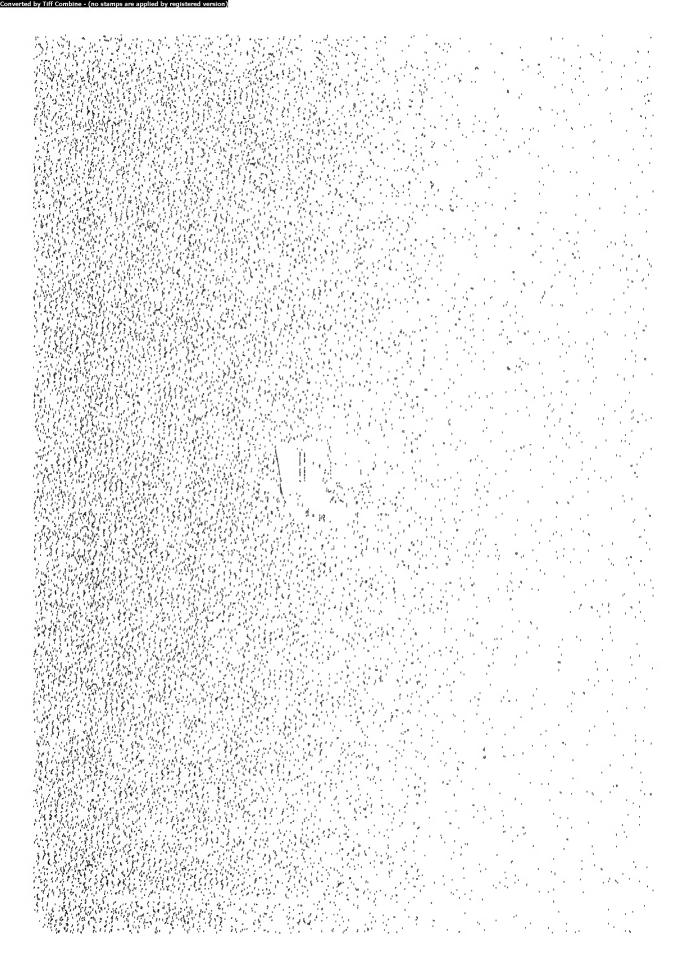

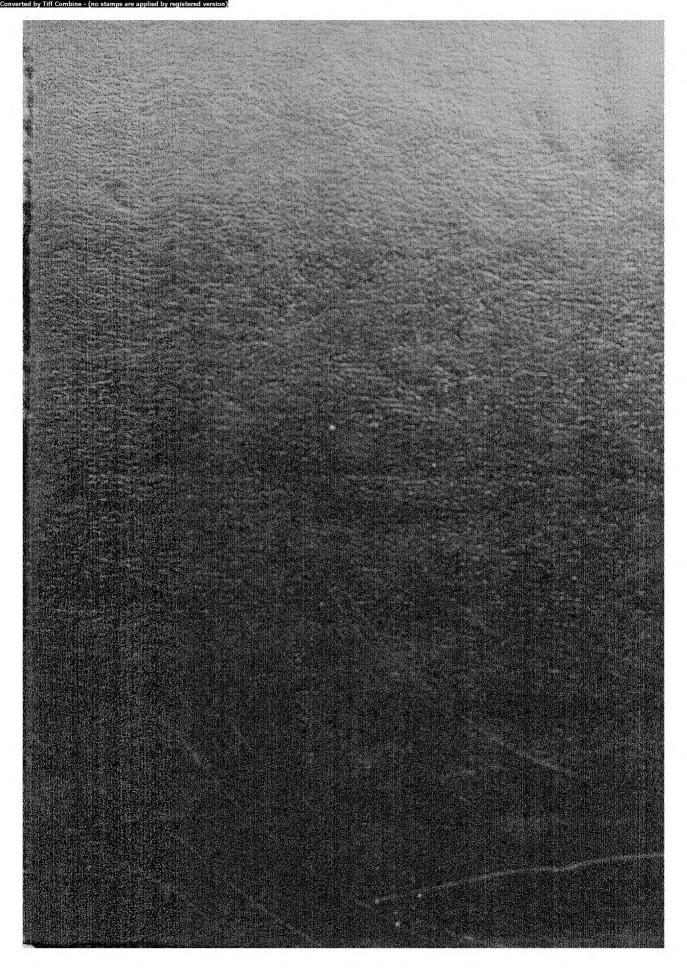